والقاع تأليف فضيلة الشيخ ذالد بن عبد الله الشقفة الحج والعمرة

الدِّرَاسَاتُ الفِقْمِيَةُ عَلَى:

مِرْفُ إِلْمَا الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمِلْمِ الْمَالِيَّةِ الْمُلْكِمِيلِ الْمُلْكِمِيلِ فِي الْمِيسِادَاتِ وَأُدِلِّيْهَا

# حَافَةُ حُقُوقَ الطّبَعِ وَالنَّشِرُ وَالنَّرِجُمَةُ مُحَفُوظَةَ لِلسَّاشِرُ النَّرَجُمَةُ مُحَفُوظَةً لِلسَّاشِرُ اللَّهَ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللّه

الطَّبَعَة الثَّالِثَة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤مر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

الإدارة: ١٩ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر ماتف: ٢٠٤١٧٥٠ - ٢٧٤١٧٥ ( ٢٠٢ +) ماكس: ٢٧٤١٧٥٠ ( ٢٠٢ +)

المكتبة: فسرع الأزهسو: ١٢٠ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف: ٩٣٢٨٢٠ ( ٢٠٢ +) المكتبة: فرع مدينة نصر: ١ شارع الحسن بن على متفرع من شارع على أمين امتداد شارع المكتبة: فرع مدينة نصر - هاتف: ٤٠٥٤٦٤٢ ( ٢٠٢ +)

بريديًا : ص.ب ١٦١ الغورية الرَّمز البريدي ١١٦٣٩

info@dar-alsalam.com : البريسة الإلسكتروني www.dar-alsalam.com : موقعنا على الإنترنت

# كالألسن للم

# الدِّرَاسَاتُ الفِقْهِيَةُ عَلَى:

و العبادات وأولينا المعالمة ال

تأيفت فَضِيلُة ٱلشَّيْخ / خَالدُّبِنْ عَبَالِلَّالْسَفْفَة هنيسجعيةعثله جمسًا،

> وَت دِّم له سَعِي د حَوَّىٰ رَحِيَ مَهُ ٱللهُ

الكنيئ لامن

للطباعة والنشروالتوزيع والترجمكة

العرص المخابر العرص المحروط المحروط المحروط المحروط المحروب ا

الزيف، خَالدالشقفة حَادرات

## 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد: فإن مؤلف هذا الكتاب هو الشيخ خالد الشقفة رئيس جمعية العلماء في حماة ، وحسبك أن تعلم أن أحد أعضاء هذه الجمعية كان الشيخ محمد الحامد لتعرف مكانة هذه الجمعية ومكانة رئيسها الشيخ خالد الشقفة رحمه الله .

لقد كان الشيخ خالد الشقفة رحمه الله إمامًا من أممة الهدى في سمته ، وفي تحقيقاته وفي تمسكه بالكتاب والسنة ، وفي فهمه للعصر ، وفي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، فكان من العلماء الأولياء ، أو من أولياء العلماء وإن أنسى فلا أنسى أيام استسقى الناس بحياة بعد قحط شديد ، وفي آخر أيام الاستسقاء دعا الشيخ رحمه الله وأمن الناس فإنساب المطر غزيرًا ، والناس لم ينفضوا من بعد ، وإن أنسى فلا أنسى يوم صدر دستور في سوريا قطع فيه جذور الشعب السوري عن إسلامه وتراثه ، وكان أي احتجاج يومها يعني الإعدام ، يوم ذاك أصدرت جمعية العلماء في حماة بيان احتجاج وكان أول الموقعين عليه رئيسها الشيخ وهو يعلم أن الإعدام مصيره ولكن الله سلم ، ولقد قال وهو يوقع سيعيد التاريخ نفسه ، فكا حكم الإتحاديون على ثلاثة من علماء حماة بالإعدام فسيحكم الآن على بعض علماء حماة بالإعدام .

لقد كان دأب الشيخ على العلم والتعليم والدعوة عجيبًا في بابه ، يسلك لذلك كل طريق ، فهو يدرس في المعهد الشرعي في المساجد ، وكان كثير الخلطة للناس يزورهم في منازلهم ويجلس في حوانيتهم ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم ، وكان في ذلك كله معلاً هاديًا مهديًا ، فهو مع إنه إمام في مذهب الشافعية ، فقد كان كثير التسك بالسنة منكرًا للبدعة ذا نزعة سلفية ، معتدلاً ، تمثل فيه الحديث الشريف ـ الذي حسنه بعضه - « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين » وكان رحمه الله من أبعد الناس نظرًا وأكثرهم حكمة وكان لبق الحديث فصيحه جيده ، وإذا تحدث في أي موضوع أسر لب سامعيه مع أناة ولباقة ، يستشعر كل من يجالسه أنه أمام جلال العلم ووقار العلماء ، ولئن كان كثيرون من الناس يلأون مكانا ويصغرون عن مكان ، ويملؤن أعينًا ويصغرون في أعين فلقد كان رحمه مكانا ويصغرون عن مكان ، ويملؤن أعينًا ويصغرون في أعين فلقد كان رحمه

الله صدر كل مكان ، وملأ كل عين ، يسكت الناس حتى يتكلم ، وإذا تكلم لم يقاطعه أحد ، وكان كثيرًا ما يقابل الحكام فينصح ويأمر وينهى والجميع أمامه تلاميذه يخشونه ولا يخشى أحدًا إلا الله .

فإذا عرفت أنه هو والشيخ محمد الحامد رحمها الله من أعلام العلم في حماة ، أدركت لماذا انطوت عليه بلدة حماة من دين كثير وخير كثير وجهاد كثير جعلها غصبة في نفوس الظالمين ، فحاولوا تدميرها وإفناء أهلها والتآمر على دينها ، وهيهات ذلك .

فأبناء هذه البلد رضعوا وشربوا وطعموا حتى ارتووا وشبعوا من خبز الإسلام ومائه ، فالمتآمرون عليها لا يتآمرون إلا على أنفسهم .

وهذه الدراسات التي كتبها الشيخ على قسمين: قسم لا زال مخطوطًا ونرجو أن يطبع وهو قسم المعاملات في فقه الشافعية ، وهذا القسم الذي طبع في حياة الشيخ نقدمه لك ، وكل من القسمين عتاز بأنه كتابة متكن من العلم لان له العلم ولانت له الفتوى ، ونرجو أن ترى في هذا الكتاب من الفوائد الثرة الكثير الغزير .

وهذه حياة المؤلف في سطور كا سجلها ابنه الكريم المهندس رياض خالد الشقفة :

- مواليد حماة عام ١٩٠٥ .
- توفي والده وعمره أربعون يومًا وتربى يتيًّا فقيرًا .
- تلقن العلم في معهد حماة الشرعي وكان رفيقه في الدراسة الشيخ محمد الحامد رحمه الله .
- عين مدرسًا عامًا في قضاء السلمية التابع لمحافظة حماة عام ١٩٤٢ وحتى عام ١٩٥٤ وكان دوره بارزًا في نصرة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه البلدة التي تعتبر مركز الإسماعيلية الرئيسي في سوريا .
- انتقل إلى مدينة حماة وعين مدرسًا عامًا للعلوم الإسلامية في مساجدها ومدرسًا للفقه الشافعي في معهد حماة الشرعي وكان له دور فاعل في الحياة الدينية والاجتاعية والسياسية في هذه المدينة التي تعتبر أحد معاقل الإسلام .

- داهمه المرض منذ عام ١٩٥٦ وأصيب بذات الرئة وبقي يعاني منها حتى وفاته رحمه الله ولم يكن يعلم بما يعانيه بسبب المرض سوى أهل بيته والمقربون منه .

ـ توفي رحمه الله فجر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك لعام ١٣٩٧ هـ الموافق لعام ١٩٧٧م .

وكان قبل وفاته بأيام تكلم في غيبوبته وكأن أناسًا حوله فقال انصرفوا الآن فالمظاهرة يوم الجمعة وفي فجر الجمعة وجد في نفسه قدرة على النهوض فنهض يريد الوضوء لصلاة الصبح فوقع وفاضت روحه إلى بارئها رحمه الله .

وکتب سعید حوی رحمه الله تعالی

\* \* \*

# 

الحدُّ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدئ لولا أن هدانا الله ، والصلاة والسلام على ا سيدنا محمد رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه . وبعد فمنذ زمن كانت رغبتي أن أجم من مطالعاتي الفقهية : مجموعة موسعة الأبواب والفصول ، منسقة المسائل والفروع ، تكون بتناول اليد لما يرد إليِّ من الأسئلة ، لكن شواغل حالت دون تنفيذ تلك الرغبة ، حتى كلفت بتدريس الفقه الشافعي سنة ١٣٧٩ هـ و ٩ تشرين ثاني سنة ١٩٦٠ م في معهد حماة الشرعى التابع لوزارة الأوقاف الجليلة ، فاضطررت للتحضير من كتب المذهب ما يوافق مناهج الصفوف ، فكانت تلك التحضيرات نواة لما كان لى من سابق رغبة ، ثم تخضت بعد عن هذا المؤلف الذي سميته : ( كتاب الدراسات الفقهية ) ، فجاء نسيج طرازين ، استمد من القديم : وفرة الفروع التي يكثر وقوعها للمسلم ، متجنبًا غرائبها ، سالكًا مسلك ( كتاب المهذب ) في كثرة الأدلة ، غير أني زدته في نسبتي للأدلة ، فنسبت كل آية إلى سورتها مع رقم الآية من السورة ، وعزوت الأحاديث إلى كتب السنة المروية فيها ، إلا ما قل قلت عنه صح . وأحد من الطراز الحديث : وضوح العبارة وترقيم الفروع ، ليسهل على مراجعه ما يبتغيه ، حيث رعي في تأليفه حاجة الفقيه الأولى ، كما لا يستغنى عن أن يستأنس به العالم الممتلى ، وإن كان قد يصدق على مارواه الشافعي والبيهقي : ( ربِّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) . وقد ذكرت فيه فوائد لفروع لغير مذهبنا ، وجدتها أسهل مما عليه فيها مذهبنا . وختمه بفصل حكم التقليد ، ليكون من يقلد على بينة من شروطه ليصح تقليده . وصدرته بقدمة لم يسبق أن وجدت مجموعة في كتاب ، تحمل صورة صادقة عن الإسلام ومراميه ، والفقه وسعته وصلته بالحياة ، وأن مقصد الإسلام : ( إنشاء أمة موحدة الله ، موحدة الأفراد ، تكون على غاية ما يكن من علم وكال خلق ) . ذاكرًا فيها مصادر التشريع واعتناء هذه الأمة بها بما لم يسبق له مثيل ، ضارباً الأمثلة على بعض أسباب اختلاف المذاهب في بعض الفروع ، وختمتها بأربعة أحاديث عليها مدار الدين . وقد نوهت فيها وفي ثنايا هذا المؤلف بمناسبات بما قيل في الإسلام من منصف ومغرض. آملاً بمن اطلع فيه على هفوة ، أن يكتب إليَّ مبينًا المكان من المصدر الذي اعتمد عليه ، حتى يصار إلى المناقشة ، إذ من المعلوم أن ليس هناك أحد إلا ويؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب

هذه الروضة عليه الصلاة والسلام كا قال الإمام مالك . سائلاً المولى العلي القدير ، أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم ، إنه سميع مجيب ، وبالإجابة جدير .

حماة ـ ١٤ جمادي الثانية ١٣٨٥ هـ

٩ تشرين أول ١٩٦٥ م

المؤلف

خالد الشقفة

من حماة

المفامات

# 

- (أ) الدين الإسلامي وشعول أحكامه لجميع أفعال المكلفين .
  - ( ب ) الفقه وسعته وصلته بالحياة .
    - ( ج ) المطلحات الفقهية .
    - (د) مصادر التشريع الإسلامي .

المقدمة: في الأصل صفة مأخوذة من (قدّم) اللازم، بمعنى متقدمة، أو من (قدّم) المتعدي، فهي بمعنى مقدّمة من اعتنى بها، وعلى هذين الوجهين فهي بكسر الدال. ويجوز فتحها على أنها من (قدّم) المتعدي فقط، فهي حينئذ بمعنى أن الغير قدّمها. ثم نقلت وجعلت اسماً للطائفة المتقدمة أمام الجيش. ثم نقلت في الاصطلاح لقدمة الكتاب، أو مقدمة العلم:

- فالأولى : اسم لألفاظ تقدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه .
- والثانية : اسم لمعان يتوقف عليها الشروع في المقصود على وجه البصيرة كحدّ العلم وموضوعه إلى آخر المبادىء العشرة كا قال بعضهم :

إن مباديء كل علم عشره الحسد والموضوع ثم الثره وفضله ونسبة والواضع والاسم والاستداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجيع حاز الشرفا

( فحد الفقه ١) معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد . وسيأتي للفقه تعريف هو أوضح عند الكلام على المصطلحات الفقهية .

- ( وموضوعه ٢ ) أفعال المكلفين من حيث ما يتعلق بها من الأحكام .
  - ( وثمرته ٣ ) تصحيح العبادات والمعاملات .
- ( وفضله ٤ ) من أشرف العلوم ، ويعرف ذلك من قوله عليه السلام فيا رواه

الطبراني في الأوسط: ( ما عُبد اللهُ بشيء أفضل من فقه في دين ) .

( ونسبته ٥ ) يأتي في الدرجة الثانية بعد علم التوحيد ، لأن هذا لتصحيح العقيدة ، والفقه لتصحيح العبادة ، ولا تصح عبادة غير صحيح العقيدة ، ولذا تعرضت في هذه المقدمة إلى أركان العقيدة كا ستراه إن شاء الله تعالى .

( وواضعه ٦ ) الإمام الشافعي رضي الله عنه .

( واسمه ۷ ) الفقه .

إ ( واستداده ٨) من الأدلة التفصيلية : أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، كا ستأتى أمثلة ذلك في بحث مصادر التشريع من هذه المقدمة .

( وحكم الشارع ٩ ) الوجوب العيني بقدر ما يصحح المسلم عبادته ومعاملته ، أما التبحر به فهو فرض كفاية .

( ومسائلة ١٠ ) قضاياه الباحثة عن الأحكام كقولنا : السواك مستحب ، لقوله عليه السلام فيا رواه مالك والشافعي : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ) .

#### الاصطلاح:

لغة: مطلق الاتفاق.

#### وفي الإصطلاح :

اتفاق طائفة على وضع أمر لأمر متى أطلق انصرف إليه ، كإطلاق كلمة « الفقه » على الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ، وهو في اللغة الفهم ، وكاصطلاح علماء « التوحيد » ياطلاقه على أنه علم يبحث فيه عن إثبات العقائد الدينية المكتسب من الأدلة اليقينية ، وهو في اللغة العلم بأن الشيء واحد . واصطلاح النحاة على أن « الكلمة » قول مفرد ، وهي في اللغة تطلق على الجملة أيضًا ومنه قوله تعالى في سورة المؤمنون آية ١٠٠ : ﴿ كلا إنها كلمة هو قائلها ﴾ إشارة لقوله تعالى : ﴿ ربّ ارجعون لعلي أعمل صالحًا فيما تركت ﴾ . وفي اصطلاح المناطقة على أنها مالا يدل جزؤه على لعلي أعمل صالحًا فيما تركت ﴾ . وفي اصطلاح المناطقة على أنها مالا يدل جزؤه على

جزء معناه ، ولكل طائفة مصطلحات تواضعوا وتعارفوا عليها . اهـ .

#### الدين:

لغة: العادة والعبادة والحساب والجزاء والحكم والملّة ، ومنه ، ( كا تَدين تُدان ) الحديث رواه الإمام أحمد في الزهد ، أي تجازى بمثل ما تفعل ، قال في القاموس : دان يدين : عزَّ وذلَّ وأطاع وعصى واعتاد خيرًا أو شرًا . اهـ .

واصطلاحًا ، له إطلاقان :

الأول : يطلق على مجموع الأحكام الشرعية .

والثاني : وضع إلهٰي سائق لذوي العقول السلية باختيارهم الحمود لما فيه سعادتهم في الدارين .

#### الإسلام:

لغة : الاستسلام والانقياد ، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة من آية ١١٢ : ﴿ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن ﴾ .

واططلاحا : له إطلاقان :

الأول ، يطلق على الأعمال الظاهرة المعبر عنها بـ (أركان الإسلام) وإليها الإشارة بقوله عليه السلام فيا رواه البخاري ومسلم : (بُني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحبج البيت ، وصوم رمضان ) .

والثاني ، الاستسلام والانقياد لجميع ماجاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن ربّه ، وإليه الإشارة في قوله تعالى في سورة المائدة من آية ٣ : ﴿ ورضيتُ لَمَ الإسلامَ دينًا ﴾ .

شروط اعتناقه ، ستة مجموعة في هذين البيتين :

شروط الإسلام بلا اشتباه عقل بلوغ عدم الإكراه والمنطق بالشهادتين والولا وهكذا الترتيب فاعلم واعملا

فلا يصح إسلام مجنون أو صبي إلا تبعًا لأحد والديها المسلم، ولا إسلام مكره على الإسلام لقوله تعالى في سورة البقرة من آية ٢٥٥ : ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ﴾ أي تميز الإيمان من الكفر ، بالدلائل الواضحة ، فلا يحتاج الإيمان الذي هو رشد إلى إكراه عليه ، بل لا يليق به الإكراه ، وقد قال عمر رضي الله عنه : ( تركتم على الواضحة ليلها كنهارها ) أي ليس في الشريعة ظلام ، وكا قال علي كرم الله وجهه : ( تركتكم على الجادة \_ نهج عليه أم الكتاب ) أخرج هذين الأثرين رزين ، ولا يصح إسلام من لم ينطق بالشهادتين ، أو نطق بها وجعل بينها فاصلاً أكثر من سكتة التنفس ، أو لم يرتب : كأن نطق بالثانية قبل الأولى إلا إذا أعاد الثانية بعد الأولى فورًا .

ويهذا المعنى في التعريف الشاني للإسلام ، تشمل أحكامه لجميع أفعال المكلفين من : الاعتقادات ، والفقه وأقسامه ، ومكارم الأخلاق .

فالاعتقادات: هي كا في رواية مسلم: (أن تؤمنَ بالله، وملائكته، وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره). وتسمي هذه الستة: (أركان الإيمان) ويبحث عنها في علم التوحيد، وسماه أبو حنيفة (الفقه الأكبر).

#### فالإيان:

لغة : مطلق التصديق ، قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام في سورته من آية ١٧ : ﴿ وَمَا أَنْتَ مِؤْمِنَ لَنَا وَلُو كُنَا صَادَقَينَ ﴾ .

واصطلاحًا: تصديق النبي عليه السلام في جميع ما جاء به عن ربه من الدين . فالإيان والتصديق والاعتقاد واليقين ، ألفاظ مترادفة على شيء واحد ، وهو الجزم بالشيء بلا تردد .

#### أركان الإيمان:

الركن الأول : الإيمان بالله تعالى ، وهو نوعان : إجمالي وتفصيلي .

أ ـ هو الاعتقاد بأن الله متصف بكل كال ، ومنزة عن كل نقصان ، وجائز عليه فعل كل ممكن وتركه : كأن يرزق فلانًا أو لا يرزقه .

ب مو الاعتقاد بأن لله عشرين صفة كال يجب اتصافه بها ، ومنزه عن عشرين صفة نقصان يستحيل أن يتصف بها لأنها أضداد صفات الكال ، وجائز عليه فعل كل مكن وتركه كا تقدم .

### فصفات الكمال هي :

- ١ ـ الوجود : أي تحقق الذات وثبوتها ، وضدها : العدم .
- ٢ ـ القِدَم : أي ليس لوجوده أول ، بل هو أزلي الوجود ، وضدها : الحدوث .
  - ٣ ـ البقاء: بعني لا نهاية لوجوده ، وضدها: الفناء .
- ٤ الخالفة للحوادث: بمعنى أنه تعالى لا يماثله شيء من الحوادث أي الخلوقات ، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، فليست ذاته سبحانه وتعالى جوهرًا أي جرمًا ، ولا مركبة ، ولا جزءًا من مركب ، ولا هي عَرَضًا كالألوان ، قال تعالى في سورة الشورى من آية : ١١ ﴿ ليس كثله شيء ، وهو السميع البصير ﴾ ، وليست صفاته كالعلم مثلاً هو مكتسب كعلمنا ، كا أن أفعاله ليست بواسطة آلة كأفعالنا ، بل أفعاله كا قال في سورة النحل آية : ٤٠ : ﴿ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾ ، وضدها : الماثلة للحوادث .
- ه ـ القيام بالنفس: بمعنى أنه تعالى لا يحتاج إلى موجد يوجده ولا إلى محل يحويه ، قال تعالى في سورة فاطر آية ١٥: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْمُ الفَقْرَاءُ إِلَى اللهُ وَاللهُ هُوَ الْغَنُّ الْحَيْدِ ﴾ ، وضدها: الافتقار إلى الغير.
- ٦ الوحدانيه : أي هو واحد في ذاته ، واحد في صفاته ، واحد في أفعاله ، بمعنى أنه متفرد فيها كلها ، فلا ذاته مركبة ، ولا تحكي صفاته صفات غيره ، ولا شريك له في أفعاله ، قال تعالى في سورة الأنبياء آية ٢٢ : ﴿ لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله ربّ العرش عما يصفون ﴾ ، وضدها : التعدد .

استطراد: يسأل بعض الفرق الضالة عن الحق أسئلة يقصدون بها إيهام المسؤول وتشكيكه فيقولون: الله بسيط أم هو مركب؟ فينبغي أن يجاب هؤلاء: بأن البساطة والتركيب من لوازم المادة فلا تقال على ماوراء الطبيعة. اه.

٧ ـ الحياة : وهي صفة لازمة للعلم والإرادة ولا تتعلق بشيء ، وضدها : الموت ـ

٨ - العلم : وهي صفة تتعلق بالأشياء تعلق انكشاف ؛ فهو يعلم الأشياء من الأزل : ظاهرها وباطنها ، كليها وجزئيها ، خلافًا للفلاسفة القائلين : بأن الله لا يعلم الجزئيات ، قال تعالى في سورة طه آية ٧ : ﴿ فإنه يعلمُ السرّ وأخفى ﴾ وهو ضير النفس ، وقال في سورة الأنعام آية ٥٩ : ﴿ وعندَه مفاتحُ الغيب لا يعلمُها إلا هو ويعلمُ مافي البرّ والبحرِ ، وما تستُهطُ من ورقة إلا يعلمُها ولا حبة في ظلماتِ الأرضِ ولا رَطبٍ ولا يابسِ إلا في كتابٍ مُبين ﴾ وهو علم الله ، أو هو اللوح المحفوظ ، وضدها : الجهل .

٩- الإرادة : صفة يخصص بها كل ممكن ببعض ما يجوز عليه على وَفْق ما علم الله من الأزل من الأشياء الستة التي تقابلها ستة أخرى : فيخصص سبحانه بإرادته وجود الشيء أو عدم وجوده ، ويخصص بها وجود الشيء بزمان وجهة دون زمان ومكان وجهة أخرى ، ويخصص مقداره من طول مثلاً أو قصر ، ويخصصه بصفة لون دون لون آخر ، قال بعضهم :

المكنـــاتُ المتقـــابــلاتُ و-أزمنـــة أمكنـــة جهـــات ك

وجودنا والعدم الصفات كدذا المقادير روى الثقات

قال تعالى في سورة البروج آية ١٦ : ﴿ فَعَالٌ لما يُريد ﴾ فهو سبحانه يريد الخير ويأمر به ويرضاه ، ويريد الشر وينهى عنه ، وضد الإرادة : الإكراه . وتوضيح هذا المقام سيكون بعد في بحث الإيان بالقدر ، إلا أنه ينبغي أن يعلم هنا أن الإرادة أع من الأمر والرضا ، إذ كل منها مراد له تعالى ، وليس كل مراد أمرًا ورضا ، قال تعالى في سورة الأعراف آية ٢٧ : ﴿ إِنَّ اللهَ لا يأمرُ بالفحشاء ﴾ ، وقال في سورة الزَّمَر آية ٧ : ﴿ ولا يَرْضى لعبادهِ الكُفر ﴾ لكن يريد كلاً منها لئلا يقع في ملكه ما يُكرَه عليه : ﴿ ولا يَرْضى لعبادهِ الكُفر ﴾ لكن يريد كلاً منها لئلا يقع في ملكه ما يُكرَه عليه ؛ قال تعالى في سورة التكوير آية ٢٩ : ﴿ وما تشاؤون إلا أن يشاءَ اللهُ ربُ العالمين ﴾ أي

ما تشاؤون من استقامة على الحق وانصراف عنه إلا بمشيئة الله .

١٠ - القدرة : صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على مقتض ما خصت الإرادة ،
 وضدها : العجز .

11 - الكلام: صفة بها يخاطب بلا حرف ولا صوت لخالفته تغالى للحوادث التي تتكلم بحروف وأصوات قال تعالى في سورة النساء آية ١٦٣: ﴿ وكلم الله موسى تكليمًا ﴾ ، وضدها البكم .

#### 14 ـ السمع :

17 - البصر: صفتان تتعلق كل منها بالموجودات تعلق إحاطة وانكشاف ، بخلاف صفة العلم فإنها أع منها إذ هي تتعلق تعلق انكشاف بالأشياء الواجبة والمكنة والمستحيلة ، قال تعالى في سورة طه آية ٤٦ مخاطبًا موسى وهارون عليها السلام : ﴿ لا تخافا إنني معكما أسمعُ وأرى ﴾ ، وضدها : الصم والعمى . فهو سبحانه يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصاء في الليلة الظلماء ، قال أبو العلاء ، واسمه محود :

يامَن يَرى مدَّ البعوض جناحَها ويرى مناطَ عروقها في نحرهـا ويرى مجاري الـدم في شَريـانِهـا

في ظلمة الليل البهم الأليل والمخ في تلك العظام النّحل متنقلاً من مَفصِل في مَفصل

#### تتة:

إن المتكلمين أي علماء التوحيد ، اصطلحوا على تقسيم صفات الكمال العشرين أربعة أقسام : نفسية ، وسلبية ، وصفات معان ، ومعنوية .

١ - فواحدة نفسية وهي ( الوجود ) منسوبة إلى النفس بعنى الـذات ، لأن الوجود
 . نفس الذات ، وبه تحققها .

٢ - وخس صفات سلبية وهي ( القيدَم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية ) لأن معناها سلب مالا يليق بالله تعالى من معاني أضدادها : فإن القدم سلب أولية الوجود عن الله ، والبقاء سلب آخرية الوجود عنه ، والمخالفة للحوادث سلب

الماثلة لها ، والقيام بالنفس سلب الافتقار للغير ، والوحدانية سلب التعدد .

٣ ـ وسبع صفات معان وهي ( الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسبع والبصر) فإنها معان قائمة بذاته ولذا فإنها تسمى صفات الذات أيضًا .

٤ - وسبع صفات معنوية ، وهي لوازم صفات المعاني المتقدمة وهو كونه سبحانه (حيّا عليًا مُريدًا قادرًا متكلّا سميعًا بصيرًا) وبها نكل صفات الكال العشرون ، وأضداد هذه الصفات السبع المعنوية معلومة من أضداد صفات المعاني المتقدمة وأما صفات الأفعال فهي عبارة عن تعلقات القدرة التنجيزية على حسب ما خصصته الإرادة : كالإحياء والإماتة والرزق والإفقار وما أشبه ذلك من أعمال الكون ، ومنها إرسال الرسل ، ولذا عرفوها : بما يصح نفيه وإثباته ، أو ما يجوز عليه تعالى فعله وتركه .

#### تنبيه:

مايذكر من صفاته تعالى إنما هو بالنسبة إلى ماتوصلت إليه المدارك البشرية ، وإلا فكالاته تعالى جلت أن تحصى ، كا أن ذاته جلت أن تحيط بها العقول أو تكيفها الأفهام ، إذ لا يعلم حقيقة ذاته إلا ذاته تعالى ، وقد ورد في الحديث : ( تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة ) ، ولذا قيل : كل ماخطر في بالك فالله خلاف ذلك . وبما ينسب للصديق رضي الله عنه : العجز عن دَرُكِ الإدراكِ إدراكِ إدراك . أي العجز عن إدراك حقيقة الذات هو عين الإدراك ، فضن هذا المعنى أبو الحسن كرم الله وجهه فقال :

. العجـــــز عن درُك الإدراك إدراك

والبحث عن سِرٌ كُنهِ الـذات إشراكُ

( وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ) :

ولا المسيح ولا محمد لا ولا العقصص لل المجرد ولا العقصص لل المجرد و إلى محمل القصدس يصقد لله سَمْ مدي المذات أوحد

#### الركن الثاني:

الإيمان بالملائكة ، وهو الاعتقاد بأن لله ملائكة أجسامهم لطيفة روحانية مخلوقة من نور ، لا يأكلون ولا يشربون ، ولا يقال عنهم إناث ولا ذكور ، وهم عباد مكرمون كا وصفهم سبحانه في سورة التحريم آية ٦ : ﴿ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ما يؤمرون ﴾ أي هم معصومون من مخالفة أمر الله فيا مضى ويفعلون ما يؤمرون به في المستقبل ، وكا وصفهم عليه السلام فيا أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها : ( خَلِقت الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار ـ أي لهبها المختلط بسوادها ـ وخُلق آدم مما وُصِف لكم ) . وهم جند الله لا يعلم عددهم غيره ، أقدرهم على أعمال يعجز عنها البشر : كاقتلاع الجبال وقلب المدن ، لا يَمَسهم بذلك تعب ولا ملل .

فنهم الموزعون على الأعمال كالأمين على الوحي (جبريا) ، والموكل بالمطر (ميكائيل) ، وبنفخ الصور (إسرافيل) ، وبقبض الأرواح (عزرائيل) ، وكخازن الجنة (رضوان) ، وخازن النار (مالك) ، ومنهم حملة العرش ، وكتبة أعمال الإنسان ومنهم حفظة عليه في حياته ، والموكلون بالأجنة في بطون أمهاتهم . ومنهم قائمون بالتسبيح والتهليل ، قال تعالى في سورة الأنبياء آية ٢٠ : ﴿ يسبحون الليل والنهار لا يفترون ﴾ ، وقال عليه السلام فيا رواه الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه : إني أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون أطبت الساء \_ أي صوت ، وهو تمثيل لكثرة ما فيها من الملائكة التي أثقلتها ، وإن لم يكن ثمة أطيط - وحَق لها أن تئط ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته الله تعالى ساجدًا ، والله لو تعلون ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيم كثيرًا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ، ولخرجم إلى الصّعدات تجأرون إلى قليلاً ولبكيم كثيرًا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ، ولخرجم إلى الصّعدات تجأرون إلى قطع .

#### تنبيه:

لا ينبغي أن يفهم أنه سبحانه بحاجة إلى الملائكة لتنفيذ ماأمرهم به من الأعمال ، وإغا ينبغي أن نعتقد أنه تعالى أراد ذلك لحكة هو أعلم بها ، ويوضح هذا المقام ما خاطب الله به المؤمنين في شان غزوة بدر في سورة الأنفال آية ١٠ - ١٠ : ﴿ إِذَ تَسْتَغَيْثُونَ رَبِّكُمْ فَاسْتَجَابُ لَكُمْ أَنِي مُعَدِّكُمْ بِأَلْفٍ مِن الملائكة مَرْدِفِين . وما جعله الله إلا

بُشرى ولِتطمئن به قلوبُكم ، وما النصر إلا من عند الله ، إن الله عزيز حكيم ﴾ أي إن الإمداد بالملائكة وسائط لا تأثير لها بجلب النصر ، وإنما بشَّركم بها ليزول ما في قلوبكم من الوَجَل لقلتكم وكثرة عدوكم ، فلاتحسبوا أن النصر منها ، إنما هو من عند الله .

#### الركن الثالث:

الإيمان بالكتب ، هو الاعتقاد بأن لله كتبًا أنزلها على بعض رسله بين فيها أمره ونهيه ، ووعده ووعيده ، وهي كلام الله بدت منه بلا كيف قولا ، وأنزلها وحيّا ، والمشهور أنها أربعة كتب ومائة صحيفة : منها صحف شيث (ستون) ، وصحف إبراهيم (ثلاثون) ، وصحف موسى قبل التوارة (عشر) . أما الكتب الثابتة قطعًا فهي (التوراة) المنزلة على موسى ، و (الزبور) المنزل على داود ، و (الإنجيل) المنزل على عيسى ، و (القرآن الكريم) المنزل على سيدنا محمد عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين الصلاة والتسليم .

والقرآن الكريم ، هو الكتاب الوحيد الذي لم يطرأ عليه تغيير ولا تبديل ، ولن يطرأ مصداقًا لقوله تمالى في سورة الحجر آية ٩ : ﴿ إِنَا نَحْنَ نَزَلْنَا الذَّكَرُ وَإِنَا لَهُ لَا مُصَداقًا لقوله تمالى في سورة الحجر آية ٩ : ﴿ إِنَا نَحْنَ نَزَلْنَا الذَّكَرُ وَإِنَا لَهُ لَا لَمُطَوِّقَ ﴾ . قال المستشرق الإنكليزي (سير وَلْيَم مُيور) : والأرجح أن العالم كله ليس فيه كتاب غير القرآن ظلَّ اثنى عشر قرنًا كاملاً بنص ، وهذا مبلغ صفاته ودقته .

ولا غرابة أن يصدر مثل هذه الشهادة من بعض المنصفين من الأجانب للأسباب الآتية :

أولاً: فإن المسلمين في كل عصر اعتنوا بالمحافظة على قرآنهم بما لم يسبق له مثيل: فقد التحق الرسول الأعظم عليه السلام بالرفيق الأعلى ، والقرآن محفوظ في الصدور والسطور ، بل أحصوا وضبطوا كل أشيائه حتى أحصوا نقطه وشكله هكذا: فكان: (١١٤) سورة في ثلاثين جزءًا ، منها (٩١) سورة نزلت بمكة و (٣٣) سورة مدنية ، ومجموع آي سُوره (٣٢) آية ، و (٧٧٩٣٤) كلمة ، و (٣٢٦٧١) حرفًا ، و (١٧٩٣٤) نقطة ، و

ولم يكن القرآن الكريم في الصدر الأول مشكولاً ولا منقطاً ، لتكن العربي من المحافظة على قراءته على الصواب كا تلقاها من الرسول عليه السلام بدون احتياج إلى

تنقيط وشكل ، ولكن لما فسدت اللغة من جراء اختلاط العرب بالعجم بسبب الفتوحات الإسلامية وجدت ضرورة لتشكيله وتنقيطه ، فقام بتشكيله أبو الأسود الدؤلي رضي الله عنه ، ونقطه تلميذاه ( يحيى بن يَعْمَر العدواني ، ونصر بن عاصم الليثي ) بإشارة الحجاج ابن يوسف الثقفي عليها .

ثانيًا : فإن القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه :

أما أدلة الإعجاز باللفظ:

١ ـ فقد تحدى العرب قاطبة في زمن بلغوا فيه أوج الفصاحة والبلاغة نثرًا ونظمًا ، بل تحدى عالمي الإنس والجن بأن يأتوا بمثله ، وسجل عليهم العجز عن الإتيان بمثله فقال تعالى في سورة الإسراء آية ٨٨ : ﴿ قل لئن اجتمعت الإنسُ والجن على أن يأتوا بمثلِ هذا القرآنِ لا يأتون بمثلهِ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا ﴾ .

ثم تنازل معهم كا في سورة هود آية ١٣: ﴿ أم يقولون افتراه ؟ قبل فأتوا بعشر سُورٍ مِثلهِ مفتريات وادعوا من استطعتم من دونِ اللهِ إِن كُنتُم صادقين ﴾ فعجزوا . ثم تنازل معهم إلى أن يأتوا ولو بسورة من مثله فعجزوا . بل سجل عليهم العجز الأبدي حيث قال في سورة البقرة آية ٢٣ ، ٢٤ : ﴿ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلِه وادعوا شهداء كم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ﴾ أي لن تستطيعوا أن تفعلوا على التأبيد ﴿ فاتقوا النارَ التي وقودُها الناس والحجارة أعدت للكافرين ﴾ .

٢ - ولو أنهم استطاعوا معارضة القرآن الأغناهم ذلك عن امتشاق الحسام والخاطرة بالأنفس والأموال .

٣ ـ ومعلوم أنه عليه السلام مُسَلِّم بوفرة عقله وكال تفكيره حتى عند غير المسلمين ، ومن كان كذلك تمنعه رجاحة عقله وبعد نظره أن يتحدى هذا التحدي \_ وهو يعلم أن في العرب فرسان الفصاحة وأمراء البلاغة \_ لو لم يكن على يقين وإيمان بأنه لايمارض لأنه من عند الله ، كا نوَّه بذلك قوله تعالى في سورة البقرة آية ٢٨٥ : ﴿ آمن الرسولُ بما

أُنزل إليه من ربّه ﴾ ، وقوله في سورة فصلت آية ٤١ ــ ٤٢ : ﴿ وإنه لكتابٌ عزيز ﴾ أي منيع عديم النظير لا تتأتى معارضته ولا تحريفه ، ولذا قال بعد : ﴿ لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيلٌ من حكيم حميد ﴾ .

وأما أدلة الإعجاز بالمعنى فهي كا يلي :

حسبه أنه صدر عن أمي عاش في القرون الوسطى - قرون الجهل الخيم على المجموعة الإنسانية ، وقد أقر بأميته البابا (بيوس) التاسع ، لما سأله عن ذلك (الكونت أوغست) - وقد حوى هذا الكتاب الكريم : معتقدات صافية ، وعبادات قويمة ، وأخلاقا سامية ، وتشريعات محكمة ، لم يعهد ولن يكن أسمى ولا أعدل منها - مهما ارتقت الإنسانية - في حالتي السلم والحرب :

١ - فالأمور الاعتقادية ، مثل قوله تعالى آية ٢٨٥ من سورة البقرة : ﴿ آمن الرسولُ بَمَا أَنْزَلَ إليه من ربّه والمؤمنون كلّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
 لا نُفرَق بين أحد من رسله ﴾ .

٢ - والعبادات ،مثل قوله تعالى في سورة المزمّل آية ٢٠ : ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا
 الزكاة ﴾ .

٣ - والأخلاق مثل قوله تعالى في سورة الأعراف آية ١٩٨ : ﴿ خذ العفو وأمر بالعُرف وأغرض عن الجاهلين ﴾ قال ابن الزبير : (ما نزلت ـ أي هذه الآية ـ إلا في أخلاق الناس) أخرجه البخاري وأبو داود ، وفي رواية أخرى لها : (أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس) أي ما سهل عليه فعله . اهـ .

#### ٤ ـ وأما التشريعات ، فهي :

الأحوال الشخصية ، أو تنظيم الأسرة ، وآياتها (٧٠) منها آيات الميراث في سورة النساء .

ب ـ الأحكام المدينة وآياتها (٧٠) أيضًا منها قوله تعالى في سورة البقرة آية ٢٨٢ : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى أَجلٍ مسمى فاكتبوه ، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ... ﴾ إلى أن قال في الآية بعدها : ﴿ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهانٌ

مقبوضة ، فإن أمنَ بعضكم بعضًا فليؤدّ الذي اؤتُمِنَ أمانته وليتق الله ربّه ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكتُمُها فإنه آثمٌ قلبه والله بما تعملون عليم ﴾ .

ج ـ الأحكام الجنائية ، وآياتها نحو (٣٠) منها قوله تعالى في سورة البقرة آيـة ١٧٨ : ﴿ وَلَكُمْ فِي القَصَاصِ حَيَاةً يَا أُولِي الأَلْبَابِ ﴾ .

د م أحكام المرافعات أمام القضاء ، وآياتها نحو (١٤) منها قول عدالى في سورة البقرة من آية ٢٨٢ : ﴿ واستشهدوا شهيدين مِن رجالِكم ، فان لم يكونا رجلين فرجلً وامرأتان مِمَن ترضون من الشهداء ﴾ .

الأحكام الدستورية ، وآياتها نحو (١٠) منها قوله تعالى في سورة الشورى آية
 ١٨ : ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ وهي تتعلق بنظام الحكم .

و ـ الأمور الاقتصادية ، وآياتها نحو (١٠) أيضًا منها قوله تعالى في سورة الذاريات آية ٢٧٤ : ﴿ وَفِي أَمُواهُم حَقَّ معلوم للسائل والحروم ﴾ وفي سورة البقرة آية ٢٧٤ : ﴿ وَأَحَلُّ اللهُ البيعَ وحرّم الربا ﴾ .

ز ـــ الأحكام الدولية ، وآياتها نحو (٢٥) منها قوله تعالى في سورة الأنفال آيـة ٦١ : ﴿ وَإِنْ جَنْحُوا لِلسَّلْمُ فَاجِنْحُ لِمَا ﴾ .

هذا عدا ماتضنه هذا الكتاب الكريم من أخبار الأمم الماضية ، وأنباء بأمور مستقبلة كا في أوائل سورة الروم ، ومن ضرب للأمثال ، وتقرير لنواميس كونية ، منها قوله تعالى في سورة الأنبياء آية ٣٠ : ﴿ أو لم يَر الذين كفروا أن الماوات والأرضَ كانتا رتقًا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حَي ﴾ .

كتاب هذا شأنه في الإعجاز حُق له أن يكون المعجزة الكبرى للرسول عليه السلام مابقيت الأرض ومن عليها ، وحُق للمسلمين أن يعتبروا أن حياتهم وبقاءهم وسعادتهم بقدر ماهم متسكون به ، ولذا قال ( دزرائيلي ) اليهودي المعروف رئيس وزراء بريطانيا مخاطبًا قومه : ( لن نتكن من استعار الشرق العربي والسيطرة عليه طالما أهل الشرق متسكون بهذا الكتاب ) . اهم جريدة اللواء في ٣٠ مارس سنة ١٩٦٣ عدد ١٥٢ .

لم يستطع المغرضون أن يواجهوا القرآن الكريم وجهًا لوجه مشهرًا أمضى الأسلحة

المعقولة الواقعية وهي التحدي ، بعدما حاولوا قديًا معارضته فسُقِط في أيديهم وعادت عليهم معارضتهم بالفشل البين مثل قول بعضهم : ( نقي ياضفدغ ماشئت أن تنقين ، لا ماء تكدّرين ولا شاربًا تُنفرين ) اه . ومثل : ( ألم تركيف فعل ربك بالحبلى أخرج منها نسمة تسعى مابين شرا سيف وحشا ) اه . ألا يرى أن رهبة القرآن وتحميسه لهم لمعارضته أوقعتهم في حيرة طاشت بها أحلامهم فلم يعودوا يهتدوا إلى الأسلوب الصحيح فزادهم ذلك عجزًا فاضحًا : ف ( ألم تركيف فعل ربّك ) لا يؤتى بها في معرض التهويل والتهديد مثل قوله في معرض اللطف بنحو الحبلى ، وإنما يؤتى بها في معرض التهويل والتهديد مثل قوله تعالى : ﴿ ألم تركيف فعل ربّك بعاد ﴾ . ﴿ ألم تركيف فعل ربّك بعاد ﴾ وهكذا .

لم يستطع المغرضون أن يواجهوا هذا القرآن ، أو يدسوا فيه ماليس منه ، فإن عاولة دس الدخيل تظهر ولم يخف الدخيل كا لا يخفى الدرن في الثوب الأبيض الناصع ، ولذا عمد المغرضون إلى الطعن من الخلف فجعلوا يلوحون للمسلمين بالجود ، إن هم ظلوا على اعتقادهم : بأن القرآن لا يقلد ، ليوغروا صدور المسلمين على هذا الاعتقاد الحق ، وليحمسوهم بالباطل ليترفعوا عنه ، كا قال المبشر القسيس ( نيلسن ) الداغاركي : ( لا يبعد عن الفكر أن المسلمين المتنورين بعد مدة وجيزة سيغيرون اعتقدهم بالقرآن ) .ا ه . فليتنبه المسلمون لما يحاك حولهم ، ومن ذلك ترويج الأفكار الغريبة عن مباديء الإسلام باسم التقدم وترك التخلف ، مع أنه مامن جديد نافع إلا والإسلام سباق إليه ، ﴿ إِن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ﴾ آية ٢٧ من سورة ( ق ) .

#### الركن الرابع:

الإعان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ، هو أن نعتقد : بأن الله رسلاً هم خيرة خلقه من رجال البشر ، كا قال تعالى في سورة النحل آية ٤٣ : ﴿ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ مبشرين ومنذرين ومبينين للناس ما يحتاجونه للدين والدنيا ، وأيدهم سبحانه بمعجزات باهرة تصديقًا لدعواهم الرسالة \_ والمعجزة أمر خارق للمادة ولنواميس الطبيعة التي أوجدها الله عليها \_

وذلك ككون النار بردًا وسلامًا على إبراهيم عليه السلام ، وكانقلاب العصاحية لموسى ، وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الميت بإذن الله لعيسى ، وكانشقاق القمر لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ، وقد ثبت الانشقاق في القرآن والسنة وفي أمر واقعي :

أ ـ أما القرآن ، ففي قوله تعالى : ﴿ اقتربت الساعـةُ وانشق القمر . وإن يروا آيـة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ﴾ .

ب \_ وأما السنة ، فقد أخرج الشيخان والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( انشق القمر على عهد رسول الله بشقتين ، فقال عليه السلام : اشهدوا ) وفي رواية أخرى : (إن ذلك كان بمنى) .

ج ـ وأما الأمر الواقعي ، فقد ذكرت جريدة الإنسان التي كانت تصدر بالآستانة ( القسطنطينية ) : حاصلها أنه عثر في ممالك الصين على بناء قديم مكتوب عليه أنه بني عام كذا الذي وقع فيه حادث ساوي عظيم ، وهو انشقاق القمر نصفين ، فحرر الحساب فوافق سنة انشقاقه لسيدنا رسول الله ، فينبغي لمن فيه مُسكة من عقل أن لايرتاب في شيء مما ثبت في الشريعة المطهرة . اه حزة فتح الله .

#### الفرق بين النبي والرسول:

فالنبي : إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليفه : كالعزير ولقان والخضر وذي القرنين ، على اختلاف بين نبوتهم وولايتهم .

فإن أمر بالتبليغ كان نبيًا ورسولاً: كسيدنا عمد عليه السلام حيث قال تعالى في سورة الأحزاب آية ٤: ﴿ ما كان محمد أبا أحد من رجالِكم ولكن رسولَ اللهِ وخاتمُ النبيين ، وكان اللهُ بكل شيء عليا ﴾ .

فالأنبياء لا يعلم عددهم على التحقيق إلا الله تعالى ، وكذلك عدد الرسل ، وأما خبر ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل الرسول عليه السلام عن عدد الأنبياء والرسل ، فأجابه : بأن عدد الأنبياء ( ١٢٤ ) ألفًا ، وأن الرسل منهم ( ٣١٣ ) رسولاً ، فهو خبر آحاد يفيد الظن فقط لا اليقين ، لقوله تعالى في سورة النساء آية ١٦٣ ، ١٦٤ : ﴿ رسِلاً قد قصصناهم عليك مِن قبلُ ورسلاً لم نَقْصَصَهم عليك وكلم الله موسى

تكليما ﴾ ﴿ رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكونَ للناسِ على اللهِ حجة بعد الرسل ، و كان اللهُ عنزين المحكيما ﴾ . لكن النواجب على المسلم معرفتهم هم الخمسة والعشرون المذكورون في القرآن الكريم ، أولهم آدم ، وآخرهم عمد عليهم الصلاة والسلام كا أشار لذلك بعضهم فقال :

بأنبياء على التفصيل قد عُلِموا من بعد عشر ويبقى سَبعة وهُوا ذو الكِفل آدمُ بالختار قد ختُموا حمّ على كلَّ ذي التكليف معرفةً في تلك حُجَّتُنا منهم ثمانية إدريسُ هُودٌ شُعيبٌ صالحٌ وكنذا

قال تعالى في سورة الأنعام آية ٨٦ ، ٨٥ ، ٨٥ : ﴿ وتلك حُبّتُنا آتيناها إبراهيمَ على قومِه نرفعُ درجاتٍ من نشاء ، إن ربّك حكيم عليم . ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ، ونوحًا هدينا من قبل ومن ذريته داوة وسليانَ وأيوب ويوسف وموسى وهرونَ ، وكذلك نَجزي الحسنين . وزكريا ويحيى وعيسى وإلياسَ ، كلّ من الصالحين . واسماعيلَ والْيَسَعَ ويونسَ ولوطًا ، وكلاً فضلنا على العالمين ﴾ . وأفضلهم الخسة أولوا العزم أي أولوا الجدّ وزيادة التحمل للمشاق في سبيل الدعوة إلى الله ، وهم بالفضل على ترتيبهم في هذا البيت :

فعيسي فنوح هم أولوا العزم فاعلم )

( محمـــد إبراهيم مــوسي كليــــه

وقد أشار إليهم إجمالاً قوله تعالى في سورة الأحقاف آية ٣٥ : ﴿ فاصبرُ كَا صبرَ الوَّال العزم من الرَّسُل ﴾ .

مايجب في حق الرسل ، وما يَستحيل عليهم ، وما يجوز :

قال في جوهرة التوحيد :

عليه أن يعرف ماقد وجبا ومثل ذا لرسك فساستعسا

فكل من كلف شرقـــا وجبـــا للهِ والجــــائــــز والمتنعــــــا

وقد تقدم ما يجب معرفته في حق الله تعالى ومايستحيل عليه وما يجوز وأما في حق الرسل عليهم السلام فقد قال فيها :

وصدقُهم وضِفُ لها الفِطانــة

وواجبً في حقهم الأمـــانـــة

ا ويستحيلُ ضــدُهـــا كَا رَوَوُا وكالجـــاع للنســـا في الحِــلُّ

ومشل ذا تبليغهم لمسا أتــوا وجـــائـــز في حقهم كالأكل

أي يجب للرسل عليهم الصلاة والسلام ، أربع صفات وهي ـ الأمانة ، والصدق ، والفطانة ، والتبليغ . ويستحيل عليهم أضدادها . ويجوز عليهم الأعراض البشرية غير المنفرة كما ذكر في البيت الأخير .

١ ـ فالأمانة ، ويعبر عنها بالعصة ، بمعنى أن ظواهِرَهُم وبواطنهم محفوظة من الوقوع فيا لا يرضي الحق الذي اصطفاهم ، قبل النبوة وبعدها .

٢ ـ الصدق ، بمعنى أن خبرهم عن الله مطابق للحقيقة ونفس الأمر .

٣ ـ الفيطانة ، أي إنهم أكمل الخلق نباهة وفهمًا وحِنقًا ليتكنوا من إقامة الحجج
 الإقناعية على خصومهم .

٤ ـ التبليغ ، بمعنى أنهم بينوا للناس كل ما أمروا بتبليغه ، قال تعالى في سورة المائدة آية ٦٧ : ﴿ يَاأَيُّهَا الرسول بِلغ ما أَنزِل إليك من ربِّك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ، والله يعصمك من الناس ﴾ .

ويستحيل عليهم أضداد هذه الصفات: من الخيانة ، والكذب ، والغفلة ، والكتان ، لمنافاة هذه الأضداد لمنصب الرسالة ، خصوصا : الكتان ، فقد قالت عائشة رضي الله عنها فيا أخرجه الترمذي : ( لو كان رسول الله كاتما شيئًا من الوحي لكتم هذه الآية : ﴿ وَإِذْ تَقُول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ﴾ \_\_ يعنى زيد بن حارثة \_ ﴿ أمسكُ عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ماالله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ، فلما قضى زيد منها وَطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ، وكان أمر الله مفعولا ﴾ . اهد فإن في هذا اللوم الشديد آية باهرة على أن القرآن ليس من عند عمد عليه السلام ، وإلا لما كان يلوم نفسه هذا اللوم .

ملاحظة: إلا أن الأنبياء لا يجب في حقهم التبليغ كا سبقت الإشارة إلى ذلك ، وإنما التبليغ من واجبات الرسل .

#### الركن الخامس:

الإيمان باليوم الآخر ، هو الاعتقاد بيوم القيامة وما اشتمل عليه من الحساب وتفرقة الصحف والصراط والجنة والنار، وهو آخر الأيام، أوله من النفخة الثانية على الأصح، قال تعالى في سورة الزُّمر آية ٦٨ : ﴿ ونُفخ في الصور فصعِق مَن في السماواتِ وَمن في الأرض إلا من شاء الله ، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون €والصور قرن من نور كهيئة البوق ، وقد صح أن بين النفختين أربعين سنة ، قيل بينها يموت جبريل وميكائيل وإسرافيل ، وهم المستثنون من الصعقة الأولى ، وقيل حملة العرش ، ثم ينزل من الساء ماء كمنيّ الرجال فتنبت الأموات كا ينبت البقل: إذ ليس من الإنسان شيء إلا ويبلى إلا عظم النذب، ويقال له عَجْب النذب، ومنه يركب الخلق، لخبر الصحيحين : ( ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو عَجُّبُ الذنب منه خلُّق الخلق يوم القيامة ) وهو عظم مستدير في عُصعُص الإنسان كالخردلة ، جمعه عصاعص ، حتى إذا تكامل إنبات الخلائق بأمر الله وذلك هو البعث ، فيقول تعالى : ليحيى جبريل وميكائيل وإسرافيل ، ثم يدعو سبحانه الأرواح فتلقى في الصور فينفخها إسرافيل فتخرج مثل النحل فتمشي في أجساد أصحابها مشي السم في اللديم وهذا هو النشر، ثم تساق الخلائق إلى مكان واحد وهو الحشر، ثم يبدأ الحساب بعد شفاعة المختمار عليه الصلاة والسلام ، فتوزن الأعمال ، ثم توزع الصحف بنتيجة الحساب : فسرور ومحزون كا قال تعالى في سورة الحاقة آية ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ : ﴿ فَأَمَا مَن أُوتِي كَتَابُه بِيمِينَه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه . إني ظننت أني ملاق حسابيه . فهو في عيشة راضية ﴾ وقال فيها أيضًا آية ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ : ﴿ وأما مَن أُوتِي كتابه بشِماله فيقول ياليتني لم أوتَ كتابيته . ولم أدر ما حسابيه . ياليتها كانت القاضية ﴾ ، ثم تمر الخلائق على الصراط ، وهو الجسر الممتد على متن جهنم ، والنهاية بدخول الفائزين الجنة : دار النعيم المقيم ، ودخول الخاسرين النار : دار العذاب الألم .

ملاحظة : من العدل الإلهي أن يكون يوم آخر يتجلى فيه العدل على أتمه : يؤخذ فيه حق المظلوم من ظالمه ، فإن الكثير من المظلومين في الحياة الدنيا لا ينالون فيها مظالمهم ، إما لقوة الظالم ، وإما لتواريه من وجه العدالة ، أو لعدم استطاعة السلطة

كشف الجرعة قال تعالى في سورة الزُّمر آية ٦٩: ﴿ وأشرقت الأرض بنور ربُّها ووضع الكتابُ وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ﴾ ومعنى إشراق الأرض بالنور ، إقامة العدل ، فإن العدل نور ، والظلم ظلام .

#### الركن السادس:

الإيمان بالقدر، وهو الاعتقاد بأن جميع مايصيبنا ومايقع منا من خير أو شرهو بقضاء الله وقدره: سواء الأفعال الاضطرارية كالقشعريرة والسقوط الاضطراري، أو الأعمال الاختيارية كالقيام والقعود والطاعة والمعصية، قال تعالى في سورة التكوير آية الأعمال الاختيارية كالقيام والقعود والطاعة والمعاين ﴾ وقال في سورة الصافات آية ٩٦: ﴿ والله خلقكم وماتعملون ﴾: وإنما يثاب المرء على الطاعة ويعاقب على المعصية ﴿ والله خلقكم وماتعملون ﴾: وإنما يثاب المرء على الطاعة ويعاقب على المعصية ، لأن لجريان ذلك على يديه وإقدامه عليها بملء اختياره وهو يعلم أنها طاعة أو معصية ، لأن له جزءاً اختيارياً بالعقل في تصريف إرادته للخير أو الشر ، وقد بين سبحانه كلا الأمرين للإنسان في سورة الشمس آية ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ فقال : ﴿ ونفس وماسواها . قالهمها فجورَها وتقواها . قد أفلح مَن زكّاها ﴾ بالعلم والعمل ﴿ وقد خابَ مَن دسّاها ﴾ أي أخفاها بالجهل والمعصية .

ويما يزيد هذا المقام توضيحاً قولُه تعالى في سورة النساء آية ٧١ ، ٧١ : ﴿ وَإِن تَصبهم حسنة ﴾ كخصب ورخص أسعار ﴿ يقولوا هذه مِن عند الله ، وإن تصبهم سيئة ﴾ كقحط وغلاء سعر ﴿ يقولوا هذه من عندك ﴾ أي من شؤمك ياعمد منذ دخلت المدينة كا قالت اليهود ﴿ قَلْ كُلُّ مِن عند الله فسا لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ﴾ أي لايفهمون حديثاً ، فهم كالبهائم ﴿ ماأصابَكَ مِن حسنة فن الله ﴾ أي تفضلاً منه ﴿ وماأصابَك من سيئة فين نفسِك ﴾ لاستجلابك إياها بالمعصية أو بسبب التهاون بترك الحيطة والحذر ، فتكون السيئة عقاباً أو تربية كا حصل للمسلمين في غزوة أحد من خسرانهم المعركة أخيراً ، حيث عصوا أمر الرسول على بترك أكثر الرماة جبل أحد طلباً للغنية من بعد ماأراهم الله مايجون من النصر أول المعركة كا في سورة آل عران آية ١٥٢ وما بعد .

ومن ذلك قبول على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق حفيد على زين

العابدين : ( الله هو القادر على ماأقدرهم عليه ، فإن ائترواً بطاعته لم يكن الله عنها صاداً ، وإن اختاروا معصيته وشاء أن يحول بينهم وبينها فعل ، فإن لم يشأ لم يكن هو الذي أدخلهم فيها ) بل هم أدخلوا أنفسهم فيها باختيارهم .

#### وخلامة القول:

فإن القضاء والقدر هو الحكمة التي سير الله عليها كائناته ، فليس بالإمكان تعليل وفهم حكمة كل حادثة تقع : كلية كانت أم جزئية ، فليس لنا أن نقول : لَم لَمْ يحل سبحانه بين المرء والمعصية ولا أن نقول : لِم خلق الشر ونهى عنه ، أو لِم أكثر لفلان التقي النقي الفقير من الأولاد المشوهين ، فإنه سبحانه لا يسأل عما يفعل .

وبالإمكان أن نعتبر المشوه كبش الفداء لينال أجره عند ربه ، كا أن لوالديه الأجر بقدر ما يقومان بأوده ، ويه امتحان للمجتم إن لم يكن للمشوه من يعوله ، وفيه العبرة لمن يراه فيحمد الله على العافية .

فالقضاء عند الأشاعره وكذا الشافعية ، إرادة الله الأشياء في الأزل على ماهي عليه في لا يزال ، وقيل : علمه تمالى بالأشياء في الأزل ، ولا خلاف بين العبارتين ، لأن الإرادة والعلم متلازمان ، لأن تعلق الإرادة على مقتضى ماعلم الله ، قال على الأجهوري :

في أزل قضـــاؤه فحقــنق وجنــه معين أراده عَـــلا العلم مــع تعلــق في الأزل على وفياق علمه المــذكـور

إرادةُ اللهِ مــــع التعلــــقِ والقــدرُ الإيجــادُ لــلأشيــًا على وبعضهمُ قــد قـــال معنى الأولِ والقــــدر الإيجــــادُ لــلأمــورِ

وأما القدر، فهو إيجاده الأشياء وإبرازها على مقتض القضاء كما رأيت في النظم .

وعند الماتوريدية وكذا الأحناف ، الأمر بالعكس : أي أن القضاء إيجاده الأشياء ، والقدر أرادته الأشياء من الأزل .

وكثيراً ما يدور على ألسنة الناس: هل الإنسان مسير أم غير ؟ والجواب أن الإنسان تجاه القدر مسير في الأمور الإضطرارية ، وهو مسير وغير في غيرها : مسير بالنسبة لعلم الله لأن ماعلم الله وقوعه من الإنسان لابد إلا/ وأن يقع ، وغير بالنسبة للجزء الاختياري

بسبب العقل ، وهو مناط الثواب والعقاب ، ألا يرى إذا فقد العقل من الإنسان كالجنون لا يثاب على فعل الخير ولا يعاقب على فعل الشر.

### الحكة في الإيمان بالقدر، وسائر المغيبات شيآن:

أولاً -- حتى لا نحزن الحزن الشديد الذي يخرجنا عن حد الاعتدال فنفقد التوازن العقلي عند مفاجأة النقمة ، ولا نفرح الفرح الزائد عند هجوم النعمة ، فلا نسخط في الأولى ولا نبطر في الثانية لعلمنا أن كلا منها مقدر علينا ولنا من قبل أن يصل إلينا ، وجهذا الإيمان يكون عندنا استعداد لتلقي كلا الحالتين ، وفي ذلك نجاة من تأثير المفاجآت التي كثيراً ماتودي بشعور أو جسم ، قال تعالى في سورة الحديد آية ٣٢ ، ٣٣ : ﴿ ماأصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ، إن ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ، والله لا يُحبُ كل عنتال فخور ﴾ .

ثانياً \_ إياننا بسائر المغيبات: كالقدر وأحوال الجنة والنار، هو مقياس ثقتنا بالرسول عليه السلام، وهو كالأمر العسكري الذي يتلقاه الجندي من قائده لتنفيذه دون أن يفهم لأي شيء كان هذا الأمر، ولِم كان الآن، فقياس طاعته لقائده بقدر حرصه على تنفيذ أمره، من ذلك ماحكاه لنا القرآن الكريم من ابتلاء الله جنود طالوت بنهر ليتبين له طائعوه من غيرهم قبل مباشرته المحركة مع جالوت، قال تعالى في سورة البقرة آية ٢٤٨: ﴿ قلما فعمل طالوتُ بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فن شرب منه فليس مني، ومَن لم يَطعَمُه فإنه مني إلا من اغترف غَرفة بيده، فشربوا منه إلا من اغترف غَرفة بيده، فشربوا منه إلا منهم ﴾.

وهو كا قالوا في وصف الأحنف بن قيس : إذا غضب غضب لفضبته مائة ألف سيف لا يسألونه لِمَ غضب ؟ لكمال ثقة قومه بني تميم به

وهو أيضاً كا قيل في وصف قبيلة :

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ماقال برهاناً وذلك في حمل هذا البيت على أحد معنييه: من أن المراد، إذا نادى أحد أفراد هذه

القبيلة ، قبيلته لدفع النائبات لا يطلبون منه على ندائه لهم برهاناً لكمال ثقة بعضهم ببعض .

ومن هذا القبيل قول عليه السلام فيا رواه أبو داود والنسائي عن علي كرم الله وجهه : ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ) .

من أجل ماتقدم أثنى الله على المؤمنين بالغيب فقال في أول سورة البقرة : ﴿ المّ مَ ذَلِكَ الكتابُ لا ريبَ فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويُقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ﴾ . بل لا يقبل إيمان من لم يؤمن بالغيب ، ولذا حينما ترى أشراط الساعة عياناً لا ينفع إيمان ولا توبة ، فقد أخرج الشيخان وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَهِلِينُ : ( لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون ، وذلك حين ﴿ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ﴾ كا في آية ١٥٨ من سورة الأنعام . أه. .

# الفرق بين الإيمان والإسلام :

أما لغة : فقد مرَّ أن الإسلام من عمل الجوارح وأن الإيمان من عمل القلب .

وأما شرعاً: فبينها عموم وخصوص وجهي : بمعنى أنها يجتمعان في وجه ، وينفرد كل منها في وجه هكذا :

١ - يتفقان فين نطق بالشهادتين بلسانه مصدقاً بمناها بقلبه: فهو مسلم بالنسبة للنطق ، مؤمن بالنسبة للتصديق، قال تعالى في سورة الذاريات آية ٣٥ ، ٣٦ : ﴿ فَأَخْرَجْنَا مِن كَانَ فِيهَا مِن المؤمنين . فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ﴾ .

٢ - وينفرد الإسلام بمن نطق بالشهادتين غير مصدق بمعناهما في قلبه ، وهذا النفاق ، قال تعالى في أول سورة المنافقون : ﴿ إِذَا جَاءَكُ المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسولة ، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ﴾ أي في شهادتهم حيث لم توافق معتقده . فهم مسلمون ظاهراً ، كافرون باطناً .

٣ - وينفرد الإيمان فين آمن قلبه ، ثم مات قبل أن يتاح له النطق بالشهادتين ، ولم
 يظهر له جحود لما في قلبه ، وإلا فلا يكون مؤمناً ناجياً عنبد الله ، لقوله تعالى في

سورة النمل آية ١٤ : ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفُسهم ظلماً وعلُواً ﴾ .

#### تهة:

قال حجة الإسلام الغزالي: (مسئلة) فإن قلت: ماوجه قول السلف: (أنا مؤمن إن شاء الله) والاستثناء شك، والشك في الإيمان كفر، وكانوا كلهم يتنعون عن الجزم بالجواب عن الإيمان: فقال سفيان الثوري: من قال: (أنا مؤمن عند الله) فهو من الكذابين، ومن قال: (أنا مؤمن حقاً) فهو بدعة، ولما قال سفيان ذلك، قيل له: فاذا نقول ؟ قال: قولوا: آمنا بالله وماأنزل إلينا.

وقيل للحسن : أمؤمن أنت ؟ فقال : (إن شاء الله) فقيل له : لِمَ استثنيت ياأبا سعيد في الإيمان ؟ فقال : أخاف أن أقول نعم ، فيقول الله سبحانه : كذبت ياحسن ، فتحق علي الكلمة . وقال إبراهيم بن الأدهم إذا قيل لك (أمؤمن أنت) فقل : لا إله إلا الله . وقيل لعلقصة : أمؤمن أنت ؟ فقال ، أرجو إن شاء الله . وقال الشوري : نحن مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله وماندري مانحن عند الله ؟ .

### فا معنى هذه الاستئناءات ؟

فالجواب ـ أن هذا الاستثناء صحيح ، ولـه أربعـة أوجـه : وجهـان لا يستنـدان إلى شك ، ووجهان يستندان إلى شك لا في أصل الإيمان ولكن في كاله أو في خاتمته .

- الوجه الأول : الاحتراز من الجزم بالإيمان خيفة تزكية النفس ، للنهي عنها في قوله تعالى في سورة النجم آية ٣٢ : ﴿ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ﴾ والإيمان من أعلى صفات المجد ، قيل لحكم : ماالصدق القبيح ؟ قال : ثناء المرء على نفسه .

- الوجه الثاني: التأدب بذكر الله تعالى في كل حال ، فقد أدب الله نبيه عليه السلام ، فقال في سورة الكهف آية ٢٢ ، ٢٤ : ﴿ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا . إلا أن يشاء الله ... ﴾ ، ثم لم يقتصر على ذلك بل قال ذلك في محقق الوقوع من سورة الفتح آية ٢٧ : ﴿ لتدخلنُ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ﴾ وكان الله عالماً بأنهم يدخلونه لا محالة وأنه شاءه ، ولكن المقصود تعليم نبيه عليه السلام ذلك . فتأدب عليه السلام بعد في كل ماكان يخبر عنه معلوماً كان أو

مشكوكاً ، حتى قال عليه السلام لما دخل المقابر : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) أخرجه أبو داود ، واللحوق بهم غير مشكوك فيه ، ولكن مقتض الأدب ذكر الله تعالى وربط الأمور به ، وهذه الصيفة دالة عليه بعرف الاستمال ، وهي عبارة عن الرغبة والتمني ، فإذا قيل لك : إن فلاناً يموت سريعاً ، تقول : إن شاء الله ، فيفهم منه رغبتك لا تشككك فيه ، وإذا قيل لك : فلان سيزول مرضه ويصح ، فتقول : إن شاء الله ، بمعنى الرغبة والتمني بزوال مرضه ، فقد صارت الكلمة معدولاً بها عن معنى التشكيك إلى معنى الرغبة والتمني ، وكذلك العدول بها إلى معنى الرغبة والتمني ، وكذلك العدول بها إلى معنى التأدب بذكر الله تعالى كيفها كان الحال كا تقدم .

- الوجه الثالث: مستنده الشك في كال الإيان لا في أصله ، إذ كل إنسان شاك في كال إيان ، وليس ذلك بكفر. قلت: وهل من المعقول أن إيان الفساق يساوي إيان الصديقين ؟ فالحق أن الإيان يزيد وينقص كا عليه جهور الأشاعزة.

- الوجه الرابع: مستنده الشك، وذلك من خوف الخاتمة، فإن المؤمن لا يدري أيسًا له إبانه عند الموت أم لا ؟ قلت: ويؤيد ذلك قوله عليه السلام فيا رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه: ( فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)، وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يحلف بالله مامن أحد يامن أن يسلب إيانه إلا سلب. وقيل: من الذنوب ذنوب عقوبتها سوء الخاتمة، والعياذ بالله تعالى، قيل: هي عقوبات دعوى الولاية والكرامة بالافتراء. قلت: وماأكثر ذلك في زماننا. قال تعالى: ﴿ وإلى الله عاقبة الأمور ﴾ سورة لقان آية ٢٢. فها كان الشك بهذه المثابة كان الاستثناء واجباً. أ. هـ الإحياء. بتصرف.

أقول: أليس من المؤسف بعد ما تقدم من بيان الأوجه الأربعة في صحبة الاستثناء أن يذهب بعض فقهاء الأحناف ـ ساعهم الله ـ إلى تحريم الزواج من المرأة الشافعية المذهب ، بحجة أن الشافعية مشكوك في إيانها ماداموا يقول أحدم: (أنا مؤمن إن شاء الله) ، لمن يسأله: هل أنت مؤمن ؟ وأخيراً سعى مفتي الثقلين (أبو السعود) لحل هذه المشكلة ، فأفتى بجواز زواج الجيفي المذهب بالشافعية قياساً على الكتابية . أه.

جريدة المنار في عددها ٢١١٨ تاريخ ١ تشرين الأول سنة ١٩٦٢ . وأقول أيضاً : وبمقتض فتوى أبي السعود ، فلا يجوز للرجل الشافعي المذهب أن ينكح امرأة حنفية المذهب . لا أذكر هذا التأسف تعصباً لمذهبي ، فإني لا أتخذ التعصب في القضايا الاجتهادية مذهباً ، ولذا كثيراً ماكنت أفتي في مسائل تقليداً للمذهب الحنفي أجد فيها تسهيلاً على العامة ، خصوصاً مسألة الجبيرة ، لصعوبة تطبيقها على العامي حسب مذهب الشافعي ، ولكني كنت أتمنى أن يحمل قول الشافعي المذهب : (أنا مؤمن إن شاء الله) على حسن الظن في الاجتهاد عملاً بقوله تعالى في سورة النور آية ١٢ : ﴿ لولا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ﴾ ...

ملاحظة : لم أقصد بذكر الآية آنفاً إلا جُرَّد ماطلبه تعالى فيها من المؤمنين والمؤمنات : بأن يحسنوا الظن ببعضهم ، غير ملاحظ سبب نزولها الذي هو ( الإفك ) المفترى بمه على أم المؤمنين ( عائشة ) رضي الله عنها كا هو معلوم ، إذ ليس قول الشافعي : ( أنا مؤمن إن شاء الله ) إفكاً مفترى عليهم ، بل قضية اجتهاديسة لها مسوغاتها ، وهي الأوجه الأربعة السابقة الذكر . أه .

# الأحكام:

هي جمع حكم ، وهو في اللغة ، القضاء . أو يقال : هو إثبات أمر لأمر ، أو نفيه عنه : فإذا قلنا : زيد مسافر ، نكون أثبتنا له حكم السفر ، وإذا قلنا : زيد غير مسافر ، نكون نفينا عنه أمر السفر .

أقسام الحكم ثلاثة : الحكم العقلي - الحكم العادي - الحكم الشرعي .

أ ـ فالحكم العقلي : هو إثبات أمر لأمر ، أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار أو وضع واضع . وهو ثلاثة أنواع : الوجوب . والاستحالة . والجواز .

١ ـ فالواجب ، مالا يتصور في العقل عدمه : كوجود الباري جل وعلا ، وأن الواحد نصف الاثنين : والمثال الأول للنظري ، والثاني للضروري .

٧ ـ والمستحيل ، مالا يتصور في العقل ثبوته : فالنظري كشريك الباري ،

والضروري كخلو الجرم عن الحركة والسكون .

٣ ـ وأما إلجائز العقلي ، هو ما يجوز في العقل ثبوته ونفيه : فالنظري كإثـابـة المؤمن العاصي ، والضروري كحركة الجرم أو سكونه .

استطراد: العقل لطيفة ربانية روحانية ، به تدرك العلوم الضرورية : كالواحد نصف الاثنين ، والعلوم النظرية : مثل العالم متغير ، وكل متغير حادث ، ينتج : العالم حادث .

وابتداء وجود العقل عند اجتنان الولد في بطن أمه ، ثم لا يزال ينه إلى أن يبدأ كالمه عند البلوغ ،ويتم عند تمام الأربعين سنة من عمر الإنسان . أ . هـ قاموس والإحياء ، بتصرف . ولذا تبعث الرسل على رأس الأربعين من العمر . وأما قوله تعالى في سورة مريم آية ١١ : ﴿ يايحيى خذ الكتابَ بقوة ، وآتيناه الحكم صبياً ﴾ فقد رجح البيضاوي في تفسيره : أنه أوتي الحكة صبياً وفهم التوراة ، وقال ابن القيم في زاد المعاد : أن مايذكر أن عيسى عليه السلام رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ، لا أصل له .

- محل العقل: تضافرت ظواهر الآيات والأحاديث النبوية على أن محله القلب ، منها قوله تعالى في سورة الأعراف آية ١٧٨ : ﴿ ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجنّ والإنس لهم قلوبٌ لا يفقهون بها ﴾ . ومنها قوله عليه السلام فيا رواه الشيخان : ( ... ألا وإن في الجسد مضفة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ) ولذا قال إمام الحرمين : ذهب أصحابنا من المتكلمين أنه في القلب وبه قال جمهور المتكلمين ، وهو قول الفلاسفة . أه . وأما في رأي الطب اليوم ، فإن العقل ومراكز الحس والحركة ، مصدرها الدماغ ، وأن القلب يختص بدفع الدم إلى سائر أنحاء الجسم ، ولا دخل له في التأثير على القوى العقلية والحسية والحركية ، بينا الأمراض التي تنتاب الدماغ تؤثر على هذه القوى بقدر سَعة الآفة . أه وكذا حكي عن أبي حنيفة ، أن مقر العقل الدماغ .

وقال حجة الإسلام الغزالي: القلب والعقل والروح والنفس ألفاظ تتوارد وتطلق على شيء واحد وهو لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل

تعلق ، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان ، وهي المدرك العارف وهي الخاطب والمثاب والمعاقب ، فقد روى الطبراني في الأوسط عن أبي أمامة ، وأبو نعيم من حديث عائشة رضي الله عنها بإسنادين ضعيفين : أنه عليه السلام قال : أول ماخلق الله العقل ، فقال له : أقبل فأقبل ، ثم قال أدبر فأدبر ، ثم قال عز وجل : وعزتي وجلالي ماخلقت خلقاً أكرم علي منك ، بك آخذ وبك أعطى ، وبك أثيب وبك أعاقب ) . أه .

أقول : وإن كان الحديث ضعيفاً من جهة السند ، فإن وروده بسندين وإن كانا ضعيفين يعطيه شيئاً من القوة ، مع أنه قوي من جهة المتن ، لما مرَّ من أنه هو الخاطب ، وهو مناط الثواب والعقاب ، ألا يُرى أنه لو سلب من مخلوق أصبح غير مكلف كالصبي والمجنون . أ . ه .

والخلاصة: فعلى ماقال المحققون من أن مقر العقل القلب الصنوبري الشكل - كا نطق الكتاب والسنة - وأن له إشعاعاً في الدماغ ، وعلى ماقال الغزالي آنفا : من أن الأربعة تطلق على شيء واحد ، فأقول : فهو باعتباره مبعث العواطف والرغبات والتقلبات سمي : (قلباً) وهذا شيء محسوس ، إذ يشعر الإنسان بعواطفه ورغباته منبعثة من مقر قلبه في صدره ، ثم يتجه به التفكير في تنفيذها أو الإحجام عنها في دماغه ، ألا يُرى أنه إذا أطال التفكير أحس بالملل في دماغه وارتفعت حرارة رأسه الذي هو مقر الدماغ ، وبهذا الاعتبار أي باعتباره محل التفكير والإدراك سمي : (عقلاً) لأنه يعقل صاحبه عما لا يليق . واعتباره نزاعاً للعلوم والمعارف خصوصاً الأخروية منها ، أو باعتبار أن به حياة الجسم سمي : (روحاً) . وباعتباره مظهر القُوى الغضبية والشهوانية سمى : ( نفساً ) . أ هه .

- ثم النفس عند الغزالي باعتبار أحوالها ثلاثة أنواع:

١ - النفس المطمئنة ، وهي التي سكنت تحت الأمر ، ولم تضطرب بسبب القوتين : الغضبية والشهوانية ، قال تعالى : ﴿ يَاأَيْتُهَا النَّفْسُ المَطمئنةُ ارجعي إلى ربِّك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ﴾ آية ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، من سورة الفجر .

٧ ـ النفس اللَّـوامـة ، وهي التي لم يتم سكـونهـا تحت الأمر بسبب تــأثير القـوتين ،

وأحيانًا تلوم صاحبها على تقصيره ، قال تعالى في أول سورة القيامة : ﴿ وَلا أَقْسَمُ اللَّوَامَةَ ﴾ .

٣ ـ النفس الأمّارة بالسوء ، وهي التي أذعنت لكل من القوتين ، قال تعالى في سورة يوسف إخبارًا عن قول يوسف أو قول امرأة العزيز آية ٥٣ : ﴿ وما أبرئ نفسي إن النفسَ لأمارة بالسُّوء ﴾ .

ب ـ الحكم العادي : وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطـة تكرار مرتين فـأكثر ، وهو أربعة أنواع :

- ٣ ربط وجود بوجود : كربط وجود الضياء بوجود الشمس .
  - ٢ ربط عدم بعدم: كربط عدم النهار بعدم الشمس .
  - ٣ ـ ربط وجود بعدم : كربط وجود الليل بعدم الشمس .
  - ٤ ربط عدم بوجود : كربط عدم الليل بوجود الشهس .

ج - الحكم الشرعي : وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث التكليفُ أو من حيث الوضعُ له : فالأحكام نوعان : تكليفية ووضعية .

فالأول: الحكم التكليفي: وهو خطابُ الله المتعلقُ بفعل المكلف على سبيل الطلب أو الإباحة . والأحكام التكليفية خسة : الوجوب والندب والحرمة والكراهة ، والخطاب بأحد هذه الأربعة هو على سبيل الطلب ، والخامس : الإباحة .

تنبيه : الحكم الشرعي : إن لم يتغير أصلاً : كالصلوات الخس ، أوتغير إلى صعوبة كحظر الاصطياد في الحرم سمى : (عزيمة ) ، وإن تغير إلى سهولة : كقصر الصلاة لعذر السفر ، والإفطار في رمضان لعذر سفر أو مرض وأكل الميتة للمضطر ، سمي : ( رخصة ) قال عليه السلام فيا رواه الإمام أحمد وغيره : ( إن الله يُحب أن تؤتى رخصة ، كا يكرنه أن تؤتى معصيته ) وفي رواية : ( كا يحب أن تؤتى عزائمه ) .

١ - فالواجب ، من حيث وصفه بالوجوب ، هو المطلوب فعلمه طلبًا جازمًا . أي لا باعتبار حيثية أخرى ، فقد يداخله الندب والحرمة والكراهة : كالصلاة الواجبة إذا

صليت وقت الفضيلة أو في أرض مغصوبة أو في الحام ، فهي مع وصفها بالوجوب مندوبة في الأولى ، ومحرمة في الثانية ، ومكروهة في الثانية ، ولا منافات بين الوجوب والندب والحرمة والكراهة ، لأن كلا منها باعتبار كا رأيت . أو يقال : الواجب ، هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه . ثم الواجب ، إن كان تتوقف عليه صحة الشيء وليس هو جزءًا منه شمي (شرطًا) : كالطهارة بالنسبة للصلاة ، وإن كان جزءًا منه كالسجود في الصلاة سمي : (ركنًا) .

والواجب بقسميه هو الفرض إلا في الحج ، فإن الواجب فيه مالا تتوقف عليه صحة الحج كرمى الجار ، والفرض ماتتوقف عليه صحته كالوقوف بعرفة .

والفرض إما أن يكون ( فرض عين ) إن تعلق بذات المكلف: كالصلوات الخس وصوم رمضان وتعلم الأمور الشرعية بقدر ما يصحح المرء عبادته ومعاملته. وإما أن يكون ( فرض كفاية ) إن لم يتعلق بذات كل مكلف، بل تعلق بجموع المكلفين: بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين: كصلاة الجنازة، وإقامة الجماعة في الصلوات المكتوبة بمحل في القرية، وبمحال في البلد بحيث يظهر شعار الجماعة، وكرد السلام من واحد عن جماعة، وحفظ القرآن غيبًا عن ظهر قلب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بالصناعات والحرف التي يحتاجها أي قطر إسلامي وطلب العلم الشرعي وتحصيله زيادة على ما يحتاجه المسلم في تصحيح عبادته ومعاملته لدحض حجج المعاندين، فإذا لم يقم أحد بذلك في كل قطر أثم جميع أهل ذلك القطر ومنه إحياء الكعبة المشرفة كل عام بجمع يظهر فيه إقامة شعار الحج، وإلا أثم العالم الإسلامي كله.

٧ ـ والمندوب ، من حيث وصفه بالندب ، هو المطلوب فعله طلبًا غير جازم ، أي لا باعتبار حيثية أخرى ، فالوتر مثلاً مندوب في الأصل ، ويصبح واجبًا بالنذر ، ومحرمًا : في المكان المغصوب ، ومكرومًا في الحام . أو يقال : المندوب ، هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ، وإن قيل بالعتاب على الترك . ويقال له سنة ، ومُستحب ، وتطوع ونفل . وحَسَن ، ومُرَغّب فيه ، على الصحيح . وقيل بعضها مفاير للبعض ، وبعضها أثم من بعض : فالسنة ماواظب عليها النبي عليه السلام ، والمستحب ماتركه أحيانًا ، والتطوع ماينشئه الإنسان باختياره كالتهجد ، وأبا المندوب والنفل

والحسن والمرغب فيه فهي أع من الكل .

استطراد : يفضل المندوبُ الفرضَ في أربعة مواضع :

أ ـ الأذان أفضل من الإمامة ، وإن كانت واجبة كا في صلاة الجمعة .

ب \_ والوضوء قبل دخول وقت الصلاة أفضل ، وإن كان في الوقت واجبًا .

ج ـ وإبراء المدين المعسر أفضل من إنظاره ، وإن كان الثاني واجبًا .

د ـ الابتداء بالسلام أفضل من رده الذي هو واجب . .

#### تتة:

(أ) السنة لغة ، السيرة والطبيعة : خيرًا كانت أو شرًا وإلى ذلك يشير قول عليه السلام فيا رواه مسلم وغيره : ( من سَنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمِل بهابعده من غير أن ينقُص من أجورهم شيء ، ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ) .

فالسنة الحسنة : كن كان أول من قام بمشروع خيري : كبناء مسجد في قرية أو بلد أو ميتم أومستشفى ، ومن ذلك جمعية النهضة بحاة ، فهي أو من قام بهذا المشروع الخيري في البلاد السورية ، فسدّت به بعض عوز المحتاجين في البلد ومنعت التسول فيها ، فقلدتها في ذلك بقية البلاد السورية ، وهي تأمل أن يتاح لها سدّ العوز تمامًا بمعونة أهل الخير ، وأما السنة السيئة : كن كان أول من قام بمشروع غير مشروع لأن السدين الإسلامي يحرمه : كإحداث مقمرة أو حانوت للخمر أو دار للبغاء في مكان ، ثم تبعه آخرون مقلدون .

( ب ) وقد يراد بالسنة ، سنةُ الله أي حكمه ، وإلى ذلك يشير قول ه تعالى في سورة فاطر آية ٤٣ : ﴿ فهل ينظرون إلا سنةَ الأولين فلن تجد لسنةِ اللهِ تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً ﴾ أي حكمه بعذاب المعاندين .

(ج) وقد يراد بها سنة الرسول عليه السلام ، أي طريقته القويمة : من تأصيل المعتقدات ، وتقرير للعبادات ، وبيان لأحكام المعاملات ، وإقامة للحدود ، وأمر

بمعروف ونهي عن منكر ، وحث على معالي الأمور مع ترفع عن سفاسفها : كالركض في الشوارع ، والأكل والصراخ فيها من غير اضطرار ، وقد ورد أنه عليه السلام قال ( إن الله يُحب معالي الأمور ويكره سفاسفها ) .

وخلاصة القول ، أن سنته عليه السلام ـ إنشاء أمة موحدة لله موحدة الأفراد ، تكون على غاية ما يكن من علم وكال خلق .

(د) وقد يراد بالسنة ، ماقابل الكتاب ، فهي حينئذ تشمل قول الرسول عليه السلام ، وفعله ، وتقريره : فالأول مثل قوله عليه السلام : (إنما الأعمال بالنيات ) كا رواه الشيخان ، والثاني مثل ماروي عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة الوضوء قال : ( مسح رسول الله عليه برأسه فأقبل بيده وأدبر ) متفق عليه ، والثالث كا روي عن ابن عباس رضي الله عنها قال : (أكل الضّبُ على مائدة رسول الله عليه عنها قال : (أكل الضّبُ على مائدة رسول الله عليه عليه أي ولم ينكر وجوده في المائدة ، فاستفيد من ذلك تقرير حل أكله .

( هـ ) وقد يراد بالسنة ، ماقابل الفرض ، وهي حينئذ الطريقة المسلوكة في الدين من غير وجوب : كالوتر وصيام يوم عرفة لغير حاج .

" والحرام ، من حيث وصفّه بالحرمة ، هو المطلوب تركه طلبًا جازمًا ، أي لا باعتبار حيثية أخرى ، وإلا فقد يداخله الوجوب والندب والكراهة : كصلاة الفرض بأرض مغصوبة ، وقت الفضيلة ، أو بعد اصفرار الشبس بالنسبة لصلاة العصر . أو يقال : هو ما يماقب على فعله ويثاب على تركه امتثالاً لأمر الله تعالى : بأن كف عنه امتثالاً لداعية الشرع ، لخبر الصحيحين عن رسول الله عليه فيا يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال : (إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك ... فن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ....) أي تركها خوفًا من الله ، يقول تعالى للملائكة : (اكتبوها له حسنة ، فإنه تركها في جرّائي) أو كا قال . أما إذ تركها لغير شيء بعد أن هم بها ، فإنه لا يكتب له ولا عليه بشيء ، إلا إذا صمّ على السيئة ، ثم تركها لتعطيل أسبابها ، فإنه لا يكتب عليه سيئة ولو لم يعملها - لأن التصيم غير الهم - لما روى الشيخان وغيرهما من قوله عليه السلام : (إذا تواجه المسلمان بسيفيها فالقاتل والمقتول في النار ، فقيل يارسول الله ، هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصًا على قتل صاحمه ) .

والحرام ، يسمى أيضًا محظورًا ، ومزجورًا عنه ، ومتوعداً عليه ، وذنبًا ، ومعصية : فنه كبائر كقتل النفس وأكل الربا ، ومنه صغائر كالنظرة الثانية للمرأة الأجنبية ، وكالفيبة على قول فيها .

٤ ـ والمكروه ، من حيث وصفُه بالكراهة نوعان : مكروه تحريمًا ، ومكروه تنزيهًا .

فالمكروه تحريمًا ، مايشاب على تركه امتثالاً لأمر الله كا تقدم التفصيل في بحث الحرام ، ويعاقب على فعلمه دون عقاب الحرام ، مثل صلاة النفل المطلق في أوقات الكراهة : كعند طلوع الشمس .

والمكروه تنزيهًا ، هو مايثاب على تركه امتثالاً لأمر الله أيضًا ، ولكن لايعاقب على فعله : كصيام عرفة لحاج .

٥ ـ والمباح ، من حيث وصفه بالإباحة ، مالا يتعلق بفعله وتركه ثواب ولا عقاب ، ويسبى جائزًا أو حلالاً : كالتبسط في المأكل والملبس والمسكن من غير إسراف ولا مَخيلة ، لقوله تعالى في سورة الأعراف آية ٣٠ : ﴿ يابني آدم خذوا زينتكم عندكل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ، إنه لا يُحب المسرفين ﴾ وقوله عليه السلام فيا رواه النسائي وغيره : ( كلوا وتصدقوا والبسوا مِن غير إسراف ولا مخيلة) أي من غير مباهاة وتطاول .

والثناني - الحكم البوضعي : وهو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث وصفه : من الصحة والفساد وكونه سببًا أو شرطًا أو مانعًا .

فالأحكام الوضعية خمسة بعدد الأحكام التكليفية .

١ - فالصحيح لغة ، هو السليم . واصطلاحًا من حيث وصفه بالصحة ، هو ما يتعلق
 به النفوذ ويعتد به : بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعًا من الشروط والأركان : عقدًا كان
 كالبيع النافذ المعتد به ، أم كان عبادة كالصلاة المعتد بها .

فالعبادة توصف بالاعتداد فقط ، بمعنى أنها محسوبة لمن أتى بها ، حيث برئت ذمته منها ، فلا حاجة لإعادتها .

والعقد يوصف بالاعتداد والنفوذ: أي يعتبر صحيحًا لا ينقض ونافذًا على المتبايعين باستحقاق البائع الثمن ، والمشتري المبيع ، وإنما قيد بحيثية الوصف بالصحة ، ليشمل البيع وقت نداء الجعة ، وإن كان محرمًا لأن تحريمه لعارض تأخير العاقدين عن حضورها ، فهو عقد صحيح باعتبار ومحرم باعتبار آخر ، وكالصلاة آخر الوقت بحيث لم يبق منه ما يسعها ، فهي محرمة من حيث التأخير ، صحيحة من حيث اعتبار آخر كا تقدم .

٢ - الباطل: لغة: هو الذاهب. واصطلاحًا، من حبث وصفه بالبطلان عكس الصحيح، أي مالا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به: حيث لم يستجمع ما يعتبر فيه من الشروط والأركان، عقدًا كان كنكاح بلا ولي أو بولي فاسق، أم كان عبادة كصلاة بلا نية أو بلا طهارة، وإن كانت واجبة على فاقد الطهورين من حيث حرمة الوقت، ولذا تجب إعادتها إذا وجد أحد الطهورين.

والباطل هو الفاسد إلا في الحج: فإنه يبطل بالردة \_ والعياذ بالله تعالى \_ ويخرج منه ، فإن عاد إلى الإسلام قبل الوقوف بعرفة صح منه تجديد الإحرام به ، ويفسد بالوطء ويلزمه إتمامه والفدية وقضاؤه من عام قابل فورًا . أو يقال الفاسد: ماطراً عليه الفساد بعد انعقاده كا مثل بالوطء بعد انعقاد الحج ، والباطل: ماليس عنعقد من أول الأمر كصلاة بلا طهارة .

٣ - السبب : في اللغة : ما يتوصل به إلى غير كالحبُل . واصطلاحًا ، ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم لذاته : أي إذا وجد السبب كالزوجية وجد المسبب وهو الإرث ، وقد يتخلف المسبب عن السبب لا لذات السبب بل لوجود المانع : كأن قتل أحد الزوجين الآخر ، فإن القتل مانع من الإرث .

وإذا عدم السبب كالزوجية عدم المسبب وهو الإرث ، وقد ينعدم هذا السبب وهو الزوجية ولا ينعدم المسبب وهو الإرث لا لذات انعدام السبب وهو الزوجية بل لقيام سبب آخر كالقرابة ، فإنه يرث بها القريب قريبه .

٤ - الشَّرُط في اللغة : إلزام الشيء والتزامه في العقد وغيره كالشريطة ، وجمع الأول شروط ، وجمع الشاني شرائط ، وأما الشَّرَط بفتحتين فهو العلامة وجمعه أشراط ومنه أشراط الساعة أي علاماتها .ا

وفي المثل ، الشَّرُط أملَك عليك أم لك . واصطلاحًا : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ، أي إذا عدم الشرط كالطهارة عدم المشروط له وهو صحة الصلاة ، وقد تصح الصلاة مع عدم الطهارة لفاقد الطهورين ، لا لذات عدم الشرط بل لوجود المرخص ، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط له ولا عدمه لذاته ، أي لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها : فالمتطهر قد يصلي بهذه الطهارة وقد لا يصلي ، وقد يوجد الشرط وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ويوجد المشروط له وهو الإرث ولكن لا لذات وجود الشرط بل لانتفاء المانع ، وقد ينعدم الإرث لوجود المانع .

وعدم المانع: في اللغة: هو الحائل. واصطلاحًا ، ما يلزم من وجود المانع كالرق عدم الإرث ، ولا يلزم من عدم المانع وهو انتفاء الرق وجود الإرث لذات عدم المانع لاحتال أن لا يكون رقيقًا ولا يرث لعدم تحقق شرط الإرث ، أو يرث لتحقق شرط الإرث .

#### تنبيه ـ

اتضح مما تقدم أن :

- ـ السبب يؤثر في طرفي الوجود والعدم . وأن : 🕝
  - ـ الشرط يؤثربطرف العدم فقط . وأن :
  - ـ المانع إنما يؤثر بطرف الوجود فقط . ا هـ .

المكلف ـ الذي تتعلق به الأحكام : هو من اتصف بأربع صفات : البلوغ ـ والعقل ـ وسلامة الحواس ـ وبلوغه دعوة الإسلام .

وإنما يحصل البلوغ لكل من الذكر والأنثى ، إما بنزول المني بعدكال السنة التاسعة من العمر ، وإما بالسنّ بإكال كل منها السنة الخامسة عشرة من العمر . ويحصل البلوغ للأنثى خاصة بطروء الحيض لتسع سنين من عرها تقريبًا . والمعتبر في كل ذلك السنون القمرية .

فلا تكليف على صبي ، أومجنون ، أو من خلق أعمى أصم أو حصل لـ ه ذلـك قبـل التمييز ، ولا على من لم تبلغه الدعوة : كأهل الفترة الـذين عـاشوا ومـاتوا بين زمن عيسى

ومحمد عليها السلام ، وقال العلامة الشمس الإنبابي في تقريره على هامش حاشية السنوسية : ( .. فالعرب القدماء الذين أدركوا عيسى ، من أهل الفترة على الصحيح ، لأنه لم يرسل لهم وإنما أرسل لبني إسرائيل ، والعرب لم يرسل إليهم إلا سيدنا إساعيل ونبينا الندي هو من ذريته .. فجميع العرب صاروا من أهل الفترة بموت إساعيل إلى بعثة نبينا محمد عليها السلام . وأما على القول : بأن المدار على بلوغ دعوة أي نبي كان فليسوا أهل فترة ، وهذا القول هو الذي ذهب إليه النووي ، ولكنه ضعيف ) .ا ه.

فأهل الفترة ناجون عند الأشاعرة لقوله تعالى في سورة الإسراء آية ١٥ : ﴿ وما كنا مُعذبين حتى نبعث رسولاً ﴾ وقوله تعالى أيضًا في سورة الأنعام آية ١٩ : ﴿ وأوحي إليًّ هذا القرآنُ لأنذرَكم به ومن بَلغ ﴾ وقوله عليه السلام : (ليبلغ الشاهدُ منكم الغائب) الحديث ، متفق عليه . ومثل أهل الفترة ، من لم يسمع بالإسلام اليوم : كمن يعيش في شاهق الجبال ، أو في صحارى أفريقيا ، أو في مجاهل أمريكا ، وكسكان القطبين بالشمالي والجنوبي .

\* \* \*

ـ وتشمل أحكام الدين الإسلامي الفقه وأقسامه الستة ، وقد ذكرت ضمن بحث أدلة إعجاز القرآن من جهة المعنى ، باقتضاب وهنا أذكر أقسامه بشيء من التفصيل وهي :

١ عبادات ، وهي عبارة عن أركان الإسلام الخسة التي هي : ( النطق بالشهادتين ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان ) كما تقدم في إطلاق كلمة الإسلام اصطلاحًا في أوائل المقدمة .

٢ ـ مناكحات ، وما يلحق بها من طلاق ونفقة وميراث ووصية ، وتسمى اليوم :
 ( الأحوال الشخصية ، أو نظام الأسرة ) .

٣ ـ معاملات ، كأحكام البيع والشراء والإجارة والشركة والحوالة والكفالة والرهن ،
 ونحو ذلك مما يتعلق بتعامل الناس ، وتسمى اليوم : ( القانون المدني ) .

٤ - عقوبات من أجل ارتكاب الجرائم: كقتل القاتل ، وقطع بد السارق ، وجلد شارب الخر وما أشبه ذلك من الحدود والقصاص ، وتسمى اليوم: ( الأحكام الجنائية ،

أو القانون الجزائي ) .

٥ ـ أقضية وشهادات ، لإقامة تلك العقوبات ، وقضاء الحاكم بها بين الرعية ، وتسمى
 اليوم : (أحكام المرافعات ) ومن قبل كانت تسمى : (الأحكام السلطانية) .

٦ - الحقوق الدولية ، وهي ماينظم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول : من
 لم وحرب ، وعقد معاهدات أو اتفاقات : اقتصادية ، أو ثقافية ، أو دفاعية .

فقد رأيتم سَعة الفقه الإسلامي في أقسامه الستة ، وصلته بجميع مرافق حياة الأفراد . والمجتمات بالتنظيم : فقد نظم علاقة المخلوق بالخالق في العبادات ، كا نظم علاقة المخلوقين في المبنهم في بقية أقسامه .

\* \* \*

وتشبل أحكام هذا الدين أيضًا مكارم الأخلاق: كالصدق والأمانة والكرم والشجاعة ونصرة المظلوم والوفاء بالوعد والعهد، وهي مقياس حياة الفرد والمجتمع في الرقي والكرامة والصلاحية للحياة تحت أشعة الشبس ولذا قال تعالى مثنيًا على رسوله عليه السلام: ﴿ وَإِنْكُ لَعْلَى خَلْقَ عَظِيمٍ ﴾ آية ٤ من سورة (ن). وقال عليه السلام: (إنما بُعثت لأتم مكارم الأخلاق) رواه الإمام أحمد وغيره.

#### تتهة:

الحُسبة : وهي من مشتملات أوامر الإسلام ، وهي لغة كا في لسان العرب : اسم من الاحتساب ، وهو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله ، بالأخذ بأنواع البر والخير ... وفي حديث عمر رضي الله عنه (أيها الناس احتسبوا أعالكم ، فإن من احتسب عمله كتب الله له أجر عمله وأجر حسبته ) . واسم الفاعل ، محتسب أي طالب الأجر .

والحسبة شرعًا ، أمر بمروف ظهر تركه ، ونهي عن منكر ظهر فعله ، وإصلاح بين الناس . ( فالمعروف الذي ظهر تركه ) ، كترك إقامة الجماعة في الصلوات ، وترك إماطة الأذى عن الطريق . ( والمنكر الذي ظهر فعله ) كالمقسامرة ، والغش في المساملة . ( والإصلاح بين الناس ) فيا اختلفوا فيه ، أو قصروا في بعض واجباته الأخوية كا يقع

كثيرًا خصوصًا بين الجوار، إذ الإسلام اعتبر المؤمنين رقباء بعضهم على بعض ، كا في سورة التوبة آية ٧١ : ﴿ والمؤمنون والمؤمناتُ بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ أي يلي بعضهم بعضًا بالنصح والتوجيه للخير والتحذير من الشر . وكا في سورة النساء آية ١١٤ : ﴿ لا خيرَ في كثيرٍ من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعلُ ذلك ابتفاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا ﴾ .

- أول من أوجد الحسبة: ذكروا أن أول من أوجدها هو عربن الخطاب رضي الله عنه ، ويوردون على ذلك أدلة ، منها أن عمر كان يقوم بوظائف المحتسب بنفسه: فيشارف السوق ، ويراقب المكاييل والموازين ويأمر بإماطة الأذى عن الطريق ، ويروون عن المسيب بن دارم قال: رأيت عربن الخطاب رضي الله عنه يضرب جمالاً ويقول: حملت جملك مالا يطيق . اه وفي كنز العال قال: دخل عمر السوق وهو راكب فرأى دكانًا أي ( دَكَة ) قد أحدثت في السوق فكسرها . اه .

أقول: والحقيقة أن عمر رضي الله عنه ، هو أول من قام بها بنفسه من هذه الأمة بعد رسول الله عليه السلام ، وأن عمر أيضًا أول من نظمها ، وعين لها محتسبًا ، فقد ولى عبد الله بن عقبة على النظر في الأسواق ، والتفتيش على المكاييل والموازين . ومنع الغش فيا يباع ويشترى ، ثم سار الخلفاء والأمراء من بعد عمر رضي الله عنه في الصدر الأول يباشرون أعمال الحسبة بأنفسهم بغية إصلاح الرعية ويرجون ثوابها .

وأما أول من أوجدها على الإطلاق وقام بها قولاً وعلاً فهو المشرع الأعظم عليه الصلاة والسلام ، فقد روى الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله على الطرقات ، قالوا : يارسول الله مالنا بد من مجالسنا نتحدث فيها ، قال : فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقّه، قالوا : وما حقّه ؟ قال : غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) . وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه : (أن رسول الله على مرفي السوق على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا ، فقال : ماهذا ياصاحب الطعام ؟ فقال : يارسول الله أصابته الساء ، قال : أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من غشنا فليس منا ) . اه .

# ـ الحتسب صنفان : موظف ، ومتطوع .

١ - من يعينه السلطان أو نائبه للنظر في شؤون الرعية والكشف عن أعمالهم .

٧ ـ متطوع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

الفرق بينهما في ثلاثة وجوه .

أ ـ فالأول ، له أن يتخذ على الإنكار أعوانًا ليكون أقدر على القهر والغلبة ، بخلاف الثاني إذ ليس له ذلك .

ب ـ والأول ، لـ أن يعزر في المنكرات الظاهرة بضرب ونحوه بدون أن يصل إلى أدنى الحدود ، بخلاف الثاني أيضًا .

ج ـ إن الأمر بـ المعروف والنهي عن المنكر فرض عين على الأول بحكم ولايتـــه، على الثانى فإنه فرض كفاية .

# ـ الشروط التي تلزم أن تتوفر في المحتسب خمسة :

أ ـ أن يعمل بما ينصح ، وإلا صدق عليه قوله تعالى في سورة البقرة آية ٤٤ : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسُ بِالبِّرِ وَتَنسُونَ أَنفُسُكُم وأَنتُم تتلونَ الكتابُ أَفْلا تعقلون ﴾ .

ب ـ أن يأمر وينهي عن معرفة وعلم ، وإلا كان العمل جهلاً وضلالاً .

ج ـ أن يكون النصح بالرِّفق، فإنه أدعى للاستجابة .

ومن نوادر الحتسبين: أن واعظًا دخل على المأمون الخليفة العباسي ، فأمره بمعروف ونهاه عن منكر ، وأغلظ له في القول ، فقال له المأمون: يا هذا إن الله أمرَ من هو خير منك أن يلين القول لمن هو شرمني ، فقال لموسى وهارون: ﴿ فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى ﴾ من سورة طه آية ٤٤ .

د ـ أن يكون حليًا صبورًا على الأذى ، إذ العادة جرت أن يناله أذى على عمله ، قال تعالى حكاية عن لقان في وعظه ابنه آية ١٧ : ﴿ يابني أَمْ الصلاةَ وأمر بالمعروفِ وانْهَ عن المنكر واصبر على ماأصابك ، إن ذلك من عزم الأمور ﴾ .

هـ أن يكون عمله خالصًا لله تعالى حتى ينشر له القبول ويصادف التوفيق ، وقد صح عنه عليه السلام أنه قال: ( من أرضى الناس بسخط الله وكله إليهم ، ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه شرَّم ، ومن أحسن فيا بينه وبين الله أحسن الله فيا بينه وبين النه أحسن الله أمر دنياه ). الناس ، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته ، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه ).

ويما يُؤثّر في هذا الباب، أن (أتابك) سلطان دمشق طلب محتسبًا، فذكر له رجل من العلماء، فلما حضر، قال له: وليتك أمر الحسبة على الناس، فقال له: إن كنت تريدني لما تقول فقم عن هذا الفراش، وارفع هذا المتكأ فإنها من الحرير واخلع هذا الخاتم فإنه من الذهب، وقد قال عليه السلام: هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم. - أخرجه أبو داود - فقال السلطان: سمقا وطاعة، ونهض عن الفراش وأمر برفع المتكأ وخلع الخاتم من أصبعه، وقال: قد ضمت إليك أمر الشرطة، فا رأى الناس محتسبًا أهيب منه، اه.

# - أعمال الحتسب ، أربعة :

أ ــ مراقبة الأسوق لمنع الغش ، وتطفيف الكيل والوزن ، ومنع الاحتكار والمضاربة بالأسعار ، فإن عمر رضي الله عنه أمر حاطب بن أبي بلتعة أن يرفع متاعه من السوق أو يبيع بسعر السوق ، لما أراد أن يضارب بزبيبه .

ب ــ مراقبة الشوارع لإماطة الأذى عن الطريق ، ورفع الضرر عن المارة من إنسان وحيوان ، وقد مرّ أن عمر رضي الله عنه ضرب جمالاً وكسر الدكة .

ج \_ مراقبة أرباب الشعائر الدينية ، من أمّة المساجد والمؤذنين ، لئلا يقصروا في واجباتهم من إقامة هذه الشعائر .

د \_ الإصلاخ بين الناس فيا اختلفوا فيه .

فأعمال الحسبة هذه تقوم فيها الآن دوائر التموين وشرطة البلدية ومفتشوا الصحة ومصلحة المكاييل والموازين والأوقاف ، وكانت قبل ولاية خاصة تتكون من المحتسب وأعوانه .

# - سبب وجود الحسبة في الإسلام:

إن الإنسان وإن كان مدنيًا بالطبع ، لا تتم مصالحه إلا بالتعاون مع أفراد جنسه ، ولا أنه مفطور على جلب المنافع لنفسه ودفع المضار عنها ، وذلك كثيرًا ما يؤدي إلى الإضرار بغيره حينا تتعارض المصالح ، ويعبر عن هذا التعارض في المصالح به (تنازع البقاء) وقد صح عنه عليه السلام أنه قال : ( ماذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لمها من حرص الرجل على شرفه وماله لدينه ) . ولذا لابد لبني الإنسان من آمر مطاع يأمر بالمنافع وينهى عن المضار ، كا قال تعالى سورة آل عمران آية ١٠٤ : ﴿ ولتكن منكم أمنة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴾ فاقتض يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴾ فاقتض ذلك وجود الحسبة ، إذ هي من متطلبات المجتمع وضرورياته كا رأيت .

والخلاصة : فإن الدين الإسلامي راقب الإنسان في جميع أحواله : فصحح عقيدته ، وقوم عبادته ، وشرع معاملته ، وهذب أخلاقه ، ووجهه إلى العلم ، وخفف من طغيان تنازع البقاء من نفسه ، فكون منه أمة كانت خير أمة أخرجت للناس ، ولما تم له ذلك نزل قوله تعالى في سورة المائدة آية ٣ : ﴿ اليوم أكلمت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ وقد ورد في الصحاح : ( أن اليهود قالب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدًا ، فقال عمر : إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله حين أنزلت ، أنزلت يوم عرفة ، وأنا والله بعرفة في يوم جمعة ـ في حجة الوداع - يعني : اليوم أكملت لكم دينكم ) . دين ختم الله به الأديان الساوية ، فلم يغادر صغيرة ولا كبيرة من مقومات الحياتين إلا بينها بأجلى بيان ، شهد بسمو مبادئه وغزارتها الكثير من غير المسلمين ، من ذلك :

مانقلته مجلة نور الإسلام في عددها المتازعن جريدة القطم المصرية الصادرة في ٢٧ يونيو (حزيران) ١٩٣٥ م تحت عنوان: (وزير مسيحي يصف الشريمة الإسلامية) قالت: قال الأستاذ فارس الخوري أحد وزراء سوريا المسيحيين في إحدى الاحتفالات التي أقيت بدمشق إحياء لذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام: (إن محمدا أعظم عظاء العالم، ولم يجد الدهر بعد بمثله، والدين الذي جاء به أوفى الأديان وأتمها وأكلها، وإن محمدا أودع شريعته المطهرة أربعة آلاف مسئلة علية، واجتاعية،

وتشريعية ـ ولم يسع علماء القانون والمنصفين إلا الاعتراف بفضل الدعوة التي دعا الناس إليها باسم الله ، وأنها متفقة مع العلم ، مطابقة لأرقى النظم والحقائق العلمية ، إن محدا الذي تحتفلون به وتكرمون ذكراه أعظم عظهاء الأرض ـ سابقهم ولاحقهم ، فلقد استطاع توحيد العرب بعد شتاتهم ، وأنشأ منهم أمة موحدة فتحت العالم المعروف يومئذ ، وجاء لها بأعظم ديانة عينت للناس حقوقهم وواجباتهم وأصول تعاملهم على أسس تعد من أرقى دساتير العالم وأكلها ) . أ ه . .

أقول: بما أن العلامة الخوري أشاد بعظمة الرسول عليه السلام ، ونوّه بأن شريعته المطهرة أودع فيها أربعة آلاف مسئلة علية ، واجتاعية ، وتشريعية ، أحببت أن أضرب بعض الأمثال من نصوص الشريعة على كل نوع من مسائلها التي نوه بها ، تبيانًا للحقائق الواقعية ، وإن العلامة الخوري ما كان مجازفًا فيها ، ولا مجاملاً للمسلمين ، لأن أمثاله لا يستسيغ لنفسه أن يلقى القول على عواهنه .

### الأولى: المسائل العلمية ، منها:.

أ ـ الحقائق الكونية: كا في سورة فصلت آية ١، ١٠، ١١ ، ١٠ ؛ ﴿ قبل ألنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادًا ، ذلك ربّ العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام ، سواءً للسائلين . ثم استوى إلى الساء وهي دُخان ﴾ أمر ظلمناني : سديم ﴿ فقال لهما وللأرض المتيا طوعًا أو كَرْهًا ، قالتا : أتينا طائعين . فقضاهن سبع ماوات في يومين وأوحى في كلّ ماء أمرها ، وزيّنا الساء الدنيا بمصابيح وحفظًا ذلك تقديرُ العزيز العليم ﴾ وسورة يس آية ٣٨ ، ٣٨ ، ٤٠ : ﴿ والشمس تجري لمستقر لها ، ذلك تقديرُ العزيز العلسيم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالمرجون القديم ﴾ ـ عود الشمراخ الذي هو من شجر النخل ، المعوج لقدمه وهو أليابس ـ . ﴿ لا الشمس ينبغي لها أن تُدركَ القمرَ ﴾ ـ في النول إلى مكانه فتطمس نوره ، أو تصطدم به فيختل النظام الذي أراده الله منها ـ ﴿ ولا الليلُ سابقُ النهار ، وكلَّ في فلك يسبحون ﴾ في مداره سابح ، قال في القاموس : الفلك مدار النجوم .

ب ـ أصل الإنسان وتطوره ، قال تعالى في سورة الحج آية ٥ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ

كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضفة علقة وغير مخلقة ﴾ - مصورة وغير مصورة - ﴿ لنبين لكم وتُقِرُ في الأرحام مانشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذَلِ القمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً .. ﴾ . وقال في سورة المؤمنون آية ١٣ وما بعدها : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه تُطفة في قرار مكين .. ﴾ وما قاله البيضاوي في تفسيره : بأن السلالة خلاصة سلت من الطين ، وإن الجنس الإنساني خلقوا من سلالات جعلت نطفا بعد أدوار ، اه . أي بما أن النبات يستخلص غذاءه من الطين ، يتغذى الحيوان هذا النبات الذي هو من خلاصة الطين ، ثم يتغذى الإنسان من النبات والحيوان ، ثم يستخلص دم الإنسان من عذائه ، ثم تستخلص النطفة من هذا الدم . اه .

ج - أحوال الدواب والطير ، كا في سورة الأنعام آية ٣٨ : ﴿ وَمَا مَنَ دَابَةٍ فِي الأَرْضَ وَلا طَائرٍ يَطِيرُ بَجِنَاحِيهِ إِلا أَمَمُ أَمْثَالُكُم ﴾ مقدرة أرزاقها وآجالها ولها أنظمتها وطراز معاشها ، وخصوصًا النحل فإن لها جندًا وملكة وحاشية ، ومربيات لواليات العهد - ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الكتَابِ مِن شيء ٠٠ ﴾ .

د. تغاير فطر النباتات ، كا أشار إلى ذلك قوله تعالى في سورة الرعد آية ٤ : ﴿ وَفِي الأَرْضَ قِطْعٌ مَتَجَاوِراتٌ وَجَنَاتٌ مِن أَعَنَابٍ وَزَرَعٌ وَنَخَيَلُ صِنَاوَانٌ وَغَيرُ صِنَوَانٍ ﴾ نخلات أصلها واحد ، وأخر متفرقة الأصول ﴿ يسقى بماء واحد ونفضلُ بعضها على بعض في الأكل ، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ .

هـ الحوادث التاريخية لما فيها من عبر ، كا في قصة قوم سبأ الذين أنعم الله عليهم بنعمتين فلم يشكروهما : نعمة الأرض الطيبة مع وفرة المياه ، ونعمة تسهيل المواصلات التجارية بين مسكنهم بالبين وبين قرى الشام التي بارك الله فيها بالتوسعة على أهلها ، حيث جعل على طريقهم المسلوكة إلى الشام قرى مرئية للمسافر بحيث يقيل وقت الظهيرة في قرية ويبيت في أخرى آمنًا ، فلما أعرضوا عن الشكر وظلموا ، بدل الله ما كان بهم من نعمة نقمة كا قال في سورة سبأ آية ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، : ﴿ لقد كان نسباً في مسكنهم آية : جنتان عن يمين وشمال ، كلوا من رزق ربكم واشكروا له ،

بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ﴾ أي السيل الصعب - ﴿ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل حَمْعلم ﴾ مأكول مر بشع ﴿ وأثل وشيء من سدر قليل . ذلك جَزَيناهم بما كفروا ﴾ أي النقمة ﴿ وهل نُجازي إلا الكفور . وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير ، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين ، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ﴾ أي تمنوا خراب قرى طريقهم إلى الشام حتى يستأثر الأغنياء بالتجارة ﴿ وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ﴾ أي أحاديث للناس في الجالس تعجبًا بما آل إليه حالهم من النقمة بعد تلك النعمة حتى صاروا مضرب المثل فيقال : تفرقوا أيدي سبأ ﴿ إن في ذلك لآياتٍ لكل صبار شكور ﴾ وحادثهم هذه بعد الميلاد بنحو (١٢٠) سنة . قال في المصاح : ( مأرب ) وزن مسجد ، ويقال : إن مأرب مدينة بالين من بلاد الأزد في آخر جبال حضرموت ، وكانت في الزمان الأول قاعدة التبايعة ، وإنها مدينة بلقيس ، بينها وبين صنعاء نحو أربع مراحل ، وتسمى ( سبأ ) باسم بانيها وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قعطان .

# الثانية : المسائل الاجتاعية ، منها :

أعمال الحسبة التي مرّت بعنوان: (تمة)، ومنها قوله تعالى في سورة الحجرات آية الله مرّد: ﴿ وَإِن طَائِفْتَانَ مِن المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها ، فإن بغتُ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ، فإن فاء ت فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا ، إن الله يُحبُّ المقسطين . إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ﴾ . ومنها: (لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه) . والتكرمة : محل جلوس الرجل الخاص من فراش أو سرير .

 وروى أكثر الصحاح عن عائشة وابن عمر: أنه عليه السلام قال: ( مازال جبريلُ يوصيني بالجارحتى ظننت أنه سيورثه). وقال تعالى في سورة المتحنة آية ٨: ﴿ لا ينهاكم اللهُ عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تَبَرُّوهم وتُقسطوا إليهم ، إن الله يُحب المقسطين ﴾ أه. .

### الثالث: المسائل الشرعية ، منها:

التشريعات التي ذكرت عند ذكر أدلة الإعجاز المعنوي للقرآن ، وعند ذكر أقسام الفقه أيضًا . من عبادات ومعاملات : عائلية ودستورية ودولية .

ومنها قوله عليه السلام فيما رواه البيهةي وغيره: (لو يُعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالُ أموال قوم ودماءهم لكن البينةُ على المدعي واليمينُ على مَن أنكر) حديث حسن ، وبعضه في الصحيحين . ١ هـ .

\* \* \*

#### المصطلحات الفقهية

#### الفقه:

لغة : الفّهم ، وزنّا ومعنى من الباب الرابع ، يقال : فقيه يفقه كفهم يفهم وأما فقه بالضم ، إذا صارله الفقه سجية ، فهو حينتُذ من الباب الخامس . ومنه قوله عليه السلام : ( من يرد الله به خيرًا يفقّه في الدين ) ، متفق عليه ، وفيها أيضًا قوله عليه السلام : ( الناس معادن كمادن الذهب والفضة ، فخيارُهم في الجاهلية خيارُهم في الإسلام إذا فقهوا ) ، وما رواه الطبراني في الأوسط : (ما عُبِد الله بشيء أفضل من فقه في دين).

واصطلاحًا: له تعريفان: إجمالي، وقد تقدم عند الكلام على مبادئ العلم العشرة في أول المقدمة. وتعريف تفصيلي، وهو:

العلمُ بالأحكام الشرعية العملية المكتسبُ من أدلتها التفصيلية . ا هـ وعليه قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه : ( لا يبعُ في سوقنا من لم يتفقه في ديننا ) .

فالعلم: إدراك الشيء على ما هو عليه في الحقيقة والواقع: كإدراكنا وجود الشمس حينا تكون موجودة . أو يقال: هو حكم الذهن الجازم المطابق للحقيقة والواقع عن دليل: كعلمنا بأن النية واجبة في العبادة بدليل قوله عليه السلام فها وراه الشيخان: ( إغا الأعمال بالنيات ) .

وقولهم: بد الأحكام قيد أول للعمل ، خرج به العلم بالذوات والصفات: كذات زيد مثلاً ولونه ، فلا يسمى فقها ، والأحكام جمع حكم وتقدمت أقسامها وتعاريفها . والمراد بالأحكام هنا ، النسبة التامة: كثبوت وجوب النية في الوضوء ، في قولنا: النية في الوضوء واجبة ، وثبوت الندب للوتر في قولنا: الوتر مندوب ، فحكنا في المثال الأول بوجوب نية الوضوء ، وبالمثال الثاني حكنا بندبية الوتر .

وفي قولهم : (الشرعية) قيد ثان مخرج للعلم بالأحكام الحسابية، فلا يسمى أيضاً فقها.

( العملية ) قيد ثالث مخرج للعلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية : كثبوت الوجوب للقدرة ، في قولنا : القدرة واجبة لله تعالى ، وهكذا بقية المعتقدات فلا تسمى فقهاً ،

وإنما تسمى : علم الكلام ، أو علم التوحيد ، والمراد بالعملية ، المتعلقة بعمل ولو قلبيًا : كالنية في الصلاة ، أو في الوضوء ، مثلاً .

( المكتسبُ ) بالرفع على أنه صفة للعلم ، قيد رابع ، خرج به علم الله تعالى ، فإنه ليس بمكتسب ، بل علمه من ذاته جل وعلا ، قال في جوهرة التوحيد :

وعلمه ولا يقهال مكتسب فاتبع سبيل الحق واطرح الريب

(من أدلتها) أي أدلة الأحكام المأخوذة من نحو الكتاب والسنة ، وهذا قيد خاص يخرج لعلم جبريل والنبي عليها السلام ، لأن علم النبي مكتسب من جبريل ، وعلم جبريل مكتسب من اللوح الحفوظ ، فلا يسمى علم كل منها عليها السلام فقها ، وإغا يسمى : (وحيًا) قال تعالى في سورة البروج آية ٢١ : ٢٢ : ﴿ بل هو قرآن مجيد . في لوح محفوظ ﴾ وقال أيضًا في سورة الشعراء آية ١٩٤ ، ١٩٤ : ﴿ نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكونَ من المنذرين ﴾ وقال في سورة النجم آية ٤ ، ٥ : ﴿ إِنْ هو إلا وحي يوحى . علمه شديد القوى ﴾ . هذا إلا إذا اجتهد عليه السلام في قضية لم ينزل فيها يوحى : كاجتهاده فها يفعل بأسرى غزوة بدر ، حيث مال بعد مشاورة بعض أصحابه إلى قبول الفداء كا في أواخر سورة الأنفال ، فإذا لم يوافق الله على اجتهاده عدله بالوحي : قبول الفداء كا في أواخر سورة الأنفال ، فإذا لم يوافق الله على اجتهاده عدله بالوحي : كا حيث قبال في سورة التوبة آية ٤٢ : ﴿ عفى الله عنيه السلام بالأحكام التي استنبطها محتى يتبين لك الذين طمعة و تعلم الكاذبين ﴾ فيقال حينئذ لعلمه عليه السلام بالأحكام التي استنبطها باختهاده ( فقه ) بالنسبة له وهو من أدلة الفقه بالنسبة لنا .

وقولهم في وصف الأدلة: (التفصيلية) أي المفصلة المعينة: مثل قوله تعالى في سورة المزمّل آية ٢٠: ﴿ وأقيموا الصلاة ﴾ أمرّ، والأمر للوجوب ينتج (أقيموا الصلاة للوجوب). ومثل قوله تعالى في سورة الإسراء آية ٣٣: ﴿ ولا تقتلوا النفسَ التي حرّم الله ﴾ نهيّ، والنهي للتحريم ينتج: (الاتقتلوا النفس للتحريم)، وهذا قيد سادس مخرج للأدلة الإجمالية، كمطلق الأمر، ومطلق النهي، من كون الأول للوجوب والثاني للتحريم، فتلك من أبحاث علم (أصول الفقه).

#### تتة المصطلحات الفقهية:

نقدم ذكر بعض المصطلحات الفقهية عند الكلام على الأحكام التكليفية والوضعية ، من الوجوب والندب ، والصحيح والباطل ونحوها . وإليك بقية المصطلحات :

( الأداء والقضاء ) فالأول فعل العبادة في وقتها : كالصيام في رمضان ، إلا الصلاة فإنها تعد أداء إذا وقعت ولو ركعة منها في الوقت . والثاني عكس الأول ، أي فعل العبادة خارج وقتها . وأما لغة فعناهما واحد ، يقال : أديت الدين ، كما يقال : قضيت الدين . فيصح الأداء بنية القضاء وبالعكس ، إذا قصد المعنى اللغوي .

(الاستئناف والإعادة) فالاستئناف، إعادة عبادة فاسدة: كإعادة صلاة اختل أحد شروطها أو أركانها. والإعادة، إعادة عبادة صحيحة: كإعادة صلاة صليت فرادى أو في جماعة تندب إعادتها مرة ثانية جماعة، وكإعادة صلاة صحت أن تُصلى حرمة للوقت: كصلاة فاقد الطهورين حيث وجبت إعادتها عندما يجد أحد الطهورين. وقد تطلق الإعادة على الاستئناف أيضًا.

( المعتمد ) هو أقوى الأقوال الذي اعتمده الفقهاء . ويقابله : القول الضعيف ..

( ظاهر والظاهر ) فإذا قالوا : وظاهر أن الحكم كذا ، معناه أنه منقول المذهب ، وبين الاخفاء فيه . وإذا قالوا : والظاهر أن الحكم كذا ، ومعناه بحث قد يظهر فيه أن الحكم كذا .

( الاستقراء ) يقال : استقرأت الأشياء ، تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصها . اهـ مصباح . والاستقراء نوعان ـ تام وناقص :

فالأول : كتتبع أفراد الحيوان كلها فوجد أنه يوت ، فإنه حينئذ يفيد القطع واليقين .

والشاني: كتتبع الإمام الشافعي رضي الله عنه بعض نساء زمانه فوجد أن أقل ما يحضن يوم وليلة ، وأكثره خسة عشر يومًا ، وغالبه ست أو سبع فغلب على ظنه عوم الحكم في جميع الأزمنة والأمكنة ، وهذا النوع من الاستقراء يفيد الظن ، والأحكام الاجتهادية يكفي فيها الظن . ا ه .

وسنذكر إن شاء الله تعالى عند كل باب أو فصل ، اصطلاحاته الخاصة به .

### مصادر التشريع الإسلامي عشرة

- اتفق جهور المسلمين على أربعة منها : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس . واتفقوا على أنها مرتبة في الاستدلال بها كا ذكرت آنفًا : أي أنها إذا عرضت حادثة نظر ، فإن وجد حكمها في كتاب الله أمضي ، وإلا نظر في السنة فإن وجد حكمها فيها أمضي ، وإلا نظر هل أجمع المجتهدون في عصر من العصور على حكم فيها فإن وجد أمضي ، وإلا اجتهد في الوصول إلى حكمها بقياسها على قضية ورد نص بحكمها .

والبرهان على اعتبار هذه الأدلة الأربعة مصادر للتشريع ، قولُه تعالى في سورة النساء آية ٦٠ : ﴿ يَاأَيّهَا النّين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شيء فردُوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلاً ﴾ أي مآلا وعاقبة ، فالأمر بإطاعة الله وإطاعة الرسول أمر باتباع الكتاب والسنة والأمر بإطاعة أولي الأمر من المسلمين أمر باتباع ما اتفقت وأجمت عليه كلمة المجتهدين فإنهم أولو الأمر بالتشريع ، والأمر برد الحادثة المتنازع في حكها إلى الله والرسول أمر باستمال القياس فيها : ومن ذلك يعلم تقديم الاستدلال بالإجاع على الاستدلال بالقياس .

والدليل على ترتيبها في الاستدلال بها ، فهو مارواه أبو داود والترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه عليه السلام إلى البين ، فقال له : (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد ، قال أقضي بسنة رسول الله ، قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله ، قال أجتهد برأيي ولا آلو جهدًا ي لا أقصر في قياس مايعرض لي من واقعة على واقعة ورد حكمها في كتاب الله أو في سنة رسوله - قال : فضرب رسول الله صدري ، وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لا يرضى رسول الله ) .

- وأما الختلف في الاحتجاج بها بين المجتهدين ، فهي ست : الاستحسان ، والمصلحة الرسلة ، والعرف ، والاستصحاب ، وشرع من قبلنا ، ومذهب الصحابي .

المصدر الأول: القرآن الكريم: هو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ( ما بين دَفتي المصحف كلام الله ) ا هـ. الـذي نزل بـه جبريل على قلب الرسـول: محمـد بن عبــد الله

العربي القرشي ، بألفاظه العربية ومعانيه الحقة ، ليكون حجة ومعجزة للرسول عليه السلام على أنه رسول الله ، ودستورًا للناس يهتدون بهديه ، وقربة يتعبدون بتلاوته ، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس ، المنقول إلينا بالتواتر : كتابة ومشافهة من فم الرسول عليه السلام جيلاً عن جيل . قالت عائشة : ما بين دفتي المصحف كتاب الله. اهـ.

المصدر الثاني: السنة: وهي ماقابل الكتاب ، مما صدر عن الرسول باسم الرسالة من قوله أو نعله أو تقريره . وقد مرت أمثلة ذلك عند بحث أقسام الحكم .

- أما ما مصدر عن الرسول عليه السلام باسم البشرية فليس هذا من مصادر التشريع الواجب اتباعها : كعدم أكله عليه السلام من الضب المشوي معللاً ذلك بقوله : (إنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه) ، أما سكوته عليه السلام على وجود الضب في المائدة ومشاهدته خالد بن الوليد يأكله ، فتقرير منه عليه السلام لحل أكله ، إذ لو لم يكن حلاً لأمر بإتلافه .

ومما صدر عنه عليه السلام باسم البشرية ، ما رواه مسلم عن رافع بن خديج قال : (قدم رسول الله المدينة وهم يؤبرون النخل ، فقال : ما تصنعون ؟ قالوا : شيئًا كنا نصنعه ، فقال : لعلكم لو لم تصنعوه لكان خيرًا ، فتركوه فنفضت ـ أي ألقت شجره الحل ـ فذكر له ذلك ، فقال : إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر ) .

تنبيه : كل من - نصوص الكتاب والسنة نوعان : قطعي الدلالة على الحكم ، وظني الدلالة عليه ، وإن كان كل منها صحيح الورود متواتره :

ا ـ ف كان من كل منها يدل على معنى معين لا يحتمل غيره ، فهو قطعي الدلالة على الحكم المنصوص فيه :

مثاله من الكتاب ، قوله تمالى : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ من سورة النساء .

- ومثاله من السنة ، مارواه الشيخان عن أسامة بن زيـد رضي الله عنـه : أن النبي عليه السلام قال : ( لا يرث المسلمُ الكافرَ ، ولا يرث الكافرُ المسلمَ ) .

ملاحظة : فالسنة المتواترة : مايرويه جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب عن مثله حتى الرسول ، وأكثرها في السنن العملية من صلاة وصوم وحج . ومن القولية : ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) رواه مئة واثنان من الصحابة ، منهم العشرة المبشرون بالجنة .

٧ ـ وما كان كل منها يحتل أكثر من معنى واحد بالتأويل فهو ظني الدلالة على الحكم منه:

مثاله من كتاب الله ، قوله في سورة المجادلة من آية ٣ : ﴿ والذين يُظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا ﴾ فلفظ الرقبة مطلق هنا : يحتل أن يراد به مطلق رقبة ولو غير مؤمنة فتكفي في كفارة الظهار ، ويحتل أن يراد به رقبة مقيدة بكونها مؤمنة حملاً للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل في سورة النساء من آية ٩٢ : ﴿ ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ كا هو مذهب الشافعي لاتحادها في الحكم ، وهو تحرير رقبة ، وإن اختلفا في السبب لأن الآية الأولى إرادة المظاهر العود لنقض ماقال ، وفي الثانية القتل خطئاً . وعند الأحناف يعمل في المطلق على إطلاقه وفي المقيد في موضعه في ذلك .

- ومثاله من السنة ، قوله عليه السلام بعد هزيمة الأحزاب لأصحابه : ( لا يُصلينً أحد منكم العصر إلا في بني قريظة ) فأدركت جماعة من الأصحاب صلاة العصر في الطريق فصلوها حاملين أمر الرسول عليه السلام بعدم صلاتها إلا في بني قريظة على قصد السرعة ، ولم يصلها آخرون إلا في بني قريظة حاملين الأمر على حقيقته . ولم يلم عليه السلام فريقاً منهم .

المصدر الثالث: الإجماع: وهو اتفاق جميع الجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول عليه السلام على حكم شرعي في واقعة حدثت . أه. فإذا اتفقت جميع آراء المجتهدين في عصر من العصور على حكم في حادثة كان حكمهم قانوناً شرعياً واجباً اتباعه في عصرهم وفي العصور بعده ، فلا تجوز خالفته: كإجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد ، بعدما كان في عهد الرسول عليه السلام مفرقاً في عدة قطع من قماش وعظام وعسب نخل ولخاف ـ حجارة رقيقة ـ لأن معركة اليامة التي أودت بكثير من حفظة القرآن اضطرت الأصحاب أن يجمعوه في مصحف واحد خشية ضياع

شيء منه ، وكإجماع المجتهدين على توريث الجدات السدس ، وعلى أن ابن الابن محجوب بـالابن.

\_ وإنما كان الإجماع حجة واجباً اتباعه للأسباب الآتية :

1 - فإن الإجماع على حكم في واقعة ، لابد أن يكون مبنياً على تفهم الحكم من نص آية أو حديث ، أو استنبط بالقياس على مافيه نص : كإجماع الصحابة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه بالقياس على رضا الرسول عليه السلام على إمامته في الصلاة فبايعوه بالخلافة قائلين : رضيه عليه السلام لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ، أو بالاستدلال بما أقامته الشريعة من دلائل : كالاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة والعرف .

٢ - وإنما قدم الاستدلال بالإجماع في الترتيب على القياس ومابعده مع أن الحكم الجمع عليه يكون مبنياً على قياس أو استحسان مثلاً ، لأن للإجماع قوة فوق قوة القياس ونحوه ، لأن الأمة الإسلامية مشهود بعصتها لقوله عليه السلام فيا رواه الترمذي وغيره : (لا تجتمع أمتي على ضلالة) ، ولأن الله أمر باتباع أولي الأمر في آية النساء المتقدمة ، كا توعد من يخالف الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين فقال في سورة النساء آية ١١٥ : ﴿ ومن يشاقيق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهتم وساءت مصيراً ﴾ أي ومن يتبع غير ماعليه المؤمنون من اعتقاد وعمل نخل بينه وبين ضلاله ، فقد قرن بين من يخالف سبيل المؤمنين وبين من يشاقق الرسول ، وبهذه الآية استدل الشافعي رضي الله عنه على مصدرية الإجماع التشريعية .

### الإجماع نوعان : إجماع صريح ، وإجماع سكوتي :

1 - فالصريح ، إجماع آراء جميع المجتهدين في عصر على حكم في حادثة : بإبداء كل واحد منهم رأيه قولاً أو فعلاً كأن أفتى فيها أو قضى فيها ، وهذا قطعي الدلالة على الحكم لما تقدم من عصة هذه الأمة .

٢ ـ إجماع سكوتي : وهو إبداء بعض المجتهدين في عصر رأيه في حكم حادثة أو قضاؤه
 فيها ، وسكوت الباقين على إبداء آرائهم بموافقة أو مخالفة ، وهذا يفيد الظن الراجح لا اليقين.

تنبيه - قلت في أول بحث مصادر التشريع الإسلامي : اتفق جمهور المسلمين على أربعة منها ، وعُدٌ من بينها الإجماع ، لأن الإجماع نظري أكثر منه عملياً عند الإمام

أحد ، فقد نقل ابن حزم في كتابه ( الإحكام ) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قوله : سمعت أبي يقول : ( وما يدعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب ، من ادعى الإجماع فهو كذاب ، لعل الناس قد اختلفوا ـ وما يدريه ـ ولم ينته إليه ، فليقل : لا نعلم الناس اختلفوا ) . أ هـ .

المصدر الرابع: القياس: هو إلحاق واقعة لانص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها ، في الحكم الذي ورد النص به ، لتساوي الواقعتين في علمة الحكم . والقياس في اللغة ، التقدير للشيء بما يماثله ، يقال : قاس الثوب بالمتر أي قدر أجزاء الثوب به .

مثلاً: قتل الوراث مورثه ، واقعة ثبت بالنص حكها وهو المنع من الميراث : في قوله عليه السلام فيا رواه النسائي وغيره : (ليس للقاتل من الميراث شيء) لعلة وهي أن قتله فيه استعجال الشي قبل أوانه فعوقب بحرمانه . وقتل الموضى له للموصي توجد فيه هذه العلة ولم يرد فيه نص بالمنع من الوصية ، فيقاس بقتل الوارث مورثه ، لاتحادها في العلة فيتحدا في الحكم : فينع الموضى له القاتل من وصية الموصى المقتول .

المصدر الخامس: الاستحسان: في اللغة: عدُّ الشيء حسناً .

واصطلاحاً: عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي ، أو عدوله عن حكم كلي إلى حكم استثنائي ، لـدليل قـام عنـده فرجح هـذا العـدول . أ هـ . ولذا كان نوعين :

1 ـ مسألة : نص فقهاء الأحناف على أنه إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار التمن قبل قبض المبيع ، فادّعى البائع أنه مئة ، وادّعى المشتري أنه تسعون مثلاً فإنها يتحالفان استحساناً ويفسخ البيع ، وصفة البين : أن يحلف كل منها على نفي ما ادّعاه الآخر ، فيقول البائع : والله ما بعته بتسعين ، ويقول المشتري : والله ما اشتريته بمئة .

والقياس الظاهر أن لا يحلف البائع لأنه يدعي زيادة الثمن وإنما يحلف المشتري لأنه ينكرها ، عملاً بقاعدة : ( البينة على المدعى واليين على من أنكر ) .

وجه الاستحسان ، أن البائع مدع زيادة الثمن ظاهراً ومنكر حق المشتري في تسلم المبيع بعد دفع التسعين والمشتري منكر ظاهراً الزيادة التي ادعاها البائع وهي العشرة

ومدع حق تسلمه المبيع بعد دفع التسمين ، فصار كل منها مدع من جهة ومنكر من جهة أخرى فيتحالفان .

٧ \_ مسألة : نص الفقهاء على أن الأمين لا يضن إلا إذا قصر في الحفظ واستثنوا استحساناً الأجير المشترك : كالخياط والحمال فإنهم ضمنوه إذا هلك المتاع الذي تحت يده ولو بدون تقصير في الحفظ ، إلا إذا كان هلاك ماعنده من الأمانة بقوة قاهرة لا قبل له بدفعها : كسلب قطاع الطريق لها .

\_ وجه الاستحسان ، تأمين المستأجرين ، ولأنه لابد إلا وأن ينسب إليه شيء من التقصير.

المصدر السادس: المصلحة المرسلة: أي المصلحة المطلقة، وهي التي لم يشرع الشارع حكماً لها، ولم يدل دليل على اعتبارها، أو إلغائها. مثل اتخاذ السجون وضرب النقود وإبقاء الأرض الزراعية التي فتحهاالمسلمون بأيدي أهلها مع وضع الخراج عليها. وسميت: (مطلقة) لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو إلغاء.

ذهب جمهور علماء السلمين إلى أن المصلحة المرسلة حجة شرعية يبنى عليها تشريع الأحكام ، وأن الواقعة التي لا حكم فيها بنص أو إجماع أو قياس أو استحسان يشرع فيها الحكم الذي تقتضيه المصلحة ، ودليلهم أمران :

1 - أن مصالح الناس تتجدد ولا تنتهي ، ولو اقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط لعطلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة ، ووقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس وتجدد مصالحهم ، وهذا لا يتفق وماقصد بالتشريع من تحقيق المصالح .

٧ - أن من استقرأ تشريع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة الجتهدين ، تبين له أنهم شرعوا أحكاماً كثيرة لتحقيق مطلق المصلحة : فأبو بكر رضي الله عنه جمع القرآن في مصحف وحارب مانعي الزكاة . وعر رضي الله عنه منع عن المؤلفة قلوبهم : كعيينة ابن حصن سهمهم من الصدقات ، ووضع الخراج ، ودون الدواوين ، واتخذ السجون . وعثان جمع المسلمين على مصحف واحد ونشره وحرق ماعداه ، وورث زوجة من طلق زوجته فراراً من إرثها . وعلي كرم الله وجهه حرق الغلاة من الشيعة . والحنفية حجروا على الغني الماجن ، وعلى الطبيب الجاهل ، والمكاري المفلس . والمالكية أباحوا حبس

المتهم وتعزيره توصلاً إلى إقراره . والشافعية أوجبوا القصاص من الجماعة إذا قتلوا واحداً ، وكذلك أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ( لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جيعاً ) أخرجه مالك ، وأخرج البخاري نحوه .

# ـ شروط الاحتجاج بها:

احتاط من يحتجون بالمصلحة المرسلة ، حتى لا تكون باباً لتشريع بالهوى والتشهي ، فشرطوا لها ثلاثة شروط :

١ - أن تكون مصلحة حقيقة وليست وهمية : أي أن نتحقق أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعاً أو يدفع ضراً ، مع موازنة بين ما يجلبه من نفع أو ضرر .

أما مجرد توهم أن التشريع يجلب نفعاً أو يدفع ضراً ، من غير موازنة ، فهي مصلحة وهمية : مثل سلب الزوج حق تطليق زوجته ، وجعل حق التطليق في يد القاضي في جميع الحالات ، لتوهم أن الزوج ربما يركب حمقه فيطلق ، خصوصاً أن مثل هذه المصلحة الوهمية مصطدمة بنص قوله عليه السلام فيا رواه البيهقي : ( الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء ) .

٢ - أن تكون مصلحة عامة : ليست مصلحة شخص أو فئة من الناس ، بل ينبغي أن يكون التشريع يجلب نفعاً أن يدفع ضراً لأكبر عدد ممكن من الناس : كأن أباحت الحكومة تصدير الفائض من حاصلات البلاد ، أو منعت استيراد الكاليات محافظة على ثروة البلاد .

٣ - أن لا يعارض التشريع لمصلحة حكماً ورد فيه نص أو إجماع . فلا عبره لمصلحة تقضي بمساواة البنت بالابن في الميراث ، لفقر البنت وغنى الابن ، لأنها تعارض قول تعالى في سورة النساء آية ١٢ : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ .

المصدر السابع: العُرف: هو ماتعارف النباس وساروا عليه: من قول أو فعل أو ترك، ويسمى أيضاً: ( العادة ) .

فالعرف القولي ، مثل تعارفهم بإطلاق كلمة ( الولد ) على الذكر دون الأنثى .

والعرف العملي ، مثل تعارفهم البيع بالتعاطى من غير صيغة لفظية .

والعرف التَّركي ، مثل تعارفهم أن لا يطلقوا اسم ( اللحم ) على السمك .

تنبيه : الفرق بين العرف والإجاع :

فالعرف يتكون من تعارف الناس على اختلاف طبقاتهم : عامتهم وخاصتهم .

وأما الإجماع فإنه يتكون من اتفاق المجتهدين خاصة ، ولا دخل للعامة فيه .

العرف: نوعان: صحيح، وفاسد.

١ - فالعرف الصحيح ، هو ماتعارفه الناس ، ولا يخالف دليلاً شرعياً ، ولا يُحل عرماً ، ولا يُبطل واجباً : كتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى مخطوبته من حلي وثياب هو هدية لا من المهر . وكالأيمان فإنها مبنية على العرف عند الشافعي بخلاف الطلاق فإنه مبني على اللغة : فلو حلف أن لا يصلي فصلى على جنازة ، فإن كان يميناً لا يحنث لأنها لا تسمى صلاة في اللغة . وكذا لو حلف أن لا يأكل البيضة فبلعها من غير مضغ ، فإنه يسمى أكلاً عرفاً لا لغة : فإنه حينئذ يحنث بالبين ، وإن كان طلاقاً لا يقع حتى أن قول الحالف : (علي الحرام) كان كناية أول الأمر فلا يقع الطلاق به إلا إذا نوى ، ولكن لما اشتهر بين العوام اشتهار الطلاق وتعارفوا عليه عده الكثير من فقهاءنا صريحاً بحق العوام ، بمنى يقع به الطلاق بلا نية . ولذا لما هبط الشافعي رضي الله عنه مصر ، غير بعض الأحكام التي كان ذهب إليها وهو ببغداد لتغير العرف ، فكان له مذهبان : قديم وجديد ، والمعتمد ، ماجاء في الجديد إلا بعض مسائل اعتمدت من القديم .

وهذا الإمام مالك رضي الله عنه بنى كثيرًا من أحكامه على عمل أهل المدينة وعاداتهم. وأبو حنيفة وأصحابه اختلفوا في أحكام بناء على اختلاف أعرافهم ، منها : ماروي عن أبي يوسف ، وهو إذا كان النص مبنياً على العرف والعادة ، فالعبرة للعرف والعادة ، وإلا فللنص : وعليه حيث إن النص الوارد على أخذ الذهب والفضة وزناً ، والقمح والشعير والتمر والملح كيلاً ، كان مبنيًا على عرف الناس في عصر النبي عليه السلام فكان عديم الاعتبار ، لأن النص المبنى على العرف والعادة يتبدل بتبدلها ، وقد قوى هذه

الرواية بعض الحققين كالكمال ورجعها في الكافي والبحر والفتح والمنح ، وخرج عليها سعدي أفندي : استقراض الدراهم عدداً ، وبيع الدقيق وزنا ( درمنتقي ) ونقل في رد الختار : كلام الكمال ، ثم قال وحاصله توجيه قول أبي يوسف .. إلخ .

- ونقل ابن عابدين في تنقيح الحامدية في باب الصرف فقال : ونقل في القنية في باب ( المتعارف بين التجار كالمشروط ) عن فتاوي أبي الفضل الكرماني : أنه جرت العادة في خوارزم أنهم يشترون سلعة بدينار ثم ينقدون ثلثي دينار محمودية أو ثلثي دينار وطسوج نيسابورية ، قال : يجري على المواضعة ولا تبقى الزيادة دينا عليهم ، ونقل أيضاً عن علاء الدين الترجماني : لو استقرت العادة في بلد أنهم يعطون كل خسة أسداس مكان الدينار ، فالعقد ينصرف إلى ما يتعارفونه . اه . فهذا مؤيد لما عليه عرف زماننا . اه .

فبناء على ماتقدم من النقول وخصوصاً مانقلته القنية عن فتاوي الكرماني ، ومانقل أيضاً عن الترجماني ، أقول : الذي يظهر لي صحة عقد ماتعارف عليه تجار الأغنام في زماننا ، حين يشترون المئة رأس من الغنم بسعر كل واحد منها مبلغ خمسين ليرة مثلاً بشرط أن يتنازل البائع عن اثنين بالمئة المسمى في عرفهم (أكلك) فينقد المشتري ثمن ثمانية وتسعين فقط ، وقد باحثت في مسألة (الأكلك) هذه بعض علماء بلدنا فوافقني بعضهم وخالف آخرون ، ولم يتسن في قبل كتابة هذه الأسطر استطلاع رأي علماء بلد آخر . اه. .

٢ - وأما العرف الفاسد ، فهو على العكس من العرف الصحيح : أي هو ماخالف الشرع : كتمارفهم على اليانصيب الخيري كا يسبونه ، لأنه مَيْسر قد خالف دليلاً شرعياً عدّه رجساً وأمر باجتنابه في قوله تعالى في سورة المائدة آية ٩٠ : ﴿ ياأيها الذين آمنوا إنا الخير والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾ . أو أحل محرماً : كتمارفهم على حيلة الربا ، وذلك كأن يبيع الدائن مَدينة ساعة أو منديلاً مثلاً بألف ليرة ليضم ثمن ذلك إلى الدين مقابل إنظاره مدينة . أو أبطل واجباً : كتمارف بعض الأغنياء على وضع زكاة ماليه داخل نحو حنطة في نحو زنبيل ويسلمه لفقير ، ثم يرسل من قبله من يشتري ما في الزنبيل من الفقير الذي لا يعلم بما في داخل الحنطة من المال . ا ه .

### ملاحظتان:

١ ـ ما كان وصف ( اليانصيب ) بالخيرية ليصرفه عن حقيقته فيحله ، فإنـه كـذلـك كان في العهد الجاهلي : إذ كان يجتمع العشرة من الـلاعبين للمقــامرة ، فيحضرون عشرة قداح تشبه الأقلام الصغيرة ، سبعة منها رابحة لكل منها اسم ونصيب من الربح معلوم ، وأوفرها حظاً السابع المسمى ( القِدْح المُعَلِّي ) ، وثلاثة قداح خاسرة ، ثم تُجعل هذه القداح العشرة في كيس بيد رجل موثوق به ، ثم يخرجها قِدْحًا قِدحًا : كل واحد على اسم واحد من اللاعبين ، فالثلاثة التي خَرجت بأسائهم القداح الخاسرة يدفعون ثمن إ الجزور التي تذبح وقتئذ وتجزأ حسب أنصباء القداح السبعة الرابحة ، فيأخذ كل صاحب قدح رابح نصيبه من هذه الجزور، ويطعمونه الفقراء المحدقين باللاعبين، إذ يأنف الرابح أن يأكل من نصيبه شيئاً ، بل يطعمه للباهاة والفخر ، ولذا قال تعالى في سورة البقرة آية ٢١٨ : ﴿ يسألونك عن الخر والميسر ، قبل فيها إثم كبير ومنافع للناس وإثمها أكبر من نفعها ﴾ أرأيت أيها المنصف : كيف أنه سبحانه أخبر بأن مافيه من الإثم لضرره ، أكبر من نفعه للفقراء بلحم الجزور ، كذلك اليانصيب الخيري لبناء مستشفى أو ميتم أو دار للعجزة ، فإن فيه ضرراً : إذ يستهوي المساهمين ويعودهم على الاعتاد في الرزق على المصادفات ، ويصرفهم عن الكسب المشروع ـ من تجارة أو زراعة أو صناعة ، فإن في هذه الأعمال خدمة المجتمع أيضاً ، كا يعودهم أن لا يساهموا بالخير لـذات الخير إلا طمعاً بالربح ، وفي ذلك أيضاً انصراف الناس عن واجباتهم الاجتاعية من مناصرة أعمال الخير لذات الخير ، وفي ذلك مفسدة اجتماعية ، فهل من مذكر .

٢ - أما متعاطوا حيلة الربا ، فإنهم يَسْتَخْفون بها من محاربة الله ورسوله على زعهم ، وماهي إلا حيل يخدعون بها أنفسهم بأنها حل لهم ، كذلك حيلة الزكاة ، أرأيتم ياذوي البصائر : لو أننا سننا قانوناً ثم أوجدنا بجانب كل مادة منه : حيلة ومخلصا منها ، فهل يبقى لهذا القانون وجود علي ، أم يصبح لاغياً كلا قانون ؟ كذلك حيلة الربا وحيلة الزكاة ، فالأولى تحايل على إباحة محاربة الله ورسوله ، والثانية هدمت ركنا إسلامياً رضيه الله لنا ديناً قدر فيه : بأن صدقات أي مجتم تكفي وتسد مواضع عوزه ، ولذا ختم سبحانه آية الصدقات ٥٠ من سورة التوبة بقوله : ﴿ فَريضة مِنَ اللهِ واللهُ عليمٌ حكيم ﴾ .

المصدر الثامن: الاستصحاب: هو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغيره ـ فإذا سئل المجتهد عن حكم عقد أو تصرف، أو عن حكم حيوان أو نبات أو جماد، ولم يجد دليلاً شرعياً على حكه، حكم باباحته، لأن الأصل في الأشياء الإباحة مالم يقم دليل على تغيرها عند مالك والشافعي، لأن الله تعالى قال في سورة البقرة آية ٢٩: ﴿ هُو الذي خَلَق لكم مافي الأرض جميعاً ﴾ كا صرح سبحانه في عدة آيات: بأنه سخر للناس مافي السماوات وما في الأرض، وماكان مسخراً لا يكون إلا مباحاً.

الأمثلة . فن عرف إنساناً حياً حكم بحياته حتى يقوم دليل على وفاته ، استصحاباً لما كان عليه من الحياة الثابتة . ومن عرف : أن فلانة زوجة فلان ، شهد بالزوجية مالم يقم دليل على انتهائها . والملك الثابت لأي إنسان يعتبر قائماً حتى يثبت مايزيله . والمدمة المشغولة بدين أو بأي التزام ، تعتبر مشغولة به حتى تثبت براءتها .

وكذلك من علم عدم أمر ، حكم بعدمه حتى يقوم دليل على وجوده : فالذمة البريئة من دين أو التزام ، تعتبر بريئة حتى يثبت مايشغلها .

وقال أبو حنيفة : فالحلال ، مادل الدليل على إباحته ، ولـذلـك كان المسكوت عنه حلالاً عند مالك والشافعي خلافاً لأبي حنيفة .

استطراد: قواعد فقهية: بني بعضها على الاستصحاب:

- ١ الأصل في الأشياء الإباحة ، مالم يقم دليل على تغيرها .
  - ٢ ـ الأصل بقاء ماكان على ماكان ، حتى يثبت مايغيره .

٣ - اليقين لا يزول بالشك . لأن اليقين لا يزول إلا باليقين . وبناء على هاتين القاعدتين : فن تيقن الطهارة وشك في زوالها ، يأخذ بالطهارة ، استصحاباً للأصل وهو اليقين . والعكس بالعكس : فن تيقن الحدث وشك هل تطهر بعد أم لا ؟ فهو محدث استصحاباً للأصل الذي هو يقين الحدث . وتكفي الشهادة بالدين ، وإن لم يصرح الشاهد ببقائه في ذمة المدين . وتكفي الشهادة بالوصية أو بالإيصاء ، وإن لم يعلم الشاهد بإصرار الموصي على ذلك إلى وقت الوفاة .

#### ملاحظة:

- ـ اليقين ، هو أن تعلم بوجود الشيء ، أو بعدم وجوده مئة بالمئة .
- \_ الشك ، هـو أن تعلم خمسين بـالمئـة بـوجـود الشيء ، أي أن الشــك يستـوي فيــه الطرفان : الوجود وعدمه .
- \_ الظن ، هو الطرف الراجح : بأن تعلم بوجود الشيء فوق خمسين بالمئة ، أو تعلم عدم وجوده بهذا المقدار كذلك .
- \_ الوهم ، عكس الظن ، وهو الجانب المرجوح : أي أن تعلم بـوجـود الشيء أقـل من خسين بالمئة ، فيكون عدم وجوده في رتبة الظن والعكس بالعكس .
- ٤ ـ المشقة تجلب التيسير ، ومن ذلك : جواز القصر والجمع في السفر ، وما يعفى عنه من النجاسات لمشقة الاحتراز عنها .
- الضرر يزال ، وبما يتفرع عنها وجوب رد المغصوب ، وضان المتلفات من أشياء الغير .
- ٦ ـ العادة محكمة ، ومن ذلك أقل الحيض والنفاس وأكثرهما وغالبهما ، إذ أخذ ذلك الشافعي رضي الله عنه بالاستقراء وهو تتبع عادة نساء زمانه . وبما يتفرع عنها أيضًا ، ماسقته من الأمثلة على العرف الصحيح .
- ٧ ـ الأمور بمقاصدها ، من ذلك وجوب النية بالوسائل كالوضوء ، وفي المقاصد كالصلاة والصوم ، تمييزًا بين العادة والعبادة ، خلافًا لأبي حنيفة فقد وافقنا في المقاصد دون الوسائل ، فالنية عنده سنة في الوضوء ونحوه .

المصدر التاسع: مذهب الصحابي: بعد وفاة الرسول عليه السلام تصدى للإفتاء جماعة من الصحابة عرفوا بالعلم والفقه وطول ملازمة الرسول عليه السلام وفهم القرآن وأحكامه، وقد بلغ عددهم ما يزيد على مئة وثلاثين مابين رجل وامرأة، ولكن أشهرهم وأكثرهم كان بالمدينة: كالخلفاء الأربعة، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عر، وعائشة . وأما بمكة فكان عبد الله بن عباس . وبالكوفة علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود . وبالبصرة أنس بن مالك ، وأبو موسى الأشعري . وبالشام معاذ بن

جبل ، وعبادة بن الصامت . وبمصر عبد الله بن عمرو بن العاص . فهل فتاوى الصحابة من النصوص الشرعية ، أم هي مجرد آراء فردية اجتهادية ؟ .

وخلاصة القول في هذا الموضوع ، أنه لا خلاف في أن قول الصحابي فيا لا يُدرك بالرأي يكون حجة ، لأنه لابد أن يكون قاله عن ساع من الرسول عليه السلام ، كقول عائشة رضي الله عنها : ( لا يمكث الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين ، قدر ما يتحول ذلِل المغزَل ) ، فثل هذا ليس مجالاً للاجتهاد ، فإذا صح يكون مصدره الساع من الرسول عليه السلام ، وهو من السنة ، وإن كان في ظاهر الأمر من قول الصحابي .

ولا خلاف أيضًا في أن قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف من الصحابة ، يكون حجة ، لأن اتفاقهم على حكم في واقعة مع قرب عهدهم بالرسول ، دليل على استنادهم إلى دليل قاطع فيها .

وإنما الخلاف في قول الصحابي الصادر عن رأيه واجتهاده .

فقال الشافعي: لا يجوز الحكم أو الإفتاء إلا من جهة خبر لازم ، وذلك: الكتاب أو السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه ( يعني الإجماع ) أو قياس على بعض هذا . ا هـ .

ولذا كان ظاهر كلامة رضي الله عنه ، أنه لا يرى رأي واحد معين منهم حجة ، لأنها آراء فردية اجتهادية لغير المعصومين . ا هـ .

وقال أبو حنيفة وغيره: إذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله ، أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ، ثم لا أخرج عن قولهم إلى غيرهم . فالإمام أبو حنيفة لا يرى رأي واحد معين منهم حجة ، فله أن يأخذ برأي من شاء منهم ، لكنه لا يسوغ خالفة آرائهم جميعًا ، فهو لا يسوغ القياس في واقعة مادام للصحابة فيها فتوى ، ولعل وجهة نظره أن اختلاف الصحابة في حكم الواقعة إلى قولين إجماع منهم على أنه لا ثالث واختلافهم إلى ثلاثة أقوال إجماع منهم على أنه لا رابع فيها ، فيكون الخروج عن أقوالهم جميعًا خروجًا عن إجماعهم .

المصدر العباشر: شرع من قبلنا: إذا قص القرآن أو السنة حكمًا من الأحكام التي شرعها الله لمن سبقنا من الأمم على ألسنة رسلهم، ونص على أنها شرع لنا، فهي كذلك

بتقرير شرعنا ، وهو المعتمد عندنا ، خلافًا لشيخ الإسلام ، كقول عندالى في سورة البقرة آية ١٨٢ : ﴿ يَاأَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا كُتب عليكم الصيامُ كَا كُتب على الذِّين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ وقوله عليه السلام فيا رواه أكثر الصحاح لعبد الله بن عمرو بن العاص ( فصم يومًا وأفطر يومًا ، فذلك صوم داود ، وهو أعدل الصيام أو أفضل الصيام .. ) .

وإذا قص القرآن أو السنة حكمًا من تلك الأحكام، وقام الدليل الشرعي على نسخه في شرعنا ، فلا خلاف في أنه ليس شرعًا لنا ، مثل قوله تعالى في سورة الأنعام آية ١٤٦ : ﴿ وعلى الذين هادوا حرّمنا كلّ ذي ظفر ، ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا ﴾ \_ الأمعاء \_ ﴿ أو ما اختلط بعظم ، ذلك جزيناهم بِبَغْيهم ، وإنا لصادقون ﴾ . فقد نسخه قوله تعالى آية ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٤ من نفس السورة : ﴿ ومِنَ الأنعام حَمولة وقرشًا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خُطوات الشيطان ، إنه لكم عَدوً مبين . ثمانية أزواج ، مِن الضأن اثنين ومِن المغز اثنين ، قل الذكرين حَرَّم أم الأنشيين أمّا اشتملت عليه أرحام الأنشيين ، نَبئوني بِعلم إن كنتم صادقين . ومن الإبل اثنين ومِن البقر اثنين ، قل آلذكرين حَرَّم أم الأنشيين أمّا اشتملت عليه أرحام الأنشيين . ﴾ .

أما موضع الخلاف ، هو ماقصه الله علينا أورسوله من أحكام الشرائع السابقة ، ولم يرد في شرعنا مايدل على أنه مكتوب علينا أو مرفوع عنا كقوله تعالى في سورة المائدة آية ٤٥ : ﴿ وكتبنا عليهم فيها أنَّ النفس بالنفس والعينَ بالعينِ والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنِّ بالسنِّ والجروحَ قصاص ... ﴾ .

فقال جمهور الحنفية وبعض المالكية والشافعية : إنه يكون شرعًا لنا ، مادام قُص علينا ولم يرد في شرعنا ما ينسخه ، ولهذا استدل الحنفية على قتل المسلم بالنفس ، ولهذا استدل الحنفية على قتل المسلم بالنفس ، ولهذا استدل الحنفية على قتل المسلم بالنفس .

وقال آخرون: إنه لا يكون شرعًا لنا ، لأن شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة إلا ماورد في شرعنا مايقرره ، أي كا في آية وحديث الصيام السابقين ، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ، قال البيضاوي عند تفسير آية ١٧٧ من سورة البقرة وهي ﴿ ياأيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القَتْلَى الحُرِّ والعبدُ بالعبدِ والأنثى بالأنثى ﴾ : ومن سلم

دلالته أي بالمفهوم على أن لا يقتل الحرُّ بالعبد ، والذكر ُ بالأنثى .. فليس له دعوى نسخه بقوله تعالى : ﴿ النفس بالنفس ﴾ لأنه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن . ا هـ .

#### تتة :

المذهب في اللغة: اسم لمكان الذهاب . واصطلاحًا: استعمل فيا ذهب إليه رأي المجتهد من الأحكام ، مجازًا على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية . وإجراؤها ، أن تقول: شبهنا اختيار الأحكام بمعنى الذهاب ، واستعير الذهاب لاختيار الأحكام ، واشتق منه (مذهب) بمعنى أحكام مختارة . ثم صار حقيقة عرفية لما ذهب إليه المجتهد من الأحكام.

- الاجتهاد في الأصل ، بذل الجهود - أي الوسع والطاقة - في طلب المقصود ، ثم استعمل في استنباط الأحكام من مصادر التشريع والجتهد ثلاثة أقسام :

1 - الجتهد المطلق ، من كان عنده ملكة يستطيع بها استنباط الأحكام من أدلتها : بأن يكون كامل آلة الاجتهاد ، أي عالمًا بالنحو واللغة وأساليبها ، مطلعًا على آيات الأحكام وأحاديثها ، والناسخ والمنسوخ منها ، عارفًا بروايات الأحاديث ليأخذ بالمقبول منها : كالأئمة الأربعة .

وقال قوم بانقطاع الاجتهاد المطلق من نحو الثلاثمائة ، وقال جلال الدين السيوطي الشافعي : ببقائه إلى آخر الزمان مستدلاً بما صح من قوله عليه السلام : ( إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها ) .

٢ ـ أما مجتهد المذهب ، فهو من يستنبط الأخكام الفقهية من قواعد إمامه : كالمزني والبويطي الشافعيين .

٣ - ومجتهد الفتوى ، وهو من يقدر على الترجيح في الأقوال : كالنووي والرافعي الشافعيين أيضًا . أما الرملي وابن حجر والشبراملي فإنهم يرجحون في بعض المسائل وقيل : إنهم مقلدون .

## استطراد:

ا ـ يتسائل من لم يطلع على حكمة التشريع ، عن وجود المذاهب وأسباب اختلافها ، قائلاً : أليس وقد أكمل الله الدين مصداقًا لقوله سبحانه : ﴿ اليومَ أكملتُ لكم دينكم وأتمت عليكم نِعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ ؟ آية ٣ من سورة المائدة . فهل بعد هذا النص ترك الكتاب والسنة شيئًا من الدين لم ينصا عليه ، حتى احتيج إلى المذاهب لإكاله ؟ .

ب ـ هل الحق يتعدد حتى وقع اختلاف المذاهب في كثير من الفروع ؟.

## الجواب:

ا ـ إن الدين الإسلامي الذي ختم الله به الأديان الساوية ، وجعله دينًا للبشرية أجمع ، مصداقًا لقوله تعالى في سورة الأعراف آية ١٥٧ ﴿ قل ياأيّها الناسُ إني رسولُ الله إليكم جميعًا .. ﴾ ، ولقوله في سورة سبأ آية ٢٨ : ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا .. ﴾ ، لم يترك شاردة ولا واردة من مقومات الفرد والمجتمع في الحياتين \_ من اعتقاد أو عبادة أو أخلاق أو معاملة ، إلا بينها : إما بنصها لحادثة وقعت في زمن التشريع ، أوبدخولها ضمن قاعدة كلية ، نص عليها في الكتاب أو في السنة ، وفي ذلك كان إكال الدين بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد . ا هد بيضاوي . وفي ذلك أيضًا ثلاث حكم :

الأولى: فقد علم المشرع ( وهو الله سبحانه ، والرسول بما أوحي إليه ): أن حوادث العباد دائبة التجدد بحيث لاتنتهي مادامت الأرض ومن عليها ولو فعل بالنص على حكم كل ما سيقع من حوادث لاحتاج ذلك إلى أسفار قد لا تنحصر فلا يتسع لها ظرف التشريع ، إذ ظرفه ليس قاصرًا على سنّ القوانين : فظرف التشريع الذي هو عبارة عن ثلاث وعشرين سنة قضى أكثرها عليه السلام بالدعوة إلى الله وتحمل مايلقاه هو وأصحابه من عنت قريش وأذاهم وهو بمكة ، إذ كانت أعماله فيها تصحيح العقيدة ، وإقامة الحجج الإقناعية ، وضرب الأمثال . وأما ظرف التشريع في سنّ الأحكام فهو لا يتجاوز في الحقيقة عشر سنين التي قضاها عليه السلام في المدينة منذ أن هاجر إليها حتى التحق بالرفيق الأعلى ، قضاها بالدعوة إلى الله ، والدفاع عنها بالحجج والسيف ،

وفيها كان معظم التشريع .

الشانية : أن النص على كل مسئلة يقف بالعقل عن النهوض ، ويقضي على العلم بالركود ، وعلى الفهم بالجود ، فإن في ترك ما يتجدد من حوادث داخلة تحت قواعد كلية عامة شحذًا للذهن ، وتنويرًا للفكر ، واتساعًا للاطلاع : إذ يبحث كل مجتهد عن دليل ماسيذهب إليه . وفي مرونة بعض نصوص الكتاب والسنة ما يساعده في ذلك .

الثائثة: أن في اختلاف المجتهدين فسحة في التشريع تلائم تطور المجتمعات وحاجاتها كا رأيتم في المصدرين التشريعيين - المصلحة المرسلة والعرف - وتيسيرًا على المكلف في العبادة والمعاملة ، حتى إذا لم يصح فعله على مذهب ، قد يصح على رأي مذهب آخر ، وذلك من جملة ساحة هذا الدين .

ب - فأما بالنسبة لما عند الله تعالى فإن الحق لا يتعدد ، وكذلك بالنسبة لما يفهم من النص الحكم الذي يدل على معنى متعين ، لا يفهم منه غيره ، لأنه بعيد عن الإجال والاحتال الذين هما من أسباب التأويل ، مثل قوله تعالى في سورة النساء آية ١١ : ﴿ وَلَكُم نَصِفُ مَا تَرِكُ أُرُواجُكُم إِن لَم يكن هُن وَلَد ﴾ وقوله عليه السلام فيا رواه مسلم وغيره : ( افترضَ الله على عباده صلوات خساً ) .

وأما بالنسبة للنص المجمل الذي يحمل أكثر من معنى بالتأويل ، فقد قيل : إن الحق يتعدد فيه ، بالنسبة لما يفهمه كل مجتهد من النص : فالحق بالنسبة لكل مجتهد ، ما أداه إليه اجتهاده ، لأن الأحكام المأخوذة من النصوص المحتلة لأكثر من معنى ظنية ، وقد مثلت لها تحت عنوان تنبيه أواخر المصدر الثاني للتشريع : بتحرير الرقبة الواردة في كفارة الظهار والقتل الخطأ ، وفي قوله عليه السلام لأصحابه بعد هزيمة الأحزاب (لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة ) ، ولذا كان المجتهد مأجورًا حالفه الصواب أم جافاه ، لقوله عليه السلام فيا رواه الشيخان وغيرهما : (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر ) ، حتى ولو كان يتعلق بالعقيدة : كالذي وردت فيه نصوص متشابهات مثل قوله تعالى في سورة (طه) آية ه : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ ، وقوله عليه السلام فيا رواه الشيخان : (ينزل ربّنا كل ليلة إلى على العرش استوى فاستجيب له ، من الساء الدنيا حين يبقى ثلّث الليل الآخر ، يقول : من يدعوني فاستجيب له ، من الساء الدنيا حين يبقى ثلّث الليل الآخر ، يقول : من يدعوني فاستجيب له ، من

يسألني فأعطية ، من يستغفر فأغفر لة ) ، قال تعالى مشيرًا إلى ذينك النصين ... الحكم والمتشابه في سورة آل عمران آية ٧ : ﴿ هو الذي أنزَلَ عليك الكتاب منه آيات محكات من أمّ الكتاب ﴾ أي أصله ، لأنها أحكت عباراتها وحفظت عن الإجال والاحتال ، مثل قبوله تعالى : ﴿ ليس محثله شيء ﴾ آية ١١ من سورة الشورى ، وبالحكم يهتدي إلى تأويل المتشابه ﴿ وأخَرُ مُتشابهات ﴾ أي لا يتضح مقصودها لإجال وخالفة ظاهر إلا بالتوفيق بينها وبين الحكم ﴿ فأمّا الذين في قلوبهم زَيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتفاء الفتنة وابتفاء تأويله ﴾ أي ليفتنوا الناس عن دينهم وليؤولوه حسب أهوائهم : كالجسمة الذين يزعمون أن الله جالس على العرش كجلوسنا ، وأنه ينزل إلى الساء الدنيا كنزولنا ، وفي ذلك التييز بين الخبيث والطيب ﴿ وما يَعلمُ تأويلَه ﴾ أي المعنى الفلم ﴾ أي الذين ثبتوا أي المعنى الذي يحمل عليه المتشابه ﴿ إلا الله والراسِخون في العلم ﴾ أي الذين ثبتوا وتمكنوا فيه : كابن عباس رضي الله عنها حيث روي عنه أنه قال : وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله ، وأما من جعل الوقف عند ﴿ إلا الله ﴾ فسر المتشابه بما المتأثر الله بعله . ﴿ يَقولونَ ﴾ أي الراسخون في العلم : ﴿ آمنا به كلّ من عند ربّنا . استأثر الله بعله . ﴿ يَقولونَ ﴾ أي الراسخون في العلم : ﴿ آمنا به كلّ من عند ربّنا . وما يذكّر إلا أولوا الألباب ﴾ مدح الراسخون في العلم : ﴿ آمنا به كلّ من عند ربّنا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته (شرح حديث النول) أي الحديث الذي رواه الشيخان بنزول الرب كل ليلة إلى الساء الدنيا ، وفي صحيفة ٢٣ منها : ( ولهذا كان قول من قال : إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله ، حقّا . وقول من قال : إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله ، حقّا . وقول من قال : إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله حقّا ، وكلا القولين مأثور عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ؛ فالذين قالوا : إنهم يعلمون تأويله ، مرادهم بذلك أنهم يعلمون تفسيره ومعناه ، أي بالتوفيق بينه وبين الحكم ، ومن قال . إنهم لا يعلمون تأويله ، أرادوا به الكيفية الثابتة التي اختص الله بعله . ولهذا كان السلف : كربيعة ومالك بن أن وغيرها يقولون : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول . وهذا قول سائر السلف : كابن أللم وغيرها أحمد وغيرهم ) . ا هـ . وقال رحمه الله في رسالته هذه أيضًا صحيفة الماجشون والإمام أحمد وغيرهم ) . ا هـ . وقال رحمه الله في رسالته هذه أيضًا صحيفة الماجشون والإمام أحمد وغيرهم ) . ا هـ . وقال رحمه الله في رسالته هذه أيضًا صحيفة ولا في صفاته ولا في صفاته كالقول في ذاته ، والله تعالى ليس كثله شيء ، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها — فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه ، هو كا يناسب ذاته ويليق بها : كا أن صفة العبد فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه ، هو كا يناسب ذاته ويليق بها : كا أن صفة العبد

هي كا يناسب ذاته ويليق بها ، ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاته . ولهذا إذا قال السائل : كيف ينزل ، أو كيف استوى ، أو كيف يعلم ، أو كيف يتكلم ، ويقدر ويخلق ؟ : فقل له : كيف هو في نفسه ؟ فإذا قال : أنا لا أعلم كيفية ذاته ، فقل له : وأنا لا أعلم كيفية صفاته ، فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف . ا ه .

هذا اعتقاد ابن تبية السلفي الذي زع بعضهم أنه كان مشبها مجسمًا وأنه رؤي على منبر جامع دمشق في رمضان يفسر حديث النزول ، وأنه نزل درجة وقال : إن الله نزل إلى الساء الدنيا كنزولي هذا . أه. .

وما اتهم به شيخ الإسلام بحسب زعم بعضهم كابن بطوطة ، منقوض من جهتين : الأولى : ما رأيتم من اعتقاده السلفى في رسالته ( شرح حديث النزول ) .

الثانية: أن التهمة المزعومة تقول: إنه رؤي في رمضان على منبر جامع دمشق ا هم مع أنه ثبت أن ابن تبية رحمه الله دخل سجن قلعة دمشق في أوائل شعبان ولم يخرج منه إلا إلى جوار ربه سنة ٧٢٨ هجرية ، وكان مولده بحران ٦٦١ هـ . وكان يقول: (حبسي خلوة ، وقتلي شهادة ، وإخراجي سياحة ) . ا هـ .

## إنصاف عالمين جليلين ( ابن تيمية ) :

يقول الحافظ الذهبي المتوفى في القرن الثامن الهجري وهو من تلاميذ ابن تبية فيه :
« كان يتوقد ذكاءً . وساعاته من الحديث كثيرة ، وشيوخه أكثر من مئتي شيخ ،
ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى ، وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه فما يلحق
فيه ، وأما نقله للفقه ولمذاهب الصحابة والتابعين فضلاً عن المذاهب الأربعة فليس له
نظير ، وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له نظيرًا ، وأما معرفته
بالسير والتاريخ فعجب عجيب ، وأما شجاعته وجهاده وإقدامه فأمر يتجاوز
الوصف » . ا هم من كتاب ( ابن تبية السلفي ) لحمد خليل هراس : عالمية من درجة
أستاذ في التوحيد والمنطق صفحة ٢٩ طبع ٢٣٧٢ ه .

ويقول جلال الدين السيوطي : « فوالله مارمقت عيني أوسع علمًا ولا أقوى ذكاءً من

رجل يقال له: (ابن تيمية) مع زهد في المأكل والملبس والنساء ومع القيام في الحق، والجهاد بكل ممكن ». اه. هذا مع ما كان عليه السيوطي من الانتساب للأشعرية والانتصار لابن عربي، لم يمنعه ذلك من إنصاف ابن تيمية . اه. المصدر نفسه صفحة ٢٠.

زع ابن بطوطة : أن ابن تبية قال على منبر الجامع بدمشق : إن الله ينزل إلى الساء الدنيا كنزولي هذا ونزل درجة . ا ه . أقول ينقض هذا الزع ، كتاب ابن تبية (شرح حديث النزول) وفيه يقول كا يقول السلف الصالح : (النزول معلوم والكيف مجهول) كا يتبين من كلام الحافظ ابن حجر : إن الذي أشاع مسألة النزول عن الدرج هو نصر المنبجي لأن ابن تبية أنكر عليه أقوالاً في وحدة الوجود .

وإليكم بعض الإيضاح لأسباب اختلاف المذاهب فأقول :

أولاً: فإن النص الذي يدل على معنى معين لا يحتل غيره ، لا يقع اختلاف في فهم معناه بين مذهب ومذهب البتة كا تقدم التثيل لنحو هذا النص من آية وحديث ، أكثر من مرة : وكالآيات والأحاديث الواردة في أركان الإيان والإسلام .

ثانيًا: أما سبب اختلافها فيكون إما:

1 - بسبب اختلافهم في صحة النص: مثل مارواه مسلم أنه عليه السلام قال: (كلُّ ذي ناب من السباع فأكله حرام) وفي رواية له بلفظ: (نهى عن أكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير). ذهب إلى العمل بهذا الحديث، الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وذهب آخرون إلى عدم العمل به: كابن عباس وابن عمر فأحلوا أكل لحم السباع، وقال مالك: يكره كل ذي مخلب من الطير ولايحرم.

و ( الناب ) السنُّ خلف الرباعية ، و ( السبع ) هـو المفترس من الحيـوان ، و ( البخُلُب ) ظفر كل سبع من الماشي والطائر ، أو هو لما يصيد من الطير . والظفر لما لا يصيد . ا هـ قاموس .

ثم الذين عملوا بهذا الحديث اختلفوا في جنس السباع المحرمة ، فقال أبو حنيفة : كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضبع واليربوع والسنور .. وقال الشافعي : يحرم من

السباع ما يعدوا على الناس: كالأسد والذئب والنهر، دون الضبع والثعلب لأنها لا يعدوان على الناس. اه.

أقول: أما الثعلب فلا يعدو على الناس، وأما الضبع فلا يفترس الإنسان إلا بعد اختباره عدة مرات، فإن وجده جبانًا رغديدًا عدا عليه وافترسه، كا لا يفترسه وهو نائم حتى يستيقظ ويختبره.

٢ - أو بسبب اختلاف في تفسير اللفظ المشترك: كالقرء الوارد في قوله تعالى في سورة البقرة آية ٢٢٧: ﴿ والمطلقاتُ يتربصنَ بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ وبالقروء الثلاثة تنتهي عدة المطلقة فيحل لها أن تتزوج بغير مطلقها باتفاق المذاهب ، لكن اختلفوا في تفسير لفظ ( القرء ) إذ يطلق في اللغة على الطهر والحيض ـ فذهب الشافعي إلى أن المراد به ، الطهر وذهب أبو حنيفة إلى أن المراد به الحيض ، ويترتب على ذلك أن العدة تنقضي عند الشافعي بالطعن في الحيضة الثالثة ، وحينئذ فأقل ما يكن أن تعتد صاحبة الإقراء ، اثنان وثلاثون يومًا ، مع العلم أن أقل الحيض عنده يوم : كأن طلقها قبل آخر الطهر بساعة ، فيحسب لها ذلك الوقت القليل قرءاً أولاً ، ثم تحيض يومًا وتطهر خسة عشر يومًا وهو القرء الثالث ، عني الحيضة الثالثة انتهت عدتها .

وأما عند أبي حنيفة ، فلا تنتهي عدتها إلا بإكال الحيضة الثالثة ، مع العلم أن أقل الحيض عنده ثلاثة أيام - فيكون أقل ماتنقضي به العدة عنده تسعة وثلاثين يومًا : كأن طلقها في طهر لم يجامعها فيه ، فحاضت ثلاثة أيام وهي القرء الأول ، ثم طهرت خسة عشر يومًا ، ثم أتاها القرء الثاني ثلاثة أيام ، ثم طهرت خسة عشر يومًا فتلك ستة وثلاثون يومًا ، ثم أتاها الحيض ثلاثة أيام وهي القرء الثالث وبإكاله انقضت عدتها .

( والقرء ) فيه لغتان : الفتح وجمعه قُروء ، وأقرؤ : كفّلس وفلوس وأفلس ، وبالضم ويجمع على أقراء : مثل قُفل وأقفال . ا هـ مصباح .

وكذا بسبب اختلافهم في تطبيق بعض القواعد الأصولية من حمل المطلق على المقيد : كالرقبة الواردة في كفارة الظهار على الرقبة المقيدة بالإيمان الواردة في كفارة القتل خطأ عند الشافعي لاتحادهما في الحكم وإن اختلفا في السبب خلافًا لأبي حنيفة حيث لم يحمل المطلق على المقيد: فأجاز التكفير بتحرير رقبة ولو غير مؤمنة في الظهار كا وردت، وأبقى التكفير بالرقبة المؤمنة في القتل الخطأ كا وردت مقيدة لاختلاف سببيها. وقد كنت أوضحت ذلك في (تنبيه) أواخر المصدر الثاني للتشريع.

٣ - وقد يكون بسبب اختلافهم في حمل المعنى المتفق عليه من النص : كما في قوله عليه السلام فيما رواه الشيخان : (إنما الأعمال بالنيات ) أي صحة الأعمال أو كالهما بالنيات ، قدر الأول الأئمة الثلاثة في الوسائل كالضوء والغسل ، وفي المقاصد كالصلاة والصوم . واتفق معهم أبو حنيفة في المقاصد ، وخالفهم في الوسائل ، فعنده النية فيها كالية .

٤ ـ أو بسبب إختلافهم فيما إذا تعارض نصان ، فأيها المتأخر الناسخ المتقدم ، أو أيها أرجح رواية ليقدم العمل به : كا في الحديثين المتعارضين في نقض الوضوء بلمس الذكر ، وفي عدم نقضه ، وهما :

عن بُسْرة بنت صفوان القريشية الأسدية رضي الله عنها: أن رسول الله عليها قال: ( مَن مس ذكره فليتوضأ ) أخرجه الخسة وصححه الترمذي وابن حبان ، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب ، وأخرجه أيضًا الشافعي وأحمد وابن خزيمة والحاكم ، وقال الدارقطني صحيح ثابت ، اه.

- ( وعن طَلْق بن علي الياني ، قال : قال رجل : مسست ذكري ، أو قال : الرجل يَمَس ذكرَه في الصلاة ، أعليه وضوء ؟ فقال النبي عليه السلام : لا ، إنما هو بَضْعة منك ) أخرجه أيضًا الخسة وصححه ابن حبان . وقد أيدت حديث بسرة الأول أحاديث أخر عن سبعة عشر صحابيًا بالنقض بالمس خرجة في كتب الحديث ، ومنهم طلق بن علي راوي حديث عدم النقض . وتأول من ذكر حديثه بعدم النقض ، بأنه كان في أول الأمر ، فإنه قدم في أول الهجرة قبل عمارته عليه السلام مسجده ، فحديثه منسوخ بحديث بَسْرة فإنها متأخرة الإسلام .

أو يقال : أحسنُ من القول بالنسخ ، القول بالترجيح ، فإن حديث بُسُرة أرجع لكثرة من صححه من الأئمة ، ولكثرة شواهده . وأن بُسُرة حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون ولم يدفعه أحد ا هـ .

٥ ـ وقد يكون في المسألة الواحدة عدة نصوص ، يترجح عند كل مجتهد الأخذ بنص
 منها : كا في كية الرضاع الحرّمة :

أ. فقد ذهب بعض الصحابة: كعلي وابن عباس رضي الله عنهم، وبعض التابعين كابن المسيب إلى أن قليل الرضاع وكثيره مُحرِّم، عملاً بما في الصحيحين من قوله عليه السلام لما أريد على ابنة حزة: (إنها لا تحلُّ لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة، ما يحرم من النسب)، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وحجتهم، أن الآية ٢٣ من سورة النساء علقت حكم التحريم بالرضاع، فحيث وُجد وُجد حكمه، وجاء حديث الصحيحين موافقًا لإطلاق الآية.

ج وقالت طائفة ثالثة: كابن مسعود وابن الزبير وطاوس وعطاء: لا يثبت التحريم بأقلَ من خس رضعات يقينًا علاً بما في صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيا أنزِل من القرآن ، عشرُ رضعات معلومات يُحرِّمنَ ، ثم نُسخُن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله عَلَيْ وهو فيا يُقرأ من القرآن ) تريد أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًا حتى أنه توفي عليه السلام وبعض الناس يقرأ : (خس رضعات ) ويجعلها قرآنًا متلوًا لكونه لم يبلغه النسخ ، وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم ، وهو أحد أقسام النسخ الثلاثة .

وحجتهم أن تعليق التحريم بالخس رضعات متأخر ، والمتأخر ينسخ المتقدم ، أو هو لا يعارض حديث ( مافوق المصتين ) ولا حديث : ( يحرم من الرضاع مايحرم من النسب ) ولا إطلاق آية النساء ، بل يبين المراد من هذه النصوص الثلاثة . ويؤيد تحديد التحريم بالخس رضعات ، مافي سنن أبي داود عن عائشة وأم سلمة قالتا : ( إن أبا حذيفة بن عُتبة العبشمي ، كان تبنى سالما ... فقال عليه السلام لسهلة امرأة أبي حذيفة :

أرضعيه ، فأرضعته خمس رضعات ، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ) ، وما في سنن أبي داوود أيضًا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم .

وهل من المعقول أن إنسات اللحم وإنشاز العظم البين يكون بأقل من خس رضعات ، وهو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد ،وهو قول ابن حزم ، وعليه العمل اليوم في محاكمنا الشرعية .

7 - وقد يكون سبب الاختلاف ناشئًا عن اختلافهم في اعتبار مصادر التشريع الستة ، هل هي كلها مصادر للتشريع كا عليه الأحناف ، أم بعضها كا عليه الشافعية وغيرهم ، فأبو حنيفة مثلاً لا يخرج عن الأخذ بأقوال الصحابة كلها ، وأما الشافعي فلايرى نفسه ملزمًا بالأخذ بقول من أقوالهم إذا لم يكن مجمعًا عليه بينهم ، لأنها حينئذ تكون أقوالاً فردية اجتهادية صادرة عن غير المعصومين ، كا تقدم التفصيل في المصدر التشريعي التاسع . ا ه .

\* \* \*

أجمع الأئمة على أن هناك أحاديث تدور عليها قواعد الإسلام ، قال جماعة : هي ثلاثة : حديث (إن الحلال بين والحرام بين) وحديث : (إنما الأعمال بالنيات) وحديث : (مِن حُسنِ إسلام المرء تركه مالا يَعْنِيهِ) وقال أبو داود : إنه يدور على أربعة : هذه ، ورابعها حديث : (لا يؤمن أحدكم حتى يُحبّ لأخيه ما يُحبّ لنفسهِ) وقيل حديث : (ازهد في الدنيا يُحبّك الله).

وإليك النص الكامل لكل من هذه الأحاديث ، مع عزوه إلى من وراه من كتب السنة ، بالإضافة إلى مايلزم من شرحه ، أحببت أن أختم بها هذه المقدمة لما بينها وبين هذه الأحاديث من المناسبة التامة ، فأقول :

قوله: (الحلال بين) هو كالحِلِّ ماانحلت عنه التبعات أي ضد الحرام ، بينه الله أو رسوله إما بإعلام أنه حلال ـ نحو: ﴿ وأحلَّ الله البيع ﴾ كا في آية ٢٧٤ من سورة البقرة ، أو سكت عنه ولم يحرمه كا فسره الإمام مالك والشافعي بما لم يرد بتحريه دليل ، وفسره أبو حنيفة بما دل دليل على حله ، فالسكوت عنه حلال عندهما دونه ، لقوله عليه السلام فيا رواه الدارقطني : (إن الله فرض فرائض ـ كالصلوات الخس ـ فلا تضيعوها ، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها ـ كحد الزاني غير المحصن مئة جلدة ، فلا يزاد عليها ـ وحرَّم أشاء فلا تنتهكوها ـ كشرب الخر ـ وَسَكتَ عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) فتشددوا على أنفسكم في البحث عنها كا فعل ببني إسرائيل لما أمروا بذبح بقرة . ولقوله أيضًا فيا رواه أبو نعيم في الحلية : (ما أحلُّ اللهُ في كتابه فهو حلال ، وماحرً م فهو حرام ، و ما سكت عنه عافية ، فاقبلوا من الله عافيتَه ) لأن

الأصل في الأشياء الحِل ، إلا مادل دليل على تحريمه ، وإلا لما كان في السكوت عنه رحمة وعافية . وبإمكاننا أن نمثل للمسكوت عنه بالتبغ في زماننا . وإن قال فقهاؤنا : تعتريه الأحكام الخسة ، فهي حينئذ باعتبار حاجة من اعتاده إليه أو ضرورته كدواء أو ضرره أو انتفاء ذلك .

وقوله : ( والحرام بين ) أي بـاّعـلام الشرع كا في آيـة البقرة الســابقة ﴿ وحرّم الربا ﴾ .

وقوله: (وبينها أمور مُشْتبهات) جمع مُشتبهة ، أي ليست واضحة الحل ولا الحرمة فتشتبه على الكثير لوجودها بين دليلين متعارضين ، فيجتهد في حكها المجتهدون ، ولذا فسرها الإمام أحمد بما اختلف في حل أكله كالخيل ، أو في شربه كالنبيذ ، أو في لبسه كجلود السباع ، وفسرها مرة باختلاط الحلال والحرام ، فحيث انتفت الشبهة انتفت الكراهة ، وكان السؤال عنه نوعًا من الوسواس : كأن قدم مسلم بجلد ليبيعه ، فلا يلزم أن نبحث عنه : أجلد مذكاة أم لا ؟ ولذا قال : ( لا يعلمهن كثير من الناس ) ورجح المحقون : أنها مااشتبهت بالحرام الذي صح تحريه ، ومثلوا لها بحديث عقبة بن الحارث الصحابي الذي أخبرته أمة سوداء : بأنها أرضعته وأرضعت زوجته ، فسأل النبي عليه السلام عن ذلك ، فقال عليه السلام : ( كيف وقد قيل ؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا السلام عن ذلك ، فقال عليه السلام : ( كيف وقد قيل ؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره ) أخرجه أكثر الصحاح ، وقد صح تحريم الأخت من الرضاع شرعًا ، وقد المتبست عليه زوجته بهذا الحرام المعلوم . ومثله الترة التي وجدها عليه السلام في الطريق ، فقال : ( لولا أني أخاف أنها من الزكاة أو من الصدقة لأكلتها ) ورواه الشيخان قريبًا من هذا ، فقد صح تحريم الصدقة عليه عليه السلام ، ثم التبست عليه هذه الترة بالحرام المعلوم .

أقول : والذي يظهر ، أن ماذهب إليه الإمام أحمد ، من أن المشتبهات ليست واضحة الحل ولا الحرمة لوجودها بين دليلين متعارضين ، أحدهما يحلها والآخر يحرمها ، هو أرجح مما رجحه المحققون لقوله : ( لا يعلمهن كثير من الناس ) من غير المجتهدين .

قوله : ( فن اتقى الشبهات ) أي ابتعد عنها وجعل بينه وبينها وقاية : ( فقد استَبْراً لِدينه وعِرضه ) أي بالغ في براءة دينه مما قد يشينه ، لو وقع في الشبهات التي قد

توقع في الحرام، وأما براءة العرض، فإنه إذا لم يترك المشتبهات تطاول الناس عليه ونسبوه إلى تعاطي الحرام؛ فإن العرض محل المدح والذم، لا كا عليه عرف العامة، من أنه ما يتعلق بالنساء فقط، وقد ورد عنه عليه السلام أنه قال: ( من كان يومن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم)، وأخرج البخاري وأبو داود: ( أن صفية بنت حيي أمَّ المؤمنين، أتت الرسول عليه السلام تزوره ليلا وهو معتكف، فحدثته، ثم قامت فقام معها عليه السلام حتى إذا بلغ باب المسجد مرَّ رجلان من الأنصار، فلما رأيا الرسول عليه السلام أسرَعا، فقال: على رسلكما إنها صفية بنت حيني، فقالا: سبحان الله يارسول الله، فقال إن الشيطان يَجري من ابن آدم مَجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًا، أو قال: شيئًا).

أقول: وإغا فعل المبرأ المعصوم ذلك تشريعًا لأمته ، حتى لا يجد أحدنا على نفسه غضاضة أن يدفع التهمة عنها ، وقد روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال: (إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره ، وأن كان عندك اعتذاره ، فربّ سامع نكرًا لاتستطيع أن تُسمِعه عُذرًا) ، وفي صحيح الترمذي أنه عليه السلام قال: (إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه لينصرف) وذلك لئلا يقال عنه: أحدث .

قوله: (وَمن وقع في الشبهات وقع في الحرام) أي من تعاطى فعل الشبهات لابد من أن يفعل شبهة أو أكثر، ثم يتبين له بعد فعله لها أنها حرام، ولذا مثل عليه السلام لمتعاطى الشبهات، فقال: (كالراعي يَرعى حول الحمي يوشك أن يقع فيه) أي لابد وأن تشرد بعض دوابه فتدخل الأرض الحمية فناله عقاب من حماها من الملوك والحكام. ثم قال: (ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه) أي أن الله حمى محارمه كا حمت الملوك بعض الأراضي، وكل يعاقب من يدخل ما حماه. ثم قال: (ألا وإن في الجسد مضغة) قطعة لحم صنوبرية الشكل، هي مركز العقل وله إشعاع في الدماغ، وقد تقدم عند الكلام على الحكم العقلي التفصيل. ثم قال: (إذا صلحت الجسد ولذا قال أي إذا صلح الجسد ولذا قال كله) أي إذا صلح الجسد . كله أي إذا صلح الجسد أيضًا: (وإذا فَسدَتُ فسد الجسد كله) لأن الجسد آلة يتصرف فيه القلب للخير والشر: كله يعتصرف الصانع باستعمال آلة صنعته .ا ه.

الحديث الثاني : عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عليه تقول : ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمريء مانوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها أو امرأة ينكِحُها ، فهجرتُه إلى ماهاجر إليه ) . متفق عليه .

قوله: (إنما الأعمال بالنيات) أي صحتها أو كالها كا تقدم قريبًا تحت رقم (٣) في سبب اختلاف المذاهب. أو يقال: ثوابها وعقابها بحسب القصد، فمن فعل الخير من عبادة أو غيره كإصلاح ذات البين، قاصدًا بذلك وجه الله فقط نال الثواب الأوفى، وعليه قوله عليه السلام ( فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ) انتقاله وقصده ( فهجرته إلى الله ورسوله ) قبولاً وثوابًا تامين.

وكذا إذا نوى الخير ولم يتسنَّ له أن يفعله ، لما ورد : ( نيةُ المرء خيرٌ من عمله ) أي نية بلا عمل خير من عمل بلا نية ، حتى أن المباحات إذا كان المقصد حسنًا يثاب عليها ، ﻠﺎ رواه ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ : ( وإن في بُضِع أحدكم صدقة ، قالوا : يــارسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) . وكان المقصد إعفاف نفسه وإعفاف نفس زوجته ، لاقضاء الشهوة الحيوانية فقط . ومن ذلك ماورد من قول عليه السلام : ( وإن أحدكم ليؤجّر على اللقمة التي يضعها في فم امرأته ) أي إذا كان المقصد إظهار المودة التي جعلها الله تعالى بين الزوجين ، قال تعالى في سورة الروم آية ٢١ : ﴿ وَمِن آياتُهُ أَن خَلَقَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجًا لتسكُّنُوا إليها ﴾ أي لتيلوا إليها وتألفوها ، ﴿ وجعل بينكم مودةً ورحمةً ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون ﴾ . ومنه أيضًا قوله عليه السلام : ( إن الله يحبُّ أن يرى أثر نعمته على عبده ) في ملبسه ومشربه ومسكنه ونحوها من غير مباهاة ولا تطاول على الغير أوخيلاء ، وإلا وقع في الوزر . أما إذا كان له في فعل الخير قصدان ، الطاعة لله ، وحظ دنيوي ، فالأمر حينئذ بحسب قوة الداعية والقصد : فإن كانت الداعية لفعل الخير الغالب فيها إطاعة الله كان له من الثواب بقدرها ، وإن كانت الغالب فيها حظ دنيوي أو استوى فيها القصدان ، ليس لـ ولا عليه ، لما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضى الله عنه : (أن رجلاً قبال : يارسول الله ، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغى عَرَضًا من الدنيا ؟ فقال : لا أُجْرَ له .. ).

وأما إذا كان حظه الدنيوي كل قصده ، فهو في عقاب أليم ، لما أخرجه مسلم والترمذي \_ واللفظ له \_ والنسائي عن شُفَى الأصبحى عن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله عَلَيْتُ : ﴿ أُوِّلُ مِن يُدعى بِه يوم القيامة ، رجل جمع القرآن ، ورجل قُتل في سبيل الله ، ورجلٌ كثير المال . فيقول تعالى للقاريء : أَلَمُ أُعلُّمْكُ مَا أنزلتُ على رسولي ؟ فيقول : بلي يارب ، قال : فما عملتَ فيا عامتَ ؟ يقول كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار ، فيقول الله تعالى له : كذبت ، وتقول له الملائكة : كذبت ، ويقول الله تعالى له : بل أردت أن يقال : فلان قاريء ، وقد قيل ذلك . ويؤتى بصاحب المال ، فيقول الله تعالى : ألم أوسِّعْ عليك حتى لم أدَّعْكَ تحتاج إلى أحدٍ ؟ فيقول : بلي يارب ، فيقول : فاذا علت فيا آتيتك ؟ فيقول : كنت أصل الرحم وأتصدق ، \_ فيكذبه الله وملائكته كالأول \_ ويقول له تعالى : بل أردت أن يقال : فلانً جواد ، وقد قيل ذلك . ثم يؤتى باللذي قُتل في سبيل الله ، فيقول لـ الله تعالى : فهاذا قُتِلت ؟ فيقول : أمِرتُ بالجهاد في سبيلك فقاتلتُ حتى قُتلتُ . ـ فيكذَّب كالسابقين ـ ويقول الله تعالى لـ ، بل أردتُ أن يقال : فلانٌ جريء ، وقد قيـ ل ذلـ ك . ثم ضرب رسول الله على رُكبة أبي هريرة ، فقال : ياأبا هريرة أولئـك الثلاثـة أولُ خلق الله تُسعَر بهم النار يوم القيامة . قال شُفَيٌّ : فأخبرتُ معاوية بهذا الحديث عن أبي هريرة ، فقال : قد فُعِل بهؤلاء هذا ، فكيف بمن بقي من الناس ؟ ثمُّ بكي معاوية بكاء شديدًا حتى ظُنَّ أنه هالِـك ، ثم أفـاق ومسح عن وجهـه وقـال : صـدق الله ورسولـه ﴿ مَن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نُوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبخَسون . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحَبط ماصنعوا فيها وباطلٌ ما كانوا يَعْمَلون ﴾ سورة هود آية ١٥ ، ١٦ .

فكان قوله: (ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يَنكِحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) من إصابة الدنيا بنحو تجارة، أو نكاح امرأة، وهي أم قيس التي هاجر من يريد الزواج بها من مكة إلى المدينة في زمن فرضية الهجرة، فعرَّض به النبي عليه السلام، حيث لم تكن هجرته خالصة لله ولرسوله، وإن سقط الفرض بها، فليس له ثواب المهاجرين الخلص، وإن كان نحو التجارة مباحًا والزواج مندوبًا، لأن فيها حظًا دنيويًا. ولكن ليس مهاجر أم قيس: كالثلاثة التي أول ماتسعر فيهم النار، لأن

أولئك كان عملهم رياء ، وقصد الرياء إثم ، مخلاف قصد التجارة أو الزواج .

كذلك بحسب النية تنقلب السيئة حسنة ، كا في رواية الصحيحين : ( .. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ) إذا أرجعه عنه خوفه من الله ، وإن كان قد صم وعزم عليها أيضًا ، فقد ورد ( أن الله يقول للملائكة : اكتبوها له حسنة فإنه تركها من جرَّائي ) أما إذا رجع عنها بعد الهم لتعطيل أسبابها : كأن رأى حانوت الخر مثلاً مغلقًا ، فإنها تكتب عليه سيئة ، لقوله عليه السلام في حديث : (إذا التقى المسلمان بسيفيها ، فالقاتل والمقتول في النار - ثم بين عن المقتول - أليس كان حريصًا على قتل صاحبه ) . فالأول في النار للتصم والتنفيذ ، والثاني بالتصم . ا ه .

قوله: (مالا يعنيه) أي مالا يهمه مما لامنفعة فيه من عناه الأمر، إذا تعلقت عنايته به ، والذي يعني الإنسان المسلم ، ما يتعلق بضرورة حياته في معاشه ، وسلامته في معاده ، ومما لا يعنينا ، ماعليه طراز حياة الناس في مأكلهم وترتيب بيوتهم ، وتصنيف أشغالهم في محلاتهم إذا لم نستشر فيها من قبلهم .

الحديث الرابع: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله على قال : ( لا يؤمِن أحدًم حتى يُحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه ) . رواه الشيخان . أي لا يكل إيانه ؛ بأن يترقى إلى ذروة اليقين إلا بهذه الصفة التي عليها مدار سعادة الحياة الاجتاعية وهناءتها بإتلاف القلوب بين الإخوه حتى يعيشوا في الدنيا : كعيشة أهل الجنة : ﴿ وَنزعنا ما في صدرهم من غِل إخوانًا ﴾ آية ٤٧ من سورة الحجر . قال ابن العاد : الأولى أن يحمل لفظ ( لأخيه ) على عموم الأخوة حتى يشمل الكافر والمسلم ، فيحب لأخيه المكافر مايحب لنفسه من دخوله في دين الإسلام ، كا يحب لأخيه المسلم الدوام على الإسلام ، وقد صح : ( أن اليهود كانوا يتعاطسون في مجلس الرسول عليه السلام رجاء أن يقول لهم : يرحمكم الله ، بل كان يقول : يَهديكم الله ويصلح بالكم ) .

الحديث الخامس: عن سَهل بن سعد رضي الله عنه ، قال : ( جاء رجل إلى النبي عليه السلام ، فقال يارسول الله دُلِّني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس ،

فقال : ازْهَدُ في الدنيا يُحِبُّك اللهُ ، وازهدُ فيا عندَ الناسِ يُحبُّك الناس ) رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن .

قال في المصباح: زهد في الشيء وزهد عنه أيضًا زهادة وزهدًا بمعنى تركه وأعرض عنه ، فهو زاهد . والجمع زهّاد ، ويقال المبالغة : زهّيد . وشيء زهيد مثل قليل وزنّا ومعنى . ا هـ .

الحديث دليل على فضل الزهد ، وأنه يكون سببًا لحبة الله لعبده ، لارتفاع همة العبد عن الدنيا واستصغاره لها ، كا يكون سببًا لحبة الناس له أيضًا ، لأن من زهد فيا عند الناس أحبوه ، إذ جبلت الطباع على استثقال من أنزل بالخلوقين حاجاته وطمع بما في أيديهم .

والزهد في الشرع: أخد قدر الضرورة من المال المتيقن الحل . فهو أخص من الورع ، إذ هو ترك المشتبه . وأحسن ماقيل في تعريفه ، ماأخرجه الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله عليه عنه إلى المناه عليه المناه عليه المناه على المناه عنه المناه على المناه عنه المناه المناه عنه المناه والمن الزهادة أن تكون بما في يد الله تعالى أوثَق منك بما في يدك ، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك ) زاد رزين : لأن الله تعالى يقول : ﴿ لكيلا تأسَوا على مافاتكم ولا تَفرحوا بما آتاكم ﴾ آية ٢٣ من سورة الحديد . ولذا قال ابن القيم : إنه فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد . اه .

والخلاصة: فإن في ديننا وَرَعًا وزهدًا ، إذ الأول الوقوف عند الحلال ولو تبسط في المأكل والمشرب والملبس والمسكن من غير إسراف ولا خيلة ، لما تقدم من عبة الله أن يرى أثر نعمته على عبده ، ولقوله تعالى في سورة الأعراف آية ٣١: ﴿ قبل مَن حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات مِنَ الرزق قلُ هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ﴾ . وقد أوجب الله علينا الورع بمعنى الوقوف عند الحلال ، ولم يوجب علينا الزهد ، بل خيرنا فيه ، ولذا فإن من أصحاب رسول الله من زهد ، ومنهم من وقف عند الورع فقط . اه ...

# تذييل في آيات واقعية

قال تعالى في سورة فصلت آية ٥٣ : ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربّك أنه على كل شيء شهيد ﴾ .

وعد الله سبحانه عباده أن يُريَهم نوعين من الآيات أي العلامات البينة الدالة على وقوع مناخبر به القرآن الكريم أو النبي عليه السلام: من الحوادث المستقبلة وآثار الحوادث الماضية ، في آفاق أي أطراف من الأرض أو آفاق من الكشف العلمي . ونوعًا في أنفسهم أي مافي جسم الإنسان من عجائب الصنع الدالة على قدرة الله جلً وعلا .

# فن النوع الأول:

١ - قوله تعالى في أول سورة الروم: ﴿ الم مَ غُلِبَتِ الروم . في أدنى الأرض وهم من بعد غَلَيْهم سيغلِبون . في بضع سنين ، لله الأمرُ من قبلُ ومن بعد ، ويومئذ يفرح المؤمنون ، بنصر الله ينصر من يشاء ، وهو العزيز الرحيم . وَعْدَ الله لا يُخلِفُ الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ .

قبل نزول هذه الآيات غزت فارس الروم وانتصرت عليهم في أدنى أرض العرب منهم أي بأذرعات وبصرى ، ففرح بذلك مشركو مكة ؛ لأن ميولهم مع الفرس لوجود العامل الفارسي على الين ، ومن تسلط على الين تغلغل نفوذه في الحجاز . وكان فرح المشركين أيضًا من باب التفاؤل ، حيث قالوا للمسلمين : أنتم والنصارى أهل كتاب ، ونحن وفارس أميون ، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ولنظهرن عليكم . فنزلت هذه الآيات عليبة فألهم . فقال أبو بكر رضي الله عنه : ( لا يقرن الله أعينكم ، فوالله لتظهرن الروم على فارس بعد سنين ) . فقال أبي بن خلف : اجعل بيننا أجلاً أناحبك عليه ( أي أراهنك ) ، فناحبه على مئة قلوص ( أي شابة من الإبل ) إلى تسع سنين ، لأن البيضع ) من الشلاث إلى التسع . فظهرت الروم على فارس يوم الحديبية في السنة السادسة من المجرة ، وفرح يومئذ المؤمنون بنصر أهل الكتاب على من لا كتاب له لما السادسة من المجرة ، وفرح يومئذ المؤمنون بنصر أهل الكتاب على من لا كتاب له لما فيه من انقلاب تفاؤل المشركين ، وتحقق ماوعد الله به ، وفي ذلك آية على أن القرآن من عند الله . وأخذ أبو بكر الحظر من ورثة أبي حيث كان مات من جرح رسول الله على الله به . وغوله من أحد ، وجاء بالحظر أبو بكر إلى النبي عليه السلام قائلاً : تصدق به .

واستدلت به الحنفية على جواز العقود الفاسدة في دار الحرب ، وأجيب بأنه كان قبل تحريم القار . ا هـ . روى ذلك الترمذي والنسائي وغيرهما . ا هـ .

استطراد: عقب هذا النصر جاء (هرقل) ملك الروم من القسطنطينية حاجًا إلى بيت المقدس شكرًا لله تعالى على نصره على الفرس، وفاء بما كان نذره. وهو بإيلياء أي بيت المقدس - كا في رواية البخاري عن ابن عباس عن أبي سفيان، وافاه كتاب رسول الله علي الذي بعثه مع دحية الكلبي، فقال هرقل بعد أن سأل أبا سفيان عن أحوال الرسول عليه السلام ونسبه وأتباعه وقتاله مع قريش وما يدعو إليه: إن يك ماتقوله فيه حقًا، فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أك أظنه منكم، ولو أني أعلم أن أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملكه ماتحت قدمي .

قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله على فقرأه ، فإذا فيه: بسم الله الرحن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام (شهادة التوحيد) أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين ( لأن إسلامه سبب لإسلام أتباعه ) فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ( الزراعين ) ﴿ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لانعبد إلا الله ﴾ إلى قوله: ﴿ الشهدوا بأنا مسلمون ﴾ . فلما فرغ على قراءته ارتفعت الأصوات عنده ، وأمر بنا فأخرجنا ، فقلت لأصحابي : لقد أمر ( عظم ) أمر ابن أبي كبشة ( كنية زوج حلية ) إنه ليخافه ملك بني الأصفر ، فما زلت موقنا بأمر رسول الله أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام . إه باختصار .

٢ - وقال تعالى في سورة الفتح آية ٢٧ : ﴿ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلُن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لاتخافون ، فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبًا ﴾ أي فتح خيبر .

في السنة السادسة من الهجرة رأى عليه السلام في منامه: أنه دخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين ومقصرين ، فأخبر المسلمين أنه يريد العمرة ، ففرحوا وحسبوا أن ذلك يكون في عامهم هذا .

فلما وقع صلح الحديبية ، ومن شروطه أن يرجع الرسول والمسلمون هذا العام ، وأن يدخلوا مكة معترين في العام المقبل ، فقال بعضهم ، والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا البيت ؛ ومنهم عمر حيث قال لأبي بكر رضي الله عنها هذه المقالة ، فأجابه أبو بكر : الزم غرزه (أي ركاب الرسول) والله إنه لرسول الله ، وهل ذكر أنه في هذا العام ، فنزلت هذه الآية .

أقول: وقد تحقق دخول الرسول عليه السلام والمسلمون المسجد الحرام معتمرين في العام المقبل آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين كا رأى عليه السلام في منامه . ا هـ .

استطراد: لما بلغه عليه السلام مقالة قريش: إنه سيطوف اليوم في البيت قوم نهكتهم حمى يثرب ، قال عليه السلام: ( رحم الله امرءًا أراهم من نفسه قوة ) واضطبع عليه السلام بردائه ، وكشف عضده اليين شأن الفتوة ، وهرول ( أسرع الخطا ) في ثلاثة أشواط حول الكعبة المشرفة ، وكذلك فعل المسلمون . ا هـ

أقول: وهذا كالاستعراض العسكري في زماننا ، ولذا بقي هذا الفعل بعد من سنن الطواف رامزًا إلى مقالة قريش ا ه.

٣ ـ وقال تعالى في سورة الأنفال آية ٧ : ﴿ وإذ يعدُكُم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يُحق الحق بكاماته ﴾ الموحي بها ﴿ ويقطع دابر الكافرين ﴾ .

في السنة الشانية من الهجرة، بلغه عليه السلام أن قريشًا خرجت بأعظم غير في تجارتها إلى الشام ، فخرج إليها ومعه ( ٣١٣ ) رجلاً من أصحابه وهي راجعة من الشام ، حتى إذا كان بوادي ذفران ـ واد قرب وادي الصفراء ـ نزل عليه جبريل بالوعد بإحدى الطائفتين : إما كسب العير أو ربح الحرب بالنصر على قريش التي خرجت من مكة لتحمي تجارتها ، وعدتها قريبًا من ألف رجل . فاستشار عليه السلام أصحابه ، فقال بعضهم : هلا ذكرت لنا القتال أي قبل الخروج من المدينة حتى نتأهب له ، وإنما خرجنا للعير لأن الرجال مع العير قريبًا من عشرين رجلاً فقط ، فقال عليه السلام : خرجنا للعير فقد مضت على ساحل البحر ـ أي قال ذلك بعدما جاءه الخبر أن العير اتجهت أما العير فقد مضت على ساحل البحر ـ أي بالنفير من قريش ، ثم دارت المركة بين

المسلمين على قلتهم وبين قريش على كثرتهم ، ونصر الله المؤمنين على أعدائهم ، وبذلك نفذ الله المؤمنين وعده بكسب إحدى الطائفتين ، كا أشارت إلى ذلك الآية . وقال تعالى في سورة آل عران آية ١٢٣ ممتنًا على المؤمنين : ﴿ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذِلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ﴾ .

٤ ـ وقال تعالى في سورة المائدة آية ٦٧ : ﴿ يَا أَيَّهَا الرسول بَلْغُ مَا أَنزِلَ إِلَيْكُ مَن رَبِّك ، وإنْ لم تفعل فما بلغت رسالته ، والله يعصمك من الناس ، إن الله لا يهدي القوم الكافرين ﴾ .

أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : (كان رسول الله مَلِيَّةٍ يُحرس ليلاً حتى نزل ﴿ وَالله يعصمك من الناس ﴾ فأخرج رسول الله رأسه من القبة فقال : يأيها الناس انصرفوا فقد عصني الله تعالى ) .

أقول: وماكان لرسول الله أن يصرف الحرس من حوله ، لو أن القرآن من عنده كا زعوا ، وهناك ثلاث فئات تتربص به الدوائر وتتحين الفرصة السانحة لاغتياله: قريش ، ويهود المدينة ، ومنافقوها . فصرفه للحرس آية على أن القرآن من عند الله .

٥ ـ قال عليه السلام: (وَيْحَ عمار تقتله الفئة الباغية ..) رواه مسلم، قال ابن عبد البر: تواترت الأخبار بهذا، وهو من اصح الحديث. وقال ابن دحية: لامطعن في صحته، ولو كان غير صحيح لرده معاوية، وإنما قال معاوية: إنما قتله من جاء به، فأجابه علي كرم الله وجه: بأن رسول الله إذن قتل حزة حين جاء به إلى أحد.

الآية الدالة على أنه عليه السلام ، لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ، أن قتل عمار بن ياسر من قبل أتباع معاوية بصفين كان عام ٣٧ هجري ، أي تحقق بعد قول الرسول بهذا المقدار من الأعوام لأنه عليه السلام قاله في السنة الأولى من الهجرة وهم ينقلون اللبن لبناء المسجد النبوي ، وإغا سُمي الذين قتلوا عمارًا بغاة لجاوزتهم حدودهم بخروجهم على الإمام علي كرم الله وجهه ، وإن كان لهم تأويل ولكنه بعيد ، فهم مجتهدون مخطئون بخروجهم على الإمام ، والإمام علي مجتهد في قتالهم مصيب ، وقد أخذ الشافعية جواز قتال البغاة من قتال علي كرم الله وجهه ، لأهل الجمل بالبصرة ، ولأهل الشام بصفين .

قال في القاموس : و ( صِفِّين ) موضع قرب الرَّقَّة بشاطيء الفرات ، كانت به الوقعة العظمى بين علي ومعاوية غرة صفر سنة ٣٧ فمن ثَمَّ احترز الناس السفر في صفر . ا هـ .

تال عليه السلام: ( لاتقومُ الساعة حتى تعودَ أرض العرب مروجًا وأنهارًا ) رواه
 مسلم: يخبر عليه السلام ، أن عود أرض العرب مروجًا وأنهارًا محقق كما أن أمر الساعة
 محقق ؛ لا أن المراد أن عودها يكون عند قيام الساعة .

والآية الدالة على صدق ما أخبر به الرسول عليه السلام في الحديث ، آيتان : عود أرض العرب مروجًا وأنهارًا ، ومايشير إليه لفظ ( العودة ) من أنها كانت .

أما الآية الأولى: أنها كانت ، فقد دل على ذلك البحوث العلمية والتاريخية : فانتهى بالمؤرخ الإيطالي ( ماريني كيتاني ) إلى حجيج أنرية ترجع إلى ماقبل نيف وعشرة آلاف سنة تثبت أن جزيرة العرب كانت جنات تجري فيها الأنهار وتميس بها الرياض والغابات ، وتقوم المدن والقرى ، تمتد بينها الطرق وعزا ذلك إلى علم طبقات الأرض : بأن الكرة الأرضية مرت بأربعة أدوار جليدية ، ينتهي آخرها قبل نحو عشر آلاف سنة ، حيث كان الجليد يغطي معظم أنحاء أوربا الثمالية والوسطى ، فينحدر ذوبه سيولا وأنهازا نحو آسيا الصغرى والهلال الخصيب ، ويتغلغل في جزيرة العرب ، وهي حينئذ ذات جو بارد معتدل كأنها جنوبي أوربا الآن . وأيد المستر ( فيلبي ) هذا العالم بعد أن رحل إلى الربع الخالي ، وعثر على آثار مدن ، ومعالم طرق معبدة ، وسواحل لبحيرات عظمية ، ومستحاثات لحيوانات بالية ، وعظام وقواقع لاتعيش إلا في الماء والسواحل الظليلة . وعثر البحاثة الإنكليزي ( برترام طمث ) على آثار مدن قدية وأطلالها في الربع الخالي .

وأما الآية الثاني: من أنها ستعود مروجًا وأنهارًا ، فقد بدأ تحقق هذه الآية بواسطة الإكثار من حفر الآبار الأرتوازية ، واستخراج مافي بطن الأرض من مياه تكثر بسببها المروج والأنهار ..

وما كان عليه السلام يعلم ماكان قبل عشر آلاف سنة ، ولا ماسيكون بعد أكثر من ألف سنة لولا الوحى الإلهى ، وكفى به آية .

٧ ـ قال عليه السلام: (يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كا تتداعى الأكلّة إلى قصمتها، قال قائل: أمن قلة نحن يومئذ ؟ قال: لا بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غشاء كفثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل و ما الوهن ؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت أخرجه) أبو داود.

أقول: ما أخبر بوقوعه عليه السلام في هذا الحديث ، بدأ وجوده منذ بدء الحروب الصليبية حتى الآن ، ولا ندري متى ينتهي طمع الأمم بنا ، اللهم إلا إذا رجعنا إلى تعاليم ديننا القويم .

٨ من حديث عررض الله عنه عند مسلم، أن جبريل قال للرسول عليها السلام: ( ... فأخبرني عن الساعة، قال عليه السلام: ما المسئول عنها بأعلم مِنَ السائِل، قال ـ أي جبريل ـ : فأخبرني عن أماراتِها، قال : أن تلد الأمنة رَبتَها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ...) .

والآية في هذا الحديث آيتان : فالأولى بدأت بوادرها ـ من معاملة الأولاد في زماننا للأمهات كا يعامل السيد أمته ، يعنى كثرة عقوق الأولاد للأمهات. والثانية بتحضير أعراب البادية الذي بدأ وجوده أيضًا كا أخبر عليه السلام .

٩ ـ روى البخاري وأبو داود وابن حبان : أنه عليه السلام قال : ( إذا وقع الـذبـاب في شراب أحدكم ـ من ماء وغيره ـ فليَغْمِسُه ثم ليَنْزِعْه فإنَّ في إحـدى جنـاحيـه داءً وفي الأخرى شفاء ) .

فالطرف الأول من هذا الحديث يخبر بأن في إحدى جناحي الذبابة داءً ، وهذا مشاهد ملموس بسبب ما تحمله مما تقع عليه من الأقذار الحاوية لأنواع من جراثيم الأمراض . كا أن الطرف الثاني منه يخبر بأن في الجناح الأخرى شفاءً ، ولذا أمر عليه السلام بغمس الذبابة بعد وقوعها في الشراب ثم نزعها ، ليزيل الشفاء الداء .

والآية في هذا الحديث في الطرف الثاني منه كا أثبتته المكتشفات العلمية الناشئة عن تجارب سبعة عشر عالمًا من علماء الطفيليات : من ألمان وإنكليز وسويسريين ، وإليك البيان ملخصًا لما بحثه الطبيبان المصريان : محود كال ومحد عبد المنعم حسين .

ففي عام ١٨٧١ م وجد الأستاذ الألماني (بريفلد) من جامعة هائي بألمانيا: أن الذبابة مصابة بطفيلي يعايش الذبابة على الدوام، ويقضي حياته في الطبقة الدهنية الموجود داخل بطن الذبابة بشكل خلايا مستديرة فيها خيرة خاصة، ثم لاتلبث هذه الخلايا أن تستطيل فتخرج من الفتحات أو من بين مفاصل حلقات بطن الذبابة فتصبح خارج جسم الذبابة، ودور الخروج هذا يمثل الدور التناسلي لهذا الطفيلي الذي هو من نوع الفطور المساة (انتوموفترالي)، وفي هذا الدور تجتع بذور الفطر داخل الخلية، فيزداد الضغط الداخلي للخلية من جراء ذلك، حتى يصل الضغط إلى قوة معينة لاتحتلها جدر الخلية، فتنفجر الخلية وتطلق البذور إلى خارجها على هيئة رشاش مصحوبًا بالسائل الخلوي.

وفي عام ١٩٥٤ أعلن أكبر أستاذ في علم الفطريات وهو ( لانجيرون ) أن هذا الفطر الذي يعيش في بطن الذبابة على شكل خلايا مستديرة فيها خيرة خاصة ( إنزيم ) قوية تحلل وتذيب من أجزاء الحشرة الحاملة للمرض .

وفي عام ١٩٤٧ ـ ١٩٥٠ تمكن العالمان الإنجليزيان (آرنشتين ، وكوك) والعالم السويسري ( روليوس ) من عزل مادة سموها ( جاناسين ) استخرجوها من فصلة الفطور التي تعيش في الذبابة ، وأنها تقتل جراثيم مختلفة من بينها جراثيم ( الديزانتريا ، والتوفوئيد ) .

وفي عسام ١٩٤٨ تمكن العلماء (بريسان ، وكورتيس ، وهينج ، وجيفيريس ، وماكجوان ) من بريطانيا : من عزل مادة مضادة للحيوية أسموها (كلوتيزين ) عزلوها من فطريات تنتمي إلى فصيلة نفس الفطريات التي تعيش في الذبابة ، وتؤثر في جراثيم نحو التوفوئيد ، والديزينظاريا .

وفي عام ١٩٤٩ تمكن العالمان الإنجليزيان وهما (كومس، وفارمر) وعلماء آخرون من سويسرا وهم (جرمان، وروت، واثلنجر، وبلاتز) من عزل مادة تنتمي إلى فصيلة فطريات الذبابة أسموها (إيناتين) وجدوا لها فعالية شديدة تؤثر على جراثيم (الزحار والتوفوئيد والكليرا).

وفي عام ١٩٤٧ عزل ( موفيتش ) مواد مضادة للحيوية من مزرعة الفطريات

الموجودة على نفس جسم الذبابة ، فوجدها ذات مفعول قوي على جراثيم نحو ( الزحار والتيفوئيد ) وعلى المسببة لأمراض الحيات ذات الحضانة القصيرة المدة ، وأن غرامًا واحدًا من هذه المادة يمكنه أن يحفظ أكثر من ألف ليتر من اللبن المتلوث بالجراثيم المذكورة . اه ملخصًا عن مجلة حضارة الإسلام ص ٧٥ من العدد السابع للسنة السادسة ، وذلك على أثر مانشرته مجلة العربي التي تصدر بالكويت زاعمة أن الحديث مفترى ومخالف للمعقول والعلم . وقد رأيت \_ هداني الله وإياك إلى الصواب \_ بعد ماتقدم من النقول ، أن الحديث صحيح وموافق للمعقول والعلم ، وهو من الآيات الدالة على أن محمدًا عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ، إذ لو كان يوم ذاك : في القرون الوسطى طبيبًا أو عللاً لما أمكنه معرفة ماتوصل العلم إلى اكتشافه في العصر الحاضر ، وكفى بذلك برهانًا على أنه من عند ربه جلً وعلا .

١٠ قال تعالى : ﴿ اقتربت الساعةُ وانشقُ القمر ، وإن يَروُا آية يُعرضوا ويقولوا
 سيحر مُستمر ﴾ كا رويت حادثة الانشقاق في صحيحي البخاري ومسلم والترمذي .

والآية في هذه الحادثة أنه أيدها أمر واقعي شرحته في المقدمة عنه الكلام على الإيمان بالرسل .

11 - من حديث أوس بن أوس عن أبي داود والنسائي : أنه عليه السلام ذكر يوم الجمعة فقال : ( فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليٍّ . قالوا : وكيف تُعرَضُ عليك صلاتنا وقد أرَمت ( أي بليت ، أصلها أربمت ) فقال : إن الله تعالى حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ) .

. والآية في هذا الحديث على أن جسده عليه السلام لايزال على حاله في قبره قد تحققت عام ١٩٥٤ كا شرحته عند الكلام على فضائل الجمعة .

## ومن النوع الثاني:

أ ـ قوله تعالى في سورة القيامة آية ٤ : ﴿ بلى قادرين على أن نُسويَ بنانَه ﴾ كان يقتصر في تفسيرها بأن الله قادر على جمع أصابع الإنسان وإعادتها كا كانت مع صغرها ولطافتها فكيف بالكبيرة ، أي فالقدرة على إعادتها تكون أسهل .

قلت: والآية في هذه الآية هو ماتشير إليه أيضًا كا أثبتته التجارب: من أن تحزيزات وتفريضات إبهام أي إنسان ، لا توافق تحزيزات وتفريضات إبهام أي إنسان آخر ، وعلى هذا الكشف والفحص التجريبي منذ مئتي سنة تقريبًا كان التوقيع بالبصة أوثق من التوقيع بالختم أو الإمضاء ، لإمكان تقليدها دون البصة ، وماكان محمد عليه السلام ليعلم ذلك في القرون الوسطى قرون الجهل المطبق لولا ماعلمه ربه جل وعلا ، وهنا موضع الآية بأن القرآن من عند الله تعالى .

ملاحظة : البُضَّم بالضم ، مابين طرف الخِنْصَر إلى طرف البِنْصَر ، ا هـ قاموس ثم أُطلقت عرفًا على طرف الإبهام .

ب \_ قال تعالى في سورة المؤمنون آية ١٢ : ﴿ ولقد خلقنا الإنسانَ من سكالة من طين ﴾ قال البيضاوي : أو الجنس \_ أي جنس الإنسان \_ فإنهم خلقوا من سكالات \_ أي خلاصات \_ جعلت نطفًا بعد أدوار . كا قال في تفسير قوله تعالى آية ١٤ من سورة نوح : ﴿ وقد خلقكم أطوارًا ﴾ فإنهم خلقوا أطوارًا أي تارات : إذ خلقهم أولاً عناصر ثم مركبات \_ من نباتات وغيرها \_ تغذي الإنسان ، ثم يتحول من الغذاء خلاصة وهي الدم ، ثم تكون النطف التي هي مستخلصة من الدم . ا هـ بتصرف .

قلت : والآية في قوله تعالى : ﴿ من سلالة ﴾ حيث لم يعرف العالم في زمن الرسالة ما يرمى إليه معنى ( السلالة ) .

ويجدر بنا أن نسوق شهادة رجلين عظيين للإسلام ونبي الإسلام ، مصداقًا لقوله تعالى في سورة المنكبوت آية ٤٣ : ﴿ وتلك الأمثالُ نضربُها للناسِ ، وما يعقلها إلا العالمون ﴾ وقال فيها آية ٤٩ : ﴿ بل هو آياتٌ بينات في صدور الذين أوتوا العلم ، وما يجحدُ بآياتنا إلا الظالمون ﴾ .

١ ـ قال برناردشو ، أحد عظياء إنجلترا والكاتب المشهور ، ماترجمته : ( إني أعتقد أن رجلاً كمحمد لو تسلم زمام الحكم المطلق في العالم بأجمعه اليوم ، لتم النجاح في حكمه ، ولقاده إلى الخير ، وحل مشاكله على وجه يكفل للعالم السلام والسعادة المنشودة ) .

٢ ـ وقال الوزير الفرنسي والشاعر الطائر الصيت ( لامرتين ) : ( أترون محمدًا كان
 أخا خداع وتدليس وصاحب باطل ومين ؟ كلا بعدما وعينا تا, يخه ودرسنا حياته ،

فإن الخداع والتدليس والباطل والمين من نفاق العقيدة وليس للنفاق قوة العقيدة ، وليس للكذب قوة الصدق ـ ثم ذكر ثبات محمد وصبره وتحمله هزء قومه ونجواه مع الله ، ثم قال ـ : وهذا اليقين الذي ملاً روحه الذي وهبه القوة على أن يرد إلى الحياة فكرة عظية وحجة قائمة ومبدأ مزدوجًا ، وهو وحدانية الله وتجرد ذاته عن المادة : الأولى تدل على من هو الله ، والثانية تنفي ما ألصق الوثنيون به ـ قلت : وما زعمه أصحاب وحدة الوجود والحلوليون ـ الأولى حطمت آلهة كاذبة ونكست معبودات باطلة ، والأخرى فتحت طريقًا جديدًا إلى الفكر ومهدت سبيلاً للنظر .

فالفيلسوف والخطيب والرسول والمشرع والقائد ومسعر الحرب وفاتح أقطار الفكر وراد الإنسان إلى العقل ، وناشر العقائد المعقولة الموافقة للذهن واللب ، ومؤسس دين لا وثنية فيه ولا صور ولا رقيات ، ومنشيء عشرين دولة في الأرض ، وفاتح دولة واحدة في السماء من ناحية الروح والفؤاد : ذلكم هو محمد . فأي رجل لعمركم قيس بجميع هذه المقاييس التي وضعت لوزن العظمة الإنسانية كان أعظم منه ؛ وأي إنسان صعد هذه المراقي كلها عظيًا في جميعها غير هذا الرجل ) . ا هد كلام لامرتين .

أقول: وقد مرت شهادة السير ( وَلْيم ميور ) للقرآن الكريم عند الكلام على الإيان بالكتب ، كا ذكرت شهادة العلامة فارس الخوري لمحمد وشريعته المطهرة بعد بحث فصل الحسبة .

وقديًا قالوا : والفضل ماشهدت به الغرباء . وإن كان الوارد ( الأعداء ) فوجـدت : الأليق أن أبدلها وأجمل مكانها ( الغرباء ) .

ثم ذكرتني شهادات أمثال هؤلاء الغرباء ظاهرًا عن الإسلام: ماقاله المرحوم الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر سابقًا في تفسير قوله عليه السلام فيا رواه مسلم: (بدأ الدين غريبًا وسيعود غريبًا كا بدأ، فطوبى للغرباء): كا نصره الغرباء عن صاحب المدعوة القرشي العدناني، حيث نصره الأنصار من الأوس والخزرج وهم قحطانيون، سينصره أخيرًا الغرباء عن لسانه وملته. اهد.

انتهت المقدمة . يليها كتاب الطهارة .

# كتاب الطهارة

## كتاب الطهارة

باب المياه - النجاسات - الاستطابة - الدبغ - الطهارة بالاستحالة - اللباس والأواني - باب الوضوء - باب الغسل - المسح على الخف - باب التيم - باب الحيض والنفاس - ما يحرم بالأحداث .

١ ــ الكتاب : مصدر كتب يكتب كتبًا و كتابًا ، في الأصل ، وهو في اللغة : الضم والجمع ، لما فيه من ضم الحروف وجمع الكلمات .

واصطلاحًا : اسم لجملة من العلم ، مشتمل على أبواب وفصول وفروع ومسائل .

٢ - الباب : في اللغة : ما يتوصل به إلى غيره كباب الدار .

واصطلاحًا : اسم لجملة من العلم مشتمل على فصول وفروع ومسائل .

٣ ـ الفصل : في اللغة : الحاجز بين الشيئين ، ومنه قوله تعالى في سورة الطارق آية ١٣ : ﴿ إِنَّه لَقُولٌ فَصُل ﴾ أي فاصل بين الحق والباطل .

واصطلاحًا: اسم لجملة من العلم مشتمل على فروع ومسائل. وهو في اصطلاح المناطقة: كليٌّ ذاتي مختص بالماهية: كالناطق بالنسبة لتعريف الإنسان: (حيوان ناطق).

٤ \_ الفرع : في اللغة : مايبني على غيره ، كالغصن بالنسبة للشجرة .

واصطلاحًا: اسم لجملة من العلم مشتمل على مسائل .

ه ـ المسألة : في اللغة : ععنى السؤال .

واصطلاحًا: مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم ، كقولنا: السواك مستحب ، لقوله عليه السلام فيا رواه الشيخان: ( لولا أن أشَقَ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة ) .

تنبيه: فالكتاب: ككتاب الطهارة، والباب: كباب الوضوء، والفصل: كفصل فروض الوضوء، والفروع: كقولنا: لو أتلف شخص ماء الوضوء في وقت الصلاة

عبثًا عصى ، ولو أتلفه لحاجة نحو تبرد لم يعصِ ، وتيم في المسألتين . وقد ينـوب كل من الباب والفصل عن الآخر كما قد يطلقون كلا من الفرع والمسألة على الآخر .

## استطراد:

أ ـ التنبيه : في اللغة : الإيقاظ ، واصطلاحًا : عنوان بحث لاحق يُفهم بإشارة من بحث سابق ؛ كالتنبيه على أمثلة الكتاب ونحوه كا تقدم قريبًا .

ب ـ التمة : تكلة بحث ماحواه الكتاب أو الباب أو الفصل .

ج ـ الخاتمة : لغة : آخر الشيء . واصطلاحًا : ألفاظ ختم بها نحو الكتاب والباب والفصل .

د ـ الاستطراد : ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة ما .

7 - الطهارة : في اللغة : النظافة ، ومنه مارواه ابن حبان : ( تنظفوا فإن الإسلام نظيف ) . ومارواه الطبراني في الأوسط : ( النظافة تدعو إلى الإيان ) . وإن كان كلا الحديثين ضعيفًا ، لكن يقوى بعضها بعضًا .

وشرعًا : فعل ماتستباح به الصلاة : من وضوء أو غسل أو تيم أو إزالة نجاسة . أو يقال : ارتفاع المنع المترتب على الحدث أو الخبث .

٧ ـ الحدث : لغة : الشيء الحادث ، ومنه قولهم للغلام : ( حَدَث ) .

وشرعًا: أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. والمرخص للدخول في الصلاة مع وجود الحدث ، فقد الطّهورين ـ الماء والتراب ـ ويطلق الحدث على الأسباب التي ينتهي بها الطهر: كناقض الوضوء ، وموجب الفسل ، ويسمى الأول: (حدثًا أصغر )ويسمى الثاني: (حدثًا أكبر).

٨ ـ النجس أو الخبث : في اللغة : مايُستقـذَر : كنحو بصـاق وبول ، وكنحو عجب
 وحسد . وشرعًا : نوعان : حسى ومعنوي .

فالأول: مُستقذَر يمنع من صحة الصلاة حيث لامرخص ، كا تقدم في الحدث . كالبول والدم ونحوهما . الثاني ـ الأدناس : أي العيوب الباطنة : كالعُجب والكِبْر والحِقد والحَسَد والقنوط من رحمة الله والاعتقاد الفاسد ، قال تعالى في سورة الحجر آية ٥٦ : ﴿ وَمَن يقنطُ مِن رحمة ربّه إلا الضالون ﴾ أي لاييأس من الرحمة إلا الضالون عن طريق الهداية . وقال في سورة التوبة آية ٢٨ : ﴿ إنما المشركون نَجَسّ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامِهم هذا ﴾ أي نجسوا الاعتقاد لشركهم .

ـ والطهارة من النجاسات المعنوية ، أفضل من الطهارة من النجاسات الحسية .

تنبيه : للطهارة الحسية وسائل ومقاصد :

فوسائلها أربع: الماء ، والتراب ، والحجر ، والدابغ . وزيد خامس وهو استحالة الخر خلاً .

ومقاصدها ، أربع : وضوء ، وغسل ، وتيم ، وإزالة نجاسة .

\* \* \*

### باب المياه

المياه: جمع ماء ، أصله مَوَة ، فقلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فاجتم حرفان خفيفان ـ الألف والهاء ـ فقلبت الهاء هزة .. ولهذا يرد إلى أصله في الجمع كا هنا ، وفي التصغير فيقال: ( مَوَيْةً ) . ا هـ مصباح .

# فالمياه التي يجوز التطهير بها سبع:

١ - ماء الساء : أي المطر ، لقوله تعالى في سورة الأنفال من آية ١١ : ﴿ وَيُنزِّلُ عليكم مِنَ الساء ماءً ليطهّركم بِه ويُذهب عنكم رِجْزَ الشيطانِ ﴾ أي وسوسته وتخويفه لهم بأن يقطع العطش رقابهم في غزوة بدر .

٢ ، ٣ - وذوب الثلج ، والبرد ؛ لأنها ينزلان من السهاء مطرًا ، ثم يعرض لها الجمود في الهمواء ، كا يعرض على الأرض . ومثلها بخار الماء إذا تقطر بملامسة البرودة :
 كالسحاب المنهل مطرًا بملامسة طبقة باردة .

ويجوز المسح بالثلج أو البرَد قبل ذويها ، على الرأس والخف في الوضوء .

٤ - ماء البحر: أي الملح بمعنى المالح ، لقول عليه السلام فيا رواه الترمذي وصححه : ( هو الطهورُ ماؤه ، الحِلِّ ميتتهُ ) أي التي تعيش فيه فقط . بخلاف ماتعيش فيه وفي البر : كالضفدع ونحوها فلا يحل أكلها .

٥ - وماء النهر: أي الحلو؛ للإجماع على طهوريته ، ولأنه ذكر في حديث المعراج عند سدرة المنتهى ، نهران ظاهران : النيل والفرات ، أي مثالها ، وما كان كذلك يكون طهورًا ، ويقاس عليها بقية الأنهر .

٦ - ماء البئر، لقوله عليه السلام فيا رواه الإمام أحمد وصححه: (الماء لاينجسه شيء) لما سئل عن بئر بضاعة. اللهم إلا إذا تغير طمعه أو لونه أو ريحه بسبب ملاقاته نجاسة، كا جاء هذا الاستثناء في رواية ابن ماجه والبيهقي.

٧ ـ ماء العين ، فهو كاء البئر النابع من الأرض في الحكم .

ويجمع المياة السبعة ، قولُك : كل مانزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة

كانت من أصل الخلقة . أي على أي صفة كان طمعه ولونه وريحه ، من حلاوة أو مرارة أو مرارة ملوحة ، ومن نحو سواد وبياض ومن طيب رائحة أو كراهتها ، طالما هي ملازمة له من أصل وجوده وطبيعته : حتى لو جمعنا ذرة من عنصر الأوكسجين مع ذرتين من عنصر الهيدروجين ، كان ذلك ماءً يتطهر به ، لأنه يطلق عليه أنه من أصل الخلقة ، وفيه الرقة والسيلان .

# فصل في تقسيم المياه

تنقسم المياه بحسب ما يعتريها أربعة أقسام :

1 ـ ماء طَهُور ، أي طاهر بنفسه مُطهر لغيره بنحو وضوء ، ومن نحو نجاسة ، غير مكروه استعاله . وهو الماء المطلق عن قيد لازم فلا يضر بطهوريته القيد المنفك : (كاء البئر) إذ يطلق عليه اسم (ماء) بدون لفظة (بئر) بخلاف القيد اللازم : إما بإضافة : كاء دافق أي (مَنِي) فإنه لا يطلق عليه اسم (ماء) مجردًا عن قيده بالإضافة أو بالصفة ، فإنه ليس بطَهور ، وإن كان طاهرًا بنفسه ، فلا يتطهر به .

٢ ـ ماء طاهر بنفسه مُطهر لغيره ، مكروه استعاله تنزيها في البدن فقط حال حرارته . وهو الماء المشهس في قطر حار كالحجاز ، وفي إناء مُنطبع غير النقدين ـ الذهب والفضة لصفاء جوهرهما ـ : كنحو نحاس وحديد ، لما روى الشافعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : أنه قال : ( يُكْرَه الاغتسال به . وقال : إنه يورث البرص ) أي بواسطة الزُهومة التي تعلو سطح الماء فتسد مسام الجسد . هذا مع الشك في ضرره ، أما إذا تحققنا ضرره حرم استعاله . كا يكره شديد السخونة والبرودة ، لمنعه الإسباغ أي تمام تبليغ العضو في نحو الوضوء ، فإن منع أصل التبليغ حرم الإستعال .

٣ ـ ماء طاهر بنفسه غير مطهر لغيره ، وهو إما .

أ ـ ماء قليل مستعمل في فرض الطهارة : كالغسلة الأولى للعضو في الوضوء أو في غسل الجنب ، ومنه ماء وضوء صبي ، وماء غسل بدل مسح رأس أو خف ، وماء غسل كافرة حيضها لتحل لحليلها المسلم ، لأنها فرض صورة .

- أما كونه طاهرًا ، فلما في الصحيحين : (أنه عليه السلام عاد جابرًا في مرضه فتوضأ وصب عليه من وَضُوئه) . وأما كونه غير مطهر ، فلأن السلف مع قلة مياههم كانوا لا يجمعون المستعمل ليتطهروا به ثانيًا ، بل كانوا ينتقلون للتيم . ومثله ماء أزيلت به نجاسة حكمية : كبول جف ، ولم يزد وزن الماء بعد اعتبار ما يتشربه المفسول .

تنبيه: الماء مادام مترددًا على العضو لا يحكم باستعاله حتى ينفصل ، إلا مايغلب تقاذفه: كن الكف إلى الساعد ، أو من الرأس إلى الأكتاف فلا يعد ذلك انفصالاً فلا يستعمل: كالذي خرّقه الهواء.

ـ وأما ماء وضوء مجدد ، أو ماء غسل مندوب كغسل الجمعة ، فإنه طاهر مطهر .

ب - أو ماء متغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو ريح بسبب ماخالطه من الأعيان الطاهرة المستغني عنها الماء تغيرًا يمنع إطلاق اسم الماء عليه : قليلاً كان الماء أو كثيرًا : كسوس ولبن ومسك وملح جبلي . قال في المنهج : فتغير بمخالط طاهر مستغني عنه تغيرًا يمنع الاسم غير مطهر . اه ومثله ، مجاور يتحلل منه شيء : كزبيب أو كتان ، فإنه يسلب الماء طهوريته لو نقع فيه وتغير كثيرًا .

- أما المتغير بمخالط يسيرًا كقليل سوس . أو تغير بمخالط لايستغنى عنه ولو كثيرًا : كدباغ نحو قِربة وملح مائي وتراب وما في مقر الماء أو في بمره : كزرنيخ وكبريت ونورة ، فإنه لايسلب الماء طهوريته مادام محتفظًا برقته وسيلانه لعذر صون الماء عن ذلك كاء نهر العاصي أيام زيادته . وكذا المتغير بمجاور لايتحلل منه شيء : كعود ودهن ولو مطيبين وكافور صلب ونحو خشب وحديد ، ومنه ماء تبريد نحو متور سيارة . وكذا المتغير بطول المكث : كأن مال إلى لون الخضرة وصار على وجهه شيء أخضر لزج يشبه ظهر الضفدع ، يخلق في الماء ويعلو سطحه يقال له (طحلب) أو تغير قليلاً بنحو صابون أيضاً .

### فروع:

أ - لو انغمس جنب أو محدث في ماء قليل ناويًا رفع حدثه ، طَهَر واستعمل الماء . ب - لو اغترف الجنب من ماء قليل ونوى رفع حدثه على نحو رأسه ، ثم أخذ غرفة ثانية فست يده الماء ، ولم ينو الاغتراف ، استعمل الماء .

ـ وكذا لو أخذ المتوضيء غرفة فغسل بها وجهه بنية الوضوء ، ثم غمس يده ثانية قبل أن ينوي الاغتراف : أي نقل الماء خارج الإناء ، استعمل الماء أيضًا .

ج ـ لو وقع شيء طاهر ، وشككنا : أهو مخالط أو مجاور ، فله حكم المجاور .

\_ وكذا لو كان مخالطًا وشككنا : هل تغير به الماء يسيرًا أو كثيرًا ، فله حكم اليسير . والماء لايزال طهورًا في المسألتين .

د ـ لو اختلط في الماء ما يوافقه في صفاته : من الطعم واللون والريح : كأن صب فيه ماء مستعمل ولم يبلغ مجموعها قلتين ، أو صب فيه ماء ورد منقطع الرائحة . فيقدر في الصورة الأول لو صب فيه بقدر كية الماء المستعمل مخالف وسط بين أعلى الصفات وأدناها : الطعم طعم الرمان ، واللون لون عصير العنب ، والريح ريح اللاذن ( وهو اللّبان الذكر وهو الكُنْدَر أي ضرب من العلك نافع لقطع البلغم جدًا ، وقيل رطوبة تعلو شعر المعز ولحاها ) ، ويقدر في الصورة الثانية لو صب فيه بقدر كية ماء الورد من اللاذن على رأي ابن عصرون ، أو بقدرها من ماء ورد له رائحة على رأي الروياني ، ثم ينظر : فإن قالوا : يتغير الماء كثيرًا بهذا الفرض سلبنا طهورية الماء ، وإلا فلا .

وهذه الفروض والتقديرات ليست بواجبة ، بل مندوبة ، فلو هجم وتطهر من الماء في الصورتين صح ، إذ غاية الأمر أنه شاك في التغير المضر ، والأصل عدمه .

٤ ـ ماء منجس ، أي متنجس ، وهو إما :

أ ـ قليل (أي دون قُلتين) لامسته نجاسة تدرك بالبصر المعتدل: كنحو نقطة بول أو دم، تغير شيء من أوصافه أم لا.

ب ـ أو كثير ( قُلتان فأكثر ) وتغير ولو يسيرًا أحد أوصاف بسبب ملامسته النجاسة ، للإجماع الخصص لحديث القلتين الذي رواه الحاكم على شرط الشيخين : ( إذا بلغ الماء قلتين لم يُعْمِل الخبث ) أي يدفعه بشرط كونه من محض الماء ، فلو كان دون قلتين وكمله بنحو ماء الورد فهو في حكم مادونها في تنجسه بجرد الملاقاة وإن جاز التطهر به لأن الدفع أقوى من الرفع . وفي رواية : ( لاينجس ) .

تنبيه : والقلة : الجرة العظيمة لأن الرجل العظيم يُقلها أي يرفعها ، وهي تسع قربتين ونصفًا من قرب الحجاز ، والقربة لاتزيد عن مائة رطل بغدادي تقريبًا .

فالقلتان ، خسمائة رطل ، والرطل عند النووي (  $\frac{1}{V}$  174 ) مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع الدرهم ، وقد حررت الدرهم الشرعي ( الذي هو وزن خسين شعيرة معتدلة مقطوعًا مادق من طرفيها وخمسي شعيرة ) فكان ثلاث غرامات ، فيكون وزن القلتين مائة واثنين وتسعين كيلو غرام ، وثما غائة وسبعة وخمسين غرامًا ( ١٩٢٥/١٩٢ ) ، ومعلوم أن كل مائة كيلو غرام تساوي تسعة وثلاثين رطلاً إستنبوليًا ، تقريبًا ، وهو ماعليه الرطل الدمشقي والرطل الحموي اليوم هكذا :

 $\frac{3}{V} \times \frac{3}{V} \times \frac{$ 

وهذا التحرير بالوزن أقرب التقديرات ، إلى ماكنا نتلقاه من قبل : من أن وزن القلتين اثنان وستون رطلاً حمويًا تقريبًا ، من التقدير بالمكعب أو الشكل الإسطواني : إذ ذكر الفقهاء أن القلتين بالمربع ( المكعب ) ذراع وربع عرضًا وطولاً وعمقًا أي مكعب ذراع وربع ، ومعلوم أن الذراع الهاشمي ( ٤٨ ) ثمانية وأربعون سنتيترًا ، فتكون القلتان مكعب ستين سنتيترًا ، ومعلوم أن كل مكعب دسيتر من ماء حرارته أربعة درجة مئوية هو كيلو غرام فيكون محموع القلتين هكذا : ٢٠ × ٢٠ = ٣٠٠٠ × ٢٠ = ٢١٦٠٠٠ غرامًا = ٢٤ ركم رطلاً حمويًا .

١ ـ يجب استُعاله في الفرض من وضوء أو غسل أو إزالة نجاسة .

- ٢ ـ ويندب استعماله في النفل : كالوضوء المجدد ، والأغسال المسنونة .
- ٣ ويحرم استعال المغصوب والمسبل في غير ماسبل لـه : كنحو وضوء وغسل .
   وإزالة نجاسة وتنظيف . كا يحرم استعال الماء المتنجس في غير ماضرورة .
- ٤ ويكره استعمال المشمس في البدن حال حرارته . وماء زمزم في إزالة النجاسة ،
   خلاف الأولى .
  - ٥ ـ ويكون مباح الاستعال فيا لايطلب استعاله ولا تركه .

### فروع:

- 1 الماء الجاري: كالراكد فيا مر من التفرقة بين القليل والكثير في الحكم، لكن العبرة في الراكد بمجموع الماء، والعبرة في الجاري بالجرية نفسها، وهي كا في الجموع الدّفعة بين حافتي نحو النهر عرضًا. والمراد بها مايرتفع من الماء عند تموجه تحقيقًا عند طريان الريح تقديرًا عند سكونه، وهي في نفسها منفصلة عما أمامها وما خلفها من الجريات حكمًا وإن اتصلت بها حسًا؛ إذ كل جرية طالبة لما أمامها هاربة عما خلفها من الجريات.
- ٢ ـ لو تغير بعض الماء الكثير بسبب النجاسة ، فالمتغير نجس ، وكذا باقيه المتصل به إن كان قليلاً ، فإن كان الباقي كثيرًا فهو طاهر ، فله أن يغرف منه من أي جهة شاء ماعدا المتغير .
- ٣ ـ لو طرحت في ماء كثير النجاسة جامدة : كنحو بعرة فـارتفع بهـا رشـاش ، فهو طاهر .
- ٤ ـ يجوز استعمال الماء المستعمل في غير الطهارة ولو لرش المسجد . ولا يجوز استعمال الماء النجس في غير ضرورة كما تقدم .
- ٥ ـ إذا جمع الماء المستعمل فبلغ قلتين فأكثر عاد طهورًا . وكذا إذا جمع الماء المتنجس فبلغ قلتين فأكثر ، ولم يكن متغيرًا أحد أوصافه بسبب النجاسة ، عاد طهورًا . وكذا لو زال التغير بنفسه .

٦ ـ الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات : كاء السوس ، فإنه ينجس بمجرد ملاقاته
 للنجاسة ولو كان كثيرًا جدًا ، ولم يتغير بسبب النجاسة ، وكذا شأن سائر المائعات :
 كسن وزيتٍ ودبسٍ وخلٍ .

٧ - لو وقع في الماء ، نجس يوافقه في صفاته : كبول منقطع الرائحة ، فيقدر مخالفًا أشد : طعم الخل ، ولون الحبر ، وريح المسك ، فإن قالوا : لا يتغير الماء ، حكمنا بطهارته .

٨ ـ لو شك في ماء وقعت فيه نجاسة : هل هو قلتان أم أقل ؟ فالأصح أنه قلتان .

\* \* \*

# فصل في النجاسة ، وكيفية إزالتها ، وما يعفى عنه منها

تمهيد: إن الأعيان : جماد وحيوان :

1 ـ فالجاد ، كله طاهر لأنه خلق لمنافع العباد ، قال تعالى في سورة البقرة آية ٢٩: ﴿ هو الذي خَلَقَ لكم مافي الأرض جميعًا ﴾ ، وإنما يحصل الانتفاع ويكل بطهارة المنتفع به . إلا مانص الشرع على نجاسته ، وهو كل مائع مسكر ، لقوله عليه السلام فيا رواه الستة الصحاح : (كل مُسكِر خر ، وكل مكسر حرام) . أما المسكر الجامد : كالبنج ونحوه فطاهر . وهناك رأي للمزني تلميذ الشافعي ولداوود الظاهري ، بأن الخرطاهر ، فإن الإسكار علة للتحريم لا للتنجيس .

٢ ـ وكذا الحيوان ، كله طاهر حال حياته ، إلا مااستثناه الشرع ، وهو الكلب ولو
 كان مُعَلَّمًا ، لخبر مسلم : (طُهورُ إناء أحدِكم إذا ولغ فيه الكلبُ ، أن يغسله سبع مرات ، أولاهَنُّ بالتراب ) .

وجه الدلالة : أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة : كفسل الميت ، ولا حدث على الإناء ولا تكرمة فبقيت طهارة الخبث : فتيقنت نجاسة فمه ، وهو أطيب نكهة من سائر الحيوان لكثرة ما يلهث ، فبقية أجزائه أولي بالنجاسة . وألحق به الخِنزير ، لأنه أسوأ حالا منه .

وكذا ماتولد من الكلب والخنزير ، أو من أحدهما مع حيوان طاهر : كالمتولد بين عنز وخنزير مثلاً ، فهو نجس .

### استطراد:

إذا طاب أصل المرء طابت فروعه ومن عَجَب جادت يدُ الشوكِ بالوردِ وقد يخبثُ الفرعُ الذي طاب أصلُه ليظهر سِرُّ اللهِ في العكسِ والطرد

فالأول: كالرسول، فإنه طاب أصلاً وفرعًا.

والثاني: كإبراهيم فقد طاب فرعًا ولم يطلب أصلاً .

والثالث: كابن نوح ، فإنه طاب أصلاً وخبث فرعًا .

ـ وقال آخر :

ولأم في الرّق والحريـــــة والــذي اشتــد في جــزاء وديــة ونِكاحـــاً والأكل والأضحيــــة يتبع الفرع في انتساب أباه والزكاة الأخف ، والدين الأعلى وأخس الأصلين رجسًا وذَبحاً

# يتبع الفرع غيره في أحد عشر أمرًا:

- (١) يتبع أباه في النسب ، قال تعالى في سورة الأحزاب آية ٥ : ﴿ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ﴾ .
  - (٢) ويتبع أمه في الرق ولو كان أبوه حرّاً . وفي الحرية ، ولو كان أبوه رقيقًا .
- (٣) ويتبع في الزكاة الأجفّ : فلو تولد بين إبل وبقر ، زكي زكاة البقر أي حتى يبلغ النصاب منه ثلاثين . ولو تولد بين زكوي كمعز ، وغير زكوي كغزال ، اعتبارًا بالأخف فلا زكاة فيه .
- (٤) ويتبع في الدين : الأعلى ، فلو تولد بين المسلم وكافرة ، فهو مسلم ، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه .
- ( ٥ ) ويتبع الأشدُ في الجِزاء : فلو تولـد بين مـأكول بري وحشي : كغزال ، وغير وحشي كعنز وأتلفه الحرم بحج أو عمرة أو أتلفه في حرم مكة ضنه . وكذا في الدية : فلو تولد بين كتابي ومجوسي ، وقتله شخص فديته دية الكتابي لأنها أشد .
  - (٦) ويتبع أخس أصليه في خسة أمور:
  - أ ـ في النجاسة كا هنا : كأن تولد بين تيس وكلبة .
- ب وفي حكم ذبحه : فلو تولىد بين من تحل ذبيحته ككتبابي ، وبين من لاتحل :
   كوثنية ، لم يجل ذبحه .
- ج وفي النكاح : فلو تولّد بين من تحل مناكحته : ككتـابي ، وبين من لا تحل : كوثنية ، لم تحل مناكحته .

د ـ والأكل : فلو تولـ د بين مأكـول ككبش ، وبين غير مأكـول : كابن آوى ،فـلا يحل أكله .

هـ ـ والأضحية : فلو تولد بين مايضحى به ، وبين ما لا يضحى به : كتولـد بين غزال وعنز ، فلا تجوز الأضحية به . ا هـ .

والقاعدة الخاصة بالحيوان: أن المنفصل عن باطنه نوعان:

١ ـ ما ليس لـه اجتماع واستحالة في باطن الحيوان ، وإنما هـو رشح : كاللعاب والعرق والخاط والدمع ، فله حكم الحيوان المترشح منه طهارة ونجاسة .

٢ ـ ماله استحالة في باطنه : كالبول والعنرِرة والدم والقيء ، فهي نجسة ، ولو كانت من حيوان مأكول اللحم .

تعريف النجاسة: سبق في أول كتاب الطهارة تعريف مختصر للنجاسة. وإليك تعريفًا هو أوضح: فالنجاسة: شرعًا: كل عين ، حرم تناولهًا ، على الإطلاق ، حالة الاختيار، مع سهولة التمييز، لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل. اه.

فقولنا: (كل عين) خرج ما ليس بعين من ريح النجاسة أو لونها بعد غسل موضعها ، فإنه طاهر . (حرم تناولها) أي تعاطيها أكلاً أو شربًا أو غيرها ، لأن التضخ بالنجاسة لا يجوز . (على الإطلاق) قليلة أو كثيرة : كقطرة خر أو دم ، أما ما يباح قليله : كالبنج وجوزة الطيب فهو طاهر . (حالة الاختيار) : كالميتة ، وإن أبيحت حالة الاضطرار ، فالاضطرار الذي أباح تناولها لم يخرجها عن النجاسة . (مع سهولة التييز ) فيدخل في النجاسة ، دود الفاكهة والجبن ونحوها ، فإباحة تناولها لعسر التييز بحسب الشأن . (لا لحرمتها ) خرج بذلك ميتة الآدمي فهي طاهرة ، لأن حرمة تناولها لاحترامها . (ولا لاستقذارها ) خرج به الذي والخاط والبصاق فهي طاهرة ، فحرمة تناولها لاستقذارها . (ولا لضررها في بدن أو عقل ) خرج بذلك الحجر والطين والنباتات السمية فإنها طاهرة ، وكذا الزعفران والأفيون والحشيشة فإنها طاهرة ، لأن حرمة تناول الأولى لضررها في البدن ، وحرمة تناول الثانية لضررها في العقل . اه .

# البحث الأول في أقسام النجاسة ، ومفردات كل منها :

النجاسة ثلاثة أقسام : مخففة ، ومتوسطة ، ومغلظة .

فالخففة: بول صبي دون حولين ، لم يطعم غير اللبن ، ولو لبن نحو كلبة ، على جهة التغذي أي التقوت . بخلاف تحنيكه بنحو غر ، أو تناوله دواء ، فإنه لايضر في كون نجاسة بوله خفيفة .

والمتوسطة ، كل مائع مسكر ، أو خارج من أحد السبيلين : معتادا كان كبول وغائط ، أم كان خروجه نادرًا كمذي وودي ، من آدمي أو حيوان (غير كلب أو خنزير) ولو كان الحيوان مأكولا ، للأمر بغسل الذكر من المذي في قصة علي كرم الله وجهه عند الشيخين ، وقيس عليه الودي ، كا قيس بالآدمي الحيوان . إلا مني إنسان وحيوان ولو كان غير مأكول اللحم كالحمار ، فإنه طاهر ، ماعدا من الكلب والخنزير فإنه نجس ، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها : (أنها كانت تَحُكُ المني من ثوب رسول الله غم يصلي فيه ) ، ومثله زبد الإبل ، لما أخرجه الترمذي وغيره : (أن عمرو بن خارجة قال : خطبنا رسول الله بني وهو على راحلته ، ولعائها يَسيل على كتفي ) .

وإلا نحو حصاة ، وما لا تحيله المعدة : كحب متصلب ، فإنه غير نجس ، بل متنجس يطهر بغسله بالماء . أما الحصاة الخارجة مسع البول وقال الأطباء : إنها منعقدة منه فهي نجسة ، وإلا فهي متنجسة تطهر بالغسل .

فائدة: ولنا وجه بطهارة بول وروث حيوان مأكول اللحم، قال به الأصطخري والروياني، وهو مذهب مالك وأحمد أيضًا، بدليل قصة العُرينيين الذين أمرهم عليه السلام بشرب أبوال الإبل حتى يصحوا من مرضهم كافي الصحاح، والأصح أن ذلك كان من باب جواز التداوي بالنجس عند الضرورة.

ومن النجاسة ، دمّ وقيح لأنه دم مستحيل ، وماء قرح أي جرح تغير ، وقيء وإن لم يتغير ، وما يسيل من فم النائم وتحقق أنه من المعدة بتغيره بنحو صفرة أو نتن ، ويعفى عنه بحق من ابتلي به ، بخلاف الخارج من الصدر أو من الخيشوم وهي النّخامة أو النخاعة ، والنازل من الدماغ وهو البلغم فكله طاهر كالخاط والبصاق والدمع . وكذا

ما يتقاياً الطفل الرضيع من اللبن أو الطفلة ولم يكن من المعدة لعدم تغيره فهو طاهر .

ومن النجاسة ، مِرَّة أي ما في المرارة ، وجِرَّة أي ما يخرجه الحيوان للاجترار لأن المعدة أحالته ، ولبن حيوان غير مأكول اللحم وبيضة استحالت دمّا أي غير صالحة للتخلق ، والميتة ولو كانت من مأكول اللحم كلها نجسة : لحمها وجلدها وعظمها وظلفها وقرنها وصوفها وشعرها ووبرها وريشها ولبن في ضرعها وبيضها إلا بيضة تصلبت قبل الموت فإنها طاهرة ، وإلا ميتة آدمي وسمك وجراد فإنها أيضًا طاهرة ، لقوله تعالى في سورة المائدة آية ٣ : ﴿ حُرمت عليكم المبيتة والدم ولحم الحيزير وما أهل لغير الله به كه أي ذبح على اسم غير اسم الله ، وقوله تعالى في سورة الإسراء آية ٧٠ : ﴿ ولقد كرّمنا بني آدم ك ، وقوله عليه السلام : ( سبحان الله ! المؤمن لاينجس حيّا ولا ميتًا ) ولفظ ( المؤمن ) جرى على الغالب ، فيشمل الحكم كل بني آدم ، أما قوله تعالى في سورة التوبة آية ٢٨ : ﴿ إنها المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ك فالمراد : خاسة اعتقادهم لشركهم ، وقوله عليه السلام فيا رواه الإمام أحمد وغيره : ( أحل لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد والكبد والطحال ) .

استطراد: والحيوان ـ ماعدا الكلبَ والخنزير ـ كله طاهر حال حياته ، ولو كان غير مأكول اللحم: كالحار والذئب والصقر والفأرة والضّفدع ، وكذا ماترشح منه ، كعرقه ولعابه ودمعه ونسج عنكبوت وماء نفطة أي بَثْرَة وهو مايكون بين اللحم والجلد ، ليس له ريح . وبيضُ غير مأكول اللحم: كبيض الصقور ويحل أكله مالم يكن من ذوات السبوم كبيض الحيات ، وَبِرْرُ القرز وهو البيض الذي يخرج منه دود القرز ، والمسك وفأرته إذا أخذا من الغزال حال حياته وهي خراج صغير بجانب سُرَّة الظبي كالسلعة فيحتك ليلقيها ، أو أخذت بعد تذكيته وإلا فنجسة ، إلا إن تهيأ للوقوع قبل الموت فطاهر: كبيضة تصلبت قبل موت الدَّجاجة كا مر . وكذا عَلقة وهي الدم الغليظ المستحيل من الدم في الرحم ، ومضغة وهي علقة استحالت قطعة لحم ، لأنها أصل حيوان طاهر ، ورُطوبة فرج حيوان طاهر ولو كان غير مأكول اللحم فطاهرة . ولبن حيوان مأكول اللحم ولو خضب لونه بلون الدم ، وعسل النحل لامتنان الله على عباده في سورة النحل آية 17: ﴿ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين قرث في سورة النحل آية 17: ﴿ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين قرث ودم لبنًا خالصًا سائفًا للشاربين ﴾ ، وفيها أيضًا آية 18: ﴿ وأوجى ربّك إلى النحل ودم لبنًا خالصًا سائفًا للشاربين ﴾ ، وفيها أيضًا آية 18: ﴿ وأوجى ربّك إلى النحل ودم لبنًا خالصًا سائفًا للشاربين ﴾ ، وفيها أيضًا آية 18: ﴿ وأوجى ربّك إلى النحل

أن اتخذي من الجبالِ بُيوتًا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كُلي من كلَّ الثمراتِ فاسلكي سبلَ ربِّك ذَلَلاً يخرج من بطونها شراب ختلف ألوائه فيه شفاء للناس ، إن في ذلك لا يات لقوم يتفكرون ﴾ . إلا شعر حيوان غير مأكول اللحم : كشعر حمار أو بغل انفصل حال حياته فإنه نجس ، لكنه يعفى عما يعلق بثياب الراكب منه ا ه .

وما قطع من الحي ، فهو كيتته طهارة ونجاسة ، فما قطع من إنسان أو سمك أو جراد ، فهو طاهر كيتته ، وكذا المشية إذا كانت من آدمي ولبن ميتته فإنها طاهران ، وما قطع من نحو شاة فهو نجس كيتتها ، إلا صوفًا وشعرًا ووبرًا وريشًا فإنه طاهر ، لقوله تعالى ممتنًا على عباده في سورة النحل آية ٨٠ ، ﴿ ومن أصوافِها وأوبارها وأشعارها أثاثًا وممتاعاً إلى حين ﴾ . فالأثاث ، ما يلبس أو يفرش . والمتاع : ماينتفع به تجارة .

والمفلظة : جميعُ أجزاء الكلب والخنزير حيّا وميتًا ، وما تولد منها أو من أحدهما مع حيوان طاهر : كالمتولد بين كلبة وخنزير ، أو بين أحدهما مع نحو شاة .

تتمة : النجاسة بأقسامها الثلاثة نوعان : حكمية وعينية .

فالحكمية : كبول جف ولم تعد تدرك له صفة : من لون أو ريح أو طعم .

والعينية : مالها جرم : كالروث وبول لم يجف ، أو لها صفة : من لون أو ريح أو طعم . ا هـ .

البحث الثاني في إزالة النجاسة ، وطهارة علها بالماء ، أو بالماء والتراب :

تمهيد: فالطهارة من النجاسة في بدن أو ثوب واجبة على الفور إن عصى بالتنجيس: كأن لطخ نفسه بدم الأضاحي كا يفعله بعض الجهلة للتبرك بزعهم، وإلا كعجن نحو سرجين فعلى التراخي، لأن التضخ بالنجاسة حرام إن لم يكن لضرورة، ولا يحصل التنجس إلا إذا كانت هناك رُطوبة تنفصل بين اللامس والملوس النجس ولا تحتاج إزالة النجاسة إلى نية، لأنها من باب التروك فلا تحتاج إزالة النجاسة إلى نية فلو أزيلت بلا قصد صح.

فالحكية المخففة : يكفى للطهارة منها رش الماء على موضعها ، أي غره ولو لم يسل

الماء أو لم يتقاطر ، لأنه عليه السلام قال فيا رواه الترمذي : ( يفسَلُ من بول الجارية ، ويُرَشُ من بول الفلام ) . والحكمة في ذلك أن حمل الفلام مالوف أكثر ، ولخبر الصحيحين عن أم قيس : ( أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله الصحيحين عن أم قيس : وأنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله على توبه ، فدعا بماء فنضحه ولم يفسله ) وفي رواية : وفرسه ، فدعا بماء فنضحه ولم يفسله ) وفي رواية :

وقدجمع بعضهم من بال في حجره عليه السلام ، فقال :

قد بال في حجرِ النبي أطفال حسن حسين ابن الزبير بالوا كالمنال المنال المن

والحكية المتوسطة: يكفي جري الماء على محلها مرة واحدة ، والثلاث أفضل ، لأمره عليه السلام فيا رواه الشيخان ( بصبّ ذنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد ) . أو غمره بماء مرة واحدة أيضًا بشرط أن يكون الماء واردًا على موضع النجاسة إن كان قليلاً ، ولا يشترط أن يكون الماء واردًا إن كان كثيرًا ، ولا يشترط العصر ، لأن البلل بعض المنفصل بالعصر ، وقد فرض طهره . وعند الغزالي لا فرق بين أن يكون الماء واردًا أو مورودًا وإن كان قليلاً .

### فروع:

١ يطهر بعض ماغسل من نحو ثوب متنجس ، فإن أريد تطهير باقيه غسل معه
 جزء من البعض للغسول أولاً ، وإلا لم يطهر هذا الجزء.

٢ ـ يكفى غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب بعد غسله ولو عقب عصره .

٣ ـ إذا غسل فم متنجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل مافي حد الظاهر ، ولا يبلع غو طعام قبل التطهير .

٤ - إذا عجن دقيق بماء متنجس وانتهى إلى حالة المائعية : بأن صار يتراد سريمًا موضع ماأخذ منه ، فإذا جفف ولو بدقيق ضم إليه كفى في تطهيره غمره بالماء ، ومثله التراب في هذه الحالة .

وأما السبن المائع ونحوه فلا يطهره شيء على المعتمد ، فقد أخرج الستة الصحاح : أنه عليه السلام سئل عن فأرة سقطت في سمن ، أي وماتت فيه . فقال ( ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم ـ أي إن كان جامدًا كما في رواية أبي داود ـ وإن كان مائعًا فلا تقربوه ) .

٥ - لــو عجن دقيق بنحو سمن متنجس ، كفى في تطهيره غمره بالماء حتى يصل الماء
 إلى جميع أجزائه ، ولا يشترط طرح هذا الماء .

٦- لـو صبغ ثوب بصبغ متنجس ولم تتفتت النجاسة فيه ، كفى في تطهيره بعد جفافه غره بالماء ولو لم تصف الغسالة . وكذا تطهير السكر الجامد . ومثله تطهير نحو جبن وزيتون تنجس بوقوع فأرة ماتت في إنائها وذلك بعد إلقاء مائها الملح الذي كانا فيه .

٧ ـ إذا أحميت سكين في النارثم سقيت بماء نجس كفى جري الماء على ظاهرها .
 وكذا لو طبخ لحم أو نقع حب في متنجس ، كفى عن باطنها .

٨ ـ يكفي في تطهير زئبق متنجس بفسل ظاهره ، إن لم يتخلل بين تنجسه وغسله
 تقطع ، وإلا فلا يطهر : كالدهن .

٩ ـ لا يطهـر لبن خالط عجنه نجاسة جامدة وإن طبخ وصار آجرًا لوجود عين النجاسة . فإن خالط عجنه نجاسة غير جامدة : كبول طهر ظاهره بالفسل ، وكذا باطنه إن نقع في الماء وكان رخوًا يصله الماء : كالعجين .

والحكية المغلظة: يغسل موضعها سبع مرات إحداها بالتراب الطهور على الأصح ولو كان رملاً له غبار، لقوله عليه السلام فيا رواه مسلم وغيره: (إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدِكم فاغسلوه سبع مرات إحداها بالتراب)، والولوغ: الشرب بأطراف اللسان. وألحق باللعاب سائر أجزائه كا ألحق به الخنزير كا تقدم.

- قال النووي في الروضة : وفي وجه شاذ أنه يكفي غسل ماسوى الولوغ مرة كسائر النجاسات . وقال في شرح المهذب : إنه متجه وقوي من حيث الدليل ، لأن الأمر بالغسل سبعًا إنما كان لينفرهم من مؤاكلة الكلاب .

هذا وقد ثبت طبًا أن في لعاب الكلاب وجود بيوض الدودة المشوكة الوحيدة القزمة

التي تسبب أكياسًا مائية في الكبد ، وتهدد حياة المصاب بها بالموت والهُزال الشديد ، هذا ماعدا حالة الكلب عندما يوجد هذا الداء في الكلب .

#### فروع:

١ ـ يكفي المتنجس بها غمسه في ماء كثير كدر سبع مرات ، أو مرور سبع جريات عليه كنهر العاصي أيام زيادته . ومثله ماء السيول .

٢ ـ لا يجب الترتيب في أرض ترابية ولو من هبوب الريح .

٣ ـ لــو تطاير رَشَاشٌ من بعض الغسلات لنحو بدن أو ثوب ، وجب غسل موضعه
 بعدد مابقي من الغسلات بعد التي أصابه رَشَاشُها .

٤ - لسو غسل كلب داخل حام مثلاً وانتشرت النجاسة في فوطه وحصره ، فما تيةن إصابته للنجاسة فنجس وإلا فلا لأننا لاننجس بالشك . ويطهر الحمام بمرور الماء عليه سبع مرات إحداهن بطفل - وهو ما يبقى من الماء الكدر في الحوض - لأنه يحصل به الترتيب ، أو بطين ولو المنفصل من نعال داخليه حيث لم يحكم بنجاسته . ولو مضت مدة يحتمل فيها أنه مرّ على الحام ذلك لم يحكم بنجاسة داخليه مع بقاء الحمام على نجاسته : كا قالوه في الهرة التي تنجس فها ثم غابت واحتمل ورودها ماءً كثيرًا ثم ولغت في مائع أو ماء قليل فإنه لا يتنجس ، مع الحكم ببقاء فها على النجاسة . اه.

أما الطهارة من النجاسة العينية: مخففة أو متوسطة: فلابد من زوال جرمها أولاً (إن كان لها جرم) كالروث والدم، ثم محاولة إزالة أوصافها، إلا إذا تعسر زوال اللون وحده أو زوال الريح وحده بعد الحت والقرض بالماء ثلاثًا فإن محلها حينئذ يطهر. أما إذا بقيا معًا من نجاسة واحدة، أو بقي الطعم وحده وجبت الاستعانة بنحو صابون أو أشنان مع الماء فإن بقي ذلك بعد، وتعذر زواله، يكون الحل نجسًا معفوًا عنه، وضابط التعسر، أن لا يزول إلا بالقطع، وأما ضابط التعسر، أن لا يزول بالحت وبالماء ثلاثًا.

وأما العينية المغلظة: إذا لم تزل عينها بمعنى جِرمها إلا بست غسلات فأكثر حسبت واحدة ، ثم نأتي بعدها بست غسلات إحداها بالتراب . أما إذا لم يزل الوصف من لون

ونحوه إلا بست غسلات مثلاً حسبت ستًا ثم نأتي بعدها بغسلة واحدة مع التراب . ا هـ .

فائدة: وعند الأحناف، يجوز التطهير من النجاسة، بكل مائع سائل طاهر تمكن إزالتها به: كاء الورد والخل والماء المستعمل والمستخرج من البقول، أي بكل ماينعصر بالعصر، خلافًا لحمد وزفر. أما مالا ينعصر: كالدهن والعسل، فلا يصح التطهر به باتفاق. وفي اللبن روايتان. كا يجوز عندهم تطهير المائع: كالسمن والزيت، واللبن وعصير نحو البندورة بالتطفيف: بأن يوضع المائع المتنجس في إناء أوسع منه قليلاً، ثم يصب عليه الماء ويحرك حتى يملاً الإناء ويسيل من جوانبه، ثم يترك سويعة حتى يعلو الدهن ويرسب الماء في السّفل، ثم يفتح الثقب الذي في أسفل الإناء ليخرج الماء، ثم يسد على الدهن الثقب. وإما الأخيران فيطففان من جنسها طالما فيها رقة وسيلان.

- وكذا يطهر عندهم نحو الخف بالدلك بنحو الأرض إذا أصابته نجاسة لها جِرم : كالروث والعَذِرة وبول أصابه تراب فجف ، لأن الجلد لصلابته لاتتداخله أجزاء النجاسة إلا قليلاً ثم يجتذبه الجرم إذا جف . ا هـ .

## البحث الثالث: في المعفوات:

تمهيد : فالقاعدة العامة للمعفوات ، هو ما يَشُق الاحتراز عنه .

١ - يعفى من النجاسة عما لايدركه الطرف المعتدل ولو كان من مغلظ.

٢ - وعن اليسير من نحو الدم والقيح ودم البراغيث وونيم الذباب وقليل من بول خفاش وروثه . في بدن أو ثوب ما لم يكن بفعله ، أو يختلط بأجنبي غير ضروري ، أي غير ماء الاستنجاء والوضوء والشرب وعرق الإنسان نفسه ، وأن لا يكون الدم ونحوه من مغلظ . وعن كثير من نحو الدم والقيح إن كانا من الإنسان نفسه ، ولم يكونا بفعله ، ولم يجاوزا محلها ، ولم يختلطا بأجنبي غير نحو عرق الإنسان نفسه كا مر ( واليسير والكثير محسب العرف ، وقيل : الكثير ما زاد على دينار أو قدر الكف ) . ولو تفرق نحو الدم في مواضع فله حكم القليل على الأرجح . ( والمراد بمجاوزة المحل أن ينتقل عما ينتشر إليه عادة ، وقيل : ما يغلب السيلان إليه كمن الركبة إلى الساق وما حازاه من الثوب ) ، فإن جاوز ذلك عفى عن القليل فقط .

٣ - وعن محل الاستنجاء بالحجر ولو اختلط بعرق الإنسان نفسه وجاوز الحل إلى
 الثوب .

٤ - وعن دم الباسور، وكي الحمّصة ودم اللشة لمن ابتلي به ، ومحل الوشم الدّق بنحو إبرة ثم يذر عليه نحو نيلة فيزرق كا عليه أهل البادية والريف ، إذا فعل لحاجة : كأن ذكر على وجه المداواة ، أو كان وقت الفعل صغيرًا أو مجنونًا أو مكرَهًا أوجاهلاً بالتحريم معذورًا ، أو فعله وهو بالغ عاقل مختار لغير حاجة لكنه لم يقدر بعد على إزالته من غير ضرر يبيح التيم .

أقول: لا تمكن إزالته بلا ضرر يبيح التيم ، ولذا فهو معفو عنه وإن فعله بكبره وبدون حاجة ، بل عندنا قول: أنه يطهر بالغسل بالماء وإن بقي اللون كالمذهب الحنفي . فقد أخرج الشيخان والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ألله المواصلة والمستوصلة ـ أي التي تصل الشعر بشعر النساء ، والتي يعمل بها ذلك ـ والواشمة والمستوشمة ) وفي رواية أبي داود : ( من غير داء ) .

٥ - وعن روث الدواب أثناء دراسة الحبوب ، وعن البعر لا البول في اللبن أثناء الحلب ، وعن الإنْفَحة في الجبن وهي من حيوان لم يطعم غير اللبن ، وعن روث السمك لم يغير الماء ، وعن رماد السّرجين الذي على الخبز ، وعن ذرق طيور كعصافير وحمام الفت مكانًا تتردد إليه : كالخَطَّاف ، وما حول الكعبة المشرفة في المطاف وفي الجامع الأموي بدمشق ، لعموم البلوى وشق الاحتراز عنه ، ومن هذا القبيل يعفى عن الدم بحق الجزارين أكثر من غيرهم .

٦ - وعن الدم الذي على اللحم وإن طبخ وهو فيه ، أما إذا غسل الدم عن اللحم ونحوه كالكبد فلابد حينئذ من صفاء الغسالة .

٧ - وعن فم الطفل المتنجس بالتقايؤ ، وعن فم حيوان يجتر ، وعن ماء الميازيب ،
 وعن قليل دُخان نحو سِرجين وغُباره ، وعن غُبار طريق وطين شارع نجس .

٨ - وعن اليسير عرفًا من شعر نجس من غير نحو كلب ، وعن كثيره من حياوان مركوب ، غير مأكول وعن حيوان متنجس المنفد إذا وقع ولو في مائع ، وعن محل خرز

خف بشعر نجس ولو من خِنزير لعموم البلوى ويطهر ظاهره بغسله سبقًا إحداها بالتراب ولم يحكم بنجاسة رجله إن عرقت أو أدخلها الخف رَطّبة ، ويسح عليه في غير على النجاسة المعفو عنها ويصلي فيه ماشاء من فروض ونوافل .

٩ ـ وعن ميتة دود نشأت في فاكهة أو خل أو جين ولم تغيره ، وعن ميتة مالا نفس له ـ دم ـ سائلة عند قتله أو شق عضو منه : كذباب ونحل ونمل وعقرب إذا وقع في مائع بدون طرح طارح ومات فيه ولم يغيره ، لقوله عليه السلام فيا رواه البخاري : ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليتغيشة كله ثم لْيَنْزِعْهُ ، فإن في أحد جَناحيه داء وفي الآخر شفاء ) زاد أبو داود : ( وإنه يتقي بجناحه الذي في الداء ) ، وألحق بالذباب نحوه من كل ما لانفس له سائلة كا ذكر ومنه البق ، وما يسمى عند العامة به ( الدبور ) .

١٠ . وعما يَعْلَق بأرجل نحو الذباب من النجاسة .

#### فائدتان:

1 - ماتقدم من المعفوات ، إنما هو بالنسبة لصحة الصلاة معها ، أما بالنسبة للماء المستعمل أو ماء قليل ، أو مائع كنحو زيت ، فإنها لا يعفى عنها ، بل تنجسه إلا مايشت الاحتراز عنه : كنجاسة لا يدركها الطرف المعتدل ، وما يعلَق بأرجل نحو الذباب ، وإلا ميتة مالا نفس له سائلة فإنها لا تنجسه بالقيود السابقة .

٢ - ويعفى عند الأحناف من النجاسة الخففة من بول مايؤكل لحمه وألحق به الفرس ، عن مقدار أقل من ربع الموضع الذي أصابه : كذيل وكم ويد ورجل ، وقيل : ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر .

ويعفى من النجاسة المفلظة: كالدم وبول مالا يؤكل لحمه ولو من آدمي صغير لم يطعم غير اللبن وكالغائط والخر وخرء طير لا يذرق في الهواء كدجاج وبط، عن مقدار درهم وزنّا من جامدها، وعن مقدار عرض الكف من رقيقها، ومنها المني فيجب غسله رطبّا، وإذا جف على الثوب وكذا البدن في ظاهر الرواية أجزاً فيه الفرك، هذا إذا كان رأس الذكر طاهرًا قبل خروجه، وإلا فلا يكفي إلا الغسل، أما مني المرأة فلا يطهر مطلقًا إلا بالغسل لرقته.

أما ما يؤكل لحمه ويزرق في المواء: كالعصفور والحام واليام ، فذرقه وبوله عندهم طاهر .

استطراد: وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت وذهب أثرها: من لون وريح وطعم، جازت الصلاة فيها، لا التيم منها، وكذا كل ماكان ثابتًا فيها: كحائط وشجرة وكلأ والقصب مادام قائمًا عليها، فله حكم الأرض عندهم. اه.

أقول: وفي ذلك فسحة للشافعية في تقليدهم الأحناف في الصلاة على الجنازة بالنعال المدلوكة ، وفي الأرض التي جفت النجاسة فيها وذهب أثرها .

\* \* \*

# فصل في الاستطابة ، وآداب قاضي الحاجة

#### تهيد:

أ ـ عقبت هذا الفصل : فصل النجاسة لأنه منه ، وإن كانت النجاسة هناك تزال بالماء ، وبالماء والتراب . وهنا بكل من الماء أو بالحجر ، لأن الثلاثة من وسائل الطهارة كا تقدم .

ب ـ وعبرت بالاستطابة بدل الاستنجاء ، وإن كانا متفقين وزنّا ، وبالنتيجة معنى أيضًا ، لأن الأول آلف للسمع ، وإن كان الثاني أكثر استعالاً . وقد يعبر عنه بالاستجار مأخوذا من الجِيار وهي الحصى الصغار ، لكن الأولين يعان الماء والجمر ، والأخير خاص بالحجر .

والأول : معناه طلب الطيب ، لأن المستنجي يطلب طيب نفسه بطلب قطع الأذى وإزالة النجو أي الخَرْءُ الخارج عن محل خروجه .

ج - وشرعًا : إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر . وهذا الفصل معقود لشيئين كا هو مبين في العنوان : فالأول :

١ - واجب عند القيام لنحو صلاة مالم يلزم عليه تضخ بالنجاسة ، وإلا كان فوريًا ، من كل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث : معتادًا كان كالبول والغائط أم كان خروجه نادرًا : كدم ومذي وودي .

٢ ـ ومندوب ، في الخارج غير الملوث : كدود أو بعر أو حصاة .

٣ ـ ومكروه ، كالاستنجاء من الريح .

٤ - ويحرم مع الإجزاء : كالاستنجاء بالشيء المغصوب ، ومع عدم الإجزاء إذا كان بالمطعوم .

 ويباح كا إذا عرق الحل فاستنجى لإزالة العرق . فهو تعتريه الأحكام الخسة كا رأيت . والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء . وإذا أراد الاقتصار على أحدهما ، فالاقتصار على المأن المحلم على الماء أفضل من الاقتصار على ثلاثة أحجار فأكثر يُنقي بهن المحل ، لأن الماء يزيل أثر الخارج النجس ، والحجر يزيل العين فقط .

ويجب استعال قدر من الماء بحيث يغلب على الظن زوال النجاسة ، وعلامتُه : ظهور الخشونة بعد النعومة في الرجل عكس المرأة ، كا ينبغي الاسترخاء حتى تنغسل تضاعيف المَقْعَدة من الرجل والمرأة ، وتضاعيف فرج المرأة من غير مبالغة تجر إلى وسوسة .

والحجر في الاستنجاء ، كل جامد طاهر قالع غير محترم ، فيشمل الحجر المعلوم والفخار والقباش والورق الخشنين وكذا الخشب . ويجزيء الحجر في الخارج النادر : حتى أن الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ولم تجد ماء استنجت بالحجر ثم تيمت وتصلي ولا إعادة عليها إن صلت بأرض يغلب فيها فقد الماء ، وإلا فعليها الإعادة ، والإعادة وعدمها بالنسبة للتيم لا بالنسبة للاستنجاء بالحجر ، فإن الاستنجاء به يصح منها ولو على شاطيء بحر أو نهر . بل يكفي الاستنجاء بالحجر لمن أكل لحم نحو كلب أو خنزير ولا يلزمه تسبيع دبره وإن خرج اللحم غير مستحيل ، وإنما يلزمه تسبيع فه فقط بعد الأكل ، وكذا بعد أن تقاياً ه غير مستحيل أيضاً .

فلا يصح الاستنجاء بالمائع: كاء الورد، ولا النجس: كبعر، ولا بالمتنجس، لما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه فيا رواه البخاري وغيره قال: (أتى النبي عليه السلام الفائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثًا، فأتيته بروثة، فأخذها وألقى الروثة، وقال: إنها ركس ) أي رجس، وفي رواية (ائتني بغيرها) ولا يصح بالأملس كالقصب والحرير، ولا بالمحترم كجزء المسجد لحرمته، وكالخبز فإنه مطعوم الجن وللاسته.

# شروطُ الاستنجاء بالحجر خمسة :

1 - أن يكون بثلاثة أحجار فأكثر ينقي بهن المحل ، ولو بأطراف حجر واحد ، خبر مسلم : ( نهانا رسول الله عليه أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) . ويسن الإيتار إن حصل الإنقاء بشفع : كالأربعة فأكثر ، لما صح أنه عليه السلام قال : ( إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترًا ) .

- ٢ ـ أن لا يجف الخارج النجس ماعدا البول .
- ٣ ـ أن لاينتقل الخارج عن المحل الذي استقر فيه بعد خروجه .
  - ٤ ـ أن لا يطرأ عليه أجنبي رَطْب غير عرق الحل .
  - ه ـ أن لا يجاوز الغائط الصفحتين ، والبول : الحشفة .
  - فإن اختل شرط من هذه الشروط ، لم يعد يكفي إلا الماء .

والكيفية المستحبة ، أن يسح حول الدبر : مبتدئًا أولاً من الأمام : من البين إلى اليسار حتى يعود إلى محل مابدأ منه ، ثم يسح ثانيًا مبتدئًا من اليسار إلى اليين كذلك ، ثم يسح الثالثة من الوراء إلى الأمام . ا ه .

والثاني : آداب قاضي الحاجة نوعان : واجبة ومندوبة .

١ ـ يجتنب وجوبًا قاضي الحاجة : استقبال القبلة ـ الكعبة المشرفة ـ ببول أو غائط في الفضاء غير المعد لقضاء الحاجة ، لما في الصحاح الستة من قوله عليه السلام :
 ( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ، بل شرقوا أو غربوا ) .

فإن كان معداً لذلك ، أو لم يكن معداً ولكن ثمّ ساتر بينه وبين القبلة مقدار ثلثي ذراع بذراع الآدمي ـ بحيث يستر عرضه البدن عند الرملي ولم يشترط له عرضًا ابن حجر ـ ولم يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع ، فلا يجب حينئذ اجتناب القبلة ، بل يكون الاجتناب هو الأفضل لما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : (كان رسول الله عنه قال الخلاء ـ أي الفضاء ـ فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة ـ إناء صغيرا من جلد ـ من ماء وعَنزة ـ عصا طويلة في أسفلها زُج وهو من حديد ، ويقال : رمح قصير - فيستنجي بالماء ) إذ كان يستتر بها بأن يضع عليها ثوبًا وقت الخلاء ، ويصلي اليها في الفضاء .

٢ - ويجتنب ندبًا قاضي الحاجة : استقبال واستدبار بيت المقدس ، واستقبال الشمس نهارًا والقمر ليلاً لأن سلطانه في الليل ، والكلام من غير ضرورة : كإنذار نحو أعمى ، ودخول الخلاء حافيًا أو مكشوف الرأس ، والاستنجاء باليد اليني إلا لعذر لما في دخول الخلاء حافيًا أو مكشوف الرأس ، والاستنجاء باليد اليني إلا لعذر لما في دخول الخلاء حافيًا أو مكشوف الرأس ، والاستنجاء باليد اليني إلا لعذر لما في المناس المنا

الصحيحين من قوله عليه السلام: ( لا يَمَسَّنُ أحدُكم ذكره بهينه وهو يبول ، ولا يتسح من الخلاء بهينه ، ولا يتنفسُ - أي يخرج نفسه - في الإناء ) أي عند شربه منه . والغائط في الماء الراكد غير المستبحر ، وفي الطريق ، وفي موضع الظل صيفًا وفي موضع الشهس شتاء لانتفاع الناس بهذه المواضع الثلاثة ، لما في رواية مسلم أنه عليه السلام قال : ( اتقوا اللّعانين ، قالوا : وما اللّعانان يارسول الله ! قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو في موضع ظلّهم ) تسببًا بذلك في لعن الناس لها كثيرًا ، وفي أبي داود : ( اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد ، وقارعة الطريق ، والظل ) البراز : المتسع من الأرض يكنى به عن الغائط ، والموارد : جمع مورد وهو الموضع الذي يرده الناس من رأس عين أو نهر، وقارعة الطريق : الطريق الواسع الذي يقرعه الناس بأرجلهم ، وفي الثّقب لئلا يؤذي فيه حيوانًا أو يؤذيه الحيوان ، وتحت الشجرة المثرة ولو غير وقت الثر، وفي مهب الريح وفي الأرض الصّلبة لئلا يعود عليه من رَشَاش البول ، لما روى أبو داود : ( أنه عليه السلام إذا أراد أن يبول أتى دَمِنًا ) موضعًا لينًا فيه رمل .

تمة: وفي البيهةي بسند ضعيف والطبراني عن سراقة بن مالك قال: (علمنا رسولُ الله في الخَلاء أن نقعُدَ على اليسرى - من الرجلين - وننصب البنى) لأنه أعون وأسهل لخروج الخارج . كا يندب أن نستبريء من البول عند انقطاعه على حسب عادة المرء من تنحنح ونثر إحليل أي جذبه وتمسيده برفق بحيث لا يؤذي نفسه أو ينتهي به إلى حد الوسوسة ، لما روى الدارقطني والحاكم : أنه عليه السلام قال : ( تنزهوا عن البول ، فإنَّ عامة عذاب القبر منه ) ، ويستحب أن يَرش شيئًا من الماء على نحو سرواله بعد الاستنجاء قطعًا للوسوسة بخروج شيء منه . اللهم إلا إذا غلب عليه ظنه خروج شيء منه بعد الانقطاع ، فيجب حينئذ الاستبراء .

ويندب أن يقول عند وصوله لمكان قضاء الحاجة: ( بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) أي ذكور الشياطين وإناثهم . وأن يقول عقب انصرافه: ( غُفْرانَك غفرانَك غفرانَك ، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ، الحمد لله الذي أذاقني لذته ، وأبقى في منفعته ، وأذهب عني أذاه ، اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من جميع الفواحش ) .

- وروي الحاكم وغيره: (أن الرسول عليه السلام لبس خاتمًا: نقشه - محمد رسول الله، وكان إذا دخل الحلاء وضعه) يؤخذ من ذلك لزوم تنحية مافيه ذكر الله عن الحلات المستقذرة، فعليه حينئذ أن يضعه في فمه أو في عمامته أو في سبالته ونحوها.

\* \* \*

### فصل في الطهارة بالدبغ

#### تهيد:

الدابغ : هو الرابع من وسائل الطهارة ، ولذا أخر عن الاستنجاء بالحجر . اهـ.

تطهر بالدبغ ، جلود الحيوانات الميتة كلها ـ ظاهرها وباطنها : وسواء كانت بالأصل مأكولة اللحم : كشاة ماتت بدون ذكاة شرعية (أي بدون قطع الحلقوم والمريء) ، أم كانت غير مأكولة اللحم : كيتة الحمار ، إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منها أو من إحداهما مع حيوان آخر ، لقوله عليه السلام فيا رواه الترمذي : (أيًا إهاب دبع فقد طَهُر) .

أما لحم الميتة وعظمها وشعرها وقرنها وظلفها وجميع أجزائها فلا تطهر بدبغ ولا بغيره ، لقوله تعالى في سورة المائدة آية ٣ : ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ... ﴾ .

#### فائدتان:

١ ـ اختار السبكي للنص وجمع من الأصحاب : طهارة الشعر بالدبغ وإن كثر .

٢ ـ وقالت الأحناف بطهارة صوف الميتة وعظمها الخالي عن السلم : كالقرن والحافر .

كيفية الدبغ : أن يُنزَع فضول الجلد ورطوبته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها ، محيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد .

ويكون الدبغ بشيء حِرِّيف ـ أي يلذع اللسان بِحِرَافته ـ : كَقَرَظ وعفص وقُشور رمان وشَبُّ وشَثُّ ، ولو كان الدابغ نجسًا كذرق حمام ونَجُو كلب لكن يحرم التضمخ بالنجس إن وجد طاهرًا بدله ، ويصير الجلد المدبوغ كثوب متنجس يطهر بغسله بالماء ، ولو كان الدابغ طاهرًا ، لأن الدابغ الطاهر تنجس بالجلد قيل دبغه فيعود عليه بالنجاسة بعد دبغه ، ويجوز حينتُذ بيعه قبل غسله لا قبل دبغه إلا بصورة رفع اليد كسائر النجاسات التي لا تطهر بالغسل .

القَرَظ : حيث شجر السَّلَم أو العِضاة . والشبُّ : معروف وهو حجارة تشبه الزاج ،

والزاج : ملح يصبغ بـه أخضر اللـون ، والكلمة فـارسيـة . والشُّث : ورق شجر طيب الرائحة مَرُّ الطعم ينبت بجبال الغور . والقفْص : حمل شجر البلُوط .

#### فائدتان :

١ ـ لو اشترى جلدًا وشك : هل هو جلد مـذكاة أم جلـد ميتـة ؟ حكمنـا بطهـارتــه
 وجاز لنا جعله فروة نلبسها ونصلي فيها وعليها ، لأننا لاننجس بالشك .

٢ . وعنــد الأحنــاف يطهر جلد الميتة بدبغ حكمي : كالتشميس والتتريب .

\* \* \*

# فصل في الطهارة بالاستحالة

تمهيد: الاستحالة: هي خامس وسائل الطهارة.

تطهر الخرة إذا تخللت بنفسها ، ولو بنقلها من الظل إلى الشمس ، ويطهر دَنَّها تبعًا لها . وإذا تخللت بطرح شيء فيها كنحو تفاح أو بصل لم تطهر لتنجس المطروح فيها منها قبل تخللها ، فيعود عليها بالنجاسة بعد التخلل ، اللهم إلا إذا نزع منها التفاح قبل التخلل .

( فائدة ١ ) يصير العصير خلاً من غير تخمر في ثلاث حالات :

الأولى - أن تجرد حبات العنب من عناقيده ويملاً بها الدن ويطين رأسه .

الثانية - أن يُصَبُّ العصير في زقُّ معتق بالحل .

الثالثة - أن يصب العصير فوق خل مساو له أو الحل أكثر .

تنبيه - لا يطهر نجس العين بحال إلا شيئان : الجلد إذا دبغ ، والخر إذا تخللت .

( فائدة ٢ ) نقل ابن السبكي : أن المزني يأبي نجاسة الخر . ا ه كا أن داود الظاهري يقول : بطهارته مع تحريم تعاطيه . قلت : وفي ذلك فسحة لاستعال السبرتو في العمليات الجراحية ونحوها ، لأن الظاهر ، أن الإسكار علة للتحريم ، لا للتنجيس . اهد .

\* \* \*

# فصل في حكم اللباس والأواني

#### تهيد:

(أ) قال تعالى : ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ﴾ آية ٢٩ من سورة البقرة ، وما خلق للعباد ينبغي أن يكون مباحًا لهم لينتفعوا به ، وإنحا حرم بعضه لحكم ، منها في هذا الفصل : الابتعاد عن الانغاس الكلي في الرقاهية والنعيم ، الذي يصرف الإنسان عن مهام الأمور في دنياه وآخرته : فقد ذكروا أن مصعبًا بن الزبير الذي خاض معارك الحرب التي كانت بين أخيه عبد الله وبين بني أمية حتى أصيبت مقاتله ، لما رأى جزع زوجتيه اللتين هما من أجمل نساء زمانه \_ عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين بن علي كرم الله وجهه \_ عليه ، قال : لو أعلم أنكما تكنان في هذا الحب لما خاطرت بنفسي هذه الخاطرة . ا ه .

هذا مع العلم أن طلب الزوجة الجميلة والتفتيش عليها ، ليس بممنوع .

كا أن الانفاس الكلي في الرفاهية والنعيم يرى فيه التايز الطبقي بأجلى مظاهره ، وهو سبب البغضاء والحسد بين أفراد الأمة الواحدة ، وكثيرًا ماجرً إلى حرب أهلية قلبت أوضاع المجتمع ، وغيرت مجرى حياته إلى نتيجة مجهولة عقباها .

( ب ) أن هــذا الفصل معقود لشيئين كأ هو مبين في العنوان الأول :

أ ـ يحرم على الذكور المكلفين في غير ضرورة ـ كحكة ، ومفاجأة نحو برد أو حرب ـ لبس الحرير الذي تَنْسِجُه دودته بجميع أنواعه ، ومثل اللبس سائر أنواع الاستعال : كالجلوس عليه أو تحت نحو خية أو كلة منه ، وكذا الاستناد إلى وسادته من غير حائل : كفطاء ، وستر الجدران به ، وإلباسه دوابهم ، لأنه محض زينة ، بخلاف الصبيان والجانين لعدم التكليف .

ب - وكذا التختم بالذهب يحرم . ويحل كلاهما للإناث ، لخبر أبي داود : ( أنه عليه السلام أخذ بيينه قطعة حرير ، وبشاله قطعة ذهب ، وقال : هذان حرامٌ على أمتى ، حِلٌ لإناثهم ) .

ج - كا يحرم على المكلفين من الذكور أيضًا إطالة الثوب حتى يجاوز الكعبين ولو من غير الحرير لما صح أنه عليه السلام قال: ( لا ينظر الله إلى من جرَّ ثوبَه خيلاء ) أي لا ينظر إليه نظرة رحمة .

ويحل للمكلفين من الذكور من الحرير ، خيط المفتاح والساعة والميزان والسبحة وشراشيبها إن كانت من أصل الخيط ، ومثلها شرابة الطربوش إن كانت أيضًا من أصل الخيط ، وعلاقة السيف وغطاء الكوز ، وجعل الحرير ورق كتابة المستحالة حقيقته ، بخلاف الكتابة على رقعة منه فإنها لاتحل ، كا يحل نحو ثوب بعضه حرير وكان الحرير مساويًا لغيره أو أقل .

#### فائدة:

أ ـ يحل لبس نحو ثوب طرز بالحرير: بأن نسج بالإبرة على الثوب ، بشرط أن لا يزيد وزنه على وزن الثوب .

ب - فإن نسج الحرير خارجًا عن الثوب كالشريط ، ثم خيط بالإبرة عليه ، حلّ بشرطين :

الأول : أن لا يزيد وزنه على وزن الثوب :

الثاني : أن يكون عرض الحرير بقدر أربع أصابع فأقل ، ولا عبرة للطول . وكذا حكم ترقيع الثوب بقطع الحرير .

ج ـ أما التسجيف ، فيحل إن كان حسب عادة أمثاله ، لما روى مسلم وأبو داواد : ( أن جُبةَ الرسولِ عليه السلام مكفوفة الجيبِ والكُمَين والفَرْجَين بالديباج ) .

كا يحل للمكلفين من الذكور ، اتخاذ أغلة أو سِن أو أنف من ذهب أو فضة ، لما روى أصحاب السنن عن عَرُّفَجَة بن سعد ، قال : (أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفًا من وَرق ـ فضة ـ فأنتن علي ، فأمرني رسولُ الله عَلِيَّةِ أن أتخذ أنفًا من ذهب ) . والكلاب : اسم ماء كان به يوم معروف من أيام العرب .

كذلك يحل لهم اتخاذ خاتم من فضة ، لما في أكثر الصحاح عن أنس رضي الله عنه

قال: (كتب النبي عليه السلام كتابًا ، فقيل له: إنهم لايقرأون كتابًا إلا مختومًا ، فاتخذ خاتًا من فضة ، ونقش فيه : محمد رسول الله .. ) وفي رواية : (أن رسولَ الله لبس خاتم فضة في بينه وكان فَصَّة حبشيًا ، وكان يجعل فَصَّه مما يلي كفه ) . والأفضل أن يكون في الخنص .

وإنما يحل خاتم الفضة إذا لم يزد على عادة أمثاله وزنّا وعددًا . أما الختم فيحرم من فضة . أما خاتم الرسول ، فهو خاتم وختم معًا . أو خصوصية له لقوله : فلا ينقش أحد على نقشه .

أما النجس والمتنجس فيحرم لبسه على الذكور والإناث في عبادة تبطل به : كالصلاة والطواف ، أو لزم من لبسه التضمخ بالنجاسة : كأن كان الملبوس رطبًا أو ترطب بعرق اللابس نفسه ، وإلا فلا يحرم . ويكره استعال ألبسة وأواني غير المسلمين .

وكذا لا يجوز لبس النجس أو المتنجس في المسجد ، لعدم جواز إدخال النجاسة المسجد لغير حاجة ، ومن الحاجة إدخال النعل المتنجس المسجد لعدم خلو النعل غالبًا من النجاسة .

الثناني : يحرم على المكلفين من الـذكور والإنـاث ، استعال شيء من أواني الـذهب أو الفضة : كصَحْفة ومِلْعقة وكأس وفنجان وقَمْقُم لنحو ماء الورد .

- وكذا يحرم اتخاذه من غير استعال : كأن اقتناه للزينة أو للتجارة على الأصح ، لقوله عليه السلام فيا رواه الشيخان : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم - للمشركين - في الدنيا ، ولكم في الآخرة ) . وفيها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( قال رسولُ الله عليه الذي يشربُ في إناء الفضة - زاد مسلم - : والذهب ، إنما يُجَرُّجر في بطنه نارَ جهنم ) ، والجَرجرة : صوتُ وقوع الماء في الجوف .

ولا فرق في التحريم بين الإناء الكبير والصغير : كإبرة والخلال والمبخرة و المِرْوَد الدي يكتحل به إلا لضرورة : كأن احتيج له لجلاء العين . ا هـ .

ويحل استعال كل إناء طاهر من غير النقدين ـ الـذهب والفضة ـ ولو كان نفيسًا : كالياقوت والزبرجد والألماس والبلاتين . وإنما لم تحرم الأواني ولا غيرها من هـذه الجواهر

النفيسة كا حرمت من الذهب والفضة ، وقوفًا عند ظواهر النصوص الواردة في خصوص الذهب والفضة . فالياقوت : أجوده الأحمر ، والزبرجد : الزمرد ، وأشهره الأخضر .

التحلية : وهي لزق قطع المعدن الرقاق على غيره فإنها تحرم بالذهب والفضة ولو للكعبة المشرفة ، كا تحرم كسوتها بالحرير المزركش بالذهب أو الفضة .

وتجوز تحلية المصحف بالفضة لكل من الرجل والمرأة ، وبالـذهب للمرأة فقـط. كا يجوز كتابته بالذهب لكل من الرجل والمرأة .

التمويه : الطلي بالمعدن بعد إذابته ، فإن مُوَّه غير النقد : كالنحاس مثلاً : بالنقد من ذهب أو فضة ، ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لقلته ، حل ، وإلا فلا يحل . أما الطلي نفسه فحرام ، وكذا أخذ الأجرة عليه .

فائدة - فبإمكان من خطب امرأة ، وصيغ له خاتم الخِطبة على ما هو متعارف في زماننا ، أن يجعل الخاتم من فضة مموها بذهب بالشرط المذكور أو يجعل خاتم الخِطبة من معدن ( البلاتين ) فإنه يحل ولو كان أغلى قية من الذهب .

أما تمويه السقوف والجدران ، فيحرم مطلقًا بالـذهب أو الفضة ، ولو لم يحصل منه شيء ـ ولو أقل متحول ـ بعرضه على النار .

# التضبيب: هو تعتريه ثلاثة أحكام:

1 - يحل تضبيب الإناء أو نحو المحجن (عصا معكوفة الرأس قليلاً) بضبة فضة صغيرة لحاجة: كانشعاب الإناء أو كسره، لما صح عن عاصم الأحول، قال: (رأيت قدح رسول الله عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بفضة، وقال أنس: سقيت رسول الله في هذا القدح أكثر من كذا وكذا). ولما أخرجه أبو داود والترمذي عن أنس أيضًا: (أن قبيعة سيف رسول الله ماتكون على رأس قائم السيف كانت من فضة) وفي رواية للنسائي عنه قال: (كان نعل سيف رسول الله فضة، وما بين ذلك حلق الفضة).

٢ - فإن كانت الضبة صغيرة لزينة ، أو كبيرة لحاجة ، كرهت .

٣ ـ فإن كانت كبيرة لزينة حرمت . وصغر الضبة وكبرها حسب العرف .

أما ضبة الذهب فتحرم مطلقًا . وتسمير الدراهم والدنانير في الإناء ، كالتضبيب بالتفصيل الذكور .

وبما تقدم يعلم جواز تحلية آلة حرب: كسيف ودرع ومنطقة وبندقية ، بفضة بلا سرف ، فإن في ذلك رهبة للعدو .

أخرج البخاري عن معاوية بن مُقرِّن رضي الله عنه ، قال (أمرنا رسولُ الله عَلَيْكُمُ بسبع ، ونهانا عن سبع ... ونهانا عن آنية الفضة وخاتم النتهب ، والحرير - فما قطعته الدودة وخرجت منه حية يسمى : قرًا . وما ماتت في الشرنقة يسمى : أبريسمًا وهو كمد اللون ويقال له : مسكى . والحرير يعمها - والدِّيباج - ثوب سداه ولحمت إبريسم - والقسِّيِّ - ثياب مضلعة بحرير - والإستَبرق - غليظ الديباج - وركوب المياثِر) الوطاء يكون على سرج الدابة من الحرير ، جمع مِثرة .

استطراد: يحرم خضب شيب الرجل والمرأة بالسواد، إلا لغرض الجهاد، ويسن بالصفرة والكَتَم: وهو نبت فيه حمرة مالم يخلط بالوسِمة فيسود. والوسِمة: نبت يختض بورقه.

وبما يطلب خضب يدي ورجلي امرأة مزوجة بحناء ، ويحرم الخضاب المذكور على الرجال لئلا يتشبهوا بالنساء ، إلا لحاجة مداواة ودفع حرارة . فقد أخرج أبو داود : أنه عليه السلام قال لهند بنت عُتبة : ( لا أبايعك حتى تغيري كفيك ـ يعنى بالحناء ـ كأنها كفا سَبُع ) .

وأخرج البخاري : عن ابن عباس قال : ( لعن رسولُ اللهِ المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال ) . ا ه. .

### باب الوضوء

الوضوء مأخوذ من الوضاءة بعنى الحسن والبهجة ، وهو بضم الواو: اسم للفعل الذي هو اشتعال الماء في أعضاء مخصوصة مع النية ، وهو المراد هنا . قال الإمام : هو تعبدي ، لأن فيه مسحًا ولا تنظيف فيه . وقيل : إنه معقول المعنى لأنه فيه تنظيف الأعضاء الأكثر تعرضًا للغبار وغيره . وقد فرض ليلة الإسراء والمعراج مع الصلاة كا رواه ابن ماجه . وتعتريه أحكام أربعة :

أ ـ يجب على مُحدث أراد نحو صلاة : كطواف ومسَّ مصحف أو حمله .

ب \_ ويندب : كالوضوء المجدّد ، وإنما يسن تجديده بعد كل صلاة : فرضًا أو نفلاً ، ولو كانت صلاة جنازة على المعتمد ، أو ركعة أراد الاقتصار عليها ، ولو كان الوضوء مكملاً بالتيم لنحو جراحة ، لخبر الإمام أحمد : ( لولا أن أشُق على أمتي لأمرتهم - أمر إيجاب \_ عند كلّ صلاة بوضوء ، ومع كلّ وضوء سواك ) ، ا هـ .

أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم فتوضأ من لحوم الإبل ) .

وتندب أيضًا إدامة الوضوء . وكذا الوضوء على المكاره ـ بأن يتوضأ مع البرد والعلل التي يتألم معها بمس الماء ـ لأنه عليه السلام عدّ ذلك بمنزلة مرابطة المجاهدين كا أخرجه مسلم وغيره . كا يندب الوضوء لقراءة القرآن وساعه . وتلاوة الحديث وساعه . وللأذان والإقامة والذكر . ولحمل كتب تفسير أكثر من كلمات القرآن . فإن كانت مساوية لها وجب الوضوء ولحمل كتب العلم الشرعي وقرائته . وللجلوس في المسجد ، وللوقوف بعرفة . وللسعي بين الصفا والمروة . ولزيارة قبر الرسول عليه السلام . ومن قهقهة في الصلاة . ومن مس فرج بهية ، ورفع اللصوق عند توهم الاندمال فرآه لم يندمل . وعند العودة إلى الإسلام بعد الردة . وبعد البلوغ بالسن وهذا لا يكون إلا مع سنية الغسل العودة إلى الإسلام بعد الردة . وبعد البلوغ بالسن وهذا لا يكون إلا مع سنية الغسل وخنئذ ، وينوي في هذا الغسل رفع الجنابة لاحتال نزول المني من حيث لا يشعر . وحلق نحو رأس . ولا يندب الوضوء فيا عدا ماتقدم . لكن تسن إدامته لما روي : ( ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) المهذب .

- وينوي في كل ذلك نية معتبرة كرفع الحدث ، لا السبب : فلا يكفي نويت سنة الوضوء للغضب مثلاً ، إلا في مسألتين : الأولى ينوي تجديد الوضوء ، والثانية إذا توضأ للغسل وقد تجردت جنابته عن الحدث الأصغر : كأن استنى يقظة . فيقول نويت سنة الوضوء للغسل . وفي كل موضع سن له الوضوء فيا تقدم فلم يجد الماء ، سن له التيم بدله .

ج - ويكره تنزيهًا تجديد الوضوء ، إن لم يؤدّ به صلاةً ، أو أدّى به سنة الوضوء ولم يرد صلاة غيرها بعدها . كا لايسن تجديده بعد سجدة تلاوة أو شكر أو طواف أو خطبة جمعة ، لعدم صدق الصلاة على هذه الأربع .

د - ويحرم الوضوء كالغسل على حائض أو نفساء أثناء جريان الدم ، لتلبسهما بعبـادة فاسدة .

وأما الوَضوء ، بفتح الواو : فهو اسم للماء الـذي يهيـاً للوُضوء بـه ، كا نحو الأبريق ، فلا يسمى نحو ماء البحر أو النهر وَضوءًا . وهاتان اللغتان جـاريتـان في كل مـاكان على

وزن ( فعول ) كطهور وسحور وفطور وبخور ، فهي بضم أولها اسم للفعل ، وبفتحه اسم للعين المهيأة .

تنبيه : يصح الوُضوء قبل الاستنجاء وقبل إزالة النجاسة عن البدن ، بخلاف التيم فلا يصح قبلها كا سيأتي ، كا لايصح وُضوء صاحب الضرورة قبل الاستنجاء . ويصح كل من الوُضوء والتيم والغسل مع كشف العورة ، ولكن الأفضل الستر ولو بخلوة .

الأصل في مشروعية الوضوء \_ قوله تعالى في سورة المائدة آية ٦ : ﴿ يَاآيَهَا الذَّيْنَ آمَنُوا إِذَا قَمْمُ إِلَى المُرافِقُ وامسحوا برؤوسِكُمُ وأيديّكُم إلى المُرافِقُ وامسحوا برؤوسِكُمُ وأرجلُكُم إلى الكعبين ... ﴾ .

وخبر الصحيحين : ( لا يقبلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) . وحديث ابن ماجه أول الباب .وله :

فروض ـ وسنن ـ ومكروهات ـ ونواقض ـ وشروط

## فصل في فروض الوضوء

# فروضه التي يتركب منها ، ستة :

١ - النية : وهي لغة : القصد . وشرعًا : قصد الشيء مقترنًا بفعله ، فإن تراخى عنه (أي قصد الشيء ولم يفعله) سمي : عزمًا أي تصيبًا ، كأن يقول بقلبه عند أول غسل جزء من الوجه : نويت الوضوء (ولا يشترط التعرض للفريضة) ، أو يقول : نويت رفع الحدث ، أو الطهارة عن الحدث (فإن لم يقل : عن الحدث لم تصح النية) ولكن لايشترط أن يقول : الأصغر . كا يصح أن ينوي : فرض الطهارة أو الطهارة للصلاة مثلاً . ويستحب أن ينطق بالنية بلسانه . وكذا يصح لو قال : نويت استباحة مفتقر إلى وضوء ، أو استباحة الصلاة ، أو سجدة التلاوة ، أو خطبة الجمعة ، أو مس المصحف . وهذه النيات كلها في غير تجديد الوضوء ، ودائم الحدث .

أما المجدد للوضوء ، فينوى الوضوء ، أو تجديد الوضوء ، فلا يصح أن ينوي : رفع

الحدث أو الطهارة عنه ، لأنه لا حدث عليه ، كذلك لايصح أن ينوي : استباحة مفتقر إلى وضوء مثلاً لأنه مستبيح لنحو الصلاة بدون تجديد الوضوء . وأما دائم الحدث : كمن به سلس بول ، أو استحاضة أو ريح ، فلا يصح أن ينوي : رفع الحدث ، لأن وضوء مبيح لنحو الصلاة للضروة لا رافع للحدث ، وله أن ينوي الوضوء ، أو مفتقر إلى وضوء كنية استباحة الصلاة ونحوها . لخبر الصحيحين : أنه عليه السلام قال : ( إنما الأعمال بالنيات ) أي صحتها ، لأن بها تتميز العبادة عن العادة .

تنبيه : يتعلق بالنية سبعة أحكام جمعت في هذا البيت :

حقيقـــــةً حُكمٌ محـــلّ وزمن كيفيـــةٌ شرطٌ ومقصــودٌ حَسَنُ

أ ـ فحقيقة النية : لغة وشرعًا كا تقدم أول الفصل .

ب ـ وحكمها : الوجوب غالبًا إلا في غسل الميت فسنة كما يأتي .

ج ـ ومحلها : القلب ويستحب النطق بها باللسان ليساعد القلب .

د ـ وزمنها : أول العبادة إلا في الصوم فمن الليل لعسر مراقبة الفجر .

وكيفيتها : تختلف : إذ لكل عبادة نية خاصة بحسبها .

و ـ وشرطها : إسلام ، وتمييز ، والعلم بالمنوي ، والجزم بها : فلو قال : نيوتُ الوضوء إن شاء الله ، لم تصح إن قصد التعليق على المشيئة ، أو أطلق . بخلاف ما لو قصد التبرك فإنها تصح ، ولا تصح أيضًا من غير مسلم ، أو صبي غير مميز أو مجنون ، أو من جاهل : كمن غسل أعضاء الوضوء وهو لايدري أنه عبادة لأجل صحة نحو الصلاة .

ز - ومقصود بها : تمييز العبادة عن العادة : كفسل الأعضاء للوضوء تارة ، وللنظافة مرة أخرى . أو تمييز رتب العبادة : كالوضوء تارة يكون فرضًا ، وتارة أخرى مندوبًا . إلا مايتيز بنفسه : كأذان وقراءة أو كان من باب التروك كإزالة النجاسة فإنه لا يحتاج إلى نية . ا ه .

وزيد على مافي البيت :

ح - وعدم إتيانه بما ينافيها : كالردة . بل يستصحبها حكمًا إلى نهاية العبادة ، بحيث

لو سئل فجأة : ماذا تفعل ؟ لأجاب فورًا : أتوضأ ، مثلاً أو أغتسل أو أتيم ، وهكذا ، أو لاينوي قطعها .

#### فروع:

أ ـ لو نوى غير ماعليه : كأن أغمي عليه ولم ينم ، فنوى رفع حدث النوم ، فإن كان عامدًا لم تصح نيته ، وإن كان غالطًا صحت .

\_ وضابط مايضر الغلط فيه ، وما لا يضر كا ذكره القاضي وغيره ، (أن مايعتبر التعرض له جلة وتفصيلاً ، أو جملة فقط ، يضر الغلط فيه . وما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلاً ، لا يضر الغلط فيه ) .

- فالأول: كالغلط من الصوم إلى الصلاة ، وبالعكس ، إذ كل منها يجب التعرض فيه جلة : كأن يلاحظ في نية الصوم : إنه إمساك عن المفطرات جميع النهار ، وكذا تفصيلاً : كأن يعينه من رمضان أو نذر أو كفارات وهكذا الصلاة يتعرض في نيتها جلة : فيلاحظ أركان الصلاة في ذهنه ، وأيضًا تفصيلاً : كأن يعين أنها ظهر مثلاً ، وأنها فرض أو سنة : فإن نوى الصوم بدل الصلاة ، أو غلط في تفصيل نية أحدهما لم تصح نبته .

- والثاني: كالفلط في تعيين المأموم: الإمام ، إذ يجب التعرض للإمام جملة ، بأن يلاحظ ربط صلاته بمن أمامه من حيث هو: فإن تعرض للتفصيل بكونه زيدًا مثلاً فغلط حيث بان عرّا ، لم تصح النية ، إلا إن قال: بزيد هذا .

ومثله فيا إذا نوى الإمام الجعة \_ سواء كان من أهل الوجوب ، أو كان معذورًا كصبي أو مسافر \_ إذ يجب أن يلاحظ في النية إجالاً : بأنه إمام في عدد تصح بهم الجمعة ، فإن عين عددًا فغلط بالتفصيل لم تصح النية . أما المعذور من صبي أو مسافر إذا نوى في إمامته بالجمعين غير الجمعة ، كظهر مثلاً ، لا يجب التعرض للمأمومين لا جملة ولا تفصيلاً ، فلو غلط بالتعرض ، فلا يضر بنيته : كسائر الأئمة في غير الجمعة ، وكن نوى في الوضوء غير ماعليه غلطاً كا سبق .

ب ـ لو نوى مع نية معتبرة في العبادة : بأن نوى شيئًا يحصل بلا قصد ـ كأن قصد

التبرد مع نية الوضوء ، أجزأه ذلك لحصول التبرد من غير نيته : كمصل نوى الصلاة ودفع الغريم ، فإنها تجزئه ، لأن اشتغاله عن الغريم لا يحتاج إلى نية ، هذا من جهة صحة العبادة . أما من جهة الثواب ، فهو كا قال حجة الإسلام الغزالي : فإن كان الباعث الديني هو الأغلب ، فله بقدره من الثواب ، وإلا فلا ، فقد مر ذلك مع الأدلة في شرح الحديث الثاني وهو (إنما الأعمال بالنيات) في أواخر المقدمة .

٢ - غسل جميع ظاهر الوجه مرة واحدة : ومنه مايظهر من حمرة الشفتين ، وما أقبل من الأنف عليها . وسمى وجها ، لأنه تقع فيه المواجهة .

- وحدّه طولاً: مابين منبت شعر الرأس غالبًا ، وتحت منتهى اللّحيين : وهما العظيان المعوجان كقوس اللذان تنبت عليها الأسنان السفلى يجتع مقدمها في الذقن ، ومؤخرها في الأذنين . ولا عبرة بالغمم وهو سيلان شعر الرأس حتى تضيق الجبهة بإنباته عليها ، ولا بالصلع وهو انحسار شعر الرأس إلى مؤخره ، بل العبرة بغالب الناس : فيفسل في حالتي الغمم والصلع من الوجه إلى المعتاد من حد الرأس .

- وحده عرضًا : مابين الأذنين ، بما فيه البياض الذي بين الأذن والعذار . ماعدا داخل الفم والأنف والعين لأنه غير معدود من ظاهر الوجه . بخلاف النجاسة فيفسل فيها داخلها ، لغلظها بدليل إزالتها عن الشهيد ماعدا الدم .

- ويجب غسل جميع شعور الوجه: ظاهرها وباطنها، إلا لحية الرجل وعارضيه الكثيفات، فيكفي غسل ظاهرها فقط، لما روى البخاري: (أنه عليه السلام توضأ فغرف غرفة فغسل بها وجه) وكانت لحيته كثيفة وبالغرفة الواحدة لايصل الماء إلى باطنها (والكثيفة مالا يرى الخاطب بشرة الوجه من خلالها)، فإن كان بعضها خفيفًا وبعضها كثيفًا ولم يتميز، وجب غسل ظاهرها وباطنها. كا يجب غسل جزء من الرأس والحلق والحنك والأذنين لتحقق غسل جميع الوجه، من باب ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب.

تنبيه : شعور الوجه ، سبعة عشر : ( ٢ ) الحاجبان ( ٦ ) الأهداب الأربعة ( ٨ ) العذران وهما المحاذيان للأذنين بينها وبين الأذنين بياض ( ١٠ ) شعر الخدين ( ١٢ ) العارضان وهما تحت العذراين ( ١٣ ) اللّحية وهي الشعر الذي على الذّقن الذي هو مجتمع

مقدم اللّحيين ، ولا يلزم من وجود الذقن وجود اللّحية ، بخلاف العكس (١٤) العُنْفُقَة وهي الشّعر النّابت على الشّفة السفلي (١٦) السبالان وبينها (١٧) الشّارب وهـذه الشعور الثلاثة على الشفة العليا . ويجب غسل ماتحت الغمم من الجبهة .

أما الصَّدُغان ، وهما فوق الأذنين ومتصلان بالعذارين . والنزعتان ، وهما بياضان يكتنفان الناصيَة التي هي مقدم الرأس من أعلى الجبين . وموضع التحذيف ، وهو ماينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذارين والنزعتين فلا يجب غسل شيء من هذه المواضع مع الوجه ، وإنما يُسن : كغسل موضع الصلع .

٣ - غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين: أي مع المرفقين مرة ، لآية المائدة التي ذكرت في أصل مشروعية الوضوء ، ولما رواه مسلم: (أنه عليه السلام توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء - أي أتم غسل الوجه بواجباته وسننه - ثم غسل يده البنى حتى أشرع في العضد .. ) وللإجماع على أن اليد في الوضوء من رؤوس الأصابع إلى المرفق ، وهي في اللغة إلى الكتف ، وفي القطع في السرقة هي الكف ، والمرفق : مجتمع ثلاث عظام - إبرة الذراع الداخلة في عظمتي العضد . والمرفق : وزن مسجد ومقود .

٤ \_ مسح بعض بشرة الرأس ، أو بعض شعره في حسد الرأس ، مرة : ولو كان متجعدًا بحيث لو مد لخرج عن حد الرأس من جهة نزوله ، لم يكف المسح عليه . وإغا اكتفي ولو ببعض شعرة ، لأنه المفهوم من مسبى المسح عند الإطلاق في قوله تعالى في آية المائدة السابقة : ﴿ وامسحوا برؤوسكم ﴾ ولما روى مسلم : ( أنه مسح بناصيته وعلى عامته ) والناصية : الشعر الذي بين النزعتين ، والاكتفاء بها يمنع وجوب التقدير بالربع لأنها دونه ، خلافًا للأحناف . والباء في الآية للتبعيض لدخولها على متعدد ، فإن دخلت على غيره تكون للإلصاق ، مثل قوله تعالى في سورة الحج آية ٢٩ ﴿ وليطوّفوا بالبيت العتيق ﴾ والأولى لاتفيد التعميم ، والثانية تفيده .

٥ ـ غسل الرجلين إلى الكعبين (أي القسدمين مع الكعبين) مرة : ولكل رجل كعبان ، هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مَفْصِل الساق والقدم ، لما رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما : أنه عليه السلام قال : (أقياوا صفوفكم ، فرأيت

الرجلَ منا يُلصق مَنكبه بمنكبِ صاحبه ، وكَعبَه بكعبه ) ، والمنكِب : مجتمع رأس العضد والكتف . قال تعالى في آية المائدة السابقة : ﴿ وأرجُلَكُم إلى الكعبين ﴾ قريء في السبع بنصب وجر ﴿ أرجلِكُم ﴾ عطفًا على الوجوه لفظًا في الأول ، ومعنى في الثاني للجوار ﴿ برؤوسِكُم ﴾ وهذا كثير في كلام العرب منه قولهم : ( جحرُ ضب خرب ) ( فخرب ) مرفوع في الحل لأنه خبر ، وإنا جر لجاورته ( ضب ) .

فغسل الرجلين لما تقدم من قراءة النصب ، وللتحديد فإن مسح الرأس لم يحدد ، وللسنة كا أخرجه أكثر الصحاح من قوله عليه السلام : ( ويل للأعقاب من النار ، مرتين أو ثلاثا ) حيث مسح بعضهم على أرجلهم استعجالاً لما أرهقتهم الصلاة ، ولعمل الصحابة الذين توضأوا فغسلوا أرجلهم ليروا الناس كيفية وضوء الرسول عليه السلام ، كا روى أصحاب السنن عن على كرم الله وجهه ، وكا روي مثله عن عثان رضي الله عنه في أكثر الصحاح . ولأن في تأخير الرجلين إيماء للترتيب . ويجب غسل ماعلى اليدين والرجلين من شعر خفيف وكثيف : ظاهرًا وباطنًا ،وغسل ظفر وإن طال ، وغسل ثقب وشقوق فيها وفي الوجه إن لم يكن لها غور في اللحم ، وإلا غسل ظاهرها فقط . وإذا قطع شيء من يد أو رجل دون محل الفرض ، وجب غسل مافوقه، لأن الميسور لايسقط الفرض ، فإن قطع فوق محل الفرض ، ندب غسل مافوقه، لأن الميسور لايسقط بالمعسور ، ولما صح من قوله عليه السلام : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منا مااستطعتم ) .

٢- الترتيب: كا ذكر في عد الفروض: من البدء بغسل الوجه مقرونًا بالنية ، ثم البدين ، فسح الرأس ، فغسل الرجلين ، لفعله عليه السلام المبين للوضوء المأمور به كا في رواية مسلم ، ولقوله أيضًا فيا رواه مسلم والنسائي : (ثم خرج من الباب ـ باب الحرم في حجة الوداع ـ إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ : ﴿ إِنَّ الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ ابدأوا بما بدأ الله به .. ) والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب : أي العبرة لعموم لفظ ( ابداوا ) ، لالخصوص السبب الذي هو السعي ، والأمر للوجوب ، إذا يجب أن نبدأ بكل موضع بدأ الله به ، ومنه الذي بدأ به في آية المائدة الواردة في الوضوء كا تقدم وهي قوله تعالى : ﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ﴾ . وإلى في الموضعين من وأيد بعنى مع مثل قوله تعالى في سورة هود آية ٢٥ ﴿ ويزدكم قوة إلى قوتكم ﴾ وقوله الآية بمعنى مع مثل قوله تعالى في سورة هود آية ٢٥ ﴿ ويزدكم قوة إلى قوتكم ﴾ وقوله

في سورة الصف آية ١٤ ﴿ من أنصاري إلى الله ﴾ أي مع قوتكم ، ومع الله .

#### فروع:

- (أ) لو استعان المتوضيء بأربعة أشخاص فغسلوا أعضاء وضوئه الأربعة دفعة واحدة ونوى ، حصل له رفع حدث وجهه فقط لفقد الترتيب .
- (ب) لوانغمس بماء بنية الوضوء ،صح وضوءه ولو لم يمكب قدر الترتيب الحسي ، لتقدير الترتيب في لحظات خفيفة ،
- (ج) لو شك في غسل بعض الأعضاء أثناء وضوئه ، لم يحسب له ويجب عليه غسله وإعادة غسل مابعده لأجل الترتيب ، ولا تأثير للشك بعد الفراغ من الطهارة ، بخلاف الشك بالنية فإنه يؤثر مطلقًا إلا إذا تذكرها ولو بعد طول الزمن .
- ( د ) لو اغتسل الجنب بانغاسه في ماء أو باغتراف منه ، ارتفع عنه الحدثان : الأصغر والأكبر ، إذا نوى رفع الحدث فقط ولو لم يذكر الأصغر ، لاندارجه في الأكبر ، ولم يحتج الأصغر في هذه الصورة إلى ترتيب .

\* \* \*

# فصل في سنن الوضوء

وسننه \_ فرضًا كان الوُضوء أو مندوبًا \_ عشرة أشياء :

- ١ ـ التسمية أوله مقرونة بغسل الكفين : لخبر النسائي وابن خزيمة : ( توضئوا بسم الله ) ، فإن تركها في أوله أتى بها في أثنائه وقال : بسم الله أولَه وآخرَه ، وأكملُها تمامُها .
- (أ) وتُسن التسمية أيضًا لكل أمر ذي بال أي يهم به من عبادة وغيرها : كغسل وتيم وتلاوة ولو من أثناء سورة ، ولـذبح وجماع وأكل وشرب : ووضع ثياب لخبر أبي داود : (كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحم فهو أقطع) . لا لصلاة وحج وذكر . وهي سنة كفاية لجماعة في نحو أكل وشرب وجماع .
  - (ب ) وتجب قبل الفاتحة في الصلاة ، لأنها آية منها .

- ( ج ) وتكره على المكروه لذاته : كأكل نحو ثوم أو بصل .
  - ( د ) وتحرم على الحرم لذاته : كشرب الخر .

٢- غسل الكفين إلى الرسفين ثلاثًا قبل المضضة : وهناك سنة مستقلة في غسل الكفين ثلاثًا قبل إدخالها إناء مشتلاً على ماء قليل ، أو مائع وإن كثر ، إن شك في طهرهما ، لقوله عليه السلام فيا رواه الشيخان : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمِسُ يدَهُ في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لايدري أين باتت يده ) . فإن تيقن نجاستها حرم غمسها للتضخ بالنجاسة ، فإن تيقن طهرها أو كان الماء كثيرًا لم يكره غمسها .

#### تنبيه:

(أ) فمن أراد الوضوء من ماء قليل ، وشك في طهر يديه ، سن له غسل كفيه ثلاثًا مرتين .: مرة ثلاثًا قبل إدخالها الإناء للشك في طهرها ، وثلاثًا أخر داخل الإناء أو خارجه عن سنة الوضوء . هذ إن أراد الأكمل ، وإلا كفى غسلها ثلاثًا مرة واحدة عن السنتين .

(ب) الكوع: العظم الذي يلي إبهام اليد، والكرسوع: عظم خِنصرها. والرسغ: بين الكوع والكرسوع وهو المفصل. والبوع: عظم يلي إبهام الرجل. وفي المثل الغبيُّ: من لايعرف كوعه من يوعه. قال بعضهم:

فكوع يلي إبهام يد ، وما يلي لخنصرها الكرسوع ، والرسغ ماوسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط

- ٣ المضمضة : وهي وضع الماء في الفم ، وهذا معنى المض المأخوذة منه المضمضة .
   والأكمل : إدارة الماء في الفم ثم مجه .
- ٤- ثم الاستنشاق ، مأخوذ من النشق بمعنى شم الماء ، أقله : إدخال الماء في الأنف . والأكمل : جذبه بالنفس إلى الخياشيم ثم نثره ، لما رواه مسلم : أنه عليه السلام قال : ( ما منكم من أحد يَتضمض ثم يَستنشق إلا خرجت خطايا وجهه وخياشيه ) . والخيشوم : أقصى الأنف ، ومنهم من يطلقه على الأنف . والمارن : دون قصبة الأنف ، وهو مالان

منه ، إلا أن يكون صامًّا فلا يجذبه إلى الخيشوم .

تنبيه : للمضضة والاستنشاق ثلاث حالات ، والجمع بينها أفضل من الفصل .

أ ـ أفضل كيفيات الوصل ، أن يتضض ويستنشق بثلاث غُرف : يتضض من كل واحدة منها مرة، ثم يستنشق منها أيضًا مرة أخرى وهكذا .

ب - وأفضل كيفيات الفصل ، أن يتضف من غرفة واحدة ثلاثًا ، ثم يستنشق من غرفة ثانية ثلاثًا .

ج - وأضعف الكيفيات وأنظفها ، وهي أن يتمضض بثلاث غرف ثم يستنشق بثلاث غرف أُخَر .

٥ - استيعاب جميع الرأس بالمسح: وكيفيته الكاملة: أن يضع كفيه على مقدمة رأسه ، ويلصق إحدى سباحتيه بالأخرى ، ويضع إبهاميه على صدغيه ، ثم يذهب بكفيه إلى قفاه ، ثم يردُهما إلى الأمام ، إن كان له شعر ينقلب ، ويعد ذلك مسحة واحدة ، فإن لم يكن له شعر فلا حاجة لردهما . فقد روى الشيخان عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري : ( في صفة الوضوء ، قال : ومسح رسولُ الله عليه برأسه ، فأقبل بيديه وأذبر - وفي رواية لهما - بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها - أي اليدين - إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ) . وفي رواية البخاري : ( وأدبر بيديه وأقبل ) .

٣ - مسح الأذنين: ظاهرهما وباطنهما بماء جديد غير البلل الذي مسح به رأسه ، لما صححه البيهقي: (أنه عليه السلام مسح أذنيه بماء غير الذي مسح به رأسه) ، وعند أبي داود: (أنه أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه) . وذلك أن يدخل رؤوس السباحتين في صاخي الأذنين أي ثقبيهما ، ويديرهما على معاطف الأذنين ، بينما يدير إبهاميه على ظاهر أذنيه ، ثم يلصق كفيه المبلولتين بالأذنين . أما مسح الرقبة فبدعة .

# ٧ ـ التخليل : في ثلاثة مواضع :

أ ـ تخليل اللحية والعارضين الكثيفات أثناء غسل الوجه مالم يكن محرمًا بحج أو عرة لئلا يسقط شيء من الشعر ، بخلاف شعر الرأس فإنه أثبت من شعر اللحية .

وكيفيته الفاضلة: أن يدخل أصابع اليد اليني من أسفل اللحية ، لما رواه أبو داود وغيره: ( أنه عليه السلام كان إذا توضأ أخذ كفّا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته ، وقال: هكذا أمرني ربي ) أما اللحية الخفيفة ولحية المرأة ، فواجبة التخليل.

استطراد: فيا يتعلق باللحية: ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي عليه السلام: (خالفوا المشركين، وفروا اللحى واحفوا الشوارب) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الشوارب واعفوا الشوارب وارخوا اللحى، خالفوا الجوس) وفي الصحيحين: (احفوا الشوارب واعفوا اللحى). قال الحافظ ابن حجر: التوفير، هو الإبقاء، والإعفاء هو الترك. وروى البخاري: (أن ابن عمر رضي الله عنها كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. وقال مالك: (وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أكربه أمر نفخ فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه) ولذا قال عمر بن عبد العزيز: (السنة في الشارب الإطار) فالإحفاء والقص بمنى واحد، وهو أن يكون الشارب على قدر إطار الشفة العليا، وكان مالك يكره أن يؤخذ الشارب من أعلاه، وهذا يتفق مع ماتقدم من أن عمر بن الخطاب كان يفتل شاربه. قال الطحاوي: ولم أجد عن الشافعي شيئًا منصوصًا في هذا، وأصحابه الذين رأينا: المزني والربيع كانا يحفيان شواربها، ويدل ذلك على أنها أخذاه عن الشافعي رضي الله الذي والربيع كانا يحفيان شواربها، ويدل ذلك على أنها أخذاه عن الشافعي رضي الله عنه . اه. زاد المعاد .

أما قدر اللحية فقد تعين بفعل ابن عمر رضي الله عنها ـ بأخذه مافضل عن القبضة كا تقدم ، وهو من أكثر الأصحاب اتباعًا للسنة التي جاءت بتوفير اللحى ، وهو المراد أيضًا من إرّخائها وإعفائها .

وأما حكم حلقها ، فإن ابن الرفعة يقول : إن الشافعي نص في كتاب ( الأم ) على تحريم حلقها . ا هـ . إلا أن الشيخين ـ النووي والرافعي ـ قالا : بكراهة حلق اللحية . ا هـ .

أقول: والذي يميل إليه القلب، هو تحريم حلقها، فقد روي أن عمر بن الخطاب كان يجلي عن المدينة من يطيل شاربه ويحلق لحيته، لأن ذلك عادة المجوس وقد سرت إلى المشركين في جاهليتهم وقد أمر عليه السلام بمخالفة تينك الفئتين حيث جعل شعار

المسلمين إحفاء الشارب وتوفير اللحى ، ومعلوم أن الأمر للوجوب إلا إذا دلت قرينة على الجواز ، ولا قرينة عليه هنا ، خصوصًا وقد قال عليه السلام فيا رواه أبو داود وصححه ابن حبان : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) فأي الشعارين أحق أن يتبع الرجل المسلم ؟ و يكن أن يقال : تحصل المخالفة بإعفاء الشارب واللحية أو بإحفائها وبذلك خروج عن عهدة موافقة المجوس ، والله أعلم .

ب - تخليل أصابع اليدين بالتشبيك ، والأكمل أن يجعل أصابع اليني في أصابع اليسرى من ظهرها ، وبالعكس ، فإن لم يصل الماء لما بين الأصابع وجب التخليل .

ج - تخليل أصابع الرجلين ، والأفضل فيه : أن يدخل خِنصر اليد اليسرى مبتداً بخِنصر الرجل اليبى خامًا بخِنصَر الرجل اليسرى من أسفل القدمين ، فقد روى الترمذي وغيره عن لقيط بن صبِرة : أنه عليه السلام قال : (أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ) أي اليدين والرجلين . والإسباغ : الإتمام .

٨ - التيامُن: بتقديم غسل الينى من يديه ورجليه على اليسرى ، لخبر ابن خزيمة وابن حبان : (إذا توضأتم فابدأوا بيامنكم) أما مايسن غسلها معًا : كالخدين والكفين والأذنين ، فلا تيامن فيها . ولما روى الشيخان : أن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان النبي عليه السلام يعجبه التيامُن في تنعله ، وترجله - مشط شعره - وطهوره ، وفي شأنه كله ) تعميم بعد التخصيص بما هو للتكريم ، كقص الشارب وحلق الرأس والأكل والسواك ودخول المسجد واستلام الحجر الأسود والمصافحة والأخذ والإعطاء ، والتياسر في ضده : كخلع الثياب ودخول الخلاء والاستنجاء .

٩ - الطهارة ثلاثًا ثلاثًا للعضو المعسول والمسوح والتخليل ، للمندوب والمفروض ، للاتباع رواه مسلم ، وروى أبو داود : (أنه عليه السلام توضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال : هكذا الموضوء ، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم ) . أما مارواه البخاري عن ابن عباس : (أنه عليه السلام توضأ مرة مرة )أي غسل كل عضو مرة ، وما رواه الترمذي : (أنه عليه السلام توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثًا ثلاثًا ) إنما هو لبيان الجواز ، وهو في مقام التعليم ليس فيه إساءة ولا كراهة ، بل فيه الدليل عن أن التثليت ليس بواجب .

تنبيه : قد يحرم التثليت ، إذا ضاق وقت الصلاة بحيث لو ثلث لخرج الوقت ، أو كان الماء قليلاً لم يكف لإتمام الوضوء لو ثلث ، أو لم يبق منه لنحو شرب .

10 ـ الموالاة: أي غسل أعضاء الوضوء على التتابع والتوالي ، بحيث لا يجف العضو المغسول قبل الشروع في غسل مابعده ، مع اعتدال الزمان : كالربيع والخريف ، واعتدال المكان ، والهواء : ككونه متوسط بين الشدة والضعف ، والمزاج : ككونه متوسط حرارة جسم المتوضيء ، ويقدر العضو المسوح مفسولاً ، وإذا ثلث فالعبرة للغسلة الثالثة . إلا في وضوء صاحب الضرورة : كن معه سلس بول ، وعند ضيق وقت الصلاة فتجب الموالاة .

وإنما لم تجب الموالاة في غير هاتين المسألتين لظاهر الآية ، ولما صح عن ابن عمر رضي الله عنها : ( أنه توضأ في السوق إلا رجليه ، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى ) .

# تتمة : بقي من سُنَن الوضوء :

التعوذ قبل البسملة المقرونة بفسل الكفين وبنية سنن الوضوء ، فيشغل لسانه بالتعوذ والبسملة وقلبه بنية السنن .

ثم يقول بعد البسمله: ( الحمد لله على الإسلام ونعمته ، الحمد لله الذي جعل الماء طهورًا والإسلام نورًا ، زاد الغزالي بعدها: ربّ أعوذ بك من هزات الشياطين ، وأعوذ بك ربّ أن يحضرون ) وهمزاتها ، خطراتها التي تخطرها بقلب الإنسان .

ووضع الإناء الذي يغترف منه عن يمينه ، والذي يصب منه : كإبريق عن يساره ، فإن ذلك أسهل .

وتوقي رَشاش الماء ، والتوجه للقبلة أثناء الوضوء .

والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم ، فقد روى ذلك كثير من الصحاح .

ودلك أعضاء الوضوء . لما رواه أحمد من دلك ذراعيه عليه السلام .

والمبالغة في غسل العقب خصوصًا أيام الشتاء ، لما صح من قوله عليه السلام كا

تقدم : ( ويل للأعقاب من النار ) .

وإطالة الغرة والتحجيل ، لما رواه الشيخان (أنه عليه السلام قال : أنتم الغرف المحجلون يوم القيامة من أشار الوضوء ، فن استطاع منكم أن يطيل غرته \_ أي وتحجيله \_ فليَفعل ) والغرة في الأصل : بياض في جبهة الفرس ، والتحجيل : بياض في قوائم الفرس يجاوز الأرساغ إلى نصف الوظيف ، والوظيف من الحيوان : مافوق الرسغ إلى الساق . والمراد من الغرة في الوضوء : غسل مقدم الرأس مع الوجه وغسل صفحة العنق ، والتحجيل فيه : غسل بعض العضد وبعض الساق في غسل الأيدي والأرجل ، لتتسع نورانية الأعضاء يوم القيامة .

وأن يتعهد موق العين ، أي طرفها من جهة الأنف ، وكذا يتعهد لِحاظها وهو طرفها من جهة الأذن .

وتحريك الخاتم إن وصل الماء لما تحته وإلا وجب التحريك عنىد غسل اليندين إلى المرفقين ، وندب حينئذ تحريك الخاتم عند غسل الكفين .

وأن يبدأ بغسل أعلى الوجه . ويبدأ غسل اليدين والرجلين من الأصابع إن غسل بنفسه ، فإن صب عليه غيره بدأ بأعلاهما .

وأن يدعو بعد الفراغ من الوضوء مستقبلاً القبلة رافعًا يديه إلى السماء ، فقد روى مسلم : أنه عليه السلام قال : ( مامنكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ـ يته ـ ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثانية يدخل من أيها شاء ) زاد الترمذي : ( اللهم اجعلني من التوابين ويجب واجعلين من المتطهرين ) جمع بينها إلمامًا بقوله تعالى : ﴿ إِن الله يجب التوابين ويجب المتطهرين ﴾ آية ٢٢١ من سوره البقرة ، زاد الحاكم في المستدرك : ( سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ) . ثم يصلي على النبي وآله وصحبه . ثم يقرأ سورة القدر .

فائدة : الدعاء على الأعضاء وقراءة سورة القدر من فعل بعض السلف .

وفي حديث عثمان رضي الله عنه بعدما توضأ ، ثم قال : ( رأيت رسول الله توضأ نحو

وضوئي هذا ، فقال \_ أي عليه السلام \_ : من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه ، غفر له ماتقدم من ذنبه ) متفق عليه . أي لا يحدث نفسه فيها بأمور الدنيا ، وما لا تعلق له بالصلاة ، ولو عرض له حديث فأعرض عنه فورًا عفي عنه ولا يمد محدثًا نفسه . لقوله تعالى : ﴿ إِن الذين اتقوا إِذَا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾ .

تنبيه : من السنن ، ماهو مستحق التقديم ، ومنها ماهو مستحب التقديم .

فالأول ـ كتقديم غسل الكفين على المضضة ، وهي على الاستنشاق ، فإن قدم المؤخر فاتت سنية التعوذ .

والثاني ـ كتقديم الينى من اليدين والرجلين على اليسرى ، اعتبر بما فعله ، وإن قدم المؤخر . وفرق الروياني بأن اليدين مثلاً عضوان متفقان اسمًا وصورة بخلاف الفم والأنف ، فاعتبر الترتيب بينها : كا بين اليد والوجه .

وضابط المستحق ، أن يكون التقديم شرطًا لحصول السنة ، وأما المستحب ، فعدم هذا الشرط .

# فصل في السواك

السواك: من سنن الوضوء الفعلية المتقدمة على غسل الكفين على المعتمد عند الرملي ، خلافًا لابن حجر ، ولذا ينبغي أن ينوي سنة السواك لأن نية سنن الوضوء لا تشمله على مااعتمده الرملي . فقد روى مالك والشافعي أنه عليه السلام قال : (لولا أن أشو على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ) أي أمر إيجاب مع وضوء واجب أو مندوب كالوضوء المجدد ، ولذا بقي على السنية . وأخرج النسائي عن عائشة رضي الله عنها . قال رسول الله على السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) .

والسواك ، مشتق من قولك سكت الشيء أسوكه سوكًا من باب قبال : إذا دلكته . كا نقل عن ابن دريد ، وهو عود الأراك ، والمسواك مثله ، وإذا قيل : تسوّك أو استاك لم يذكر الفم ، ويطلق على المصدر ، ومنه قولهم ويكره السواك بعد الزوال. اهـ مصباح.

وقال فيه أيضًا: والأراك شجر من الحمض يستاك بقضبانه ، ويقـال هو شجر طويل ناع كثير الورق والأغصان .. ا هـ فالسواك لغة ، يطلق على الدلك وآلته .

وشرعًا : استعمال آلة : كنحو عود أراك من كل طاهر خشنٍ يزيل قلح الأسنان ـ أي صفرتها ـ كفرشاة وقماش ، لكن عود الأراك أولى من غيره .

والسواك مُستَحَب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم فإنه مكروه تنزيهًا حتى تغرب الشمس ـ فرضًا كان الصوم أو نفلاً ، إبقاء على رائحة فم الصائم المتغيرة بسبب عدم الأكل والشرب ، والمساة بالخُلوف التي هي أطيب عند الله من ريح المسك ، ولكن النووي اختار عدم الكراهة مطلقًا .

## والسواك في ثلاثة مواضع أشد استحبابًا :

أ ـ عند تغير رائحة الفم من أزم أو غيره كأكل ذي ريح كريه كنحو ثوم أو بصل . والأزم : السكوت الطويل ، أو الإمساك عن الأكل والشرب أو الكلام ، وهو في اللغة : الإمساك مطلقا ، قال أبو زيد : الآزم هو الذي ضم شفتيه ، وفي المصباح : ومنه قول الحارث بن كَلدة ـ طبيب العرب ـ لما سأله عمر رضي الله عنه عن الطب قال هو الأزم ، يعنى الحية . ا هـ .

ب ـ وعند النهوض من النوم ، لما في الصحيحين : ( أنه عليه السلام كان إذا قام من نومه يشوص فاه بالسواك ) أي يدلكه .

ج - وعند القيام إلى الصلاة فرضًا كانت أو نفلاً ، لخبر الصحيحين أيضًا أنه عليه السلام قال : ( لولا أن أشُق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) .

تتمة: ويتأكد السواك أيضًا عند صفرة الأسنان ، وتلاوة القرآن ، والحديث ، والذكر ، والعلم الشرعي ، وعند النوم ، والاحتضار ، ووقت العطش ، والجوع ، وعند الجاع ، وعند اجتاعه بإخوانه ، وعند دخول الكعبة المشرفة .

كيفيته الفضلى: يُسن أن لا يزيد طول السواك عن شبر، وأن يستاك بهينه ، وأن يجعل الخِنصَر من أسفله ، والإبهام من أسفل رأسه ، والأصابع الثلاث فوقه ، وأن ينوي السواك ، ويبدأ بالجانب الأين من فه إلى نصفه ، ويثنى بالجانب الأيسر إلى نصفه :

من داخل الأسنان وخارجها ، ثم يمره على كراسي أضراسه : طولاً وعرضًا ، ثم على بقيـة أسنانه عرضًا ، ثم على لسانه طولاً ، ثم على سقف حلقه إمرارًا لطيفًا .

فائدة: يستحب تخليل الأسنان قبل السواك وبعده ، وكذا بعد الطعام ، وكون الخلال من عود الأراك أو من الخلة المعروفة ، ويكره التخليل بنحو الحديد . وقد قيل : من واظب على الخشبتين أمِن من الكليتين . والخلال بعد الطعام أفضل ، والسواك فيا عدا ذلك أفضل .

\* \* \*

## فصل في مكروهات الوضوء

مكروهات الوضوء : سبعة :

- ( ١ ) الإسراف في الماء .
- (٢) والتقتير فيه ، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : (كان رسولُ الله على الله عنه قال : (كان رسولُ الله على الله عنه أمداد ) والمدّ : مكيال مل كفي الإنسان المعتدل إذا ملاً كفيه ومَدّ يده بها ومنه سمي (مُداً) ، ويقدر الآن بنصف كيلو غرام . وأخرج أحمد وغيره عن عبد الله بن زيد قال : (إن النبي عليه السلام أتي بثلثي مُدّ فجعل يَدلُك ذراعيه ) . وهذا أقل ماء توضأ به عليه السلام .
  - (٣) وتقديم اليسرى من يديه ورجليه على اليني .
  - (٤) والزيادة على الثلاث في المغسول والمسوح.
- ( ٥ ) والنقص عنها : وتقدم أن ماورد أنه عليه السلام توضأ مرة مرة . وتوضأ مرتين مرتين ، لبيان الجواز . فقد روى ابن حبّان وابن ماجه وغيرهما : ( أنه عليه السلام قال : سيكون قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور ) فالظاهر أن الاعتداء في الدعاء هو الدعاء بطلب المتعذر أو المستحيل ، وأما الاعتداء في الطهور ، فهو الإسراف في الماء والعدد .

( ٦ ) والمبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم ، للنهي عنها في كثير من الصحاح خشية أن يسبق شيء من الماء إلى الجوف .

( ٧ ) والاستعانة بمن يطهر أعضاءه أي بوضوء بلا عذر نحو مرض ، وإلا وجبت بأجرة مثل . وقد جمع بعضهم بعض المكروهات ، فقال :

مكروهـة في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترفا أو قـــدم اليسرى على اليني أو جـاوز الشلاث بـاليقين

تتمة: بقي من المكروهات ، التكلم أثناء الوضوء ، إلا لحاجة : كإنذار أعمى ورد السلام . وتنشيف الأعضاء . ونفضها من غير عذر نحو برد أو غبار يَعلَق بالأعضاء . والوضوء ببيت الخلاء . وترك سِنة من سنن الوضوء . أما الاستعانة بصب الماء على المتوضيء ، فخلاف الأولى بغير عذر . ففعل شيء من المكروهات يقلل من ثواب الوضوء ، مع صحته .

# فصل في نواقض الوضوء

الذي ينقض الوضوء ، أي يُبطله ، أحدُ خمسة أشياء :

1 - كل ما خرج من أحد سبيلي متوضيء حي واضح : معتادًا كان كبول وغائط ، أو كان خروجه نادرًا كدم وحصاة ودودة وريح ومذي وودي ، إلا المني فإنه لاينقضه ، فإنه أوجب أعظم الأمرين ( وهو الغسل ) بخصوصه ( أي بخصوص كونه منيًا ) فلا يوجب أدونها ( وهو الوضوء ) بعمومه ( أي بعموم كونه خارجًا من أحد السبيلين ) وذلك كأن أمنى في حال اليقظة ، ومثله إلقاء ولد جاف أي بلا بلل وإن أوجب الغسل . وأما الحنثى المشكل الذي له آلة الرجال وآلة النساء فلا ينتقض وضوءه إلا إذا خرج من فرجيه ، بخلاف ماله ثقبة يبول منها لا تشبه آلة من الآلتين فينقض بخروج شيء منها كالثقبة المنفتحة في أي موضع من البدن والفرج منسد أصلاً ، أو كانت تحت المعدة والفرج منسد عارضًا . وأما الميت فلا ينتقض وضوءه بخروج شيء منه بعد أن وضأه المغسل مثلاً .

وأدلة النقض بالخروج: منها آية المائدة ٦: ﴿ أو جاء أحد منكم من الغائط ﴾ ، وحديث الصحيحين: أنه عليه السلام قال في الذي: (يغسلُ ذكرَه ويتوضاً) ، ومنها أيضاً: (اشتكى إلى النبي عليه السلام الذي يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) والمراد العلم بخروج شيء ولو لم يسمع أو يشم شيئًا وقيس على ذلك عوم ما يخرج من أحد السبيلين: ومنه خروج الباسور من الدبر، وكذا زيادة خروجه ، ودودة أخرجت رأسها وإن رجعت ، وما يوجد في السّروال من قطع الدودة الشريطية (التينيا) المساة عند العامة: (الدودة الوحيدة) ومنشؤها أكل لحوم البقر النيئة أو غير الناضجة تمامًا أو لحم الخنزير ، كا ثبت طبيًا أيضًا وجود الدودة (التريشينا) في لحم الخنزير وهي دودة خطرة تستقر في عضلات الإنسان بما فيه القلب ، وتسبب أخطارًا وآلامًا كثيرة ، قلت: وتلك بعض الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير ، فإن البقر التي هي أقل خطرًا فقد ورد فيها: (لحومها داء ، وألبانها شفاء) .

٣ - ملامسة بشرقي ذكر وأنثى أجنبيين بلغا حد الشهوة عرفًا عند أرباب الطباع السلية بغير حائل . فينقض وضوء كل منها ، إلا إذا كان أحدهما ميتًا فلا ينتقض وضوء الميت ، وإنما ينتقض وضوء الحي فقط . وسواء كانت الملامسة عمدًا أو سهوًا ، بشهوة أو لا ، وسواء كان الذكر أيضًا خصيًا أو عنينًا أو ممسوحًا ، أو كانت الأنثى عجوزًا شوهاء ، لقولهم : لكل ساقطة في الحي لاقطة .

وضابط الشهوة : انتشار الذكر من الذكر ، والميل القلبي من الأنثى ، إذ لا يشترط هنا البلوغ بالسن أو بنحو الاحتلام ، لقوله تعالى في آية المائدة السابقة : ﴿ أو لامستم النساء ﴾ فقد أطلق لفظ النساء على الإناث ولو كن صغارًا ، قال تعالى في سورة البقرة آية ٤١ : ﴿ يذبحون أبناءكم ويستحيون فساءكم ﴾ إذ آل فرعون كانوا يـذبحون كل مولود ذكر لبنى إسرائيل ويستبقون الإناث .

تنبيه: فلا نقض:

- (١) بملامسة ذكرين ، أو أنثيين ، أو إحداهما مع خنثى للشك بالنقض بملامسة الخنثى .
  - ( ٢ ) ولا بملامسة شعر وظفر وسن ، بخلاف العظم إذا كشط فإنه ينقض لمسه .

( ٤ ) ولا بملامسة من لم يبلغ من النوعين حد الشهوة : كأن كان دون السابعة من العمر .

( ٥ ) ولا علامسة بحائل ولو كان رقيقًا .

أسلوب الآية : ذكر الصنعاني على سبل السلام في شرح الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي عليه السلام قبَّل بعض نسائه ثم خرج فصلي ولم يتوضأ ): أن حديث الكتاب هذا مقرر للأصل وهو عدم النقض ، وعليه من الصحابة على بن أبي طالب كرم الله وجهه ، ثم ساق حديث عائشة في البخاري : (أنها كانت تعترض في قِبلته عليه السلام ، فإذا قام يصلى غزها فقبضت رجليها ـ أي عند سجوده \_ وإذا قام بسطتها ) وقال : إنه يؤيد حديث الكتاب المذكور ويؤليد بقاء الأصل ويدل على أن اللمس ليس بناقض ، وقد فسر على كرم الله وجهه : الملامسة بالجاع ، كا فسرها حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنها ، مع أن تركيب الآية وأسلوبها يقتضى أن المراد بالملامسة الجماع تنبيهًا على الحدث الأكبر . قال تعالى مشيرًا إلى الأعضاء الواجب غسلها في الوضوء : ﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ﴾ ثم أشار إلى ما يجب بالحدث الأكبر: ﴿ وإن كنتم جنبًا فاطهروا ﴾ أي اغتسلوا ثم ذكر أسباب التهم: ﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر ﴾ ثم عدّ من مقتضيات التيم : ﴿ أو جاء أحد منكم من الغائط ﴾ تنبيهًا على الحدث الأصغر، وعدَّ ﴿ أو لامستم النساء ﴾ تنبيهًا على الحدث الأكبر وهو المقابل للأمر بالغسل في أول الآية ثم قال : ﴿ فَلَمْ تَجْدُوا مَاءٌ فَتَيْمُوا صَعَيْدًا ا طيبًا ﴾ اقصدوا ترابًا طاهرًا بدلاً عن الوضوء إذا جئم من الغائط، وبدلاً عن الغسل إذا لامستم النساء . ولو حملت الملامسة على ناقض الوضوء لفات التنبيه على أن التيم يقوم مقام الغسل في الحدث الأكبر، وخالف صدر الآية.

٣ ـ مس فرج آدمي بباطن الكف والأصابع مع التحامل اليسير بدون حائل : سواء

مس فرج نفسه أو غيره ، ذكرًا أو أنثى ، صغيرًا أو كبيرًا ، حيّا أو ميتًا ، لخبر الترمذي وغيره من الصحاح عن بُسرة بنت صفوان رضي الله عنها : ( أن رسول الله علي النقض من مس ذكره فليتوضأ ) وهذا أرجع من حديث طلق بن علي الوارد بعدم النقض لأسباب ذكرت في أسباب اختلاف المذاهب عند رقم (٤) فيا إذا تعارض نصان . ا هومنه مس حلقة الدبر ( أي ملتقى المنفذ وهو كفم الكيس ) على القول الجديد للشافعي وهو المعتد ، قياسًا على القبل ، ولأن كلاً منها يطلق عليه أنه ( فرج ) وقد ورد بهذا اللفظ المشترك كا أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة : إذا أفض أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء وصححه الحاكم وابن عبد البر.

فلا نقض بمس فرج بهيمة ، ولا بظاهر الكف والأصابع ، لأن الإفضاء لا يكون إلا بباطنها مع التحامل اليسير ، فإن الناقض ما يستر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع التحامل اليسير ، على حرفيها كا لانقض بوجود الحائل .

تنبيه : إنما ينقض وضوء الماس إذا اتحد النوعان : كرجلين : كا أن الميت لاينتقض وضوءه إذا أمس فرج نفسه أو غيره .

### تمة : الفرق بين اللمس والمس لغة وفقها :

- أ ـ أما لغة لم يكد يفرق بينها إلا أن اللمس من بابي قتل وضرب ، وأن المس من بابي قتل وضرب ، وأن المس من باب تعب غالبًا :
- قال في القاموس: لَمسه يلمِسُه ، مسَّه باليد ، والجارية: جامعها . وامرأة لاتمنع يد لامس ، تزني وتفجر وتزنَّ بلين الجانب . ا هـ .
- وقال في المصباح : لمسه لمسا ، أفضى إليه باليد ، ولمس امرأته كناية عن الجماع ....

وقال ابن دريد: أصل اللمس باليد ليعرف مس الشيء ، ثم كثر ذلك حتى صار اللمس لكل طالب ، قال : ولمست ، مسست ، وكل ماس لامس ... وقال في باب (مس ) : مسسته ، من باب تعب ، أفضيت إليه بيدي من غير حائل ، هكذا فسروه . ومس امرأته مسا ومسيسًا كناية عن الجاع . . .

أقول: يلاحظ من هذه النقول، أن اللمس هو المس بنحو اليد، ولا يفهم من أحدهما الجماع إلا إذا ذكرت المرأة: كالجارية والزوجة فقد روي أن علي بن أبي طالب قال: إن أنظار هذه الفحول طوامح، فن نظر إلى امرأة فأعجبته فليقم فليلامس أهله، فإن معها مثل الذي معها. اهد وقال تعالى في سورة مريم حكاية عنها آية ٢٠: ﴿ قالت: أنى يكون في غلام ولم يمسني بشر، ولم أك بغيًا ﴾.

ب ـ وأما فقهًا ، فقد فرق بينها في تمانية مسائل :

أحدها : فإن المس ينقض به وضوء الماس فقط ، بخلاف اللمس فإنه ينقض به وضوء كل من اللامس والملموس .

ثانيها : لايشترط في المس اختلاف النوع ذكورة وأنوثة ، بخلاف اللمس يشترط فيه ذلك .

ثالثها: المس لا يكون من شخص واحد بخلاف اللمس فإنه لا يكون إلا بين اثنين .

رابعها: أن المس لا يكون إلا بباطن الكف ، وأما اللمس فيكون بأي جزء من البدن .

خامسها : أن المس يكون في الحرم وغيره ، وأما اللمس فلا يكون إلا في غير الحرم .

سادسها: أن مس الفرج المبان ينقض إذا سمي فرجًا ، بخلاف العضو المبان فلا ينقض بلسه . ولا ينقض لمس جزء امرأة مثلاً إلا إذا أطلق عليه اسم أمرأة .

سابعها : أن المس بالفرج خاصة ، بخلاف اللمس فلا يختص به .

ثامنها : أن المس لايتقيد ببلوغ حد الشهوة : فإن وضوء الأم ينقض بمسها فرج ولدها وهو في المهد ، مخلاف اللمس فإنه مقيد ببلوغ حد الشهوة .

٤ ـ النوم على غير هيئة ممكن مقعده من أرض ونحوها : كظهر دابة أو فرس أو تبن أونام محتبيًا أو مستندًا لشيء لولاه لسقط ، للأمن مِن خروج شيء منه ، فقد روى أبو داود وغيره : أنه عليه السلام قال : ( العينان وكاء السه ، فمن نام فليتوضأ ) والسه : حلقة الدبر . فشبه الدبر بفم القربة ، كما شبه اليقظة بالوكاء الذي هو خيط القربة الذي

يربط به فها ، بجامع الحفظ في كل ، فإن اليقظة حافظة من خروج شيء من الدبر ، كا يحفظ الخيط فم القربة أن يخرج منها شيء . كذلك من نام ممكنًا مقعده يأمن من خروج شيء منه كا يأمنُ اليقظان . بخلاف من نام غير ممكن مقعده : كأن نام قائمًا أو مضجعًا أو مستلقيًا ، فإنه لايأمن من خروج شيء منه ، فأقيم النوم على غير هيئة الممكن مقعده ، مقام خروج شيء . فكان نفس النوم ناقضًا .

تنبيه : النوم يقينًا على غير هيئة المكن مقعده ، هو الناقض : فن شك هل نام أو لا ؟ فلا نقض .

ومن علامة النوم: الرؤيا، أو عدم ساع كلام الحاضرين، بخلاف النماس، فإنه غير ناقض ولو لم يمكن مقعده. وعلامته: ساع كلام الحاضرين ولو لم يفهمه، لما أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني، وأصله في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: (كان أصحاب رسول الله على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ... أي تميل من النوم - ثم يصلون ولا يتوضؤون) فحمل ذلك على النعاس عندنا.

ه ـ زوال العقل بسكر أو جنون أو مرض : كإغماء ، أو بتناول مخدر : كالبنج ،ولو كان ممكنًا مقعده من الأرض ونحوها . ومن الإغماء ، ما يقع في الحمام فإنه ناقض وإن قل .

استطراد: العقل لغة: المنع، لأنه يمنع صاحبه عما لايليق. وشرعًا: يطلق بمعنى التميز، ويعرف: بأنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح. ويطلق على الغريزي أيضًا، ويعرف بأنه صفة غريزية يتبعها العلم بالضروريات: كواحد نصف الإثنين، عند سلامة الآلات التي هي الحواس الخس: السمع والبصر والشم والذوق، وهذه بالرأس، والخامسة وهي اللمس باليد. ثم العقل قسمان: وهبي وكسبي: فالوهبي هو مناط التكليف. وأما الكسبي فهو ما يكسبه الإنسان من تجارب الحياة. وقد مر في بحث الأحكام من المقدمة ما يتعلق بالعقل.

## فصل في شروط الوضوء

الشروط التي تجب مراعاتها ليصح الوضوء ، هي أربعة عشر :

- (١) إسلام: فلا يصح وضوء كافر.
- ( ٢ ) تمييز : فلا يصح وضوء سكران أو مجنون أو صبي غير مميز : أي لم يعرف يمينه من شماله ، إلا إذا وضأه وليه فإنه ينوى عنه .
- (٣) ومعرفة كيفية الوضوء: بأن يعرف صفته مع تمييز فروضه، ولو بأن لا يعتقد بفرض أنه سنة .
- (٤) تحقق الحدث: فلو شك ـ بعد أن توضأ ـ هل انتقض وضوءه أم لا ؟ فله أن يصلي بهذا الوضوء . لأنه لاعبرة للشك ، فلو توضأ ـ والحالة هذه ـ ثم تبين له أن وضوءه الأول كان منقوضًا ، لم يصح وضوءه الثاني لعدم تحقق الحدث .
- ( o ) وعدم المنافي للوضوء : كحصول شيء من نواقضه كنحو بول أو ريح أوحيض أو استحاضة أثناءه .
- (٦) وماء مطلق ولو استصحابًا: كأن رأى ماءً ولم يعلم عنه شيئًا فالأصل فيه الطهارة ، ولذا شرط عليه أن ينوي الاغتراف \_ أي نقل الماء \_ بعد الغسلة الأولى للوجه إن أراد الاقتصار عليها ، وإلا فبعد الثانية إن أراد الاقتصار عليها ، وإلا فبعد الغسلة الثالثة عند مماسة يديه للماء القليل الذي يتوضأ منه بالغرف ، لأنه بعد غسل الوجه جاء دور اليدين ، ولذا فعند مماستها للماء سقط حدثها فيه فاستعمل الماء لولا نية الاغتراف .
- ( ٧ ) وجري الماء على العضو ولو تخلله شيء من التقطع ، ولذا شرط أن لايكون على العضو حائل كنحو شمع ، ورمض العين ووسخ تحت الظفر ، قال في التقرير الذي على هامش الإقناع : ( قوله : وعدم الحائل ) أي الجامد ، ومنه وسخ تحت الظفر يمنع وصول الماء ، ونحو شمع وصبغ وحناء إن كان جرمًا وذلك في حق من لايبتلى به أما من ابتلي به فيعفى : كالفلاحين والزبالين والأساكفة ومن ذلك شوكة رأسها ظاهر ولو قلعت بقي محلها غير ملتم ، أما إذا كان ينضم ويلئم بعد قلعها فلا يضر . اهم كا شرط تخليل الأصابع المنضة التي لايصل إليها الماء إلا بالتخليل ، وتحريك الخاتم الذي لايصل

الماء لما تحته إلا بالتحريك .

- ( ٨ ) وغسل ما يتحقق به الاستيعاب : كأن يفسل مع الوجه جزءاً من الرأس والأذنين وما تحت الذقن واللحيين ، من باب مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
- ( ٩ ) ودوام النية المعبر عنه بعدم الصارف: بأن لايفسل الأعضاء لغير الوضوء: كنحو تبرد وأن لايترك تكيل الوضوء صارفًا النظر عنه بتاتًا ، وأن لايرتد عن الإسلام .
- ُ ١٠) وعدم تعليق النية كأن قال : نويت الوضوء إن شاء الله قـاصـدًا التعليق على المشيئة أو أطلق لم يصح ، فإن قصد التبرك صح .

ويزاد في وضوء صاحب الضرورة : كمن به سلس بول أو ريح أو دم استحاضة ، بحيث لم يمر عليه زمن يسع الطهر والصلاة المفروضة بلا ناقض ، أربعة شروط : .

- ( ١١ ) دخول وقت الصلاة ولو ظنًا .
- ( ١٢ ) ثم الاستنجاء بعد دخول الوقت .
- ( ۱۳ ) ثم التحفظ بتعصيب الفرج وحشوه إن لم تكن صائمة ، وتعصيب الذكر بلا حشو ، والأنسب أن يستعمل كيسًا له من النايلون ليبقى ماتحفظ به طاهرًا .
- ( ١٤ ) والموالاة بين الاستنجاء والتحفظ ، وبينها وبين الموضوء ، وبين هذا والصلاة . ولا يقطع الموالاة : ستر عورة وانتظار جماعة ستقام ، ومجيء لمسجد بعد مافعل للأعمال الأربعة من الاستنجاء ونحوه في بيته ، ونحو ذلك مما هو في مصلحة الصلاة ، وإلا استؤنفت الأعمال إن انقطعت الموالاة . ولا يستبيح صاحب الضرورة بوضوئه إلا فرضًا ولو منذورًا ، ونوافل ، ولذا وجب تكرار الاستنجاء وما بعده لكل فرضة .

تنبيه : فإن قطع تكيل الوضوء ، أو ارتد أثناءه ، ثم أراد الرجوع إلى تكيل الوضوء بعد قطعه ، أو بعد الرجوع إلى الإسلام في صورة الردة ، نظر .. فإن كان سليما وجب عليه تجديد النية فقط وبنى على مامضى من الوضوء ، وإن كان صاحب ضرورة استأنف الوضوء ، من أصله ، حيث لغى ماكان أتى به منه قبل القطع والردة .

### باب الغسل

الغُسل: بضم الغين وفتحها ، لغة : سيلان الماء على الشيء مطلقًا أي سواء كان بدنًا أو غيره .

وشرعًا : سيلانه على جميع البدن مع النية . فالتعريف اللغوي أع من التعريف الشرعى .

والأشهر عند الفقهاء ، الضم في غُسل جميع البدن . والفتح في غَسل بعض البدن أو غيره كنحو يد أو ثوب . والفتح ، هو الأفصح عند اللغويين مطلقًا . ويطلق بالضم على الماء الذي يتطهر به أيضًا . وأما الغِسل بالكسر ، فهو مايضاف إلى الماء من نحو سِدر وأشنان وصابون وله ـ أي الغُسل بالضم :

مُوجبات ـ ومِا يُنْدَب إليه ـ وفروض ـ وسنن ـ ومكروهات ـ وشروط .

# فصل في موجبات الفُسل

موجِباته : بكسر الجيم ، أي أسبابه التي توجبه ، أحدُ ستة أشياء وهي: نوعان : نوع يشترك فيه الذكور والإناث ، ونوع خاص بالإناث ، وكل منها ثلاثة أشياء .

وأما الموجّب بالفتح ، فهو الغسل . فالمشترك :

١ - التقاء الختانين : أي تحاذيها بسبب إدخال الحشفة فرجًا : قبلاً كان أم دبرًا ولو بالتها كنحو خِرقة : من آدمي أو حيوان ، ذكرًا أو أنثى ، بالغّا أو لا ، حيّا أو ميتًا ، نزل مني أو لا . إلا أن الميت لايماد غسله باستيلاجه أو إيلاج فيه ، وأما الصبي أو الصبية ، إنما يجب عليها الغسل بعد البلوغ ، ولكن يؤمران به قبله : كالوضوء . لقوله عليه السلام فيا رواه مسلم : (إذا التقى الختانان ، فقد وجب الغسل) . بخلاف مانسال عنه كثيرًا من قبل النساء : من أن إحداهن قد تحمل دواءً في فرجها ، أو نحو قطنة عليها دواء بإشارة الطبيب أو بسبب تجربة أو تحشو فرجها لسلس استحاضة، فإن ذلك عليها دواء بإشارة الطبيب أو بسبب تجربة أو تحشو فرجها لسلس استحاضة، فإن ذلك لا يوجب غسلاً ، وإنما ينقض الوضوء بخروجه .

تنبيه : ختان الرجل ، محل قطع القُلَفة أي جلدة الذكر الساترة للحشفة ، ويقال :

قَلِفَ ، إذا لم يختتن . ويقال إذا عظمت قلفته : أقلف ، والمرأة قلفاء ، والقَلَفة ، وزن عرفة وقصبة .

وأما ختان المرأة ويسمى : ( خِفاضًا ) هو محل قطع البَظْر ، أي الذي كهيئة اللسان بين شفري فرجها من أعلاه ، ويقال : بظرت ، إذا لم تختن فهي بظراء . فالـذي يوجب الغسل ، التقاء محل قطع الجلدة من الذكر بمحل القطع من البَظر بسبب الدخول .

استطراد : روى أبو داود عن أم عطية رضي الله عنها : (أن امرأة كانت تختن النساء بالمدينة ، فقال لها رسول الله ﷺ : لا تَنْهَكي ، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل ) ورواه رزين (أَشِمِّي ولا تَنهَكي ، فإنه أنور للوجه وأحظى عند الرجل ) .

شبه القطع اليسير بإشهام الرائحة . وشبه النهك بالمبالغة .

٢ ـ والإنزال: أي خروج مني الإنسان نفسه أول مرة: ذكرًا كان أو أنثى ، في نوم أو يقظة ، لخبر مسلم ، أنه عليه السلام قال: (إنما الماء من الماء) أي إنحا يجب ماء الغسل إذا خرج المني ولخبر الصحيحين: أن أم سُلم جاءت إلى الرسول عليه السلام ، فقالت: (إن الله لايستحي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتامت ؟ قال: نعم إذا رأت الماء).

### علامات المني:

أ ـ أن يخرج بتدفق : أي دفعات ، لقوله تعالى في سورة الطارق آية ٦ : ﴿ خُلق من ماء دافق ﴾ .

ب ـ أو يخرج بلذة ، ولو لم يتدفق لقلته : كقطرة ولو كانت بلون الدم .

ج ـ أو يكون ريحه كريح العجين رطبًا ، وريح بياض البيض جافًا ، ولو لم يوجد تدفق ولا لذة : كخروج باقي منيه بعد قضاء شهوته ، فلو خرج هذا الباقي بعد غُسله وجبت إعادته ، ولذا يحسن أن يبول قبل الغُسل ليدفع البول بقية المني الموجود في قصبة الذكر .

استطراد: الذي : ماء أبيض رقيق لزج ، يخرج غالبًا عند ثوران الشهوة .

والودي : ماء أبيض كدر لزج ثخين ، يخرج غالبًا عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل .

قال في الختار: المنيُّ ، ماء الرجل وهو مشدَّد . والمذي والودي مخففان ، هذا هو المشهور عند أمَّة اللغة ، وكذا قال أبو عبيدة كا في المصباح . وقال في القاموس : المنيُّ كغَنِيُّ و يخفف . واتفق القاموس والمصباح ، بأن كلاً من المذي والودي يثقل ويخفف .

فائدة : إن شك في الخارج بين أن يكون منيًا ، أو غيره كمذي أو ودي ، تخير المرء ، فإن اختار كونه منيًا اغتسل ، وإن اختار غيره غسل ماأصابه منه لنجاسته وتوضأ فقط . وله الرجوع عن اختياره الأول ويختار غيره ، ولا يعيد مافعله بالاختيار الأول من صلاة ونحوها ، لأن كلاً منها ظن ، والظن لا ينقض بظن مثله .

أما إذا تيقن خلاف مااختاره أولاً ، نقض اختياره الأول ، ولزمه إعادة مافعلـه أولاً من نحو صلاة ، لأن الظن يزول باليقين .

٣ ـ موت مسلم غير شهيد معركة في قتال كفار ، وغير سقط لم يظهر خلقه ، لقوله عليه السلام فيا رواه الشيخان من حديث الحرم الذي وقصته ناقته ، ـ أي دقت عنقه ـ : ( اغسلوه بماء وسِدُر ) ، وظاهر الحديث الوجوب . أما الشهيد فلا يجوز غسله ، والكافر يجوز ولا يجب ، وأما السقط سيأتي تفصيله فيا يتعلق بالميت .

### وأما الخاص بالإناث فهو:

٤ - الحيض: لقوله تعالى في سورة البقرة آية ٢٢١: ﴿ ويسألونك عن المحيض قل هو آذى ﴾ مستقدر مؤذ من يقربه ﴿ فاعتزِلُوا النساءَ في الحيض ﴾ أي مجامعتهن ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرُن ﴾ أي من الحيض بعد الانقطاع ﴿ فإذا تطهرُن ﴾ أي اغتسلن ﴿ فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ يقتضي تأخير جواز الإتيان عن الغسل خلافًا لأبي حنيفة فإنه يجيز وطأها إذا انقطع دمها لعشرة أيام قبل أن تغتسل ﴿ إن الله يُجِبُّ التّوابين ويُحِبُّ المتَعَلَيّرين ﴾ . وخبر البخاري وغيره أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: ( إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى ) .

٥ ـ والنفاس : فإنه دم حيض مجتمع ، وإنما يكون عقب ولادة ولو علقة ، قال

القوابل : إنها أصل آدمي .

٦ - والولادة: ولو كان المولود مضعة أو علقة ، أخبرت ولو واحدة من القوابل: بأنها أصل آدمي ، لأنها مني منعقد من ماء الذكر والأنثى ، لقوله تعالى في سورة والطارق آية ٥ ، ٦ ، ٧ : ﴿ فلينظر الإنسانُ مِمَّ خُلِق . خُلِق من ماء دافق . يخرجُ من بين الصلب والترائب ﴾ أي من بين فقار الظهر وعظام الصدر .

#### \* \* \*

# فصل فيا يندب إليه من الأغسال

ماتقدم في الفصل السابق ، هي الأغسال الواجبة . وهذا الفصل معقود للأغسال المندوبة ، وهي سبعة عشر غسلاً :

١ - غسل الجمعة : لن يريد حضورها ، لقوله عليه السلام فيا رواه الترمذي وحسنه : ( مَن توضأ يوم الجمعة فبها ونِعمت - أي فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة - ومَن اغتسلَ فالغسلُ أفضل ) وهذا الحديث هو الذي منع وجوبه الوارد في قوله عليه السلام فيا رواه أكثر الصحاح : ( غسلُ الجمعة واجب على كل محتلم ) .

- ووقته من طلوع الفجر الصادق إلى سلام الإمام من صلاة الجمعة ، وتقريبه من ذهابه إلى المسجد أفضل .

٢ ـ الغسل من غسل الميت : لقوله عليه السلام فيا رواه أبو داود والترمـذي : ( من غسًل ميتًا فليغتسل ) زاد الأخير : ( ومن حمله فليتوضأ ) .

ـ ووقته ، من الفراغ من غسل الميت ، ويخرج بالإعراض عنه .

٣ ، ٤ - الغسل لكل من عيد الأضحى ، وعيد الفطر ، لكل أحد ، وإن لم يحضر صلاة العيد ، لأنه يوم زينة . لما روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنها : (أنه عَلَيْتُهُ كَان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ) وقيس عليه الأضحى .

ـ ووقته من نصف ليلة العيد حتى غروب يومه ، والأفضل فعله بعد فجر العيد .

٥ ـ غسل الاستسقاء ، لمن يريد صلاته جماعة . ووقته : من اجتماع النـاس ، ويخرج

بانتهاء الصلاة .

٦ ، ٧ - الغسل لكل من كسوف الشبس ، وخسوف القمر .

ـ ووقته ، من بدء التغيير حتى الانجلاء التام .

٨ ـ الغسل لمن أسلم تعظياً للإسلام ، وقد أمر عليه السلام : (قيس بن عاصم به لما أخرجه الترمذي وغيره .

٩ - ١٠ - غسل المغمى عليه ولو لحظة ، وكذلك غسل المجنون إذا أفاق للاتباع ،
 رواه الشيخان في المغمى عليه ، وقيس عليه المجنون ، ولقول الشافعي : قلَّ مَن جَنَّ إلا الثيخان في المغمى عليه ، وقيس عليه المجنون ، ولقول الشافعي : قلَّ مَن جَنَّ إلا المخمى عليه ، وقيس عليه المجنون ، ولقول الشافعي : قلَّ مَن جَنَّ إلا المجنون .

تنبيه : إنما يسن الغسل لمن أسلم أو أفاق من إغماء أو جنون ، إذا لم يُجنب حالة الكفر أو الاغماء أو الجنون ، وإلا وجب غسل الجنابة عليه ، مع الغسل المسنون .

١١ ـ الغسل للإحرام بحج أو عمرة ، ولو لغير مميز أو مجنون وينوي عنها وليها الذي
 يغسلها ، والذي يجعلها محرمين . ولحائض أو نفساء أرادت الإحرام .

- ووقته ، عند إرادة الإحرام ، ويخرج وقته بالإحرام ، لما رواه الترمـذي وحسنه : ( أنه عليه السلام تجرد لإهلاله واغتسل ) .

١٢ ـ الغسِل لـدخول مكـة ، لمحرم أو حلال ، لمـا روي عن ابن عمر رضي الله عنها ، قال : ( من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام ، وإذا أراد دخول مكة ) .

١٣ - الغسل للوقوف بعرفة . ووقته بعد فجر التاسع من ذي الحجة ، والأولى تقريبه من الزوال ، بل الأفضل فعله بعد الزوال .

١٤ ـ الغسل للوقوف بالمشعر الحرام ، وهو جبل بطرف المزدلفة يسمى ( قُـزَح ) .
 ووقته من نصف ليلة عيد الأضحى .

١٥ ، ١٦ ، ١٧ - الفسل لرمي الجمار الثلاث كل يوم من أيام التشريق الثلاثة التي بعد يوم عيد الأضحى . ويدخل وقته بفجر كل يوم وتأخيره لما بعد الزوال أفضل .

تنبيه : آكد هذه الأغسال ، غسل الجمعة ، ثم الغسل من غسل الميت ثم مابقي من

الأغسال .

تمة : بقي أغسال مسنونة أخر : منها : الغسل لدخول المدينة المنورة ، وللاعتكاف في المسجد ، ولكل ليلة من رمضان ، وللبلوغ بالسن أي بلوغ الإنسان خمس عشرة سنة ، وللخروج من الحمام .

\* \* \*

## فصل في فروض الغسل

فروض الغسل \_ واجبًا كان أو مندوبًا \_ شيآن : النية ، وتعميم البدن بالماء .

١ ـ النية ، مقرونة بأول مايفسل من بدن الحي ، لما رواه الشيخان : (إنا الأعمال بالنيات) . أما غسل الميت ، فالنية فيه من الغاسل سنة عكس وضوء الميت فإنه سنة ونيته واجبة من الغاسل .

أ ـ فإن كان الغسل واجبًا ، قال : نويت رفع الجنابة ، أو الحيض أو رفع الحدث ، . ولو لم يقل : الأكبر ، لانصراف النية إليه بقرينة أنه عليه ، أو الغسل المفروض ، أو الطهارة المفروضة ، أو الطهارة عن الحدث كا في الوضوء . ولا تكفي نية الغسل فقط أو نية الطهارة أيضًا ، لأن الغسل يكون عبادة وغير عبادة .. كتبرد ، بخلاف الوضوء فلا يكون إلا عبادة ، ولأن نية الطهارة فقط تأتى بمنى النظافة .

ب ـ وإن كان الغسل مندوبًا ، قال : نويت غسل الجعة مثلاً ، ولو لم يقل سنة غسل كذا .

تنبيه: لو اجتمع على إنسان أغسال واجبة: كجنابة وحيض، كفته نية أحدها، وكفاه غسل واحد عنها، لما روى أكثر الصحاح: (أن رسول الله طاف على نسائه بغسل واحد).

وكذا لو اجتمع عليه أغسال مسنونة: كغسل جمعة وعيد ، كفاه غسل واحد ونية أحدها .

فلو نوى غير ماعليه : كأن نوى الجنب رفع حدث الحيض ، وبالعكس : أو نوى يوم الجمعة غسل العيد ولم يكن يوم عيد ، وبالعكس . فإن كان غالطًا صح ، وإن كان عامدًا فلا لتلاعبه . وقد ذكر ضابط ذلك في فروع آخر نية الوضوء .

أما لو اجتمع عليه من النوعين \_ واجبة ومندوبة \_ كغسل جنابة ، وغسل جمعة ، فإن نواهما معًا حصلا كأن قال : نويت رفع الحدث مع غسل الجمعة ، وإلا حصل الذي نواه فقط .

ويندرج الوضوء بنية الغسل الواجب ولو لم ينوه ، ولا يندرج مع الغسل المندوب .

٢ - تعميم البدن بالماء ، أي إيصاله إلى جميع أجزاء الشعر والبشرة حتى ماتحت الأظافر وتحت القلفة ، وما يظهر من فرج المرأة والمسرَبة - مخرج الفائط - عند قضاء الحاجة ، وصاح الأذن - خَرُقها الذي يفضي إلى الرأس - وأن ينقض الشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى داخله ، ولو أتخذ انفاً أو أغلة من نحو معدن وجب غسله عن حدث أصغر وأكبر .

فالمسرّبة المقتدمة بفتح الراء ، وبالضم شعر الصدر إلى العانة .

تنبيه: إذا كان على البدن نجاسة حكية غير مغلظة ، كفت غسله واحدة عن الحدث والنجس على المعتمد ، وهو مارجحه النووي خلافًا للرافعي القائل: لأبد على غسلتين : واحدة عن النجس ، والثانية عن الحدث ، وكذا حكم الغسلة السابعة في المغلظة الحكية فإنها تكفي عنها عند النووي أيضًا .

أما النجاسة العينية ، فإن زالت أوصافها بغسلة واحدة كفت عن النجس والحدث أيضًا ، وإلا فلابد من أكثر من غسلة .

### فرعان:

أ ـ لو انتقض الوضوء أثناء الغسل ، جاز إتمام الغسل ، ولكن لايصلي حتى يتوضأ . بخلاف مالو حصل أثناءه حيض أو نفاس أو خروج مني باق في القصبة ، فلا يجوز إتمام الغسل ، لأنه عبادة ممنوعة منها حائض ونفساء حتى تطهرا ، وأما المني فحتى ينقطع ؛ لمنافات الثلاثة للغسل .

ب ـ وصح غسل مع وجود ناقض للوضوء : كبول أو خروج ريح ، كا يصح وضوء مع خروج منى ، لأن الأولين غير ناقضين للغسل ، وللني غير ناقض للوضوء .

\* \* \*

# فصل في سُنن الغسل

سننن الغسل ـ واجبًا كان أو مندوبًا ـ اثنتا عشرة :

١ - إزالة ماعلى البدن من قدر: كني ومخاط ونجاسة حكية ، وللخلاف في الأخيرة .

٢ - التوجه للقبلة أثناء الغسل ، مع السواك قبله .

٣ - الوضوء كاملاً قبل الغسل ، لما في الصحاح الستة عن عائشة رضي الله عنها : (أن النبي عليه السلام كان إذا اغتسل من الجنابة ، بدأ فغسل يديه ، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر ، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده ، ثم غسل رجليه ) .

ويحصل أصل السنة ، لو أخـر الوضوء أو فعله أثناء الغسل .

ثم إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر: كأن أمنى يقظة ، أو هو نائم ممكن مقعده من نحو أرض ، نوى الوضوء لسنة الغسل . وإلا نوى : رفع الحدث الأصغر ، وهي الأفضل ، لأنه لو لم ينو الأصغر ، واغتسل بنية الأكبر صار طاهرًا من الحدثين كما تقدم .

٤ ـ والبسملة مقرونة بغسل الكفين ، مع نية سنة الغسل ، كا تقدم في الوضوء .

تنبيه : فن توضأ للفسل ، كرر البسلة مع مابعدها مرتين مرة مع الوضوء ومرة عن الغسل .

- ٥ ، ٦ ـ المضمضة والاستنشاق ، غير اللتين في الوضوء أيضًا .
  - ٧ البدء بأعلى البدن وهو الرأس.
- ٨ تقديم الجهة اليني من البدن : بطناً وظهرًا على الجهة اليسرى فيفيض الماء على

الجهة اليني من بدنه من قدام فن خلف . ثم على الجهة اليسرى كذلك .

٩ - ١٠ - التثليث ، والدلك : بإمرار اليد بقدر ماتصل إليه من البدن في كل مرة
 من مرات التثليث ، مع تعهد معاطفه : كالإبط والأذن وطيات البطن .

١١ ـ تخليل الشعر والأصابع وتحريك الخاتم إن وصل الماء لما تحته ، وإلا وجب :
 كالشعر المضفور ، والأصابع الملتفة ، والخاتم الضيق .

١٢ ـ الموالاة ، وسبق معناه في فصل سنن الوضوء .

تنمة : بقي من سنن الغسل : أن يستتر أثناءه ، لما أخرجه أبو داود والنسائي : ( .. إن الله حيى سِتِّير يحب الحياء والستر ، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ) .

وأن يتوقى رَشاش الماء .

وأن لا ينقص ماء الغسل عن صاع ، ولا ماء الوضوء عن مدّ ، لما تقدم في مكروهات الوضوء ، أنه عليه السلام ( اغتسل بالصاع وتوضأ بالمد ) متفق عليه ، فالنقص عنها تقتير .

والتعوذ قبل البسملة ، والدعاء أوله وآخره كا في الوضوء .

وأن تتبع المرأة غير الصائمة والمحرمة والمحدة على زوجها: الدم بعد غسلها من حيض أو نفاس - مسكًا وإلا فطيبًا ، فإن لم تجد فالماء كافي ، بأن تجعل المسك ونحوه على قطنة وتدخلها فرجها إلى المحل الذي يجب غسله ، تطييبًا المحل من رائحة الدم ، وإسراعًا للحبل ، لما في كثير من الصحاح عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة من الأنصار سألت النبي عليه السلام عن غسلها من الحيض ، فأمرها كيف تغتسل: فتصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها - أي أصول شعرها المفتول - ثم تصب عليها الماء - كا في رواية مسلم - ثم قال : خَذي فرصة من مسك فتطهري بها ، قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال : تتبعي بها أثر الدم ) . والفرصة ، قطعة من قطن أو صوف . فالمحرمة والمحدة يحرم عليها استعال الطيب والمسك ، ويكنها استعال شيء يسير من فالحرمة وأظفار ، فالقسط : عود هندي وعربي مدر نافع للكبد جدًا والمفص .

والأظفار : شيء من العطر كأنه ظفر مقتلف من أصله .

#### تنبيهات:

أ ـ لو انغمس في ماء جار ناويًا الغسل ، كفى لسنة التثليث مرور ثلاث جريبات عليه . وإن اغتسل في راكد ، انغمس فيه ثلاثًا .

ب ـ قال حجه الإسلام العزالي : يسن أن لايفصل شيئًا من بدنه : كنحو شعر أو ظفر أو جلدة قبل الغسل .

ج - وكيفية الغسل الكاملة ، أن يرفع الحدث عن السبيلين أولاً حتى لا يحتاج إلى مسها بعد فينقض وضوءه ، ثم يرفع الحدث عن الكفين إن كان يغتسل بالغرف من إناء فيه ماء قليل لئلا يستعمل الماء عند مسه بعد الغرفة الأولى إن لم يثلث ، أو يحتاج إلى نية الاغتراف ، كا مر في الوضوء ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، وله أن يوخر غسل الرجلين لآخر الغسل ، ثم يتضض ويستنشق للغسل غير مضضة واستنشاق الوضوء ، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثًا مع دلكه ناويًا رفع الحدث ، ثم يضع في كفه الينى ماءً وعيل برأسه عليها لئلا يدخل الماء داخل ثقبها ويغسلها ثلاثًا ، ويتم تبليغها بأصبعه ، وكذلك يفعل بالأذن اليسرى على كفه اليسرى ، ثم يفيض بالماء على جهة اليين من بدنه من قدام ثلاثًا ثم من خلف ، ثم يفعل كذلك بالجهة اليسرى ، ثم يغسل رجليه .

ب ـ يباح للرجال دخول الحمام بنحو مِئزر ، وعليهم غض البصر ، ويباح للنساء لعذر نحو شدة برد .

خاتمة: مكروهات الغسل، تعرف من مكروهات الوضوء. وكذا شروطه تعرف من شروط الوضوء وهي: الإسلام والتييز وعدم المنافي، إلا أن الغسل يصح من كافرة لتحل لحليلها المسلم بعد انقطاع حيضها أو نفاسها، وكذا من مجنونة بعد حيضها لتحل لزوجها، ومن غير مميز من صبي أو مجنون غسلها ونوى عنها وليها ليجعلها محرمين بحج أو عمرة. وصاحب الضرورة هو سلس المني، له شروط صاحب الضرورة في الوضوء بنحو سلس البول أو الريح. إلا أنه هنا يغتسل لكل فرض كا يتوضأ هناك لكل فرض.

# · فصل في المسح على الخفين

المسح على الخفين بالماء بدل غسل الرجلين ، جائز في الوضوء ، ولو مندوبًا كالوضوء المجدد ، لافي غسل ولا في إزالة نجاسة . وأدلته كثيرة ، منها رواية ابن المنذر عن الحسن البصري ، أنه قبال : (حدثني سبعون من الصحابة : أن النبي عليه السلام مسح على الخفين ) وستأتي أدلة أخر .

وقد شُرع في غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة . وله :

حكم ـ وشروط ـ ومدة ـ وكيفية ـ ومبطلات ـ .

١ ـ حكمه ، تعتريه خمسة أحكام :

أ ـ يجب إذا كان معه ماء يكفي للمسح ولا يكفي لغسل الرجلين ، أو ضاق وقت الصلاة عن الغسل ، أو كان يترتب على المسح إنقاذ غريق ، أو إدراك عرفة ، ونحو ذلك .

ب ـ ويندب فيما إذا رغبت نفسه عن المسح ومالت إلى الغسل لما فيه من النظافة لا لكونه أفضل من المسح ، وكأن طرأت له شبهة فيقول : يحتمل أنه نسخ فيشك ، وكأن يكون ممن يقتدى به .

ج ـ وقد يحرم مع الإجزاء فيا إذا كان الخف مفصوبًا أو كان من حرير لرجل ، ومع عدم الإجزاء فيا إذا كان لابسه محرمًا مجج أو عمرة .

د ـ ويكره فيما إذا كرر المسح لأنه يعيب الخف .

هـ ـ وجائز فيما عدا ماتقدم من الأحوال الأربعة .

٢ ـ شروط صحته ، أربعة :

أ ـ أن يبتديء لبس الخفين بعد كال الطهارة من الحدثين ، لما في الصحيحين عن المفيرة بن شعبة ، قال : (كنت مع النبي عليه السلام ، فتوضأ ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : دعها فإني أدخلتها طاهرتين ) أي القدمين . فلو غسل في الوضوء مثلاً رِجلاً وأدخلها خفها ثم غمل الثانية فأدخلها خفها ، لم يجز له أن يسح عليها بعد حتى يخلعها

ثم يلبسها أو يخلع الأولى ثم يلبسها ليصدق عليه أنه لبسها بعد كال الطهارة .

ب ـ أن يكونا ساترين لحل غسل الفرض من القدمين . والمراد بالستر هنا الحيلولة ، لا ما يمنع الرؤية ، ولذا يكفي المسح على الشفاف ، عكس ساتر العورة .

ج ـ أن يكونا بما يكن تتابع المشي عليها لتردد مسافر في حوائجـ ه من حط وترحال ، يومًا وليلة إن كان مقيمًا ، ولتردد مسافر كذلك ثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرًا ، أي بأن يكونا قويين ينعان نفوذ الماء إلى الرجل لو صبًّ عليها من قرب لامن موضع الخرز: كالمتخذين من نحو جلد أو لبد كالجوخ المتين . بخلاف مالا يكن تتابع المشي عليها لثقلها: كالمتخذين من نحو حديد ، أو لضعفها: كالجوارب ، فلا يجوز المسح عليها . وإنما أخذ مسمى الخف بما كان في زمنه عليه السلام .

- والمسافر الراكب لايتردد في ترحاله وحطه لنحو وضوء وأكل واحتطاب أكثر من ثلاث ساعات في اليوم والليلة .

فائدة : قال في غاية المنتهى من كتب الحنابلة : ويصح مسح على جورب صفيق من صوف أو غيره . وأخرج أبو داود والترمذي ( أنه عليه السلام مسح على الجوربين ) وقال أبو داود : ( ومسح على الجوربين علي وابن مسعود والبراء وأنس وعمر وابن عباس ) .

د ـ أن يكون الخفان طاهرين : فلا يكفي المسح على النجس : كالمتخذ من جلد ميتة غير مدبوغ ، أو متنجس بما لا يعفى عنه : كالمدبوغ قبل أن يفسل .

أما المتنجس بما يعفى عنه ، فيجوز المسح على غير موضع النجاسة ، وإن سال الماء إليها عفي عنه أيضًا لأنه ماء طهارة .

# ٣ ـ مدة المسح:

أ - يسح المقيم يومًا وليلة أي أربعًا وعشرين ساعة كلما توضأ ، وكذا المسافر سفرًا قصيرًا أي أقل من مرحلتين ، أو طويلاً وكان عاصيًا بسفره : كقاطع الطريق . وكذا الهائم ، وهو الذي لايدري أين يتوجه .

ب - ويسح المسافر سفرًا طويلاً ثلاثة أيام بلياليها أي اثنين وسبعين ساعة ، لما روى ابنا خزيمة وحبان : ( أن النبي أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليها ) والسفير الطويل ، واحد وثمانون كيلو مترًا تقريبًا .

وابتداء المدة من انقضاء الحدث الكائن بعد تمام لبس الخفين ، لأن وقت جواز المسح يدخل من ذلك الوقت ، فاعتبرت مدته منه ، ولو طال زمن الحدث أيامًا كثيرة سواء كان الحدث باختياره كاللمس والمس والمس ، أو بغير اختياره : كالإغماء والجنون ، لا من ابتدائه عند ابن حجر والخطيب والشيخ زكريا الأنصاري . وقال الرملي ـ وهو المعتمد ـ : من ابتداء الحدث الذي يقع باختياره كالنوم واللمس ومن انقضاء الحدث الذي لا يقع باختياره : كالبول والغائط والجنون والإغماء أي يعتبر ابتداء المدة من الإفاقة مها طالت مالم يحدث حدثًا آخر باختياره .

#### فروع:

أ ـ لو انقضت مدة المسح ولم يمسح ، لم يجزله المسح حتى يستأنف لبسها على طهارة .

ب ـ لو بقي مدة ولم يحدث ولو أيامًا ، لم تبتديء المدة حتى يحدث .

ج ـ لو شك في بقاء المدة : كأن نسي ابتداءها ، لم يجز له المسح حتى يستأنف لبسها على طهارة .

د - إذا مسح في الحضر ثم سافر ، أتم مسح مقيم لأنه بدأ بالعبادة في الحضر فلزمه حكمه ، كا لو أحرم بالصلاة في الحضر ثم سافر لم يقصر الصلاة .

فإن أحدث في الحضر ولم يمسح ، ثم سافر ومسح في السفر ، أتم مسح مسافر من حين أحدث في الحضر ، لأنه بدأ العبادة في السفر فثبتت لـه رخصة . إذ العبرة في طول المدة وقصرها بالمسح ، وإن كان ابتداء المدة يعتبر بالحدث في الحالتين .

مثلاً : لو توضأ للفجر ولبس خفيه ، ثم أحدث وقت الظهر ثم سافر ومسح قبيل العصر ، فإنه يمسح ثلاثة أيام ابتداؤها من وقت الحدث عند الظهر .

هـ ـ إذا مسح في السفر ثم أقام قبل يوم وليلة ، أتم مسح مقيم . فإن أقام قبل انتهاء مدة المسافر بطل المسح من وقت الإقامة .

و ـ لو انتهت مدة المسح ، وكان لا يزال متوضعًا ، نزع خفيه وغسل رجليه بنية الوضوء ، وتجددت له مدة من حين مايحدث .

ز ـ لو أحدث دائم الحدث بعد أن تطهر ولبس خفيه حدثًا غير حدثه الدائم قبل أن يصلي فرضًا ، توضًا ومسح خفيه واستباح فرضًا ونوافل . وإن أحدث غير حدثه الدائم بعد أن صلى فرضًا توضأ ومسح واستباح نوافل فقط ، فإن أراد صلاة فرض ـ والحالة هذه ـ جدد الاستنجاء والتحفظ والوضوء مع غسل الرجلين .

ح ـ لو لبس خفًا على جبيرة ، لم يجز المسح عليه على الأصح في الروضة لأنه ملبوس فوق ممسوح .

ط ـ لـو تيــم فاقد الماء ثم وجد الماء ، لم يجز له المسح على الخف بالماء ، لأن التيم طهارة ضرورة فإذا زالت الضرورة بطلت الطهارة من أصلها : كا لو لبس الخف على حدث ، بل عليه أن يتوضأ وضوءًا كاملاً ويلبس الخف بعد غسل الرجلين ، إن أراد رخصة المسح بعد . فإن تيم لمرض أو برد ، ثم لبس خفيه على طهارة التيم ، ثم بعدما أحدث تكلف المشقة وتوضأ ومسح ، فإنه يستبيح فرضًا ونوافل ، كدائم الحدث فيا تقدم .

## ٤ ـ كيفية المسح ، منها فرض ومنها سنة :

أ ـ أما الفرض ، هو ما يطلق عليه اسم المسح في محل الفرض من ظاهر أعلى الخف : لا من باطنه وأسفله وحرفه وعقبه ، بل لو وضع يده المبلولة على ظاهره لكفى : كمسح الرأس ، إلا أنه لا يكفي هنا مسح شعرة على الخف ، لأن الشعر لا يسمى خفّا بخلاف شعر الرأس فإنه اسم لما رأس وعلا . وقد أخرج أبو داود بإسناد حسن : أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : ( لو كان الدين بالرأي ـ أي بالقياس دومًا وملاحظة المعاني ، يعنى بمعرفة الحكة ـ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله على على ظاهر خفيه ) ، أي بل الأمر تعبدي في كثير من مسائل الدين .

ب - وأما السنة في كيفية المسح كا ذكر فقهاؤنا ، أن تضع باطن الكف اليني على ظاهر أعلى الخف من جهة أصابع الرجل اليني ، وتضع باطن الكف اليسرى تحت عقبها ، ثم تمر بالكف اليني إلى آخر الساق من جهة الكعبين من ظاهر القدم ، بينا تمر بالكف اليسرى إلى أصابع القدم من أسفله ، وأن يكون ذلك خطوطًا بتفريج أصابع الكفين ، ثم تفعل بالرجل اليسرى كذلك . ويكره غسل الخفين بدل المسح ، وقد تقدم أن تكرار المسح أيضًا مكروه .

وعند الترمذي وأبي داود وابنِ ماجه : (أنه عليه السلام مسح أعلى الخف وأسفله) وفي إسناده ضعف .

مسألة الجرموق: فلو لبس خفّا فوق خف: فإن كانا قويين أو كان الأسفل قويّا فقط، صح المسح على الأسفل في الحالتين، وكذا على الأعلى إن وصل البلل للأسفل. فإن كان الأعلى هو القوي فقط صح المسح عليه وحده واعتبر الأسفل الضعيف كالجورب أو اللفافة. فإن كانا ضعيفين، فلا يصح المسح عليها. وهذه تسمى مسألة الجرموق، وهو فارسى معرب جرموك.

• - مبطلات المسح ، ويبطل بأحد أمور ثلاثة ، حتى لو كان في صلاة بطلت سُطلانه .

أ ـ بخروج الخف عن صلاحية المسح : بتخرقه أو بخلعها أو خلع أحـدهـا ، ولـو بظهور شيء قليل مما وجب ستره من القدمين .

ب - انقضاء مدة المسح ولو احتمالاً .

ج - عروض ما يوجب الغسل: كنحو جنابة ، لخبر الترمذي عن صفوان بن عسّال ، قال: (كان النبي عليه السلام يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم) والأمر فيه للإباحة لجيئه في النسائي بلفظ: (أرخص لنا).

#### فرعان:

أ- لو بطل المسح ، والماسح لايزال في طهر المسح ، فلو نزع خفيه \_ والحالة هذه \_ وغسل رجليه ولبس الخفين ، تجددت له مدة من الحدث الحاصل بعد هذا اللبس كا سبق .

ب - لو تنجست رجل الماسح ، وأمكن تطهيرها بغسلها في الخف لم يبطل المسح .

\* \* \*

## باب التيم

تهيد: التيم ، لغة: القصد ، يقال: تيمت فلانًا أي قصدته ، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة آية ٢٦٦: ﴿ ولاتيموا الخبيث منه تنفقون ﴾ .

وشرعًا: إيصال تراب طهور للوجه واليدين بنية ، بدلاً عن وضوء أو غسل أو غسل عضو بشروط مخصوصة .

ـ الأصل في مشروعيته ، قوله تعالى في سورة المائدة آية ٦ : ﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الفائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ﴾ والصعيد : وجه الأرض قال الشافعي رضي الله عنه : الصعيد لايقع إلا على تراب له غبار ، أي غالبًا . والطيب : الطاهر .

\_ وخبر مسلم : ( وجعلت لي الأرض مسجدًا ، وتربتها طهورًا ) .

- والأكثرون على أنه رخصة ، أي انتقال إلى تيسير لعذر ، لقوله تعالى في تمام آية المائدة المتقدمة : ﴿ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ﴾ . وأنه شرع في السنة السادسة من الهجرة ، وقيل : في الرابعة . وفيه تسعة أبحاث :

مُوجبات \_ وشروط \_ وفروض \_ وسنن \_ ومكروهات \_ وكيفية \_ وما يباح به \_ وحكم الجبائر \_ ومبطلات \_ وخاتمة .

## البحث الأول \_ موجباته:

أي أسبابه التي توجبه ، شيئان : فقد الماء ، وتعذر استعاله .

أ ـ فقد الماء ، إما حسًا : كأن لم يوجد بسفر أو حضر ، ومنه فقد ثمنه .

ـ و إما شرعًا : كأن وجمد واحتيج إليه لنحو شرب إنسان أو حيوان محترم أي لم يبح . قتله . بخلاف ماأبيح قتله : كخنزير وكلب عقور ومرتد ، فلا أثر لحاجته .

ب \_ وتعذر استعاله ، إما حسًا أيضًا : كأن كان بقرب الماء نحو عدو أو سبع خافه على نفسه أو نفس معصوم غيره ، أو خاف سارقًا ، أو انقطاعًا عن رفقته ، أو لم يوجد

مایستقی به من نحو بئر : کحبل ودلو .

- وإما شرعًا : كأن وجد نحو خابية مسبلة للشرب ، أو كان يخاف من استعمال الماء مرضًا أو زيادته ، أو شيئًا فاحشًا بعضو ظاهر : كالوجه بقول طبيب عدل عنـد الرملي ، وبتجربة نفسه عند ابن حجر .

تنبيه: لو خاف راكب السفينة غرقًا لو تطهر من ماء البحر أو النهر، فهو عذر حسي وقيل عذر شرعي، ويبنى على ذلك حينئذ عدم إعادة الصلاة التي صلاها بالتيم مطلقًا، بخلافه على التعذر الحسي فإنه يفصل في الإعادة وعدمها: بين أن يكون قد صلى بكان يغلب فيه وجود الماء ـ بصرف النظر عن الماء الذي فيه السفينة ـ فيعيد الصلاة، وإلا فإن صلى بكان يغلب فيه فقد الماء فلا يعيدها.

ويجمع ذُلُك ، العجز عن استعمال الماء : حسًا وشرعًا .

البحث الثاني ـ شروط صحته : أربعة :

أي زيادة على ما تقدم من شروط الوضوء والغسل .

أ ـ العلم بدخول وقت الصلاة التي يتيم لها يقينًا فلو تيم شاكًا في الوقت لم يصح تهمه وإن وقع في الوقت : فوقت صلاة الجنازة بانتهاء غسل الميت أو تيمه . ووقت صلاة الكسوف أو الخسوف ببدء التغير . ووقت صلاة الاستسقاء والنفل المطلق وسجدتي التلاوة والشكر بإرادة فه لها . وبقية أوقات الصلوات من مفروضة ومسنونة معلومة وستأتي . ويدخل وقت العذر في جمع العصر مع الظهر جمع تقديم ، بعد أن يصلي الظهر فيتيم حينئذ للعصر ويصليها ، وكذلك في جمع العشاء مع المغرب . ويجوز أن يتيم للصلاة قبل الإتيان بشروطها : كستر عورة ، كا يصح أن يتيم للجمعة قبل أن يخطب الإمام لدخول وقتها بالزوال .

ب ـ طلب الماء بعد دخول وقت الصلاة ـ إن لم يتيقن فقده ـ فيطلبه ويفتش عليه أولاً في رحله ، ثم من رفقته ، ثم ينظر حواليه من الجهات الأربع بقدر أن يحيط بصره بحد الغوث الذي سيأتي إن كان بستوى من الأرض ، وخص موضع الخضرة والطير بمزيد تأمل لأنها مظنة وجود الماء عندها ، وإن كان هناك ارتفاع وانخفاض صعد مرتفعًا

ونظر حواليه من الجهات الأربع كذلك .

## ويتعلق بطلب الماء ثلاثة حدود:

1 - حد الغوث ، هو مسافة بقدر ما ينظره البصر المعتدل مع تمييزه للأشخاص ، وهو مسافة غلوة سهم ، وتقدم بثلاثائة ذراع إلى أربعائة . ا هـ ، أي غاية مايصل إليه السهم ، ويقرب ذلك من مئة وخمسين مترًا إلى مئتي متر ، لأن الذراع ثمانية وأربعون سنتمرًا كا تقدم في تقدير القلتين . وإنما سميت هذه المسافة بحد الغوث ، لأن الشخص إذا وقع في غلبة واستغاث يسمعه من كان منه على هذه المسافة مع تشاغله بأشغاله ويغيثه .

\_ فإن ظن ماءً في هذا الحد من أي جهة من الجهات الأربع ، وجب السعي إليه ، إن أمن على نفسه وماله وانقطاع عن رفقته وخروج وقت الصلاة ، وإلا تيم .

- فإن تيقين وجود الماء فيه ، وجب أيضًا السعي إليه ، وإن خرج وقت الصلاة ، وأمن على نفسه وماله وانقطاعه عن رفقته ، وإلا تيم .

٢ ـ حد القرب ، ويقدر بمسافة نصف فرسخ ، أي كيلوي متر ونصف الكيلو متر ،
 وهو الذي يصله الإنسان لحاجته من نحو احتطاب بنحو نصف ساعة تقريبًا .

فإن ظن وجود الماء فوق حد الغوث إلى حد القرب هذا ، لم يجب طلبه مطلقًا ، بل يتيم .

فإن تيقن وجوده فيه ، وجب طلبه لتحصيله وإن خرج وقت الصلاة إن كان بمحل لاتسقط الصلاة فيه بالتيم : كأن كان بمحل يغلب فيه وجود الماء ، بأن تمطر الساء في ذلك اليوم في غالب السنين وقت التحرم بالصلاة لا وقت تحللها كا في حاشية التحرير ، وقال في التقرير على هامشها : لعل المراد باليوم وقت التحرم بالصلاة لا اليوم بتامه ، حرره . ا هـ . سبحان من لا يعزب عن علمه شيء .

أما إذا كان بمحل تسقط فيه الصلاة بالتيم: كأن كان يغلب فيه فقد الماء، أو يستوي فيه وجوده وعدمه وقت التحرم بالصلاة على ماقال الحشي والمقرر، فلا يجب السعي لتحصيله إلا إذا أمن على خروج وقت الصلاة لو أراد الذهاب إلى الماء. وفي كلتا الحالتين \_ من شرطية الأمن على خروج الوقت وعدم شرطيته ، يطلب الأمن على

النفس والمال والانقطاع عن الرفقة ، وإلا تيم وصلى .

تنبيه: والعبرة بمكان الصلاة في سقوطها بالتيم وعدم سقوطها ، لا بمكان التيم : فلو تيم بمكان يغلب فيه وجود الماء ، وصلى بمكان يستوي فيه الأمران ، فلا إعادة عليه ، والعكس بالعكس .

فرع: لو شك: هل المحل يغلب فيه وجود الماء أم لا ، فلا إعادة عليه للصلاة فيه ، لأن الأصل براءة الذمة وفي هذا تيسير يخفف ماجاء في حاشية التحرير وهامشها مما ظاهره حرج .

٣ ـ حد البعد ، وهو مافوق مسافة نصف فرسخ ، فلا يجب تحصيله منه وإن تيتن وجوده فيه ، بل يتيم للصلاة ونحوها .

#### تنبيهان:

١ ـ من يخاف من استعال الماء حدوث مرض أو زيادته أو طول مدة برء ، فليس
 بحاجة إلى طلب الماء والتفتيش عليه ، لأنه يصح تيمه مع وجود الماء .

٢ - لو خاف من استعال الماء البارد ضررًا ، ولم يجد ما يسخن به في الوقت ، تيم
 وصلى ، وعليه الإعادة لندرة فقد ما يسخن به .

والظاهر ، أن مثله ما لو بات شخص في بيت غيره فأصبح جنبًا فاستحى من صاحب البيت ، أو خشي التهمة إن طلب الماء ليغتسل ، فله حين أن يتيم ويصلي وعليه الإعادة .

ج ـ إزالة نجاسة غير معفو عنها عن بدنه ، ولو بالاستنجاء بالحجر : فإن وجد ماءً لا يكفيه لإزالتها وللوضوء أو للفسل ، أزال به النجاسة وتيم للوضوء أو للفسل . وقال ابن حجر : لاتشترط إزالتها ، وعليه الإعادة .

د ـ تراب طَهور له غبار ، أو رمل خشن له أيضًا غبار ، ولو كان محرقًا مالم يصر رمادًا ، أو يخالطـ ه جص أو نورة أو دقيق أو رمل ناع يلصق بالعضو . فلا يصح التيم بالتراب المتنجس ولا بالمستعمل كالمتناثر من عضو المتيم ولا بالمندًى .

الجِس ، بالفتح والكسر معرَّب وهو الجبس والجير . والنورة : حجر الكلس تطلى به البيوت ، وتسبيه العامة : ( جفصين أو جبصين ) ، أما حقيقة النورة : حجر الكلس ، ثم غلبت أخلاط تضاف إليه من حجر الزَّرنيج تستعمل لإزالة الشعر .

فرع: ويجب عليه أن يجمع بين التيم وبين طهره بالماء، إذا لم يكف الماء لوضوء أو لغسل، وعليه أن يؤخر التيم لما بعد استعال الماء.

قائدة : يجوز عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ، التيم بكل ماكان من جنس الأرض : كالرمل والحجر والفخار والجص والنورة والكحل والزرنيخ ، ولا يشترط في التراب أن يكون له غبار ، بخلاف مالو صار رمادًا ، أو كان ينطبع ويلين : كالحديد ، فلا يجوز .

هـ ـ وزيد شرط خامس لصحة التيم ، وهو عدم العصيان فيما إذا كان فقد الماء لمانع شرعى : كمرض ، ولا يصح التيم قبل التوبة لأنه قادر عليها .

أما العصيان بالسفر: كقاطع الطريق والزوجة النائزة ، فإنه يصح معه التيم فها إذا كان المانع لفقد حسي ، ولكن عليه الإعادة إن صلى قبل التوبة ، لأن التيم رخصة ، وهي لاتناط بالمعاصي .

#### البحث الثالث - فروضه ، وهي خمسة :

 ١ ـ نقل تراب طهور له غبار، أو نقل غبار ولو من نحو متاع كوسادة إلى العضو المراد مسحه ، بخلاف ما إذا كان على العضو نحو غبار فسحه به ، فإنه لا يصح لفقد النقل .

٢ ـ النية مقرونة بالنقل وبمسح شيء من الوجه . ومراتبها ثلاثة :

أ ـ نية استباحة فرض الصلاة ، أو فرض الطواف ، أو خطبة الجمعة ، أو التيم للصلاة المكتوبة أو المفروضة .

ب ـ نية استباحة الصلاة ، أو الطواف ، أو التيم للصلاة ، أو استباحة نفل الصلاة ، أو نفل الطواف ، أو صلاة الجنازة .

ج ـ نية استباحة سجدة التلاوة أو الشكر ، أو قراءة القرآن من نحو الجنب أو

الحائض ، أو تمكين الحليل من الحائض ونحوها ، أو مس المصحف من المحدث . فلا تكفي نية التيم ولا نية فرض التيم ، لأنّه طَهارة ضرورة لايصح أن يكون مقصودًا ، ولا نية رفع الحدث لأنه مبيح لا رافع ، ولذا لايسن تجديده .

تنبيه: فإن نوى واحدًا من المرتبة الأولى ، استباح واحدًا منها فقط ولو غير الذي نواه: كأن نوى استباحة فرض الطواف ، فله أن يعتاض عنه بصلاة الظهر مثلاً ، هذا مع استباحة جميع أفراد المرتبة الثانية والثالثة .

- ـ وإن نوى واحدًا من المرتبة الثانية ، استباح جميع أفرادها مع جميع أفراد الثالثة .
  - ـ وإن نوى واحدًا من المرتبة الثالثة ، استباح جميع أفرادها فقط .

فرع: لو نوى في تيمه استباحة فرض الصلاة مثلاً ظانًا أن حدثه أصغر، فبان أنه الأكبر، أو بالعكس، صح تيمه لأن مُوجبها واحد وهو التيم.

- بخلاف ما إذا تيم تارة وتوضأ أخرى ناسيًا للجنابة فيها ، فلا يعيد صلاة التيم ، ويعيد صلاة التيم ، ويهذا ألفز الوضوء ، لأن الوضوء لايغني عن الفسل ، والتيم يقوم مقامه . ويهذا ألفز الجلال السيوطى ، فقال :

أليس عجيبًا أن شخصًا مسافرًا إذا ما توضأ للصلاة أعادها فأجابه بعضهم بقوله:

إلى غير عصيان تباح لـ الرخص وليس معيدًا للتي بالتراب خص

لقد كان هذا للجنابة ناسيًا وصلى مرارًا به كسناك مرارًا بسالتيم يسافتى عليك بكتُب قضاء التي فيها تسوضاً واجب وليس معيدً لأن مقسام الغسل قسام تيم خلاف وضوء

وصلى مرارًا بالوضوء أتى بنص عليك بكتب العلم ياخير من فحص وليس معيدًا للتي بالتراب خص خلاف وضوء هاك فرقًا به تخص

٣ ، ٤ - مسح جميع الوجه : حتى مسترسل لحيته ، وما أقبل من أنفه على شفتيه ، وما ظهر من الشفتين . ومسح اليدين مع المرفقين ، بضربتين فأكثر ، لخبر الدارقطني : أنه عليه السلام قال : ( التيم ضربتان \_ ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين ) ، وسواء كان التيم عن حدث أصغر أو أكبر ، لما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن

عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: (بعثني رسول الله عليه في حاجة ، فأجنبت فلم أجد الماء ، فترغت في الصعيد كا تترغ الدابة ، ثم أتيت النبيّ عليه السلام فذكرت ذلك له ، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول - أي تفعل لأن القول يطلق على الفعل - بيديك هكذا ، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهة ) .

فائدة: علق الإمام الشافعي رضي الله عنه في القديم. الاقتصار على الكفين على صحة الحديث هذا، وقد صح فهو مذهب الشافعي لهذا، ولقوله: (إذا صح الحديث فاتبعوه، واعلموا أنه مذهبي)، وهذا أيضًا مذهب الإمام أحمد ومالك، واختاره النووي وقال في شرح المهذب: إنه أقوى في الدليل، وأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة، وقال ابن الرفعة: يتعين ترجيح القديم، اهم كفاية الأخيار، تأمل.

الترتيب: بتقديم مسح الوجه على اليدين ، ولو كان حدثه أكبر ، لأن الله بدأ
 بالوجه في آية المائدة فقال : ﴿ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ﴾ .

فرع: لاعبرة للشك بعد انتهاء الوضوء أو الفسل أو التيم، في غسل عضو أو مسحه، بل تعتبر الطهارة تامة.

## البحث الرابع ـ سننه ، وهي :

(۱) التوجه للقبلة أثناءه (۲) والسواك قبله (۳) والتسمية أوله (٤) والبداءة بالمسح بأعلى الوجه (٥) وتقديم اليني على اليسرى من اليدين (٦) والموالاة بتقدير التراب ماء (۷) وتخفيف التراب من كفيه عقب الضرب ، لما في بعض روايات عمار: (ونفخ فيها) أي عليه السلام (۸) وتفريج الأصابع في الضربتين ، وتخليلها في الضربة الثانية إن فرج بينها فيها وإلا وجب (٩) ونزع الخاتم في الضربة الأولى ، أما في الثانية فواجب (١٠) وأن لا يرفع يده عن العضو حتى يتم مسحه (١١) وعدم تكرار المسح (١٢) والذكر المشهور في الوضوء .

#### البحث الخامس ـ مكروهاته:

وهي ترك إحدى سننه التي تقدمت .

## البحث السادس - كيفيته الكاملة :

أن تضرب بكفيك مفرجًا أصابعها ندبًا على ماله غبار من أرض أو نحو فراش أو وسادة أو معطف أو بساط، ناويًا استباحة مرتبة من مراتب النية المتقدمة ، ومديًا هذه النية حتى تمسح شيئًا من الوجه ، فتعممه بالمسح حتى مسترسل اللحية ، وما أقبل من الأنف على الشفة ، وما ظهر من الشفتين ، ثم تضرب بكفيك ثانيًا فتمسح بكفك اليسرى اليد اليبنى : مارًا ببطن اليسرى وأصابعها ماعدا الإبهام تحت ظهر الينى مبتدئًا من رؤوس أصابعها ، فإذا وصلت إلى كوع الينى ضمت أصابع اليسرى ماعدا إبهامها على طرف ذراع الينى حتى المرفق ، ثم تقلب بطن الينى على راحة اليسرى وأصابعها ضامًا هذه الأصابع على حرف ذراع الينى رافعًا إبهام اليسرى مارًا براحتها من مرفق الينى حتى رسغها ، ثم تمسح ببطن إبهام اليسرى ظهر إبهام الينى . ثم تمسح بكفك الينى اليد اليسرى كذلك ، ثم تمسح ببطن إبهام اليسرى ظهر إبهام الينى . ثم تمسح بكفك الينى اليد اليسرى كذلك ، ثم تمسح كفيك ببعضها ندبًا مع تخليل أصابعها . هكذا ذكر فقهاؤنا .

## البحث السابع - ما يباح بالتيم :

إنا هو فرض فقط ولو منذورًا ، ونوافل : وله أن يصلي الجمعة والظهر بتيم واحد لأن الفرض أحدها ، وكذلك الصلاة المعادة وأصلها . فلا يجمع بتيم واحد بين فرض صلاة وفرض طواف كا لايصح أن يجمع بين فرضي صلاة ولو كان المتيم صبيًا فالصلاة المفروضة فرض في حقه صورة ، ولا بين صلاة الجمعة وخطبتها إن كان هو الخطيب بل يتيم للخطبة وإن كانت فرض كفاية على الراجع لكنها قائمة مقام ركعتين على ماقيل ، والراجع لايقطع النظر عن المرجوح ، لما روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنها قال : ( يتيم لكل فريضة ) أي وإن لم بحدث . وكذا روى مثله الدارقطني بسند ضعيف جدًا عن ابن عباس رضي الله عنها . وأحسن ما يحتج به قوله تعالى آية ٦ من سورة المائدة : ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾ إلى أن قال : ﴿ فتيموا صعيدًا .. ﴾ فأوجب الوضوء والتيم لكل صلاة وكان ذلك ثابتًا في ابتداء الإسلام ، ثم خرج الوضوء بفعله عليه السلام على الوضوء وأنه على ماهو عليه بقتضى الآية ، ولايقاس على الوضوء لأنه طهارة ضرورة .

#### فائدتان:

- ١ ـ وعند الأحناف يصلي بتيمه ماشاء من فروض ونوافل حتى يجد الماء .
- ٢ ـ إذا حضرت الجنازة ووليها غيره ، فخاف إن اشتغل بالطهارة بالماء أن تفوته ضلاتها ، فإنه يتيم ويصلي لأنها لاتقضى .
  - ـ وكذلك من حضر صلاة العيد فخاف فواتها فإنه يتيم ويصلي لأنها لاتقضى .

## البحث الثامن - حكم الجبائر:

تمهيد : الجبائر جمع جبيرة ، وهي ألواح خشب أو من أعواد نحو قصب تجمل مستوية ، وتشد بنحو قماش على موضع الكسر ليلتئم . ومثلها : اللَّصوق والضَّاد والمراهم ودم تجمد على الجرح ووضع نحو شمع على شقوق نحو القدم .

- إن خاف صاحب الجبيرة من نزعها ضررًا بقول طبيب عدل على المعتمد ، حرم نزعها ووجب عليه ثلاثة أمور :
  - ١ ـ غسل الصحيح .
- ٢ التيم عن الجريح وقت دور غسله مراعاة للترتيب إن كان حدثه أصغر، فإن
   كان حدثه أكبر تيمه قبل الغسل أفضل حيث لا ترتيب فيه.
- " المسح على كل الجبيرة بالماء إن سترت من محل الصحيح شيئًا ولو بقدر الاستماك ، وبالتراب ندبًا إن كان بأعضاء التيم . ويعفى عن بلل المسح المختلط بدم الجرح الذي على نحو الجبيرة .
  - ثم للجبيرة خمس حالات : حالتان لا تعاد فيها الصلاة ، وثلاث تعاد فيها :
- أ ـ إذا كانت الجبيرة في غير أعضاء التيم ، ولم تستر من الصحيح شيئًا وإن وضعت على حدث .
- ب أو أخذت من موضع الصحيح شيئًا بقد الاستمساك ، ووضعت على طهر من الحدثين . فلا إعادة للصلاة في هاتين الحالتين .

- ج ـ أما إذا سترت من موضع الصحيح قدر الاستمساك ووضعت على حدث .
- د ـ أو أخذت من موضع الصحيح زيادة على قدر الاستساك ، وإن وضعت على طهر .
- هـ ـ أو كانت في أعضاء التيم مطلقًا (أي سواء وضعت على حدث أو طهر) كما قـال النووي في الروضة لنقص البدل والمبدل منه ، خلافًا لإطلاق الجمهور كما في المجموع .

وتجب إعادة الصلاة في هذه الحالات الثلاث الأخيرة . وقد جمع بعضهم الحالات الخس في هذين البيتين ، فقال :

ولا تُعدد والستر قدر العلية أو قدر الاستساك في الطهارة وإن يزد عن قدرها فأعد ومطلقًا وهو بوجه أو يد

وقد روى أبو داود عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم في المشجوج الذي احتلم ، فأمروه بالاغتسال فاغتسل فدخل الماء شَجَّته فات : أن النبي عليه السلام قال : (قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذا لم يعلموا ، فإنما شفاء العبي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيم ويعصب على جرحه خِرقة ، ثم يمسح عليها ، ويغسل سائر جسده ) .

وأما إذا لم يكن على موضع العلة ساتر من نحو ماتقدم ، وجب شيئان :

- (١) غسل الصحيح .
- (٢) والتيم عن الجريح عند دور غسله ، إن كان عن حدث أصغر مراعدة للترتيب ، ويصح التيم قبل غسل العليل وبعده . أما إذا تيم عن حدث أكبر يكون تقديم التيم على كل الغسل أفضل حيث لا ترتيب كا تقدم ، ثم يسح بالتراب على موضع العلة وجوبًا إن كانت بأعضاء التيم ويصلي ولا إعادة عليه .
  - ـ وما بين حبات الجدَّرِي ، له حكم العضو الجريح إن خاف من غسله ضررًا كما مر .

#### فائدتان:

١ ـ وعند الأحناف ، لا يحتاج صاحب الجبيرة إلى تيم ، يكفيه المسح على الجبيرة بالماء وإن وضعها على غير طهر ، وسترت من الصحيح شيئًا ، حتى لو سقطت عن غير

برء وهو في الصلاة مضى على صلاته ، لأن حكم المسح باقي ، وإن كان في غير صلاة شدها مرة أخرى ويصلي أيضًا ، ولا يلزمه إعادة مسحها سواء أعادها نفسها أم شد غيرها لبقاء حكم المسح مالم ينقض وضوءه أو غسله . وإن سقطت عن بُرء بطل لزوال العذر ، وإن كان أثناء الصلاة ، وجب عليه غسل موضعها فقط ، واستئناف الصلاة ، لأنه قدر على الأصل قبل حضور المقصود .

٢ ـ المريض الذي لايضره الماء ، وإنما تضره الحركة إليه : كالمبطون إذا كان لا يجد من يستعين به ، جاز له التيم إجماعًا ، وعند أبي حنيفة يجوز له أيضًا التيم وإن وجد من يستعين به وكان من أهل طاعته كولده وأجيره ، لأن القادر بقدرة غيره عاجز اهـ .

#### فروع:

١ ـ من غسل الصحيح وتيم عن الجريح وصلى فرضًا ثم أراد فرضًا آخر ، ولم يحدث أو لم يجنب ، أعاد التيم فقط ، لأن طهره بالنسبة للنوافل باقي .

٢ ـ لو تيم الجنب عن علة في غير أعضاء الوضوء ، ثم أحدث حدثًا أصغر قبل أن يصلي فرضًا أو بعد أن صلاه وأراد نفلاً ، لزمه الوضوء فقط ، فإن أراد فرضًا آخر ، لزمه الوضوء والتيم .

٣ ـ فاقد الطهورين ـ الماء والتراب ـ يصلي الفرض فقط حرمة للوقت ، ويقتصر من القرآن على الفاتحة فقط إن كان حدثه أكبر ، ويعيد الصلاة إذا وجد أحد الطهورين ، وإغا يعيد بالتيم في موضع تسقط الصلاة فيه ، إذ لامعنى لإعادتها في موضع لاتسقط فيه .

#### البحث التاسع ـ مبطلاته ، وهي ثلاثة :

1 ـ كل ما أبطل الوضوء إن تيم عن حدث أصغر ، وكل ما أبطل الغسل إن تيم عن حدث أكبر : فمن بطل تيمه بناقض الوضوء لم تجز له الصلاة ولا مس للصحف ، وله أن يقرأ القرآن ويدخل المسجد مالم ينقض تيمه بموجب الغسل .

٢ - زوال المانع من استعال الماء : الحسى والشرعي : كالعلم بوجود الماء أو ظن

وجوده أو توهم وجوده : كرؤية سراب \_ وهو مايرى وسط النهار كأنه ماء \_ أو رؤية غامة مطبقة أو ركب طلع قبل الدخول في الصلاة ، أي قبل تمام التحريمة ، ولو مع جزم ( راء أكبر ) ، وكذا العلم بوجوده فقط أثناء صلاة لا تسقط بالتيم ، إذ لا معنى لصلاة وجبت إعادتها . ولا تأثير للعلم بوجوده في صلاة تسقط بالتيم ، وإن كان الأفضل قطعها لأنه لا يجوز تفريقها ، بخلاف مالو علم به أثناء طواف أو أثناء قراءة وإن نوى قدرًا معلوماً منها ، فإن تيمه يبطل ولو كان في مكان يغلب فيه فقد الماء، لأن كلاً من الطواف والقراءة يكن تفريقه ، بل يتطهر بالماء ويبني على ما فعله من طواف وقراءة من قبل .

هذا حكم من تيم لفقد الماء ، لخبر أبي داود : أنه عليه السلام قبال : ( الترابّ كافيـك ولو لم تجدّ الماء عشر حجج ، فإذا وجدت الماء فمسّه جلدّك ) .

- ولا تأثير للعلم بوجود الماء في حق من تيم المرض ، لأنه يتيم مع وجوده ، وإغا التأثير لشفائه : فإن شُفي قبل الدخول في الصلاة بطل تيمه ، وكذا لو شُفي أثناء صلاة لا تسقط بالتيم : كأن كانت الجبيرة بأعضاء التيم ، ولا تأثير لشفائه أثناء صلاة تسقط بالتيم ، وله أن يثابر على إتمامها ، وإن كان الأفضل قطعها ليصليها بطهر الماء إن اتسع وقتها ، وإلا حرم قطعها ، كا تقدم الحكم بالعلم بوجود الماء ، وهنا الحكم للشفاء . فقد روى أو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قبال : ( خرج رجلان في سفر وليس معها ماء ، فحضرت الصلاة فتيها صعيدنا طيبًا فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدها الصلاة والوضوء ولم يُعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله عليه فذكرا ذلك له فقال للذي لم يُعد : أصبت السنة ـ أي الطريقة الشرعية ـ وأجزأتك صلاتك ، وقال للآخر ـ أي للذي أعاد ـ لك الأجر مرتين ) أي أجر الصلاة بالتراب ، وأجر الصلاة بالناء .

خاتمة : أحوال التيم إحدى وعشرون : تعاد الصلاة في تسع منها ، ولا تعاد في اثني عشر . وإعادتها ، إما لعدم صحة التيم كا إذا وقع قبل الوقت ، أو مع عصيان في المانع الشرعي كالمرض ، أو لتنجس البدن ، وإما لعدم إغنائها عن القضاء ، وهي :

(١) مع العصيان : فإن كان في المانع الشرعي كمرض فالإعادة لعدم صحة التيم ،

وإن كان في المانع الحسي كالعصيان بالسفر فالإعادة لعدم إغنائها عن القضاء . (٢) تنجس البدن بما لا يعفى عنه لبطلان التيم أيضًا ، وعند ابن حجر لعدم إغنائها عن القضاء . (٣) إذا تيم قبل الوقت عن علم ، فإن كان عن جهل تكون إعادتها لعدم إغنائها أيضًا . (٤) فيما إذا صلى بمكان يغلب فيه وجود الماء حضرًا أو سفرًا . (٥) إذا نسي الماء في رحله أو أضله فيه لنسبته إلى الإهمال فيهما . (٦) وضع نحو الجبيرة على غير طهر وسترت من الصحيح ولو بقدر استمساكها . (٧) إذا أخذت زيادة على قدر الاستمساك وإن وضعها على طهر . (٨) كون الساتر في أعضاء التيم . (٩) إذا صلى بتيم لشدة البرد .

## ـ أما الأحوال التي لاتجب فيها الإعادة، فهي :

(۱) الصلاة بمكان يغلب فيه فقد الماء ولو بحضر أو يستوي فيه الأمران . (٢) وحاجة مالك الماء لشربه أو شرب عونه ولو في المآل . (٣) وحاجة المالك إليه لنحو طبخ له وللمؤنة ولشرب رفقته أو حيوان محترم في الحال . (٤) والحاجة لبيعه لمؤنته أو مؤنة ممونه أو لوفاء دينه . (٥) أو وجد بثن يعجر عنه . (٦) أو وجد بثن أكثر من غنه في ذلك المكان . (٧) أو حال بينه وبين الماء عدو أو سبع . (٨) أو لم يجد ما يستقي به من نحو حبل أو دلو . (١) أو خاف من استعال الماء تلفاً . (١٠) أو بطء برء . (١١) أو زيادة مرض . (١٢) أو حصول شين فاحش بعضو ظاهر .

## باب الحيض والنفاس والاستحاضة

يخرج من قُبُل الأُنثي ، ثلاثة دماء : الحيض والنفاس والاستحاضة .

فالأول: الحيض، لغة: السيلان، يقال: حاض الوادي، إذا سال. وحاضت الشجرة، إذا سال صَغها

وشرعًا : دم جبِلَّة (أي فطرة) تقتضيه الطباع السلية ، يخرج على سبيل الصحة من أقصى رحم المرأة ، ولو كانت حاملاً ، في أوقات معلومة ، من غير سبب الولادة .

الأصل فيه : قوله تعالى في سورة البقرة من آية ٢٢١ : ﴿ ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض ... ﴾ .

وقوله عليه السلام فيما رواه الشيخان : ( هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ) .

ألوانه: خمسة: فالأقوى: أسود محتدم لذاع (أي حارٌ محرق) ثم الأحمر، ثم الأشقر، ثم الأصفر، ثم الأكدر. ولاتطهر الحائض حتى ترى البياض خالصًا.

فاللذع ، بالذال المعجمة والعين المهملة ، يكون بالنار . واللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة ، يكون بالحيوان : كالعقرب ، ونظم ذلك علي الأجهوري فقال :

فلنذغ لنذي سم بالمال أول وفي النار بالإهال للثاني فاعرفا

أماؤه: حيض ومَحيض ومحاض، قال في القاموس: حاضت المرأة الحيض حيضًا ومَحيضًا ، فهي حائض، سال دمها، وقيل: ومنه الحوض، لأن الماء يسيل ومَحيضًا ومَحاضًا، فهي حائض، سال دمها، وقيل: ومنه الحوض، لأن الماء يسيل إليه. وقال في المصباح: طمث الرجلُ امرأته من بابي ضرب وقتل، افتضها، ولا يكون الطمث نكاحًا إلا بالتدمية، وعليه قوله تعالى: ﴿ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ﴾، وطمثت المرأة طمثًا من باب ضرب، إذا حاضت. وإكبار، قال في القاموس: أكبرَ الصيُّ، تغوط والمرأة حاضت، والرجلُ أمدى وأمنى. وقال في المصباح: ضحكت المرأة، حاضت، وفيه نفيست ونفيست، من النفاس ونفيست من المصباح: ضحكت المرأة، حاضت، وفيه نفيست ونفيست، من النفاس ونفيست من باب تعب حاضت. ويقال له: قرء، وهو يطلق على الحيض والطهر، وقد أوصل بعضهم أساءه إلى خمسة عشر.

تنبيه : أخر البخاري في ترجمته ومالك عن مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدُّرجة فيها الكُرُسف ـ القُطن ـ فيه الصفرة من دم الحيض ، يسألنها عن الصلاة ، فتقول لاتَعْجَلْنَ حتى ترين القَصَّة البيضاء ، تعني الطهر) والقَصَّة ، الجَص بلغة الحجاز وجاء على التشبيه ، أي لاتغتسلن حتى ترين القَصَّة البيضاء ، قال أبو عبيدة : معناه ، أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها المرأة ـ فرجها ـ كأنها قصَّة لاتخالطها صفرة . ا هـ مصباح . وقيل : القَصَّة ، كالخيط الأبيض تخرج بعد انقطاع الدم ، وهذا معنى قول فقهائنا : حتى تري البياض خالصًا .

سن الحيض : مابين السنة التاسعة تقريبًا وإكال الأنثى الثانية والستين من العمر ، وهو سن اليأس من الحيض وقيل : ستون ، وقيل : خسون . قال الشافعي رضي الله عنه : أعجل من سمعت من النساء يَحضُنَ تهامة ، يحضُنَ لتسع سنين . والعبرة للسنين القمرية ، والسنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخسون يومًا و  $\frac{11}{7}$  من اليوم ، وهذا معنى قولهم : وخمس يوم وسدسه . لأن كل ثلاثين سنة تزيد أحد عشر يومًا بسبب الكسور .

تنبيه: فقولنا: (تقريبًا) بمعنى أنها لو رأت الدم قبل بلوغها تمام السنة التاسعة بما يسع حيضًا وطهرًا: كأن رأته قبل التاسعة بستة عشر يومًا فأكثر فليس بحيض لأنه يسع حيضًا وطهرًا، ويتفرع على ذلك أن نجعل الممكن من ذلك حيضًا: كأن رأته قبل التاسعة بعشرين يومًا ودام إلى تمام التاسعة ، فالخسة الأولى من العشرين إلا قليلاً طهر، وخسة عشر يومًا مع القليل الباقي من اليوم الأخير من الخسة الأولى، بعضها حيض وبعضها طهر. اهد التقرير بهامش التحرير.

فرع: فلو حاض الخنثى من الفرج، وأمنى من الذكر حكمنا ببلوغه وإشكاله، فإن حاض من الفرج خاصة، فلا يثبت للدم حكم الحيض لجواز كونه ذكرًا.

أقل الحيض زمنًا: يوم وليلة من كل شهر، أي أربع وعشرون ساعة مع اتصال الدم، بمعنى لو وضعت نحو قطنة لخرجت ملوثة، إذ لايشترط الجريان.

وغالبه: ستة أيام أو سبعة لخبر أبي داود وغيره: أنه عليه السلام قبال لحمنة بنت جحش: (تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام كا تحيض النساء ويَطْهُرُن ميقات حيضهن وطهرهن ) أي التزمى الحيض وأحكامه فيا أعلمك الله من غالب عادة النساء من

ستة أيام إلى سبعة .

وأكثره: خسة عشر يومًا بلياليها . ولا يشترط فيا زاد عن يوم وليلة ، الاتصال . وإنما يشترط أن يكون مجموع الدم يعادل: دم يوم وليلة مع الاتصال .

#### تنبيه:

- ـ فإذا حاضت يومًا وليلة ، كان باقي الشهر طهرًا أي تسعة وعشرون يومًا .
  - ـ وإذا حاضت ستة أيام ، كان الطهر أربعًا وعشرين يومًا .
- وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر يومًا ، كان أقبل الطهر الفياصل بين الحيضتين خمسة عشر يومًا ، لأن الشهر لا يخلو غالبًا من حيض وطهر .
  - ولا حد لأكثر الطهر ، فقد تمكث الأنثى طيلة عمرها بلا حيض .

تتمة: وإذا خرج الدم عن الاستقامة التي لدم الحيض ، بأحد أحوال ثلاثة (١) كأن رأته لدون تسع سنين بما يسع حيضًا وطهرًا وهو ستة عشر يومًا فأكثر (٢) أو نقص غن أقله الذي هو يوم وليلة (٣) أو جاوز أكثره الذي هو خسة عشر يومًا : كأن رأته ما يقرب من ستة عشر يومًا فأكثر ، فهي مستحاضة وهذا أحد طريقين للفقهاء في أن الأنثى في كل من هذه الأحوال الثلاثة تسمى مستحاضة ، والثاني أن الدم في الحالين الأولين يسمى دم فساد ، والمستحاضة خاصة في الحال الثالث وهي من جاوز دمها أكثر الحيض ، ولهذه أربع صور : (أ) مبتدأة (أي أول ابتداءها الدم) (ب) ومعتادة (بأن سبق لها حيض وطهر) ، وكل منها إما مميزة أو غير مميزة .

۱ ، ۲ - فالمعيزة ، وهي التي ترى من دمها قويًا وضعيفًا فترد للتمييز ( مبتدأة كانت أو معتادة ) : فالقوي حيض - وإن خالف عادة المعتادة ، لأن التمييز أقوى من العادة ، إذ هو علامة في الدم ، والعادة علامة في صاحبته - والضعيف استحاضة بثلاث شروط (أ) أن لا ينقص القوي عن أقل الحيض (ب) ولا يعبر أكثره (ج) وأن لا ينقص الضعيف المتصل بعضه ببعض عن أقل الطهر إن استمر ، سواء تقدم القوي على الضعيف أو تأخر أو توسط : كأن رأت خمسة أيام أسود ثم خمسة عشر يومًا فأكثر أحمر ثم خمسة أسود ، أو رأت نحو ستة أيام أحمر ثم خمسة أيام أسود ثم أطبق الأحمر خمسة عشر يومًا

فأكثر ، فحيضها في كل حال من هذه الأحوال الثلاثة هو الخسة الأيام السود . فإن لم يستمر الدم : كأن رأت عشرة أيام أسود : ومثلها آخر ، فحيضها الأسود وإن نقص الضعيف عن أقل الطهر ، لشهرة ذلك .

#### تنبيه:

أ ـ لو رأت المعتادة التي تحيض ستة أيام أول الشهر مثلاً : دمّا قويّا ثلاثة أيام ثم ضعيفًا خسة عشر يومًا فأكثر ، فحيضها القوي وهو الأيام الثلاثة للتمييز وإن خالف العادة لما تقدم .

ب - إذا اجتمع قوي وضعيف وأضعف ، فالقوي مع الضعيف حيض ، والأضعف استحاضة بشروط ثلاثة (١) أن يتقدم القوي على الضعيف (٢) وأن يتصل به الضعيف (٣) وأن يصلحا مما للحيض : بأن لا يزيد مجموعها على أكثر الحيض : كأن رأت خسة أيام أسود ثم مثلها أحمر ثم مثلها أشقر ثم أطبقت الصفرة ، فعيضها ماعدا الصفرة ، أي خسة عشر يوما فإن اختل شرط فعيضها القوي فقط . بخلاف ما لو تخلل الضعيف بين قويين من لون واحد : كأن رأت سبعة أيام أحمر ثم مثلها أشقر ثم مثلها أحمر ، فحيضها الخرة الأولى مع الشقرة أي أربعة عشر يوما ، لإلحاقنا الضعيف المتوسط بين قويين بأسبقها .

٣ ، ٤ - أما غير المعيزة ، وهي التي ترى الدم بلون واحد ، أو كانت فاقدة شرطًا من شروط التمييز ، ترد إلى أقبل الحيض إن كانت مبتدأة ، وإلى عادتها إن كانت معتادة : كأن رأت المبتدأة أكثر من خسة عشر يومًا دمًا أسود ، أو أحمر ، أو أشقر ، أو أصفر ، أو أكدر ، فحيضها يوم وليلة وما بقي استحاضة . أو رأت المعتادة التي تحيض ثلاثة أيام أول الشهر : الدم أكثر من خسة عشر يومًا أيضًا أسود أو غيره ، فحيضها الأيام الثلاثة الأول للعادة ، وما بقي استحاضة ، ولكن المعتادة تصبر في الدور الأول حتى يجاوز الدم خسة عشر يومًا ، فتغتسل حينئذ وتقضي من الصلاة مازاد عن عادتها وهي الأيام الثلاثة ، وأما في الدور الثاني فتغتسل بجرد مضي عادتها المذكورة وهي الأيام الثلاثة في المثال المذكور ، وإنما تصبر في الدور الأول حتى يجاوز دمها أكثر الحيض ، حتى إذا انقطع الأكثره فأقل ، اعتبر ذلك عادة لها : كأن رأت الدم خسة عشر يومًا أو أقل ، صارت

عادتها خسة عشر يومًا أو أقل ـ سواء كانت بميزة أم لا : مبتدأة أو معتادة من قبل ـ لأن العادة تثبت بمرة مالم تختلف ، ولأن وجود الدم دليل على عدم انقطاعه ، كا أن انقطاعه دليل على عدم عوده . فقد روى أبو داود وغيره : أن فاطمة بنت أبي حُبَيش قالت للرسول عليه السلام : ( إني أستحاض ، أفأدع الصلاة ؟ فقال : إن دم الحيض أسود \_ أي غالبًا وخصوصًا في أوله \_ يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي ، فإنا هو عرق ) أي دم عرق يخرج من أدنى الرحم .

والنقاء المتخلل بين دماء الحيض ، هو حيض على القول المعتمد ، وهو المسمى بقول (السحب) بمعنى أننا سحبنا حكم الحيض على الدم وعلى ماتخلله من نقاء ، بشرط أن لاتكون مدة النقاء خمسة عشر يومًا فأكثر ، فإن كانت مدته كذلك كان طهرًا قطمًا ، وكان لكل من الدم الذي قبله والذي بعده ، حكمه من حيض أو استحاضة حسبا تقدم .

وهناك قول آخر للفقهاء يسمى ( قول اللقط ) وذلك بلقط أوقات النقاء والمتخلل بين دم الحيض ، فنعده طهرًا ، وهو القَصَّة البيضاء في حديث مرجانة مولاة عائشة المتقدم ، لأن الدم إذا دل على الحيض ، دل النقاء على الطهر ، وبناءً على هذا القول ، فللمرأة وقت النقاء المتخلل بين دم الحيض ، أن تصوم وأن تغتسل لتصلي ولتمكين حليلها ، وللنساء أن يعملن بهذا القول بالصيام في رمضان لئلا يكثر عليهن القضاء للصوم بعد رمضان .

ومثل النقاء المتخلل بين دماء الحيض ، ضعيف تخلل بينها على قولي السحب واللقط : كأن رأت يومين دما أسود ومثلها أحمر ثم يومًا أسود ، فحيضها خسة أيام على قول اللقط ، مالم يكن هذا الضعيف خسة عشر يومًا فأكثر ، فإن كان كذلك كان لكل من القوي الذي قبله والذي بعده حكمه من حيض أو استحاضة : كأن رأت يومين أسود ثم خسة عشر يومًا فأكثر أصفر ثم يومًا أشقر ، فالأسود حيض لوحده ، والأشقر حيض آخر ، وزمن الصفرة نقاء أو استحاضة .

والثاني - النفاس ، هو الدم الخارج عقب ولادة ولو علقة قالت ولمو واحدة من القوابل : إنها أصل آدمي ، وقبل مضي أقل الطهر ، وإلا كان حيضًا أو استحاضة . أما إذا تأخر الدم عن انفصال الولد أقل من خمسة عشر يومًا فهو نفاس عدًا لا حكمًا ، بمعنى

أنها تصوم في هذه المدة التي بين انفصال الولميد ومجيء الدم ولها أيضًا أن تغتسل وتصلي وإلا وجب عليها قضاؤها ، وإن كانت معدودة هذه المدة من أيام النفاس ، حتى إذا بلغت الستين يومًا وهو أكثر النفاس حسبت من انفصال الولمد لا من مجيء الدم . وكان حكمه من مجيء الدم .

وقيل له نفاس ، لأنه يخرج عقب نفس ، وهو دم حيض متجمع ، بخلاف دم الطلق والخارج مع الولد ، فليسا بدم نفاس لتقدمها على تمام خروج الولد ، ولا هو دم حيض لأنه من آثار الولادة بل هما دم فساد ، مالم يكونا متصلين بحيضها ، فها حينئذ دم حيض على الأصح من أن الحامل تحيض .

\_ وأقل النفاس لحظة أي مجة بمعنى دُفعة . وغالبه : أربعون يومًا . وأكثره : ستون يومًا ، ولا يشترط في النفاس اتصال الـدم ، وينتهي إذا تخلله نقاء خمسة عشر يومًا فأكثر ، ويكون بعدها حيض أو استحاضة حسب شروط كل .

- والطهر الفاصل بين نفاسين أو بين حيض ونفاس قد يكون أقل من خسة عشر يومًا ، بل قد يتصل النفاس بنفاس : كأن ألقت ولدًا ، وقبل مضي مدة نفاسها ألقت ولدًا آخر . كا قد يتصل حيض بنفاس : كأن وضعت أثناء حيضها ، أو رأت بعد الستين يومًا من نفاسها : دمًا يومًا وليلة فأكثر ، فاليوم والليلة حيض ، وبذلك اتصل الحيض بالنفاس .

- وحكم النقاء المتخلل بين دم النفاس ،حكم النقاء في الحيض في قولي السحب واللقط.

ومجاوزة النفاس ستين يومًا . كمجاوزة الحيض لخسة عشر يومًا في الحكم ، فينظر : فإن كانت مميزة ردت إلى التمييز مالم يزد القوي على ستين يـومًا . وإن كانت غير مميزة ردت إلى أقل النفاس إن كانت مبتدأة وإلا ردت إلى عادتها ، وما زاد فهو استحاضة .

والمعتمد في أقل الحيض والنفاس والأكثر والغالب ، هو الاستقراء من الإمام الشافعي رضي الله عنه . والاستقراء كا قال في المصباح : تتبع الأشياء لمعرفة أحوالها وخواصها . اهد . وقد مرّ في المقدمة أن تتبع كل أفراد الشيء يسمى : استقراءً تامًا : كتتبعنا كل

أفراد الحيوان فوجدناه يموت ، أما إذا كان التتبع لبعض الأفراد فيسمى : استقراءً ناقصًا وهو يفيد الظن كا هنا ، والأحكام الفقهية يكفي فيها الظن وذلك من ساحة هذا الدين ، بخلاف الاستقراء التام فإنه يفيد اليقين .

استطراد: وأقل الحل زمنا يعيش فيه المولود، ستة أشهر ولحظتان: لحظة الوطء ولحظة الوضع من إمكان اجتاع الزوجين بعد العقد، لما روي عن مالك أنه قال: (بلغني أن عثان رضي الله عنه أتي بامرأة ولدت في ستة أشهر، فأمر برجها، فقال له علي كرم الله وجهه: إن الله تعالى يقول: ﴿ وحمله وفصائه ﴾ أي عن الرضاعة ﴿ ثلاثون شهرًا ﴾ وقال أيضًا: ﴿ والوالداتُ يُرضعُنَ أولادَهنَ حولين كاملين ﴾ فالحل ستة أشهر، فأمر عثان بردها، فوجدت قد رجمت ) فالفقرة الأولى من آية ١٥ من سورة الأحقاف، والثانية من آية ٢٧٢ من سورة البقرة.

وغالب الحمل تسعة أشهر قمرية . وأكثره أربع سنين ، وقد أخبر بوقوعه لنفسه الإمام الشافعي ، وكذا حكي عن الإمام مالك أنه قال : جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق ، وزوجها رجل صدق ، حملت ثلاث بطون في اثنتي عشرة سنة ـ تحمل كل بطن أربع سنين . ا هـ . وأكثره عند الحنفية ، سنتان . وفي عرف الطب ، سنة واحدة ، والله أعلم . ومعلوم أن القرآن الكريم حدد أقل الحمل ، ولم يحدد الفالب ولا الأكثر ، فرجع فيها إلى الوجود والاستقراء كا رأيت .

والثالث: الاستحاضة: وهي الدم الخارج من أدنى الرحم لعلة في غير أوقات الحيض والنفاس: كأن رأته قبل أن تبلغ التاسعة. مما يسع حيضاً وطهراً، أي قبلها بستة عشر يوماً فأكثر، أو رأته بعد سن اليأس من الحيض، أو بعد أكثر الحيض والنفاس، أو انتقص من أقل الحيض كا رأيت.

والاستحاضة : حدث دائم كسلس البول ، إن كانت بدون انقطاع تقريبًا ، وقد مر ـ تفصيل ذلك مع ما يلزم من الشروط الأربعة ليصح معها الوضوء والصلاة \_ في شروط الوضوء ، ولذا فهي لا تستلزم غسلاً ، وإنما تنقض الوضوء فقط ، ويجوز الوطء أثناءها .

## فصل فيا يحرم بالحيض ، والجنابة ، والحدث الأصغر

١ - يحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء :

أ ـ فرض الصلاة ونفلها ، ومنه سجدتا التلاوة والشكر ، لخبر الصحاح عن فاطمة بنت أبي حُبَيْش ، كا ذكر في موحبات الغسل وفي بحث غير الميزة في الحيض .

ب - فرض الطواف بالكعبة المشرفة ونفله ، لخبر الحاكم : أنه عليه السلام قال : ( الطواف عنزلة الصلاة ، إلا أن الله أحل فيه الكلام ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ) .

ج - فرض الصوم ونفله ، لقول عائشة رضي الله عنها : ( كان يصيبنا ذلك - أي الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه ، ومعلوم أن الآمر هو الرسول عليه السلام ، والأمر للوجوب .

والأوجه : كراهة قضاء الصلاة عن أيام الحيض والنفاس ، لا تحريمه ، ومع ذلك لا ينعقد القضاء عند الشيخ الخطيب . ولا يندب قضاؤها ولكن ينعقد نفلاً لا ثواب فيه على مااعتده الرملي . بخلاف الجنون والمغمى عليه ، فيسن لها القضاء بعد الإفاقة .

د - قراءة شيء من القرآن غير منسوخ التلاوة ، وإن كان منسوخ الحكم : كآية ٢٣٦ من سورة البقرة ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا ، وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج .. ﴾ ، ولو كان المقروء حرفًا واحدًا ، بقصد التلاوة ولو مع قصد غيرها : كالذكر والدعاء ، مثل قوله تعالى : ﴿ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ﴾ آية ٢٠٠ من سورة البقرة . بخلاف ما لو قصد الذكر وحده أو الدعاء ، أو أطلق ، أي لم يقصد بالقراءة شيئًا : لا تلاوة ولا ذكرًا ، لحديث الترمذي وغيره : أنه عليه السلام قال : ( لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن ) روي بكسر الهمزة على النهى ، ويضها على الخبر المراد به النهى .

ويحل إجراء القرآن على القلب ، وتحريك اللسان به بما لا يسمع نفسه ، وأذكار القرآن ومواعظه وأحكامه وسائر أنواعه بلا قصد تلاوة سواء ، ولو كان مما لا يوجد نظمه إلا في القرآن : كسورة الإخلاص ، وآية الكرسي ، كا تحل البسملة عند الأكل أو الشرب ونحوهما ، وكقولك للمستأذن في الدخول : ﴿ ادخلوهما بسلام آمنين ﴾ قاصدًا بذلك

الذكر والإذن بالدخول ، أو أطلقت فلم تقصد شيئًا وإن كان يكره أن يراد بالقرآن شيء آخر .

استطراد - أنواع القرآن تسعة نظمها بعضهم في قوله :

ألا إنا القرآنُ تسعية أحرف سأنبيكها في بيت شعر بلا خَلَل حلالً حرامُ مُحْكَم متشابية بشيرٌ نذير قِصةً عظية مشلً

هـ مس المصحف (بتثليث الميم ، والفتح غريب) ولو لجلده المتصل به ، وكذا المنفصل مالم تنقطع نسبته عنه : كأن جعل جلد كتاب ويحرم أيضًا مس الورق الأبيض الذي يجعل في أوله وآخره وهوامشة وما بين سطوره ، وكذا صندوق خصص له : كالمسماة ( ربعة ) ، كا يحرم حمل المصحف إلا إذا حمل في أمتعة أو مع تفسير أكثر منه ، أو خاف ضياعه ، أو تنجيسه ، لما روى مالك مرسلا ووصله النسائي : أن في الكتاب الذي كتبه عليه السلام لعمرو بن حزم : (أن لا يَمَس القرآن إلا طاهر ) . أما قوله تعالى في سورة الواقعة آية ٧٧ ، ٧٨ ، ٧٧ : ﴿ إنه لقرآن كريم . في كتاب مكنون . لا يَمَس الا المطهرون ﴾ .

قال البيضاوي: لا يطلع على اللوح إلا المطهرون من الكدورات الجسانية وهم الملائكة ، أو لا يس القرآن إلا المطهرون من الأحداث فيكون نفيا بعنى النهي ، أو لا يطلبه إلا المطهرون من الكفر . اه وقال شارح سبل السلام : إن كتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول ، قال ابن عبد البر : إنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول . وقال الحاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا الكتاب ، ثم قال الشارح : ويبقى النظر في المراد من ( الطاهر ) فإنه لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الأصغر ، وعلى المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة ، ولابد لحله على معين من قرينة . وأما قوله تعالى : ﴿ لا يَمَسُه إلا المطهرون ﴾ فالأوضح ، أن الضير للكتاب المكنون الذي سبق ذكره في الآية قبل ، وأن المطهرون ﴾ هم الملائكة اه هد .

فائدة : وعند الأحناف يجوز حمل المصحف بنحو منديل وكل متجافٍ : كعلاقته وخريطته . ا هـ .

و - دخول المسجد بمكث أو تردد فيه إلا العبور من باب إلى آخر إن أمنت تلويثه ، لقوله تعالى في سورة النساء آية ٤٤ : ﴿ يَاأَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا لاتقربُوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تعتسلوا ﴾ قال ابن عباس : لا تقربُوا مواضع الصلاة وهي المساجد ، ولخبر أبي داود : أنه عليه السلام قال : ( لا أُحِلُ المسجدَ لحائض ولا جنب ) .

ز - الوطء ولو بعد انقطاع دم الحيض وقبل الغُسل ، لقوله تعالى في سورة البقرة آية ٢٢١ : ﴿ فاعتزلوا النساءَ في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾ أي من الحيض ﴿ فإذا تطهرُن ﴾ أي اغتسلن ﴿ فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ ، ولما روى مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه : ( أن اليهودَ كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يُجامعوها في البيوت ـ أي لا يكونون في بيت هي فيه ـ فسأل أصحابُ النبي عليه . السلام : النبي عليه السلام ، فأنزل الله : ﴿ يسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساءَ في الحيض ﴾ إلى آخر الآية . فقال رسول الله عليه المنعوا كل شيء إلا النكاح ... ) .

والوطء في الحيض المجمع عليه كذا في النفاس ، كبيرة مع العمد والعلم بالتحريم والاختيار ، ويجب على الزوجة إعلام زوجها أنها حائض ، بخلاف الختلف فيه : كأن وطىء بعد عشرة أيام في الحيض أو بعد الأربعين في النفاس ، فإن الأحناف عنده ، أكثر الحيض عشرة أيام ، وأكثر النفاس أربعون يومًا ، ولذا لا يكون الوطء بعد الأكثر هذا كبيرة في حق شافعي المذهب ؛ لأنه غير مجمع عليه .

ويسن للواطيء مع العمد والعلم والاختيار ، ولو بعد الانقطاع وقبل الغسل ، أن يتصدق بدينار إن وطيء في أول الدم - ويعادل الدينار في زماننا تماني عشرة ليرة سورية - وإن وطيء في آخره أن يتصدق بنصف دينار ، لخبر أبي داود وغيره : أنه عليه السلام قال : ( إذا واقع الرجل أهله وهي حائض ، إن كان دمًا أحر فليتصدق بدينار ، وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار ) وقيس بالحيض ، النفاس بخلاف الموطوءة فلا

يسن بحقها التصدق.

استطراد : حكم النفاس حكم الحيض إلا في أمرين :

الأول : أن الحيض يحصل به البلوغ ، بخلاف النفاس فإن البلوغ حاصل قبله بالإنزال الذي حيلت به المرأة .

والثاني: فإن الحيض تتعلق به عِدة المرأة المطلقة ، بخلاف النفاس فإن العدة انتهت قبله بمجرد الولادة .

ح - الاستمتاع بما بين السرة والركبة ، أي المباشرة بوطء أو لمس بشيء من بدن الزوج لما بين سرة زوجته الحائض أو النفساء وركبتها كا يحرم عليها أيضًا أن تباشر بما بين سرتها وركبتها لشيء من بدن زوجها ، لخبر أبي داود : أنه عليه السلام سئل عما يَحِلُ للرجل من امرأته وهي حائض ، قال : ( ما فوق الإزار ) وكذا عند الإمام مالك وأبي حنيفة وصاحبه ، وقال محمد : يجتنب شعار الدم لاغير وهو موضع خروجه ، وله ما سواه .

التوفيق بين الحديث الأول: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) وبين الثاني: (مافوق الإزار) فإن الأول عام بإباحة كل شيء فوق الإزار وتحته، إلا الوطء فإنه عام التحريم فوق الإزار وتحته، وأما الحديث الثاني، عام الإباحة فوق الإزار بوطء وغيره، وعام التحريم تحت الإزار بوطء وغيره: كلمس، فتعارضا في الوطء فوق الإزار: فالأول يحرمه، والثاني يبيحه، فرجح الجواز استصحابًا للأصل وهو حل الزوجة. كا تعارضا في الاستماع بما تحت الإزار: فالأول يبيحه، والثاني يحرمه، فرجح الشافعي تحريمه احتياطًا لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض) أي يلصق بشرته ببشرتي في غير مابين السرة والركبة ورجح بعضهم حل الاستمتاع بجميع بدنها ماعدا شعار الدم وهو موضع خروجه، كمحمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة. اه جوهرة.

٢ - ويحرم بالجنابة ، خسة أمور من الأشياء الثانية المتقدمة : (١) الصلاة فرضها
 ونفلها (٢) الطواف فرضه ونفله (٣) قراءة القرآن بقصد التلاوة (٤) مس المصحف

وحمله (٥) المكث في المسجد أو التردد فيه إلا العبور من مسلم غير معذور ، بخلاف , المعذور : كن أجنب وهو نائم في المسجد ولم يتمكن من الخروج ، فلمه حينتُذ أن يتيم ، بخلاف غير المسلم فإنه يسوغ له دخول المسجد ولو كان جنبًا بإذن مسلم ، لأنه غير ملتزم الأحكام .

تنبيه: الولادة: كالحيض والنفاس في تحريم الأشياء الثانية، إن كانت مصحوبة ببلل . وهي كالجنابة في تحريم خسة أمور منها إن كانت غير مصحوبة ببلل : بأن كان الولد جافا ، إلا أنها تفطر بالولادة ولو كانت جافة ، ولكن يحل لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل ، لأنها كالجنابة .

٣ - ويحرم بالحدث الأصغر، ومنه الاستحاضة، ثلاثة من الأمور المتقدمة: (١)
 الصلاة فرضها ونفلها (٢) الطواف فرضه ونفله (٣) مس المصحف وحمله.

#### : تنبیه

أ - المشهور إطلاق ( الحدث الأكبر ) على الحيض والنفاس والجنابة ، وبعضهم يطلقه على الحيض والنفاس لأن الحرم بها ثمانية أشيئاء ، ويطلق على الجنابة ( الحدث الأوسط ) لأن ما يحرم بها أقل مما يحرم بالحيض والنفاس وأكثر مما يحرم بالحدث الأصغر .

ب - ويحرم مس صندوق أو كيس فيه مصحف وكانا قد أعدا خصيصا لمه : كالصندوق المربع الشكل الذي يحوي الثلاثين جزءًا للقرآن الكريم المسمى : ( ربعة ) ، وكذا يحرم مس علاقة كيس فيه مصحف ولوح كتب فيه شيء من القرآن للدراسة ، ولا يمنع الميز من حمل المصحف ، لأنه غير مكلف .

حكم التمائم ونحوها: فالتمائم جمع تمية لخَرزَة رقطاء \_ ما فيه سواد يَشُوبُـهُ تُقَـط بيـاض أو عسكه \_ تنظم في السير ثم يعقد في العنق ، وتمّم المولود تتميّا علقها عليه . ا هـ قـاموس ، وإماطة التمائم كناية عن الكبر . ا هـ منجد .

ثم استعملت التائم لما يكتب عليها وتعلق على الصغار سواء كان ماكتب فيها قرآن أو غيره . والعَلاقة هنا بما كتب عليه شيء من القرآن كالتائم والدراهم والدنانير والثياب ونحوها ، فهذه لايحرم مسها ولا حلها ولا النوم فيها ، فقد صح أنه عليه السلام كتب

كتابًا إلى هرقل ملك الروم وفيه قران وهو قوله تعالى في سورة آل عمران آية ٦٤: ﴿ يَاأَهُلُ الكتابُ تَعَالُوا إلى كُلِّهُ سُواءِ بِينَنَا وبِينَكُم أَن لا نعبتَ إلا الله ولا نشركَ به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ﴾ ولم يأمر عليه السلام حامله وهو دحية الكلبي بالمحافظة على الطهارة . كا يجوز قلب ورق المصحف بنحو عود بحيث لا يعد حاملاً له .

ولا يمنع الكافر من قراءة القرآن ولا من مسه كا قال الماوردي ، ويجوز تعليمه القرآن إن رجى إسلامه .

وتكره كتابة الحروز وتعليقها إلا إذا جعل عليها نحو شمع أو جلد ، ومنها مااعتاده أهل زماننا من كتابة بعض الآيات في هيئة مصحف صغير يوضع في غلاف ذهبي مربع الشكل تقريبًا لا يتجاوز طول ضلعه ثلاثة سنتمتر له سلسلة من الذهب أيضًا تحمله الفتاة المسلمة في عنقها .

وأما قوله عليه السلام فيا رواه أبو داود والترمذي: (من تعلق شيئًا وُكِل إليه) فذلك في غير ماكتب فيه قرآن أو دعاء ، لما رويا أيضًا: (أنه عليه السلام كان يعلمهم من الفزع كلمات ـ أعود بكلمات الله التامة من غضبه وشرّ عباده ، ومن هممزات الشياطين أو يحضرون . وكان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه ، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه ) .

وتكره كتابة قرآن على جدار ولو لمسجد ، وكذا على ثياب أو طعام ، ويجوز حينئذ هدم الجدار ولبس الثياب وأكل الطعام ، كا يجوز حرق مافيه قرآن : كمصحف ، صيانة له فيا إذا كان ممزقا لاتمكن القراءة فيه ، أو كان فيه خطأ مطبعي كثير يعسر تدارك إصلاحه ، لما روى البخاري والترمذي : ( أن عثان رضي الله عنه أمر بحرق كل صحيفة أو مصحف ) ماسوى المصاحف التي أرسلت إلى الآفاق والتي نسخت على النسخة التي كانت عند حفصة أم المؤمنين ، وهي التي جمعت في زمن أبي بكر رضي الله عنه ، ولأنه متى صار رمادًا زال حكم ، ولا يجب حينئذ دفن الرماد أو إلقاؤه في نحو نهر : وإنما دفنه أو إلقاؤه حينئذ أولى لأنه زيادة في صيانته واحترامه .

انتهى كتاب الطهارة ، ويليه كتاب الصلاة

\* \* \*

# كتاب الصّلاة

## كتاب الصلاة

أوقاتها ـ شرائط وجوبها ـ الصلوات المسنونة ـ فروض الصلاة ـ سننها ـ مكروهاتها ـ مبطلاتها ـ جماعتها .

صلاة السفر - الجمعة - العيدين - الكسوفين - الاستسقاء - المعادة - قضاؤها - الجنازة - صلاة الخوف .

تمهيد : الصلاة ، لغة : الدعاء بخير ، ومنه قوله تعالى في سورة براءة من آية ١٠٣ : ﴿ وصلَّ عليهم إن صلاتك سَكَنَّ لهم ﴾ . ومنه قول الشاعر ( من بحر الطويل ) :

إذا ماأعرنا سيدًا من قبيلة ذرَى منبر صلى علينا وسلما

وهي من الله رحمة ، ومن الملائكة استغفار ، ومن الآدميين دعاء . وقد جمع هذه المعاني الثلاثة ، قوله تعالى في سورة الأحزاب آية ٥٦ : ﴿ إِنَ الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليًا ﴾ .

- والصلاة شرعًا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ختبة بالتسليم بشرائط مخصوصة .

فالأقوال خمسة : (١) تكبيرة الإحرام (٢) وقراءة الفاتحة (٣) والتشهد الأخير (٤) والصلاة على النبي بعده (٥) والتسلية الأولى .

والأفعال ثمانية: (١) القيام لقادر (٢) والنية لأنها عمل قلبي (٣) والركوع (٤) والاعتدال (٥) والسجود (٦) والجلوس بين السجدتين (٧) والجلوس الأخير (٨) والترتيب.

- والصلاة أفضل العبادات البدنية الظاهرة ثم الصوم ثم الحج ثم الزكاة .

- الأصل في وجوبها ، قولُه تعالى في سورة النساء من آية ١٠٢ : ﴿ إِن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقّوتًا ﴾ أي فرضًا محدد الأوقات وخبر الصحيحين : أنه عليه السلام قال : ( فرض الله علي وعلى أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسًا في كل يوم وليلة ) ، وذلك قبل الهجرة بسنة وأشهر . وهي أحد أركان الإسلام ، لما في الصحيحين أنه عليه السلام قال : ( بني الإسلام على خمس ...

وإقام الصلاة ...) الحديث كا مر في أوائل المقدمة . وهي معلومة من الدين بالضرورة ، أي بداهة بدون بحث وتأمل لجلائها واشتهارها ولذا يكفر جاحد فرضيتها إلا إذا كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدًا عن العلماء ، فلا تكون بالنسبة لهذين معلومة بالضرورة .

وأما تركها كسلاً فهو عصيان وفسوق . وهكذا حكم بقية أركان الإسلام الخسة وغيرها من كل ماعلم من الدين بالضرورة كحل النكاح والبيع ، وحرمة الزنا والربا .

وكان عليه السلام قبل فرضيتها ، يصلي ركعتين صباحًا وركعتين مساءً ، كا كان يفعل إبراهيم عليه السلام ، أما قبل البعثة ، فقد كان عليه السلام يتعبد في غار حراء بالتفكر عصنوعات الله جل وعلا .

# فصل في أوقات الصلاة

الأصل فيها إجمالاً ، قوله تعالى في آية سورة النساء المتقدمة أنفًا : ﴿ إِن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا ﴾ أى محدد الأوقات .

والأصل فيها تفصيلاً ، قوله تعالى في سورة الروم آية ١٨ ، ١٨ : ﴿ فسبحان الله حين تُمسون وحين تُصبحون . وله الحمد في السماوات والأرض وعشيًا وحين تظهرون ﴾ قال البيضاوي : إخبار في معنى الأمر بتنزيه الله تعالى والثناء عليه في هذه الأوقات التي تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها نعمته ... وعن ابن عباس رضي الله عنها أن الآية جامعة للصلوات الخس ﴿ تمسون ﴾ صلاتا المغرب والعشاء ، و ﴿ تصبحون ﴾ صلاة الفجر ، و ﴿ عشيًا ﴾ صلاة العصر ، و ﴿ تظهرون ﴾ صلاة الظهر . ا ه . وإنما أطلق عليها اسم التسبيح لاشتالها على الدعاء الذي هو صلاة في اللغة كا تقدم ، فيكون من باب تسمية الشيء بما اشتهل عليه .

وقوله تعالى في سورة النور آية ٥٨ : ﴿ يَاأَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا لَيَسْتَأَذْنَكُمُ الذِّينَ مَلَكَ أَيَّانَكُم والذِّينَ لَم يَبَلَغُوا الْحُلُمَ مَنْكُم ثلاثَ مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ﴾ فشلت هذه الآية صلاتي الفجر والعشاء

وقوله تعالى أيضًا في سورة الإسراء آية ٧٨ : ﴿ أَمَّ الصلاة لـدلوك الشمس إلى غسق اللّيــل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهـودًا ﴾ ، ( الــدلــوك ) لصــلاة الظهر ، و ( غسق الليل ) لصلاة العشاء ، و ( قرآن الفجر ) لصلاته .

وقوله تعالى في سورة هود آية ١١٤ : ﴿ وأَقَّ الصلاة طرفي النهار وزُلفًا من الليل إن الحسناتِ يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ﴾ فصلاة (طرفي النهار) هما الفجر والعصر، و ( زُلفًا من الليل) جمع زُلفة ، وهي الساعات من الليل القريبة من النهار، وهي صلاتا المغرب والعشاء.

وخبر أبي داود وغيره: أنه عليه السلام قال: (أمّي جبريل عند البيت مرتين - فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشّراك ، والعصر حين كان ظلّه مثلة ، والمغرب حين أفطر الصائم ، والعشاء حين غاب الشفق - أي الأحر لا الأصفر ولا الأبيض - والفجر حين حَرمُ الطعامُ والشرابُ على الصائم ، فلما كان الغدُ صلى بي الظهر حين كان ظلّه مثله ، والمغرب حين أفطر الصائم ، والعشاء وين كان ظلّه مثله ، والمغرب حين أفطر الصائم ، والعشاء إلى ثلث الليل ، والفجر فأسفر ، وقال : هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت مابين هذين الوقتين ) . ثم وردت أحاديث أخر هي أقوى من حديث جبريل هذا تبين امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت مابعدها إلا الفجر فلا عتد وقتها إلى الظهر ، فقد روى مسلم في صحيحه : أنه عليه السلام قال : (ليس في النوم تفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ) ، مع رواية له ولغيره في بيان الأوقات ، وعليه :

فوقت صلاة الظهر: مابين زوال الشمس عن وسط الساء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال ، ويعرف زوالها عن الوسط ، بتحول الظل إلى جهة المشرق بعد تناهي قصره الذي هو تناهي ارتفاع الشمس وهو وقت الاستواء ، هذا إن كان هناك ظل وقت الاستواء ، وإلا فبحدوثه في جهة المشرق ، وذلك يكون بمكة في يومين أحدهما قبل أطول أيام السنة بستة وعشرين يومًا والآخر بعد الأطول بالقدر المذكور أيضًا . ووقت العصر : مابين خروج وقت الظهر وقام غروب الشمس . والمغرب : مابين الفروب ومغيب الشفق الأحمر وطلوع الفجر الصادق . والصبح : مابين الفجر الصادق وطلوع الشمس .

تنبيه: الفجر فجران: كاذب وصادق، فالأول: يطلع أولاً مستطيلاً كذنب الرّحان، ثم يغيب وتعقبه ظلمة، ثم يطلع الصادق منتشرًا في الأفق من جهة المشرق ممتدًا من الشمال إلى الجنوب. وذكر في حاشية التحرير: أن الفجر الكاذب يطلع إذا بقي من الليل نحو السّبّع، ثم قال: وقد يتصل الفجران. احداًي على حسب الأقاليم.

تَمَة : كل وقت من أوقــات الصلـوات ، منقسم إلى خســة أوقــات إلا الظهر فــإلى ربعة :

۱، ۲، ۲ وقت فضيله ، واختيار ، وجواز بلا كراهة ) تدخل هذه الأوقات الثلاثة ممّا أول كل وقت صلاة ، ثم تخرج ممّا من وقت الغرب فقط ، حيث صلاها جبريل بالنبي عليها السلام في وقت واحد ، وذلك بقدر : ما يسع (۱) الشبع الشرعي (۲) ولبس الثياب (۳) وقضاء الحاجة (٤) والتطهر من الحدث والخبث (٥) والأذان (٦) والإقامة (٧) وصلاة خس ركعات ، كل ذلكم بالقدر المعتدل ، ويقدر بثلثي ساعة تقريبًا . ثم يمتد وقت الاختيار من العشاء بعد خروج وقت الفضيلة بالقدر الذي بين آنفًا إلى ثلث الليل لخبر جبريل السابق ، ويمتد وقت الجواز بلا كراهة إلى طلوع الفجر الكاذب . ويمتد وقت الاختيار من الصبح بعد خروج وقت الفضيلة أيضًا إلى الإسفار لخبر جبريل أيضًا ، ويمتد وقت الجواز بلا كراهة إلى الاحرار . ويمتد وقت الاختيار والجواز بلا كراهة من وقت الظهر بعد خروج وقت الفضيلة إلى أن يبقى من وقتها ما يسعها لخبر جبريل أيضًا ، فالوقتان من الظهر يدخلان ممّا ويخرجان ممّا . ويمتد وقت الغضيلة إلى أن يصير ظل كل ويمتد وقت الخبر جبريل ، ويمتد وقت العضر بعد خروج وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه لخبر جبريل ، ويمتد وقت الجواز بلا كراهة إلى الاصفرار .

٤ - ( وقت جواز بكراهة ) أي تنزيهية ، ففي المغرب : يبتديء من خروج الأوقات الثلاثة . وفي العشاء : من طلوع الفجر الكاذب . وفي الصبح : من الاحمرار . وفي العصر من الاصفرار ، إلى أن يبقى من كل وقت من أوقات هذه الصلوات ما يسعها . وليس للظهر وقت جواز بكراهة ، ولذا كان وقته مقسمًا أربعة أوقات .

٥ ـ ( وقت حُرمة ) هو الوقت من كل صلاة ، بحيث لم يبق من وقتها مايسعها .

أ - قيل للأول: (وقت فضيلة) ، لأنه عليه السلام لما سئل عن أفضل الأعمال قال كا رواه أبو داود والترمذي: (الصلاة لأول وقتها). وقيل للثاني: (وقت اختيار) لاختيار جبريل إيقاع الصلاة فيه . ومعلوم أن الصلاة جائزة بلا كراهة في الوقت الثالث. ومع الكراهة في الوقت الرابع . وأنها يحرم تأخيرها إلى الوقت الخامس بلا عذر نحو نوم ، وإن كان يجب فعلها فيه مطلقًا: فإن وقعت ركعة منها في الوقت فهي أداء ، وإلا فهي قضاء .

وزيد سادس : وهو وقت عذر إلى الجمع : حيث إن شأن وقت كل صلاتين يجوز الجمع بينها هو وقت عذر للأخرى .

وسابع ، وهو وقت ضرورة : وهو آخر وقت كل صلاة إذا زالت الموانع : كأن طهرت الحائض ، والباقي من الوقت مايسع تكبيرة الإحرام فأكثر ، فتجب هي وماقبلها إن كانت تجمع معها : فتجب الظهر مع العصر إن أدرك من زمن العصر هذا المقدار ، ودامت السلامة من المانع من وقت المغرب قدر ما يسعها ويسع العصر والظهر . وكذا المغرب مع العشاء . وسيأتي في شرائط وجوب الصلاة تفصيل أوسع .

وثامن ، وهو وقت الإدراك : وهو الوقت الذي طرأت الموانع بعده بحيث يكون مض من الوقت مايسع الصلاة وطهرها ، فتجب عليه حينئذ .

ب - تجب الصلاة بدخول وقتها وجوبًا موسعًا إلى أن يبقى من الوقت مايسعها وشروطها ، فتجب حينئذ فورًا : فإن كان الوقت يسع الواجبات فقط فالأفضل الإتيان بالسنن أيضًا وإن خرج بعضها عن الوقت ، وإن كان الوقت يسع الواجبات والسنن جاز تطويلها وإن خرج الوقت ولذلك روي عن الصديق رضي الله عنه : أنه طول بهم في صلاة الصبح فقيل له بعد أن فرغ : كادت الشمس أن تطلع فقال : لو طلعت لم تجدنا غافلين ، فهذه صورة المد الجائز ، ومع ذلك فالأولى تركه ، وإن شرع فيها والباقي من الوقت مالا يسع الواجبات فيجب عليه الاقتصار على الفروض - ثم إن إدراك ركعة في الوقت بأن فرغ من السجدة الثانية فيه كانت أداء لا إثم فيه في الصورتين الأولَيَيْن ومع الإثم في الصورة الأخيرة ، فإن لم يدرك ركعة في الوقت كانت قضاء لا إثم فيه في الصورة الأخيرة ، فإن لم يدرك ركعة في الوقت كانت قضاء لا إثم فيه في

الأولَيين أيضًا ومع الإثم في الأخيرة .

وقد روى مسلم عن النّواس بن سمعان قال : ( ذكر رسول الله عَلِيْلَةِ : الدجال ولبنّه في الأرض أربعين يومًا يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم هذه ، قلنا : فذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا اقدروا له قدره ) أي يقدر في كل أربع وعشرين ساعة خمس صلوات ، وكذا في اليومين الذين بعده . وذلك حين يختل النظام الشمسي فتطلع من مغربها كا قال عليه السلام فيا رواه الشيخان : ( لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون ، وذلك حين لا ينفع نفسًا إيانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيرًا ) . ويقاس على التقدير السابق للصلوات ، ماعليه بعض بقاع الأرض من بقاء خيرًا ) . ويقاس على التقدير السابق للصلوات ، ماعليه بعض بقاع الأرض من بقاء الشمس فيها أشهرًا في السنة : كالقطبين الشالي والجنوبي من الأرض وما يقرب منها .

ج - يجب على المكلف بدخول وقت صلاة ، أحد أمرين : إما فعلها ، وإما العزم على فعلها فيه على الأصح في التحقيق ، حتى إذا مات أثناء وقتها وقبل الفعل لم يكن عاصيًا ، فإن العزم يقوم مقام الفعل ، بخلاف الحج والعمرة ، لأن الصلاة لها وقت محدد ، ولم يقصر بإخراجها عنه ، أما الحج والعمرة فقد قصر بإخراجها عن وقتها بموته ، لأن وقته العمر وهذا عزم خاص .

وهناك عزم عام بعد البلوغ ، وذلك أن يعزم على القيام بالأوامر وترك المنهيات .

د - يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وقبل أدائها إن ظن أنه يستيقظ قبل خروج الوقت ، وإلا حرم النوم ، ووجب إيقاظه إلا إذا تحقق من إيقاظه ضررًا ، كا يكره السهر بعد صلاة العشاء إلا لمنفعة دنيوية أو أخروية : كدراسة علم أو مؤانسة ضيف والنظر في مصالح المسلمين ، فقد روى الحاكم عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال (كان الني يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل).

هـ وأكثر العلماء على أن اختصاص الصلوات الخس بأوقاتها أمر تعبدي . وهي أفضل العبادات البدنية الباطنة : كالتفكر والصبر والرضا بالقضاء ، أفضل منها ، فقدر ورد : ( تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة ) ، وأفضل الجيع الإيمان ، فإنه لا يضح قول أو عمل بلا إيمان .

قال بعضهم:

وظهر لـــداود وعصر لنجلـــه لعبــد الكريم فــاشكرَنَّ لفضلــه

لآدم صبح والعشاء ليونس ومغرب يعقوب ، كذا شرح مسند

أي ذكر توزيع الأوقات على خسة من الأنبياء قبلنا ، هو الرافعي واسمه عبد الكريم في شرح مسند الشافعي . أما الصبح فركعتان ، والمغرب ثلاثة ، وكل من الظهر والعصر والعشاء فأربع .

\* \* \*

## فصل في شرائط وجوب الصلاة

وهي ست : (١) الإسلام (٢) والبلوغ (٣) والعقل (٤) وسلامة الحواس (٥) وبلوغ الدعوة ، وهذه الخس هي شرائط التكليف بالصلاة وغيرها من سائر أحكام الإسلام (٦) النقاء من حيض أو نفاس .

فلا تجب على كافر أصلي ، ولا قضاء عليه إذا أسلم ، لقوله تعالى في سورة الأنفال من آية ٣٨ : ﴿ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف ﴾ ، ولما صح من قوله عليه السلام : ( الإسلام يقطع ماقبله ) ، وأما المرتد فإغا يجب عليه قضاؤها بعد عودته إلى الإسلام لأنه التزمها بالإسلام ولا تسقط عنه بالجحود ولذا طولب بقضائها بعد العود : كحق الآدمي لا يفيده الجحود بعد الإقرار به . ولا تجب على صبي ومجنون ، ومثله المغمى عليه والسكران ، ولا قضاء عليهم بعد البلوغ والإفاقة إلا إذا تعدوا في تعاطي سبب الجنون ونحوه لقوله عليه السلام فيا رواه أبو داود والترمذي : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن الجنون حتى يعقل ) ولد أبو داود في أخرى : ( وعن الخرف ) أي الذي فسد عقله لكبر سنه وهو أرذل العمر ، وقيس على الجنون كل من زال عقله بسبب يعذر فيه كالإغماء والسكر والبنج في مثل العمليات الجراحية .

وإنما أمر الصبي بالصلاة قبل البلوغ مع التهديد بالضرب إن احتيج إليه إذا بلغ سبع سنين وحصل التمييز بها ، وإلا فبعد التمييز ، وأن يضرب بالفعل إن لم يصل بعد العشر

سنين حتى إذا وجبت عليه بالبلوغ يكون معتادًا عليها من قبل ، إذ سئل عليه السلام فيا رواه أبو داود: (متى يصلي الصبي ؟ قال : إذا عَرَف شاله من يمينه ) أي ما يضره بما ينفعه : وهذا هو حد التمييز يعني يصير أهلاً لأن يأكل ويشرب وحده ويستنجي أيضًا وحده ، فإن العبادة قبل ذلك لا تصح منه . ولما كان التمييز يحصل غالبًا من السبع سنين فما بعد ، قال عليه السلام فيا رواه الترمذي : ( مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ) أي وجوبًا على الأب والجد خاصة . يقدر الحاجة ضرب تأديب لاتعذيب ، وفي رواية : ( وفرقوا بينهم في المضاجع ) أي بين الأولاد : فلا تُنيّموهم معًا في فراش واحد بعد السبع سنين . ومعلوم أن هذا الأمر للندب من جهة الحمل على الصلاة وغيرها من شرائع الإسلام الظاهرة : كالصوم أيضًا إن أطاقه .

أما النوم والنسيان وإن كان عذرًا في تأخير الصلاة عن وقتها لحديث ( رفع القلم عن ثلاثة ) الذي تقدم ، ولقوله عليه السلام فيا رواه ابن ماجه والبيهقي : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، إلا أنه يجب قضاء الصلاة التي خرج وقتها بسببها وكذا بسبب الإكراه على تركها لقوله عليه السلام في الصحيحين : ( من نام على صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) .

استطراد: ماتقدم ، حكم الأمر بالصلاة وغيرها والضرب عليها أي على تركها . أما من جهة التعليم ، فيجب على ولي الصبي من الأصول: كالأب والأم والجد ، أن يعلمه العقائد كي يرسخ الإيمان في قلبه ، فقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنها قال : (كنت خلف الذي يَوَالِيَّ ملى على بغلته م فقال : ياغلام إني أعلمك كلمات ؛ احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت الحفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ... ) الحديث ، ومعلوم أن ابن عباس لم يتم الخامسة عشرة من العمر لما التحق الذي بالرفيق الأعلى . وأن يعلمه الوليُّ أحكام العبادات ، ومؤنة تعليهم في أموالهم إن كانت لهم أموال ، وإلا ففي مال الأب ، وإلا ففي مال الأم ، فالجد ، وإلا ففي بيت المال ، وإلا فعلى أغنياء المسلمين . وأن ينهاهم الوليُّ أيضًا عن الحرمات ـ ذكورًا كانوا أو إناثًا ، ومثلُ الأصول فيا ذكر ، الوصيُّ والقيم من جهة القاضي . وللمعلم والزوج كانوا أو إناثًا ، ومثلُ الأصول فيا ذكر ، الوصيُّ والقيم من جهة القاضي . وللمعلم والزوج الأمرُ بالعبادة دون الضرب إلا أن يأذن لهما الوليُّ فيه ، ولا بسقط الأمر بالضرب إلا أن يأذن لهما الوليُّ فيه ، ولا بسقط الأمر بالضرب إلا أن يأذن لهما الوليُّ فيه ، ولا بسقط الأمر بالضرب إلا أن يأذن لهما الوليُّ فيه ، ولا بسقط الأمر بالضرب إلا أن يأذن لهما الوليُّ فيه ، ولا بسقط الأمر بالضرب بالنبوغ مع الرشد . كا يجب على النساء خاصة ، أن يتعلن الأحكام المتعلقة بالحيض بالبلوغ مع الرشد . كا يجب على النساء خاصة ، أن يتعلن الأحكام المتعلقة بالحيف

والنفاس والاستحاضة ، فإن كان وليها أو زوجها عالمًا علمها ، وإلا لزمه أن يسأل لها ثم يخبرها ، فإن لم يفعل فلها أن تخرج ولو بدون إذنه لتسأل من أهل العلم ، ولا يعد خروجها هذا نشوزًا ، بل يحرم عليه منعها حينئذ . ا هـ .

ولا تجب الصلاة على من خُلق أعمى أصم أو حدث له ذلك قبل التييز، ولذا لو ردت عليه حواسه ، لم يجب عليه قضاء مافاته منها أثناء فقدان الحواس . ولا تجب على من لم تبلغه دعوة الإسلام : كن نشأ في شاهق الجبال ، ولا قضاء عليه لما فاته من الصلوات قبل بلوغه الدعوة لقوله تعالى في سورة الإسراء آية ١١٥ : ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ . ولا تجب على حائض ونفساء ، بل ولا تصح منها ، كا لايصح منها غسل ولا وضوء ، فإذا فعلتا شيئًا من ذلك وقعتا في الإثم لتلبسها بعبادة فاسدة ، الا سنة غسل حائض أو نفساء للإحرام بحج أو عمرة ، ولا قضاء عليها إذا طهرتا ، لقول عائشة رضي الله عنها : (كان يصيبنا ذلك \_ أي الحيض \_ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه ، والآمر هو الرسول عليه السلام ، وقد تقدم في فصل عرمات الحيض ، أن قضاء الصلاة لا ينعقد عند الشيخ الخطيب ، وينعقد عند الرملي نفلاً لا ثواب فيه ، وحجة الأول أن العبادة إذا لم تطلب ، فالأصح عدم صحتها .

تتمة: لو زالت الموانع من وجوب الصلاة: كأن أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون ونحوه أو ردت حواس فاقدها أو بلغته دعوة الإسلام أو طهرت الحائض أو النفساء، وكان قد بقي من وقت الصلاة ما يسع تكبيرة الإحرام فأكثر وامتدت السلامة من الموانع من وقت الصلاة التي بعدها بما يسعها وطهرها بأخف ممكن ـ ركعتين بالنسبة للمسافر وأربع ركعات للمقيم ـ وجبت هذه الصلاة الثانية: كأن زالت الموانع من آخر وقت العشاء بما يسع قدر التكبيرة ودامت السلامة بما يسع الصبح فقط، فإن دامت السلامة بما يسع العشاء وجبت هذه أيضًا فإن دامت السلامة بما يسع المغرب وجبت أيضًا لأنها تجمع مع العشاء، وهكذا شأن الظهر والعصر فيا إذا أدرك من آخر وقت العصر ما يسع التكبيرة ودامت السلامة كا تقدم، ويسمى هذا: ( وقت ضرورة ) .

وأما وقت الإدراك ، وذلك إذا منى من وقت الصلاة ما يسعها وطهرها الذي لا يقدم على الوقت : كالتيم وطهر صاحب الضرورة ، ثم طرأت الموانع وجبت هذه

الصلاة ، ولا يشترط أن يسع وقت السلامة طهرا يقدم كالوضوء ، لقول المنهج : (لوطرأ مانع في الوقت وأدرك قدر الصلاة وطهر لا يقدم لزمت ) ثم إذا دخل وقت الثانية ودامت السلامة من طرو المانع ما يسعها وطهرها وجبت أيضًا . وقد تقدم بعض ذلك .

تنبيه: لو بلغ الصبي في الصلاة بالسن وجب عليه إتمامُها لأنه أدرك الوجوب وهي صحيحة كا لو بلغ بالنهار وهو صائم، وإنَّ وقوع أوله نفلاً لا يمنع وقوع آخره واجبًا، وأجزأه كل من هذه الصلاة والصيام، كا لو بلغ وهو بعرفات أيضًا أجزأه عن حجة الإسلام. وإن بلغ في وقت الصلاة بعدما كان صلاها لا يجب عليه إعادتها، بخلاف ما إذا بلغ بعد الوقوف فلا يجزئه عن حجة الإسلام، لأن وجوبه مرة في العمر فاشترط وقوعه حالة الكال.

\* \* \*

## فصل في الصلوات المسنونة

تمهيد: لم يوجب سبحانه وتعالى شيئًا من الفرائض إلا وجعل له من جنسه نافلة غالبًا ، فإذا أدى الواجب على الوجه الأكمل سلمت فرائضه وكذا نوافله إن أتى بها: إذ من حكمة شرعية النوافل ، تكيل الفرائض التي فاتت بعذر ولم تقض ، حيث يقوم كل سبعين ركعة من النفل مقام ركعة من الفرض في الآخرة ، وكالصلاة غيرها كنحو الصوم . كا أخرج بعض ذلك أحمد وغيره .

## أقسام الصلاة المسنونة ، ثلاثة :

الأول : مايشبه الفرائض ، بتأكده ،وطلب الجماعة فيه ، وزيادة فضله على غيره .

وهو خمسة: (العيدان) صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر، و (الكسوفان) صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر، و (صلاة الاستسقاء). وهذا القسم أفضل السنن كلها، وهو بالفضل على الترتيب الذي ذكر، وسيعقد لكل نوع منه فصل بكيفيته وما يلزم له.

الشاني : الرواتب ، وهي السنن التابعة للفرائض ، وهي اثنتان وعشرون ركعة ،

وهي نوعان : مؤكد وغير مؤكد ، والحكمة في شرعيتها تكيل مانقص من الفريضة من نحو خشوع : كترك تدبر قراءة .

الله على المؤكد ، وهو ماواظب عليه النبي عَلَيْكُم في حياته ، وهو عشر ركعات : ركعتان قبل فرض الصبح ويسن تخفيفها ، وركعتان قبل فرض الظهر ، وركعتان بعده ، وركعتان بعد فرض العشاء . لخبر الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنها قال : (حفظت من النبي عليه السلام عشر ركعات ـ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ، وركعتين بعد الغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل الصبح ) أي في بيته لشهرة فعلها فيه .

٢ ـ وغير المؤكد ، اثنتا عشرة ركعة : ركعتان قبل فرض الظهر ويستحب تطويلها وتطويل المؤكدتين . وركعتان بعد الظهر أيضًا ، لما روى أصحاب السنن : أنه عليه السلام قال : ( من صلى قبل الظهر أربقا وبعدها أربقا حرمه الله على النار ) . وأربع قبل العصر ، لخبر أبي داود وغيره : أنه عليه السلام قبال : ( رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربقا ) وركعتان قبل المغرب ، لما روى الشيخان : أنه عليه السلام قبال : صلوا ، قبل صلاة المغرب ، ثم قبال في الثالثة : لمن شاء ، كراهة أن يتخذها الناس سنة . وركعتان قبل العشاء ، لخبر : ( بين كل أذانين صلاة ) أي الأذان والإقامة . والجمعة كالظهر في الرواتب ، لخبر الترمذي عن ابن مسعود : ( كان يصلي قبل الجمعة أربعا كالظهر في الرواتب ، لخبر الترمذي عن ابن مسعود : ( كان يصلي قبل الجمعة أربعا أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا ) ، وذكر أبو داود عن ابن عر : ( أنه كان إذا صلى في السجد صلى أربعا ، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين ) ، وفي الصحيحين عن ابن عر ، أنه عليه السلام كان ( يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ) . ومحل سنية بعدية الجمعة إن المعل الظهر وإلا قامت قبلية الظهر مقام بعديه الجمعة .

تنبيه - يدخل وقت الرواتب القبلية بدخول وقت الفرض ، ولو تقديمًا في جمع التقديم وتأخيرًا في جمع التأخير . ويدخل وقت البعدية بفعل الفرض ، ويخرجان بخروج وقت الفرض لأنها تابعان له .

ـ وله أن يصلي القبلية المؤكدة وغير المؤكدة معًا بإحرام واحد وسلام واحد بتشهد أو

تشهدين ، وكذلك البعدية . كا يصح أن يجمع القبلية والبعدية ـ في صلاة لها قبلية وبعدية ـ ويصليها ممّا بعد الفرض بإحرام واحد وسلام واحد أيضًا لأن وقتها وقت الفرضية كا تقدم . وله أن يتشهد في كل ركعتين ، أو في كل أربع : كأن جمع رواتب الظهر الثاني وصلاها بعده ، فينوي : أصلي ثماني ركعات ـ رواتب الظهر القبلية والبعيدية .

الوتر: ليس هو من الرواتب، بل هو صلاة مستقلة، وإنحا ذكر معها لمناسبة أن وقته ما بين صلاة العشاء ولو تقديًا - إن جمعت مع المغرب جمع تقديم - وطلوع الفجر الصادق، وفعله آخر الليل أفضل لخبر مسلم: أنه عليه السلام قال: ( من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل ). فلو أوتر ثم تنفل لم تنعقد إعادة الوتر، لما ورد: ( لا وتران في ليلة ) ولا يكره الاقتصار على ركعة لرواية مسلم: ( الوتر ركعة من آخر الليل ). ولا تسن فيه الجماعة إلا في رمضان. وأقله ركعة، وأكثره: إحدى عشرة ركعة، لقول عائشة في الصحيحين: ( ما كان رسول الله عليه يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربقا - يحتل أنها متصلات وهو الظاهر، ويحتل أنها منفصلات - فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربقا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربقا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربقا فلا تسأل عن حسنهن ياحائشة إن عينيًّ تنامان ولا ينام قلبي ). ولا كراهة في الاقتصار على ركعة من ياعائشة إن عينيًّ تنامان ولا ينام قلبي ). ولا كراهة في الاقتصار على ركعة من الوتر، لخبر مسلم عن ابن عر وابن عباس: ( الوتر ركعة من آخر الليل ) وقد تقدم.

# كيفية صلاته - ولمن زاد على ركعة ، الفصل والوصل :

أ ـ وضابط الفصل : وهو الأفضل : أن يفصل الركعة الأخيرة عما قبلها بإحرام وسلام ، ولو كان صلى العشر ركعات بإحرام وسلام واحد : تشهد في آخرها أو تشهد في كل ركعتين فأكثر .

ب - وضابط الوصل : أن يصل الركعة الأخيرة بما قبلها بإحرام وسلام واحد ، وله حينئذ أن يتشهد في الأخيرة فقط ، وهو أفضل من التشهد في الأخيرتين ، وليس له غير ذلك إذا أحرم بالوتر دفعة واحدة أما إذا أراد أن يصلي إحدى عشرة ركعة مثلاً وأحرم

بثانية بإحرام واحد جاز أن يتشهد بين كل ركعتين أو أربع ثم يحرم بالثلاث بتشهد في الأخيرة وهو أفضل من التشهد في الأخيرتين ، للنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب ، فقد أخرج الدارقطني والحاكم وابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعًا : (أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو إحدى عشرة - زاد الحاكم - ولا توتروا بثلاث ؛ لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب ) ، وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن أبي أيوب : ( من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ) وقد جمع بين هذين الحديثين ، بأن النهي في الحديث الأول عن الثلاث إن شبه الوتر بالمغرب بالقعود للتشهد الأول .

تنبيه: وينوي في الركعة الواحدة: ركعة الوتر، أو سنة الوتر، وكذا إن صلى ثلاثا أو خسًا ...، وينوي في الركعتين: ركعتين من الوتر. وإذا أطلق النية أي لم يعين عددًا كأن قبال: أصلي الوتر، فقد اعتمد الرملي: أنه يحمل على أدنى الكبال وهو الثلاث، وقال ابن حجر والخطيب: يتخير بين الثلاث وغيرها، والأول هو المعتد.

فائدة : أخرج أصحاب السنن عن علي كرم الله وجهه قال : (كان رسول الله عَلَيْكُمْ يَعَلِيْكُمْ وَتُره : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك أنتَ كا أثنيتَ على نفسك ) .

والوتر أفضل من السنن التي لاتسن فيها الجماعة ، لقوله عليه السلام فيا رواه أبو داود وغيره : ( الوتر حق ، فمن لم يوتر فليس منا ) ، ثم يليه بالفضل راتبة الفجر لقوله عليه السلام : ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ) ثم يتبعه الرواتب المؤكدة ، ثم غير المؤكدة . وسيأتي زيادة تفصيل .

ويسن أن يفصل بين الفجر وراتبته ولو قضاءً بضجعة : سواء قدم الراتبة على الفريضة أم أخرها ، والأولى أن تكون على جنبه الأين متذكرًا ضجعة القبر ، فإن لم يضجع أتى بذكر ودعاء غير دنيوي ، وإلا انتقل من مكانه ، فقد روى البخاري عن عائشة قالت : (كان النبي عليه السلام إذا صلى ركعتي الفجر اضجع على شقه الأين ) ، ويستحب أن يقول فيه : (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد عليه أجرني من النار) ، وفي رواية ابن السني : (أعوذ بك من النار ، ثلاثًا) بدل : (أجرني من النار) .

#### الثالث: ثلاث نوافل مؤكدات:

أ ـ صلاة التروايح ، وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان ، يحرم بها بنية التراويح ، أو قيام رمضان ، وهي المراد من قوله عليه السلام فيا رواه الستة الصحاح : ( من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ماتقدم من ذنبه ) . فلو نوى أكثر من ركعتين لا تنعقد ، لأنها أشبهت الفرائض المقدرة .

ووقتها وقت الوتر ، وتسن فيها الجماعة ، لما يؤخذ من مجموع الروايات : كالتي أخرجها البخاري وأحمد والترمذي : أنه عليه السلام صلى بهم ليلتين أو ثلاثًا أي ليلة الثالث والعشرين من رمضان ، والخامس والعشرين ، والسابع والعشرين ، ولم يخرج إليهم ليلة التاسع والعشرين حتى الفجر، وقال: (قد رأيت الـذي صنعتم ولم يمنغني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم صلاةُ الليل ) وفي روايـة ابن حبـان : ( إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر) أي جماعته في المسجد . وذكر البيجوري في حماشيته : أنه توفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك أي لم تقم لها جماعة في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنها - دخل عمر المسجد في السنة الرابعة عشر فوجد الناس أوزاعًا : كل اثنين أو ثلاثة يشكلون جماعة ، أو الرجل يصلي لنفسه ، جمع الرجال على أُبِّي بن كعب ، والنساءَ على سليمان بن أبي خيثة ، ولذا قـال عثمان في خلافتــه : نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا ... ثم قال البيجوري : وإنما لم يخرج عَلِيْكُ على الوَلاء رفقًا بهم ، وكان يصلي بهم ثماني ركعات لكن كان يكلها عشرين في بيته ، وكانت الصحابة تكلها كذلك في بيوتهم بدليل أنه كان يُسمع لهم أزيزٌ كأزيز النحل ، وهذا قريب بما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان عن جابر: (أنه عليه السلام كان يصلي بهم ثماني ركعات والوتر) ، وموافق لما قالت عائشة في الصحيحين : (لم يزدُ عليه السلام في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة .. ) الذي تقدم في الوتر . وقيل لها تراويح لما أخرجه البيهقي من حديث عائشة: (كان رسول الله عليه يصلي أربع ركمات في الليل ثم يتروح فأطال حتى رحمته ) أي كان يستريح عليـه السلام بعـد كل أربع ركعـات وسميت بذلك ترويحة ، والجمع تروايح . ويسن أن يختم القرآن في صلاتها في جميع رمضان ، فيقرأ فيها كل ليلة جنزًا . أما بعض أمُّة المساجد في زماننا يقرأ في الركعة : ﴿ مدهامتان ﴾ !. ب - صلاة الضحى ، أقلها : ركعتان ، وأدنى الكمال : أربع أو ست ، وأكثرها : ثمان ، لما أخرجه الستة الصحاح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : ( ماحدثنا أحد أنه رأى رسول الله علي يسلي الضحى غير أم هانيء فإنها قالت : دخل علي رسول الله بيتي يوم الفتح وصلى ثماني ركعات ، فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود ) ، وفي مسلم وأبي داود : ( أنه عليه السلام أخبر أن ركعتي الضحى تقوم مقام الصدقة عن السلاميات ) جمع سلامي ، وهي المفاصل والأعضاء ، وقال في المصباح : قال الخليل : هي عظام الأصابع ، وقال قطرب : عروق ظاهر الكف والقدم اه.

ووقتها من ارتفاع الشمس كرمح إلى الزوال ، والأفضل أن تفعل ربع النهار ، كا أن الأفضل أن تصلى فرادى في المسجد ، وأن تصلى كل ركعتين على حدة . والمعتمد أنها هي صلاة الإشراق ، وقال في العباب : ركعتا الإشراق غير الضحى . وذكر البيجوري في حاشيته : دعاءً بعد صلاة الضحى وهو : ( اللهم إن الضّحاء ضحاؤك ، والبهاء بهاؤك ، والجمال جمالك ، والقوة قوتك ، والقدرة قدرتك والعصة عصتك . اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان معسّرًا فيسّرة ، وإن كان حرامًا فطهرة ، وإن كان بعيدًا فقريّنة ، بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقويك وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين ) .

ج ـ النفل المطلق ، أي الذي ليس له وقت معين ولا سبب ، وهو في الليل أفضل منه في النهار . فإن كان قبل نوم سمي: (قيام الليل) ، وإن كان بعد نوم سمي (تهجدا) كا قال تعالى في سورة الإسراء آية ٧١ : ﴿ ومن الليل فتهجد به فافلة لك عسى أن يبعثك ربّك مقامًا محمودًا ﴾ ، وقال في سورة الذاريات آية ١٧ ﴿ كانوا قليلاً من الليل ما يهجمون ﴾ . فقد روى أبو داود والنسائي : أن رسول الله وجهها (رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجَها فإن أبي نضحت في وجهه الماء ) وأخرج الستة الصحاح إلا الترمذي : أنه عليه السلام قال : ( يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقد ، يضرب على مكان كل عُقدة : عليك ليل طويل فارقد \_ أي يحجب الحِس عن النائم حتى لايستيقظ ـ فإن استيقظ فذكر الله الحلث عَقْدة ، فإن صلى انحلت عَقْدة منان توضأ انحلت عَقْدة ، فإن صلى انحلت عَقَدة كلها فأصبح نشيطًا طيب

النفس ، وإلا أصبح خبيثَ النفس كسلانَ ) وقافية الرأس : مؤخره .

فائدة: روي أن الجنيد رحمه الله رؤي في المنام ، فقيل له : مافعل الله بك ؟ فقال : (طاحت تلك الإشارات ، وغابت تلك العبارات ، وفنيت تلك العلوم ، ونفعذت تلك الرسوم ، ومانفعنا إلا ركيعات كنا نركعها عند السحر ، والناس نيام ) . فليتأمل من يتشدقون بأمثال تلك الإشارات ونحوها .

والتهجد في اللغة: رفع النوم بتكلف. وشرعًا: صلاة بعد العشاء ولو مجموعة جمع تقديم مع المغرب، سواء كانت الصلاة بعد العشاء نفلاً أو فرضًا، أو قضاءً، ولو سنة العشاء أو الوتر، ولا يكون شيء من ذلك تهجدًا إلا بعد نوم أيضًا، ولو كان النوم قبل العشاء بعد صلاته في جمع التقديم. والأفضل في تقسيم الليل كا صح من قوله عليه السلام: ( وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود - كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ...) وكذا قال في الروضة. وتسن للمتهجد القيلولة وهي النوم قبل الزوال، وعند المحدثين الراحة ولو بلا نوم لما صح: ( استعينوا بالقيلولة على قيام الليل، وبالسحور على صيام النهار). ويكره ترك التهجد لمن اعتاده، كا تكره المداومة على قيام الليل الإضرار بالجسم كا في الصحاح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله على قيام الليل للإضرار بالجسم كا في الصحاح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها، وكذا يكره النوم قبل العشاء والسهر بعده كا في أكثر الصحاح إلا لفائدة دينية أو دنيوية لما أخرجه الترمذي: أنه عليه السلام ( كان يسهر مع أبي بكر في الأمر من أمور دنيوية لما أخرجه الترمذي: أنه عليه السلام ( كان يسهر مع أبي بكر في الأمر من أمور دنيوية لما أخرجه الترمذي: أنه عليه السلام ( كان يسهر مع أبي بكر في الأمر من أمور السلمين ).

وقد كان قيام الليل واجبًا ، ثم نسخ في حقنا وحقه عليه السلام على المعتمد بفرضيته الصلوات الخس ، فبقي على السنة ، وقد أخرج ابن حبان : أنه عليه السلام قال : ( الصلاة خير موضوع ـ مشروع وضع للعبادة ـ فاستكثر أو أقل ) .

تتمة : بقي من النفل ، تحية المسجد غير المسجد الحرام ، وهي ركعتان إذا لم تشغله عن الجماعة أو فوت راتبة ، وتتكرر بتكرر الدخول ولو عن قرب ، وتفوت بالجلوس إلا أن يكون سهوًا أو جهلاً وقصر الفصل ، ولا تسن للخطيب الداخل للخطبة لانشغاله بها . وركعتا الطواف بعده ، فإن الطواف بالنسبة للبيت تحية ، وبالنسبة لبقية المساجد الصلاة تحية . وركعتا الإحرام قبله بحيث تنسبان إليه .

\_ قال الإسنوي : التحيات أربع : تحية المسجد بالصلاة ، وتحية البيت بالطواف ، وتحية الحرم بالإحرام ، وتحية منى برمي الحجار ، وزيد : وتحية عرفة بالوقوف ، وتحية الخطيب بالخطبة ، وتحية المؤمن بالسلام ، فكانت التحيات سبقا .

وركعتان سنة الوضوء بعده ولو مجددًا . قال البيجوري : ينبغي سنها عقب التيم والغسل أيضًا .

فرع: فلو توضأ ودخل المسجد الحرام، طلب منه ثلاث سنن، فإن صلى ركعتين بنيتها كلّها حصلت، وإن أطلق فكذلك، وإن أراد إفراد كل بصلاة قدم ركعتين التحية لأنها تفوت بطول الزمن، ثم ركعتي الطواف، ثم سنة الوضوء. وركعتا التوبة قبلها، ولكن ذكر في حاشية التحرير: ركعتين بعدها، أيضًا، وقال: هما من قبيل الشكر على رجاء قبول التوبة خلافًا لمن زع أن ليس هناك صلاة شكر من طلبة زماننا.

وركعتان عند القتل لما أخرجه البخاري وأبو داود: (أن خُبيبًا رضي الله عنه صلى ركعتين قبل أن يقتله عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل. وركعتا الزّفاف لكل من الزوجين قبل الوقاع. وركعتان عند القدوم من السفر في المسجد إن أمكن. وركعتان عند الخروج من الكعبة المشرفة. ومثلها عند الخروج من المسجد النبوي للسفر. وركعتان عند الخروج من الحروج من المنزل للسفر: ومثلها عند الخروج من الحام. وركعتان للعقد قبل المباشرة فيه لكل من الولي والزوج. وركعتان بعد الحلاقة. وفي أرض لم يمر فيها أو لم يعبد الله فيها.

ومنه صلاة الأوابين ، أي الرجّاعين إلى الله ، وتسمى صلاة الغفلة لغفلة الناس عنها بعشاء ونحوه ، أقلها : ركعتان ، وغالبها : ست . وأكثرها : عشرون . وركعتا الزوال عقمه .

وصلاة الحاجة ، لما أخرجه الترمذي : أن رسول الله عَلَيْ قال : ( من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم ، فليتوضأ وليحسن الوضوء ، ثم ليصل ركعتين ، ثم ليثن على الله تعالى وليصل على النبي ، ثم ليقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين ، أسألك مُوجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والعصة من كل ذنب ، والغنية من كل بر ، والسلامة من كل إثم ، لا تدع

لي ذنبًا إلا غفرته ، ولا همّا إلا فرجته ، ولا حباجة هي لـك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ) .

وصلاة الاستخارة ، كما روي في الصحاح الستة إلا مسلمًا ومالكًا عن جابر رضي الله عنه قال : (كان رسولُ الله عَلِيلَةِ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كا يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : إذا همَّ أحدُكم بالأمر فليركعُ ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم إنِّى أُستخيرُك بعلمِك ، وأستقدرُك بقدرتِك ، وأسألُك من فضلك العظيم ، فإنك تقدرُ ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علامُ الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشى وعاقبة أمري ، أو قال عاجل أمري وآجله ، فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلمُ أن هذا الأمرَ شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري وآجله ، فاصرفُه عني واصرفني عنه ، واقدرُ لي الخيرَ حيث كان ، ثم رضني به ، ويسمى حاجته ) أي عند قوله : أن هذا الأمر ، فيذكر ماقصد الإقدام عليه من زواج أو سفر نحو تجارة أو وظيفة أو بناء دار ... ثم يقوم على الرجاء والخوف ، فإن انشرح صدره للإقدام أقدم ، وإلا أحجم ، وإن لم ينشرح لشيء أعاد الصلاة والدعاء حتى ينشرح صدره لفعل أو ترك ، ولا بأس أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الآيتين ١٨ ، ٦٩ من سورة القصص ﴿ وربُّك يخلقُ مايشاءٌ ويختار ما كان لهم الخيرَةُ سبحانُ الله وتعالى عمًّا يشركون . وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ﴾ ، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة : الآية ٣٦من سورة الأحزاب ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعسس الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينًا ﴾ أو يقرأ في الأولى : سورة الكافرون ، وفي الثانية : سورة الإخلاص . أما الاستخارة بالسَّبْحَةِ أو بالمحف : كأن يفتحه ويعتمد في التفاؤل والتشاؤم على ما يقرأ من أول الصحيفة أو بعد أن يعد منها أسطرًا : كسبعة مثلاً ، فليس هذا بمشروع .

حكمة مشروعية النوافل: فقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث قيم الداري مرفوعًا: (أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها، قال تعالى للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكلوا به فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك).

تفاضل النوافل: جمع نافلة ، وهي لغة: الزيادة ، وتطلق على ولد الولد ، ومنه قوله تعالى في سورة الأنبياء آية ٧٢: ﴿ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ﴾ فيعقوب حفيد إبراهيم عليهم السلام . والنافلة في الصلاة وغيرها معناها: الزيادة على الفريضة ، ومنها قوله تعالى في سورة الإسراء آية ٦٩: ﴿ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربّك مقامًا محمودًا ﴾ أي زيادة على الصلوات الخس . والنوافل متفاضلة هكذا:

أفضلها ، صلاة عيد الأضحى ، ثم عيد الفطر ـ وإن كان تكبير الفطر أفضل ـ ثم صلاة كسوف الشمس ، ثم خسوف القمر ، ثم صلاة الاستسقاء ، ثم الوتر ، ثم سنة الفجر ، ثم الرواتب المؤكدة ، ثم غير المؤكدة ، ثم التراويح ، ثم الضحى ، ثم سنة الطواف ، ثم تحية المسجد ثم سنة الإحرام ، والمعتمد أن الثلاثة الأخيرة بالفضل سواء ، ثم سنة الوضوء ، ثم النفل المطلق في الليل ، ثم في النهار .

#### تنبيه:

أ ـ لو أطلق النية ، أي لم يعين فيها عددًا في النفل المطلق وفي النفل الخير في عدده بين أقلمه وأكثره : كالضحى والأوابين مخير بين ركعتين فأكثر ، وأما في الـوتر فتقــدم الخلاف بين الرملي وابن حجر .

أما إذا عين عددًا : كأن نوى فوق ركعة ، تشهد آخرًا فقط أو آخر كل ركعتين ، ولا يجوز أن يتشهد في كل ركعة ، ولا أن يوقع ركمة بين تشهدين إلا آخر الوتر ، أو آخر النفل المطلق .

وإن نوى عددًا ، فله الزيادة عليه أو النقص عنه ، إن نُوي قبل المباشرة به وإلا بطلت صلاته : فإن قام لزائد سهوًا فتذكر قعد وجوبًا ، ثم قام للزائد بنيته .

ب - الفرق بين النفل المؤقت ، والنفل غير المؤقت ، شيئان :

١ ـ يندب قضاء النفل المؤقت سواء كانت تسن فيه الجماعة : كالعيدين : والتراويح ،
 أو لا تسن : كصلاة الضحى . بخلاف غير المؤقت : كتحية المسجد .

٢ ـ يدخل النفل غير المؤقت في غيره ، ولو كان ذا سبب : كتحية المسجد وسنة الطواف والإحرام وسنة الوضوء في كل صلاة مكتوبة أو مندوبة : كراتبة الظهر أداءً أو

قضاء ، نوى النفل غير المؤقت معها أم لم ينوه ، قال بعضهم : ( وفضلها بالفرض والنفل حصل ) فن دخل المسجد فوجد المكتوبة تقام ، فنوى المكتوبة أو نوى راتبة الظهر مثلاً ، دخلت في الأسبق منها تحية المسجد . إلا صلاة الاستخارة ، فلا تدخل في غيرها ، لقوله عليه السلام في حديثها : ( فليركع ركعتين من غير الفريضة ) كا تقدم ، والظاهر يقاس عليها صلاة الحاجة ، وإن قال الفقهاء بدخول الاستخارة بأي صلاة .

ج - 1° - ذكر في زاد المعاد: أن مجموع ورده الراتب عليه السلام في الليل والنهار، أربعون ركعة كان يحافظ عليها دامًا: سبع عشرة ركعة الفرائض، وعشر ركعات سنة راتبة مؤكدة، وإحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة قيامه في الليل وهو الوتر، ففي إحدى روايتي الشيخين أن الوتر ثلاث عشرة ركعة وما زاد على ذلك فهو عارض غير راتب: كصلاة الضحى إذا قدم من سفر، وصلاته عند من يزوره، وتحية المسجد، ونحو ذلك.

٢ ـ وذكر في زاد المعاد أيضاً : أنه عليه السلام لم ينقل عنه ، أنه صلى في السفر سنة راتبة غير سنة الفجر والوتر . وسئل ابن عمر عن سنة الظهر في السفر : فقال : لو كنت مسبحاً لأتمت . ا هـ .

خاتمة: ومن النفل المطلق، صلاة التسابيح، وهي أربع ركعات بإحرامين، يقول فيها: سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثمائة مرة، وذلك بأن يقولما بعد القراءة في القيام خس عشرة مرة ويقول في كل من الركوع والاعتدال والسجودين والجلوس بينها وجلوس الاستراحة عشر مرات بعد الأوراد الواردة في كل موضع من هذه المواضع الستة، فتلك خس وسبعون تسبيحة في كل ركعة، إلا أن العشرة الأخيرة في الركعة الثانية والرابعة قبل التشهد أفضل.

والأفضل أن تصلى فرادى ، وأن لا يخصص فعلها ليلة النصف من شعبان ، فن صلاها فيه ، فالأولى بحقه أن يصليها قبل النصف أيضًا أو بعده حتى يخرج عن عهده تحديد عبادة لم يحددها المشرع الأعظم عليه السلام كا في حديثها المروي عند الترمذي عن أبي رافع ، وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهم : أنه عليه السلام قال للعباس ابن عبد المطلب ما نصه : ( ياعباس ياعاه ألا أعطيك ، ألا أمنحك ، ألا أحبوك ، ألا

أفعل بك عشر خصال ؟ إذا أنت فعلت ذلك ، غفر الله لك ذنبك أوله وآخره ، قديمه وحديثه ، خطأه وعمده ، صغيره وكبيره ، سرّه وعلانيته ، عشر خصال ـ أن تصلي أربع ركمات : تقرأ في كل ركمة فاتحة الكتاب وسورة ، فإذا فرغت من القراءة قلت : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرًا ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرًا ، ثم تهوي ساجدًا فتقولها وأنت ساجد عشرًا ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرًا ، ثم تسجد فتقولها عشرًا ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرًا ، ثم تسجد فتقولها عشرًا ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرًا ، ثم تسجد فتقولها عشرًا ، ثم وسبعون في كل ركمة ، تفعل ذلك في أربع ترفع رأسك فتقولها عشرًا فذلك في أربع مرة ما فني كل جمة مرة ، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة ، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة ، فإن لم تفعل ففي عرك مرة ) .

قال السيوطي في اللآليء ، والحق أن طرقه كلها ضعيفة ، وأنه شاذ لشدة الفردية في رواته ، وعدم المتابع ، والشاهد من وجه معتبر ، ومخالفة هيئتها باقي الصلوات . ا هـ .

وقـال الشبراملسي : يقرأ فيهـا ( ألهـاكم ، والعصر ، والكافرون ، والإخـلاص ) أي كل سورة من هذه السور بعد الفاتحة من كل ركعة .

أما صلاة الأنس في القبر، وهي ركعتان ، لما روي أن النبي عليه السلام قال : ( لا يأتي على الميت أشد من الليلة الأولى ، فارحموا بالصدقة من يوت ، فن لم يجد فليصل ركعتين يقرأ فيها ـ أي في كل ركعة منها ـ فاتحة الكتاب مرة ، وآية الكرسي مرة ، وألهاكم التكاثر مرة ، وقل هو الله أحد ، عشر مرات ، ويقول بعد السلام : اللهم إني صليت هذه الصلاة وتعلم ما أريد ، اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان بن فلان ... ) والله أعلم بحقيقة هذا الحديث .

تنبيه: قال النووي في الجموع: الصلاة المعروفة بالرغائب وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب. وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، وتسمى ( صلاة الخير) هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، فلا يغتر بذكرها في كتابي: ( قوت القلوب، وإحياء علوم الدين) ولا بالحديث المذكور فيها، فإن ذلك باطل. اه.

# فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة

خسة أوقات تكره فيها تحريًا ولا تنعقد أيضًا ، كلُّ صلاة لاسبب لها : كالنفل المطلق ومنه صلاة التسابيح ، أو لها سبب متأخر : كسنة الإحرام وسنة الاستخارة .

أولا : بعد صلاة فرض الصبح حتى تطلع الشمس .

ثانيًا : عند طلوعها بازغة حتى ترتفع قدر رمح .

ثانيًا : عند استوائها حتى تزول عن وسط الساء إلا يوم الجمعة فلا تكره الصلاة في هذا الوقت ، لما رواه الشافعي وأبو داود من استثنائه .

رابعًا: بعد أداء فرض العصر، ولو كانت مجموعة جمع تقديم مع الظهر حتى تغرب الشمس.

خامسًا: عند غروب الشمس حتى يتكامل الغروب .

تنبيه : وقتان يتعلقان بالفعل وهما بعد فرض الصبح والعصر ، وثلاثة تتعلق بالزمن وهي عند طلوع الشهس واستوائها وغروبها .

فرع: لو أحرم بالصلاة قبل دخول وقت الكراهة فدخل وهو فيها ، فإن كان عين قدرًا استوفاه ، وإلا فله أن يصلى ماشاء على المعتمد .

الأصل في ذلك ، ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : سعمت رسول الله على يقول : ( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشهس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشهس ) ولفظ مسلم : ( لا صلاة بعد صلاة الفجر ) فعينت المراد من قوله : ( بعد الصبح ) في الحديث المتقدم . وخبر مسلم عن عقبة بن عامر قال : ( ثلاثة ساعات كان رسول الله على ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا ـ حين تطلع الشهس بازغة حتى ترفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترول . وحين تضيف الشهس للغروب ) أي تميل للغروب . وأما ( قائم الظهيرة ) هو البعير يكون باركا يقوم لشدة حر الأرض كا قال البيجوري وغيره . وقال شارح سبل السلام : قيام الشهس وقت الاستواء فترى كأنها واقفة وسط الساء لما يرى من بطء حركتها .

وقد جاء في الحديث بيانُ حكمة النهيّ عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة كا رواه الشافعي بسنده: ( أن الشمس تطلعُ ومعها قرنُ الشيطانِ فإذا ارتفعتُ فارقها ، ثم إذا استوت قاربها فإذا زالت فارقها ، فإذا دنت للغروب قاربها فإذا غربت فارقها ) والمراد أن عباد الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات فنهي عن صلاة لا سبب لها أو لها سبب متأخر عنها .

وأما الدفن ، فقد رجح فقاؤنا : أن النهي عنه في هذه الأوقىات الثلاثة للتنزيم إن تحرينا الدفن فيها ، وإلا فلا كراهة .

وزيد وقت سادس: وذلك عند صعود الخطيب للجمعة على المنبر، وإن لم يشرع في الخطبة، فلا تنعقد أي صلاة كانت، ولو كانت ذات سبب متقدم كقضاء مثلاً، إلا صلاة ركعتين باسم تحية المسجد، أو أي صلاة ركعتين لدخول تحية المسجد فيها، حتى لو أقيت الجمعة في غير مسجد فلا تصح من مصل أي صلاة كانت ولو ركعة أو ركعتين، إلا إذا دخل في الصلاة قبل صعود الخطيب فيتم ركعتين بعد صعوده، وإغا حرمت الصلاة وقتئذ لإعراض الحاض عن الخطيب بالكلية، لجبر الصحيحين: (أنه عليه السلام أمر وهو يخطب سليكا الغطفاني أن يصلي ركعتين خفيفتين).

وهناك وقتان : يكره فيها النفل تنزيهًا مع الانعقاد ، وهما بعد طلوع الفجر إلى صلاته ، وبعد المغرب إلى صلاته ، ماعدا راتبيتها فلا تكرهان .

أما الصلاة ذات السبب المتقدم عليها: كسنة الوضوء وسنة الطواف وتحية المسجد، والمنذورة وسجدة التلاوة والشكر وصلاة الجنازة، والفائتة فرضًا كانت: كقضاء فرض الظهر مثلاً، أو نفلاً: كسنته. وكذا الصلاة ذات السبب المقارن لها: كصلاة الكسوف والاستسقاء، فلا كراهة مالم يتحر إيقاعها في وقت من أوقات الكراهة: بأن يقصد إيقاعها فيه من حيث إنه وقت كراهة، وإلا فلا تنعقد مالم يقلع عن التحري، لما رواه إيقاعها فيه من قوله عليه السلام: ( لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها). وليس من التحري، ما لو كان عليه فوائت وصار يقضي مع أداء كل فرض فرضًا، ولا تأخير الصلاة على الجنازة لما بعد العصر رجاء كثرة المصلين وإن كان الأولى تقديها على العصر والجعة، فقد صح أنه عليه السلام صلى بعد العصر ركعتين وقال: ( هما اللتان

بعد الظهر).

ويستثنى من كراهة التحريم في الأوقات الخسة ، ومن كراهة التنزيب في الوقتين الأخيرين ، التنفلُ ولو مطلقًا في حرم مكة فقط ـ يشمل الحرم مكة وما حولها من الجهات الأربع إلى مسافات محددة بينت في كتاب الحج ـ لما روي في خسة من الصحاح عن جبير بن مطعم بن عدي قال : (قال رسول الله عليه الله عليه عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) . لكن الصلاة في حرم مكة خلاف الأولى في الأوقات المكروهة خروجًا من خلاف الإمام مالك وأبي حنيفة .

خاتمة : تكره النافلة تنزيها ولو كانت راتبة إذا أقيت الصلاة ، لما صح من قوله عليه السلام : (إذا أقيت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة ) وكذا إذا كانت الجماعة قائمة . أو كانت الصلاة أثناء خطبة غير الجمعة . أما وخطيب الجمعة على المنبر فلا تنعقد أي صلاة كانت إلا صلاة ركعتين لداخل كا تقدم ، ولو كان ذلك في حرم مكة .

\* \* \*

#### باب فروض الصلاة

فروض الصلاة ـ واجبة أو مندوبة ـ نوعان : شروط وأركان . وقد سبق في المقدمة معنى الشرط والركن ، وبعبارة أخرى ، فالشرط : ماوجب واستمر إلى النهاية كالطهارة بالنسبة للصلاة . والركن : ما وجب وانقطع بعد فعله : كالركوع بالنسبة إلى الصلاة أيضًا .

# فصل في شروط صحة الصلاة

شروطها قبل الدخول فيها وتستر إلى نهايتها ، خمسة أشياء :

1 - الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر، إلا فاقد الطهورين: الماء والتراب ذي الغبار، فليست الطهارة شرطًا في صحة صلاة الفرض منه، ولكن يمتنع عليه أن يصلي كذلك مادام يرجو أحدها في الوقت، أما إذا ضاق الوقت أو كان لا يرجو أحد الطهورين وجبت عليه الصلاة في هاتين الحالتين حرمة للوقت، وإن كان حدثه الأكبر اقتصر وجوبًا على الفاتحة في صلاته، ثم يعيد الصلاة إذا وجد أحد الطهورين، وإنما يعيدها بالتيم في موضع تسقط الصلاة فيه كا تقدم.

فائدة : والأولى لفاقد الطهورين في هذه الحالة ، أن يقلد المذهب الحنفي ، إذ يصح عنده التيم بكل ما كان من جنس الأرض : كالتراب المندى والحجر والفخار ، ولا إعادة عليه حينئذ .

الأصل في شرطية الطهارة ، قوله تعالى في سورة المائدة آية ٦ : ﴿ يَا أَيَّا الذَّيْنَ آمِنُوا إِذَا قَتْمَ إِلَى الصلاة فَاغْسلُوا وَجُوهُم ... وإن كنتم جنبًا فاطهروا ﴾ وقوله عليه السلام فيا رواه الترمذي وأبو داود : ( لا يقبلُ اللهُ صلاة أحدم إذا أحدث حتى يتوضأ ) .

٢ - طهارة البدن والثوب والمكان من نجاسة غير معفو عنها حتى داخل الفم والأنف والعين والأذن ، لعظم غلظ النجاسة ، في حين أنه لا يجب غسل ذلك عن الحدث .

فرع: لو صلى بنجاسة غير معفو عنها في بدنه أو ثوبه أو مكانه ، وهو جاهل بها حال الصلاة ، ففي القديم لا يجب عليه قضاؤها ، ونقله ابن المنذر عن خلائق واختاره ، وكذا النووي اختاره في شرح المهذب .

\_ الأصل في ذلك ، قوله تعالى في سورة المدثر آية ٤ : ﴿ وثيابَك فطهر ﴾ وإن كانت هذه الآية قبل فرضية الصلاة إذا حملت على أحد معنييها من أن المراد هو الطهارة الحسية ، لأنه عليه السلام قبل فرضية الصلاة كان يصلي ركعتين صباحًا وركعتين مساءً ، وحديث الصحيحين ( أنه عليه السلام قال في المذي : يغسل ذكره ويتوضأ ) ، لنجاسة المذي كا سبق في فصل أقسام النجاسة .

### فروع:

أ. لو وقعت على المصلي ذرقة نحو طير جافة فألقاها حالاً ، لم تبطل صلاته . وكذا لو تعلق به صيًّ لم يعلم به نجاسة .

ب ـ لو صلى بمكان فيه نجاسة لم تمس ثوبه ولا بدنه: كأن كانت بجانبه أو مقابل صدره إذا سجد ، صحت صلاته . أما لو عت النجاسة المكان: كالمطاف والمسجد الأموي ، فإنه يعفى عما يسه من ذرق الحام أثناء الصلاة لمشقة الاحتراز عنه .

ج ـ لو خفيت نجاسة في نحو بيت أو بساط واسع ، صحت الصلاة في مكان منه حتى يبقى قدر مكان النجاسة .

د ـ لو وضع مقود دابة فيها نجاسة تحت رجله ، صحت صلاته ، بخلاف مالو ربطـ ه بيده أو رجله فلا تصح صلاته ، لأنه يعد حاملاً للنجاسة .

هـ لو كان لديه ثوبان فأكثر أو ماءآن فأكثر ، أحدها نجس اجتهد : فما ظنه طاهرًا استعمله وصحت معه الصلاة ، وامتنع عليه استعال غيره . ثم إذا تغير اجتهاده بعد أن صلى : فإن كان في الثوب عمل باجتهاده الثاني وصلى به ولا يعيد ماصلاه بالاجتهاد الأول لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد ، وإن كان الماء فلا يعمل بالاجتهاد الثاني بل يتلف المائين ويتيم ولا يعيد ما كان صلاه بالاجتهاد الأول ، وإنما لم يعمل بالاجتهاد الأول ، وإنما لم يعمل بالاجتهاد الأول الثاني هنا ، لأنه إن غسل ماأصابه الأول بماء الثاني يكون قد نقض اجتهاده الأول

بالاجتهاد الثناني وهما ظنينان متساوينان فيكون هذا النقض تحكمًا ، وإن لم يغسل ماأصابه الأول بالثاني لزم أن يصلي بالنجاسة .

وأحد البيتين الذي عمته النجاسة : كأحد الثوبين النجس ، فإن لم يظهر لـه طهارة أحدهما صلى عاريًا لحرمـة الوقت وأعاد لتقصيره بترك العلامـة ، أما الماءآن فيتلفها ثم يتيم كما لو تغير اجتهاده كما تقدم .

والاجتهاد: بذل الوسع والطاقة في طلب المقصود كا تقدم أواخر المصدر العاشر من مصادر التشريع، وهو هنا بذل الوسع في معرفة الطاهر من النجس بعلامات وإشارات يستأنس بها: كأن يفكر أي الثوبين أو المائين كان أقرب من البول الذي أصابه، أو أيها كان شرقي البول وكان الهواء غربيًا، أو أيها اشتبه تغير لونه أو ريحه، وهكذا حتى يغلب على الظن طهارة أحدها ونجاسة الآخر.

فائدة : وعند الإمام مالك ، قول من ثلاثة أقوال : أن إزالة النجاسة ليست شرطًا لصحة الصلاة وإن كان عالمًا بها . وقد مر آخر المعفوات ما يعفى عند الأحناف : من النجاسة المخففة والمغلظة .

٣ ـ ستر العورة عن الأنظار مع القدرة ، ولو صلى في خلوة أو ظلمة ، بلباس غير شفاف يمنع إدراك لون العورة لا حجمها ، من أعلى الجسم وجوانبه لا من أسفله . ويجوز الستر بنحو طين وماء كدر يمنع لونها .

أما إدراك حجم العورة : كالسراويل الضيقة فمكروه في الصلاة ، وكذا بحيث ترى من أسفل المصلى فيا إذا صلى على مرتفع .

- الأصل في ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف آية ٢١ : ﴿ يَابِنِي آدم خَذُوا زَيْنَتُكُم عَنْد كُلُ مُسجِد ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنها : المراد ، الثياب في الصلاة .

وعورة الذكر ، مابين سرته وركبته ، أما هما فليستا بعورة وإن كان الواجب أن يستر شيئًا من كل منها ليتحقق ستر ما بينها ، فإن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وعورة الأنثى ، جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ظهرًا وبطنًا إلى الكوعين .

والسُّرَّةُ : موضع قطع السُّر من المولود في نصف البطن . والركبة : موصل مابين

أطراف الفخذ وأعالي الساق ، وكل حيوان ذي أربع ركبتاه في يديه ، وعرقوباه في رجليه . والعرقوب: عصب غليظ فوق عقب الإنسان ، ومن الدابة في رجليها بمنزلة الركبة في يديها.

ومن عجز عن ستر العورة: كأن لم يجد مايسترها به ، أو وجده نجسًا ولم يجد ماينسله به ، أوحبس في مكان نجس وليس معه إلا ثوب واحد ، فرشه على النجاسة وصلى عاريًا في هذه الحالات الثلاثة ، ولا يومىء بالركوع والسجود بل يتها ، وعلى من عنده وجوب غض البصر ، ولا إعادة عليه . فلو وجد مايستر بعض العورة قدم ستر السوأتين . ولو كشف نحو ريح عورته فسترها حالاً قبل مضي أقل الطأنينة لم يضر .

والعورة في اللغة: النقص والشيء المستقبح والخلل ومنه قوله تعالى في سورة الأحزاب آية ١٣: ﴿ ويستأذنُ فريقٌ منهم ﴾ من المنافقين ﴿ النبيِّ يقولون إن بيوتنا عورة ﴾ أي غير محصنة فيها خلل ﴿ وما هي بعورة ﴾ .

#### استطراد:

(أولاً) ما تقدم من العورة ، إنما هو بالنسبة للصلاة .

( ثانيًا ) بالنسبة للذكر والأنثى الأجانب اللّذين بلغا حد الشهوة ، فكلا بدنيها عورة بالنسبة لبعضها .

تنبيه: وما أفتى به جمع من الفقهاء بحل نظر كل إلى مثال الآخر في نحو المرآة معللين بأن الرؤية تكون للمثال لا للعين ، مخالف لتعليل الفقهاء المبين لحكمة تحريم النظر حيث يجر إلى الفتنة كالخلوة بالأجنبية ماحرمت لذاتها بل لما تجر إلى مفسدة ، ولما كان النظر إلى المثال في المرآة مجلبة للفتنة أكثر من النظر إلى عين المرئي فيها ، قضت الحكة تحريمه بالأولى والله أعلم .

( ثالثًا ) بالنسبة للذكور مع بعضهم وللإناث مع بعضهن وبالنسبة للذكور والإناث المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، فالعورة مابين السرة والركبة .

تنبيه : قال عليه السلام فيا رواه مسلم وغيره : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة ألى عورة المرأة ، ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ، ولاتُفضي المرأة

إلى المرأة في الثوب الواحد ) أي لا يلصق جسد بجسد في ثـوب واحـد أو تحت لحـاف واحد ، ولو كانوا محارم : كالأب وابنه ، والأم وابنتها .

(رابقًا) بالنسبة للمعاملة ، فالعورة ماعدا الوجه : فلكل من الذكر والأنثى الأجانب أن ينظر وجه الآخر عند المعاملة . كالاستقراض ونحوه تحملاً ، وكذا عند أداء الشهادة عند القاضى .

(خامسًا) بالنسبة للشهادة والمداواة ، فالعورة ماعدا محل الحاجة ، فللرجل أن ينظر إلى ثدي المرأة عند الرضاع ، وإلى أي جزء من بدنها عند المداواة ، وهي أيضًا لها أن تنظر مقدار الحاجة من بدنه عند مداواته .

(سادسًا) عورة المرأة المسلمة بالنسبة لغير المسلمة ، ماعدا مايبدو من المسلمة عند مهنتها في بيتها من عجن وكنس وغسيل : كالرأس والوجه والعنق وإلى نصف الذراع في اليدين وإلى نصف ساق الرجلين ، وما عدا ذلك فعورة ، لقوله تعالى في سورة النور آية ٢٠ : ﴿ أو نسائهن ﴾ أي المسلمات .

تنبيه : لا يجوز فيما تقدم أن ينظر أحد الجنسين إلى الآخر بشهوة وكذا أفراد الجنس الواحد بالنسبة لبعضهم ، لأن النظر أبيح للحاجة .

(سابقا) بالنسبة للنكاح ، فالعورة ما عدا الوجه والكفين : فلكل من الخطيبين أن ينظر من الآخر وجهه وكفيه ، لأن الوجه يدل على الجال ، والكفين على خصوبة البدن ، ولو لم تأذن المرأة أو ليها اكتفاء بإذن الشرع . أما الزوجان ، فلا عورة بينها . ولكن يكره لكل منها أن ينظر إلى سوأة الآخر .

تنبيه : يشترط اتحاد الجنس عند المداواة ، فإن اختلف لزم حضور محرم للمرأة عند مداواة الرجل لها أو بالعكس .

قلت: بما أن غرفة العمليات يدخلها أكثر من شخص، ولا يدخلها إلا من له علاقة بالتطبيب أو بالتريض فبالإمكان أن نجيز إذًا دخول المرأة غرفة العمليات بدون محرم إن أمنت على نفسها قياسًا على جواز ذهابها للحج - حجة الإسلام - بدون محرم إن أمنت على نفسها . والله أعلم .

وقد رتب البلقيني المعالج للمرأة ، فقال : تقدم المرأة المسلمة ، فإن لم توجد فمحرم مسلم ، وإلا فمحرم غير مسلم ، وإلا فسامرأة غير مسلم ، وإلا فمعرم غير مسلم ، وإلا فسامرأة غير مسلم الأجنبي . وكذا عند معالجة الرجل ولا يقدم على أحد الزوجين في المعالجة أحد .

فائدة : وعند الأحناف ، عورة الذكر ما تحت السرة إلى الركبة ، فالركبة عورة دون السرة . وعورة الأنثى في الصلاة ماعدا وجهها وكفيها وباطن قدميها . كا أن عندهم انكشاف أقل ربع عضو من أعضاء العورة لا يبطل الصلاة كانكشاف أقل من ربع الفخذ مثلاً . وعند مالك رواية : أنها السوءتان . اه الميزان الكبرى . وعند أحمد : السوءة مايستحي منه اه غاية المنتهى . والروايتان الأخيرتان في عورة الذكر في الصلاة وخارجها .

## ٤ ـ دخول الوقت المحدد للصلاة . وله ثلاث مراتب :

الأولى : أن يعلم دخولـه بنفسـه بواسطـة الشمس والليل والشفـق والفجر كا تقـدم في فصل أوقات الصلاة . ومثله إخبار الثقة عن علم : كالمؤذن العارف ، والساعات المجربة .

الثانية : ظن دخوله بالاجتهاد بواسطة ورد من قرآن أو درس أو خياطة أو صوت ديك مجرب إن اعتاد أن يصيح عند بزوغ الفجر ، أو صوت حمار كذلك : مجيث يفكر المجتهد : هل تقدم ذلك عن موعده وعادته أم تأخر ، أو لا ؟ وهل أسرع في تلاوة ورده أو في صنعته أم تباطأ ، أو لا ؟ فإن وجد ذلك كالعادة صار عنده ظن بدخول الوقت ، فصح له أن يصلي .

الثالثة : تقليد مجتهد ، ولا يجوز له أن ينتقل إلى مرتبة إلا إذا عجز عما قبلها ، إلا الأعمى فيجوز له أن يقلد مجتهدًا مع القدرة على الاجتهاد ، لأن شأنه العجز .

تنبيه: فلو هجم فصلى بناءً على ظنه بأن الوقت لم يبق إلى الآن لم يدخل كا يفعله بعض الناس بدون اعتماد على علم أو اجتهاد أو تقليد مجتهد ، لم تصح هذه الصلاة ولو صادفت دخول الوقت . بخلاف ما لو صلى بالاجتهاد مثلاً ثم تبين له أنها كانت قبل دخول الوقت ، فإن كان عليه فائتة من جنسها وقعت عنها ، وإلا وقعت نفلاً مطلقا : وعليه فلو مكث شخص في مكان سنين يترائى له الفجر فيصلي ، ثم تبين له أنه كان

يصلي قبل الوقت ، وجب عليه قضاء الصلاة الأخيرة فقط ، لأن كل صلاة يوم تقع عما قبله ، كا يصح الأداء بنية القضاء وبالعكس مع العذر: كأن ظن خروج الوقت فنوى القضاء ثم تبين بقاؤه أو ظن بقاؤه فنوى الأداء ثم تبين خروجه . أو بدون عذر ولكن قصد المعنى اللغوي ، فإن معناهما حينئذ واحد كا مر في المصطلحات الفقهية من المقدمة ، فإن لم تصح صلاته لتلاعبه .

٥ - استقبال القبلة - الكعبة المشرفة - بالصدر وجوبًا ، وبالوجه ندبًا : حقيقة في القائم والجالس ، وحكمًا في الراكع والساجد . واستقبالها بالصدر والوجه وجوبًا في المضجع ، وبالوجه والأخصين للمستلقي ويضع تحت رأسه إن أمكنه نحو وسادة ليستقبل القبلة بوجهه إلا إذا صلى في الكعبة وهي مسقوفة ، أما إذا عجز عن الاستقبال كربوط على خشبة فيصلي ويعيد لندرة ذلك ، وكذا إذا خاف راكب الدابة أو السيارة من نزوله ليستقبل في صلاته على نفسه أو ماله أو خاف انقطاعه عن رفقته .

- يستقبل بما تقدم من الصدر ونحوه عينها أي جرمها أو هواءها الحاذي: كأن كان في مكان أعلى منها ، مالم يكن فيها فلا يكفي حينئذ هواؤها فلابد من استقبال شاخص منها ثلثي ذراع فأكثر ، لاجهتها على المعتمد يقينًا في القرب: حتى لو خرج ببعض بدنه عن محاذاتها لم تصح الصلاة ، كا لو امتد صف بقربها بطلت صلاة من خرج عن محاذاتها إلا إذا التف الخارجون عنها حولها ولو استقبلوا بذلك غير جهة الإمام منها ، وظنًا في البعد - فإن الجرم الصغير كلما بعد زادت سعة استقباله ومحاذاته مها طال الصف ، وقيل يكفى في البعد استقبال الجهة .

- الأصل في ذلك ، قوله تعالى في سورة البقرة آية ١٤٤ : ﴿ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾ وقوله عليه السلام للمسيء صلاته ، وهو خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري فيا رواه الشيخان : (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ...) . وللاستقبال أربع مراتب :

الأولى : العلم بالنفس ، حيث لا حائل بينه وبين الكعبة . فلو صلى على ظهرها أو فيها فلابد حينئذ من استقبال شاخص منها مقدار ثلثي ذراع فأكثر : إذ لا يكفي

استقبال هوائها إذا كان المصلي فيها أو على ظهرها كما تقدم ، فـإن استقبـال الشـاخص هو استقبال حكمًا .

الثانية : إخبار الثقة العدل عن علم كقوله : أنا شاهدت الكعبة هكذا ، ومثله بيت الإبرة المعروف ، ورؤية محاريب المسلمين ، ومسها بحق من كان في ظلمة ، ومسها بحق الأعمى مطلقًا . ولا يجوز الاجتهاد في الحاريب جهة إذا كانت في بلد يكثر طارقوه ، وإنما يجوز عنة أو يسرة أما ماثبت أنه عليه السلام صلى إليه فلا يجوز الاجتهاد مطلقًا . ومنها مس بعض المصلين .

الثالثة: الاجتهاد، فيستقبل ماظنه قبلة، ومن أدلته الشمس والقمر والريح ونجم القطب و وغيم القطب بالنسبة للقبلة بحسب الأقاليم: ففي سورية يجعل المستقبل نجم القطب وراءه، وفي مصر خلف أذنه اليسرى، وفي العراق خلف أذنه الينى، وفي الين قبالته مما يلي جانبة الأيسر. ويجتهد لكل فريضة مالم يكن ذاكرًا الدليل الأول.

تنبيه: إذا ظهر لمجتهد خطؤه ، فإن كان قبل الصلاة أعرض عنه واعتمد الجهة التي ظنها بالاجتهاد قبلة ، فإن تساوت عنده جهتان تخير بينها ، فإن ظهر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة وجبت الإعادة على الأظهر ، ولو تغير اجتهاده أثناء الصلاة فصلى الأربع ركعات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات فلا إعادة على الصحيح ، لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله ، فإن كليها ظني .

الرابعة : تقليد مجتهد . ولا يجوز الانتقال إلى مرتبة إلا إذا عجز عما قبلها كا تقدم في دخول الوقت .

#### فروع:

أ- شخصان اجتهدا: كل منها ظن القبلة في جهة ، لا يقلد أحدهما الآخر ولا يصلي خلفه ، وكذلك إذا اجتهدا في الوقت ، ومثله في مائين أحدهما نجس أو مستعمل والآخر طهور.

ب ـ ومن أمكنه الصلاة إلى القبلة قاعدًا وإلى غيرها قائمًا ، وجب الأول كما في شرح

#### الرملى:

ج - لو صلى الفريضة ولو منذورة أو صلاة جنازة على دابة واقفة مستقبلاً القبلة ، جاز وإن لم تكن الدابة معقولة . وكذا لو استقبل الركن ، لأنه مستقبل للبناء الجاور له وإن كان بعض بدنه خارجًا عن الركن من الجانبين . بخلاف مالو استقبل الحجر بكسر الحاء ، فإن كونه من البيت مظنون لأنه ثبت بخبر الأحاد .

## تتمة : يجوز للمصلي ترك استقبال القبلة في حالتين :

الأولى: في حالة شدة الخوف في قتال مباح: كقتال كفار أو بغاة ، أو فرارًا من نحو سبع أو سيل أو عدو ، ومنه ماإذا خطف إنسان شيئًا من خصوصياته: كنعله وهرب ، فإنه يجري خلفه ، فحيث رماه أو أمن على نفسه ، أتم بقية صلاته \_ فرضًا كانت أو نفلاً عاف فوته كصلاة العيد .

وقضيته كا قال الأذرعي : إنه لا يجري في الفائتة إلا إذا كانت فائتة بدون عذر ، لفورية قضائها ، ولا يصلي جاريًا مادام يرجو الأمن إلا إذا ضاق الوقت ، ولا إعادة عليه ، لقوله تعالى في سورة البقرة آية ٢٣٨ : ﴿ فَإِنْ حَفْمَ فَرِجَالاً أُو رَكِباناً ﴾ قال ابن عر : مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها . رواه البخاري في التفسير .

فائدة : في ترشيح المستفيدين : أن المريض إذا عجز عن فعل الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره ، فلا يجب عليه مراعاتها عند أبي حنيفة ، لأنه لا يعد قادرًا بقدرة غيره كا أوضحه صاحب البحر ، وعليه للعاجز عن الوضوء بنفسه أن يتيم وأن يصلي بالنجاسة وإلى غير القبلة . وعند الصاحبين ، إذا لحقته مشقة بفعل غيره .

الثانية : في النافلة ولو مؤقتة في السفر المباح لقاصد محل معين ، ولو كان قصيرًا : كأن يسافر إلى محل لا يسمع فيه نداء الجمعة راكبًا على نحو راحلة : كسيارة أو ماشيًا ، لحديث جابر عند البخاري : (كان رسول الله على يصلي على راحلته حيث توجهت به \_ أي في جهة مقصده \_ فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة ) وجاز للماشي قياسًا على الراكب . بشرط أن لا ينحرف عن جهة مقصده إلا إلى القبلة ، فإن انحرف إلى غيرها عالما عامدًا بطلت صلاته ، فإن انحرف لنسيان أو خطأ أو جماح دابة وطال الزمن فكذلك تبطل صلاته ، وإلا فلا ، ويسن له حينئذ أن يسجد للسهو . وأن لا يأخذ

بزمام دابة بها نجاسة ، كما لو وطئت نجاسة جافة ولم تفارقها حالاً .

- أما الراكب ، ولو في نحو هودج . فإن سهل عليه التوجه للقبلة في جميع صلاته مع إتمام أركانها كلها أو بعضها وهو الركوع والسجود لزمه ذلك ، وإلا لم يلزمه إلا التوجه في تحرمه فقط إن سهل عليه أيضًا ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، إذ لا يلزمه وضع جبهته على سرجها في السجود . بخلاف راكب السفينة غير الملاح ، وهو من له دخل في تسيير السفينة ، فلا يجوز له التنفل إلا إذا استقبل في جميع صلاته لأنه كالجالس في بيته ، أما الملاح فلا يلزمه التوجه .

ـ وأما الماشي ، فإنه يستقبل في أربعة ، ويمشي صوب مقصده في أربعة ، إن كان مقصده لغير القبلة : فيستقبل في تحرمه ، وركوعه ، وسجوده ، وجلوسه بين السجدتين .ويمشى في قيامه واعتداله وجلوسه للتشهد ، وسلامه .

خاتمة : وزيد على شروط الصلاة ، شرطان :

سادس : وهو معرفة كيفية الصلاة ، ولو بأن لا يعتقد بفرض أنه سنة .

سابع : وهو التمييز ، فلا تصح صلاة صبي غير مميز ، ولا مجنون أو مغمى عليه ، ولا سكران إلا إذا كان قبل غلبة السكر على عقله : كأن كان يعقل ما يقول .

\* \* \*

## فصل في أركان الصلاة

تمهيد: اصطلح الفقهاء على تسمية ما يتركب منه نحو الوضوء بالفروض وعلى ما تتركب منه الصلاة بالأركان ، إشارة إلى أن الوضوء يجوز تفريقه بخلاف الصلاة .

وأركانها: - واجبة كانت أو مندوبة - ثلاثة عشر، بجعل الطأنينة، وهي: سكون بين حركتين ولو بقدار: سبحان الله، في محالها الأربعة - الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين - هيئة تابعة للركن، لا يتم إلا بها.

الركن الأول: القيام لقادر عليه في الصلاة الواجبة \_ ولو كانت منذروة ، أو صلاة صبي لأنها واجبة صورة \_ . وأقله الجزيء : أن يكون بين القيام وأقل الركوع على حد سواء ، فإن صار كراكع لكبر أو مرض وقف كذلك مقدوره ، وزاد انحناء وجوبًا للركوع إن أمكنه وإلا لزمه المكث بعد القراءة قدرًا يصرفه للركوع .

وأكله: انتصاب القامة بلا ميل ، ولو استند إلى شيء لو أزيل لسقط ، لكن مع الكراهة إن لم تكن حاجة إلى هذا الاستناد :

فإن عجز ولو عن أقل القيام لمشقة تذهب خشوعه ، أو خاف راكب السفينة غرقًا أو دوران رأس ، أو كان به سلس نحو بول لو قام سال صلى من قعود على الأصح ، أو أخبر الطبيب الثقة لمن بعينه ماء إن صليت مستلقيًا أمكنت مداواتك ، أو كان الغزاة في كين وخافوا قصد العدو لهم إن قاموا ، جاز ترك القيام في كل ما تقدم من الأعذار ولا إعادة للصلاة ، خبر البخاري عن عران بن الحصين رضي الله عنه ، قال : (كانت بي بواسير ، فسألت النبي عليه السلام عن الصلاة ، فقال : صل قامًا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) والأفضل الجنب الأين ، زاد النسائي : (فإن لم تستطع فستلقيًا ، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ) .

فإن لم يستطع الركوع أو السجود أوماً برآسه جاعلاً سجوده أخفض من ركوعه ، فإن عجز أوماً بطرفه ولا لزوم لتبييز السجود عن الركوع حينئذ ، فإن عجز أجرى أعمال الصلاة على قلبه : وجوبًا في الواجب ، وندبًا في المندوب ، فيثل نفسه قائمًا وقاربًا بقلبه وراكعًا وساجدًا .. وهكذا ، ولا إعادة عليه ، ولا تسقيط عنه الصلاة ما دام يعقل . وبذلك علم كفر من ادعى أن له حالة بينه وبين الله أسقطت عنه التكاليف ، كا قال حجة الإسلام الغزالي . وكما يفعله الإباحيون .

تنبيه: لا ينتقل إلى حالة القعود ونحوه إلا إذا عجز عما قبلها ، ومن عجز عن مرتبة أثناء الصلاة انتقل إلى ما بعدها وعليه أن يقرأ أثناء انتقاله ، فإن قدر أثناءها على مرتبة أعلى انتقل إليها أيضًا ولكن يلزمه الإمساك عن القراءة حتى يصل إلى المرتبة التي هي أعلى . وتصح صلاة راكب على دابة واقفة مستقبلاً القبلة مع إتمام الأركان أو كانت سائرة وزمامها بيد غيره من نحو مميز ، أو خاف من نزوله على نفسه أو على ماله أو خاف انقاطعه عن رفقته ، وقد تقدم بعض هذا في استقبال القبلة .

أما الصلاة المندوبة ، فتصح مضطجعًا مع القدرة على القيام والقعود ، ولا تصح مستلقيًا مع القدرة على الاضطجاع . أما قوله عليه السلام : ( من صلى قاعدًا فله نصف أجر القاعد ) رواه البخاري ، فهو محمول على النفل مع القدرة على القيام في الحالة الأولى ، وعلى القعود في الحالة الثانية ، أما في حالة العجز فلا يختلف أجر حالة عن حالة . ويلزم المضطجع أن يجلس للركوع والسجود ، ولا يلزمه الجلوس للاعتدال والجلوس بين السجدتين كا قيل ، والمعتد يجلس لهما أيضًا .

الشاني: تكبيرة الإحرام، لما رواه أبو داود والترمذي: أنه عليه السلام قال: (مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) ورواه أيضًا الحاكم على شرط مسلم، وما في الصحيحين من حديث المسيء صلاته: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر ....) قال النووي: وهو أحسن الأدلة، لأنه عليه السلام لم يذكر له في الحديث إلا الفرض. اه.

وإنما سميت ( تكبيرة الإحرام ) لأنها سبب في تحريم ماكان مباحًا قبلها : كالأكل ونحوه ، فالإضافة ، من إضافة السبب للمستبّب .

ـ شروطها صحتها ، خمسة عشر ، إذا اختل واحد منها لم تنعقد الصلاة :

(١) إيقاعها في محل تجزيء فيه القراءة من قيام أو بدله (٢) باللغة العربية للقادر عليها (٣) تعيين لفظها : (الله أكبر) (٤) تقديم لفظ الجلالة على لفظ أكبر (٥)

قطع الهمزة إلا إذا وصلها بما قبلها فقال: إمامًا الله أكبر، لكنه خلاف الأولى (٦) عدم مد باء أكبر، مدّ هزة الجلالة، لأنه ينقلب من الخبر الإنشائي إلى الاستفهام (٧) عدم مد باء أكبر، لأن (أكبار) بفتح الهمزة جمع كَبر بفتحتين: الطبل له وجه واحد، وهو فارسي معرب، وهو بالعربية (أصّف) بصاد مهملة وزن سبب. آه مصباح. وأما (إكبار) بكسر الهمزة فهو الحيض (٨) عدم تشديد الباء (١) عدم زيادة (واو) بين الكلمتين (١٠) عدم زيادة (واو) أيضًا قبل لفظ الجلالة لعدم تقدم ما يعطف عليه (١١) عدم فاصل بين الكلمتين ولو وقفة قصيرة على المعتد، ولا يضر الفصل بأداة التعريف، أو بوصف لم يطنل: كأن كان أقبل من ثلاثة ألفاظ، مثل: الله الرحن الرحيم أكبر (١٢) أن يسمع نفسه جميع حروفها، إن كان صحيح السمع ولا مانع من الرحيم أكبر (١٢) دخول وقت الصلاة (١٤) وإيقاعها حالة الاستقبال حيث شرط (١٥) والجزم، أي عدم التردد، فلو قال: الله أكبر إن شاء، قاصدًا: التعليق لم يصح؛ بخلاف مالو قصد التبرك.

وزيد سادس عشر ، وهو تأخيرها عن تكبيرة الإمام في حق المقتدي . فإن عجز عنها بالعربية ترجمها بأي لغة شاء ، فإن عجز قال الشبراملسي : يأتي بذكر بدلها .

فائدة : ترجمتها بالفارسية : ( خُداي بُزرُكُ تَرُ ) فخداي : الله ، وبزرك تر : أكبر ، ولا يكفى خداي بزرك ، لأن معناه : الله كبير .

ملاحظات : ولو كرر الراء من ( أكبر ) لم يضر لأن الراء حرف تكرير . ولو أبدل همزة ( أكبر ) واوًا لم يضر من الجاهل . ولو لم يجزم راء ( أكبر ) لم يضر مطلقًا .

ويسن أن لا يقصر التكبير بحيث لا يفهم ، ولا يططه : بأن يبالغ في مده . بل يتوسط . أي فوق الحركتين ودون الأربعة عشر حركة في مدً لام ( الله ) الثانية . وأن يجهر بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقالات إمام أو مبلغ بقصد الذكر ولو مع الإعلام ، فإن قصد الإعلام أو أطلق أي لم يقصد شيئًا ضر في حق العالم ، وأما في حق العامي فلا يضر مطلقًا . ولا يضر عدم جزم ( راء ) أكبر مطلقًا .

- ولا يندب تكرار التكبير، فإن كرر ونوى بكل منها الافتتاح دخل في الصلاة بالإوتار وخرج منها بالإشفاع، لأن من افتتح صلاة أخرى بطلت صلاته إلا إذا نوى بين كل تكبيرتين الخروج من الصلاة أو الدخول فيها فإنه خرج بهذه النية ودخل بكل تكبيرة ، سواء كانت من الإوتبار أو كانت من الإشفاع ، فإن لم ينو الافتتباح في غير الأولى لم يضر لأن مازاد على الأولى مجرد ذكر فلم يضر . والوسوسة في التكبير من تلاعب الشيطان ، وهي تدل على خبل في العقل أو نقص في الدين .

الثالث: النية ، مقرونة بتكبيرة الإحرام ، أي الإتيان بها بالقلب أثناء نطق اللسان بالتحرية : بين ألف ( الله ) وراء ( أكبر ) ، لقوله تعالى في سورة البينة آية ٥ : ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ ، قال الماوردي : والإخلاص في كلامهم هو النية ، ولقوله عليه السلام : ( إنما الأعمال بالنيات ) رواه مسلم .

وقد مر في فروض الوضوء معنى النية لغة شرعًا . ولها هنا ثلاث مراتب :

أ ـ فإن كانت الصلاة مفروضة ، ولو فرض كفاية أو منذورة أو معادة أو كانت أداءً أو قضاءً أو فرضًا صورة : كصلاة الصبي ، وجب في نيتها ثـلاثـة أمـور جمعت في هـذا البيت :

## يا سائلي على شروط النيسة القصد والتعيين والفرضيدة

(١) قصد فعل الصلاة التي استحضر هيئتها في قلبه إجمالاً (٢) تعيينها من ظهر وغيره (٣) ذكر الفرضية . ويجمع ذلك (أصلي الظهر فرضًا) مثلاً . ولا يشترط تعيين اليوم ولو بمن عليه فوائت ، ثم إن كان مأمومًا زاد : (مأمومًا أو مقتديًا أو جماعة) .

ب - وإن كانت مندوبة ذات وقت: كالعيد والوتر والرواتب، أو ذات سبب لا يغني عنه غيره: كالاستسقاء، وجب في نيتها أمران: القصد والتعيين، مثل: أصلي الوتر، أو راتبة الظهر، ومن التعيين، ذكر القبلية والبعدية في صلاة لها قبيلة وبعدية.

ج - وإن كانت نفلاً مطلقًا ، ومثله ذو سبب يغني عنه غيره أي يدخل في أي صلاة : كتحية المسجد وسنة الإحرام وسنة الوضوء ، ومثله التسابيح ، وجب في نيتها شيء واحد هو القصد فقط مثل أصلي ، لأنها تندرج في غيرها من فرض أو سنة ، نويت أو لم تنو ، وإن كان الأفضل إفرادها بصلاة على حده . قال في البهجة : محل النية

القلب . ويسن النطق بها باللسان قبيل التحريمة ليساعد القلب . ولا عبرة بنطق اللسان بما يخالف القلب : كأن نوى الظهر بقلبه ، فسبق لسانه إلى غيرها . كا تسن نيـة القضاء والأداء وعدد الركعات .

فائدة : يكتفى عند الأحناف بالنية قبل التحريمة ، فعلى من عنده وسواس بها أن يقلدهم ، لأن الوسواس خبل في العقل أو نقص في الدين أي بفهم حكه .

الرابع: قراءة الفاتحة بما يسمع نفسه إن كان صحيح السمع ولا مانع من نحو لغط، في قيام كل ركعة أو بدله: من صلاة مكتوبة أو مندوبة ، سرية أو جهرية ، لإمام ومأموم ومنفرد ، والبسملة آية منها ، لخبر البخاري في تاريخه: (أنه عليه السلام عدَّ الفاتحة سبع آيات ، وعدٌ: (بسم الله الرحمن الرحم )، آية منها .

أدلة وجوبها : منها ما رواه الشيخان عن عبادةً بن الصامت رضي الله عنه قال : (قال رسول الله عِلَيْ : لا صلاة لمن لم يقرأ بأمِّ الكتاب ) وفي ذلك الدليل على نفى الصلاة الشرعية التي لم يقرأ فيها بأم الكتاب ، لأن الصلاة مركبة من أقوال وأفعال ، والمركب ينتفى بانتفاء بعض أجزائه ولا حاجة إلى تقدير نفى الكال لما صرحت به رواية ابن حبان والدارقطني : ( لا تُجزيء صلاةً لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان : ( لعلكم تقرأون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم ، قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) ويزيد الأمرَ وضوحًا حتى في الصلاة الجهرية ، روايةُ أبي داود عن عبادة بن الصامت أيضًا ، قال : ( صلى بنا رسولُ الله مَنْ الله مِنْ الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة ، قال : فالتبستُ عليه القراءة ، فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال : هل تقرأون إذا جهرت بالقراءة ؟ فقال بعضنا . نعم إنا نصنعُ ذلك ، قال : فلا ، وأنا أقول : مالي ينازعني القرآن ؟ فلا تقرأوا بشيء إذا جهرت إلا بأم الكتاب ) أرأيت كيف اتضح با تقدم من الأدلة التي لا تدحض في خصوص وجوب قراءة الفاتحة ، وأنه لا يقوى على معارضتها ، مارواه الدارقطني وغيره من طرق كلهـا ضعيفـة : أنـه عليـه السلام قـال : ( من صلى خلف الإمـام فقراءةُ الإمام قراءة له ) لضعفه وعمومه للفاتحة وغيرها ، والخاص يخصص العام ، فيكن تخصيص هذا الحديث بغير الفاتحة . ومن ذلك استدلالهم أيضًا على سقوط الفاتحة عن المأموم

بعموم قوله تعالى في سورة الأعراف آية ٢٠٣ : ﴿ وَإِذَا قَرِيءَ القَرآنَ فَاسَتَعُوا لَـهُ وَأَنْصَتُوا لَعْلَمُ تَرْحُونَ ﴾ والحديث يخصص عموم هذه الآية أيضًا كا يخصص عموم الحديث . ولما تقدم رأينا بعض علماء الأحناف يقرأون خلف الإمام بأم الكتاب .

فائدة: لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم عند الأحناف، ووافقهم مالك وأحمد في الجهرية، ووافقانا في السرية، وقال الأحناف بكراهتها كراهة تحريم مطلقًا.

وقد تسقط الفاتحة جيعها أو بعضها عن مسبوق كا يأتي تفصيله في فصل الجماعة في الصلاة ، لأنه يتحملها عنه إمامه إن كان أهلاً للتحمل بأن لم يكن الإمام محدثًا ولا ذا نجاسة خفية ولا في ركعة زائدة ولا في ركوع ثان من صلاة كسوف أو خسوف . ويمكن سقوط بعضها فقط في كل ركعة : كأن يقتدي بإمام سريع القراءة على خلاف المادة ، وكان المأموم في قيام كل ركعة لا يدرك مع إمامه زمنًا يسعها بالوسط المعتدل ، فهو مسبوق في كل ركعة ، فيقرأ الفاتحة بقدر ما يدركه ، وإذا ركع إمامه ركع معه وسقط عنه باقيها : حيث يتحملها عنه إمامه إن كان أهلاً للتحمل كا تقدم . قلت : وفي ذلك فسحة لمن ابتلي بإمام سريع القراءة في صلاة التروايح وما أكثره في زماننا ، حيث يتبارون في السرعة في صلاة ا

تجب قراءة الفاتحة على ترتيب نظم آياتها المعروف ، وكذا تجب الموالاة بين كلماتها : بأن لا يفصل بينها بأكثر من سكتة التنفس ، كا يجب أيضًا مراعاة تشديداتها الأربع عشرة ، وحروفها البالغة مئة وستة وخمسين بإثبات ألف (مالك) مع حسبان التشديدات المذكورة أيضًا .

فإن لم يرتب: كأن قدم آية على آية أو كلمة على كلمة ، أو سكت أكثر من سكتة التنفس والعي أو التذكر أو تخلل بين كلماتها ذكر لا يتعلق بمصلحة الصلاة : كفتحه على إمامه قبل أن يتوقف ، أو حمد عاطس استأنف قراءتها . بخلاف المذكر المتعلق بمصلحتها : كتأمينه لفاتحة إمامه ، أو سؤاله الرحمة أو استعاذته من عذاب عند قراءة آية فيها ذلك ، أو سمع ذكره عليه السلام فصلى عليه . أو فتح على إمامه بعد أن توقف ، فلا يقطع شيء من ذلك موالاتها .

ويسن الوقف على رؤوس الآي كا كان يقرأ عليه السلام : ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ وعد بها صوته . والأولى عدم الوقف على ﴿ أنعمتَ عليهم ﴾ .

ومن أسقط حرفًا ، أو تشديدة ، أو أبدل حرفًا بحرف من الفاتحة ، مع العلم والعمد وتغيير المعنى ، بطلت قراءته وصلاته : كأن قرأ : (غير المغضوب عليه ) بإسقاط الميم ، أو قرأ : (إياك نعبد إياك نستعين ) بإسقاط الواو . أو قرأ (إياك ) بالتخفيف فإنه حينئذ ضوء الشمس . أو قرأ (المستئم) بالهمز بدل القاف ، أو أبدل الذال بالزاي في (الذين) فقال الزين ، أو (الدين) بالدال المهملة بدل الذين ، أو (الظالين) بالظاء المعجمة ، أو (الهمد) بالهاء بدل الحاء .

بخلاف مالو نطق بقاف ﴿ المستقيم ﴾ مترددة بينها وبين الكاف كا ينطق بها أهل البادية ، فإن القراءة تصح كا قال الروياني .

وكذا تبطل القراءة والصلاة باللحن بالقيود الثلاثة أي مع العلم والعمد وتغيير المعنى ، كأن قرأ : ﴿ أفعمت ﴾ بضم الناء أو كسرها ، أما مع الجهل والنسيان أو كان الإبدال لا يغير المعنى ، كأن قرأ ( رب العالمون ) بالواو بدل الياء ، وجبت إعادة تلك الكلمة على الصحة وما بعدها ، فإن ركع قبل الإعادة عالمًا عامدًا بطلت صلاته ، وإلا لم تحسب له الركعة .

وأما اللحن الذي لا يغير المعنى كأن قرأ : ﴿ نعبِد ﴾ بفتح الباء أو كسرها ، فلا تبطل صلاته ولكن يحرم مع العمد والعلم ، وإن شدد المخفف كأن قرأ : ﴿ نعبِدُ ﴾ أساء وأجزأه .

ومن عجز عن الصواب فصلاته صحيحة . وأما من عجز عن الفاتحة لعدم وجود معلم أو مُلقن أو مصحف أتى بسبع آياتها بدلها ولو كانت مفرقة من سور فإن عجز عن القرآن أتى بسبع أنواع من الذكر أو الدعاء ، عدد حروف البدل بقدر عدد حروف الفاتحة ، فإن عجز ترجم الذكر أو الدعاء بأي لغة ، فإن عجز وقف بقدر الفاتحة ، ولا يجب عليه تحريك لسانه . بخلاف الأخرس الذي طرأ خرسه ، فإنه يلزمه تحريكه .

#### فوائد:

ا ـ روى البخاري عن آبي سعيد الحدري رضي الله عنه : (أنه رقى رئيس حي من أعراب البادية قد لدغ ، بالفاتحة على ثلاثين رأسًا من الغنم ، فجعل يتفل ويقرأ ﴿ الحمد لله رب العالمين ... ﴾ إلى تمام الفاتحة حتى لكأنما نُشِط من عقال ـ أي حل من عقال كان مشدودًا به ـ فانطلق يَمْشي مابِه قَلَبَة ـ أي مابه علة يقلب على الفراش بسببها - وأقرهم الرسول عليه السلام على ذلك وقال اجعلوا لي منها سهمًا .

ب \_ وذكر بعض الفقهاء : أن من واظب على قراءة الفاتحة إحدى وأربعين مرة فتح الله عليه بلا تعب . وما قرئت على وجع أربعين مرة إلا ذهب .

ج \_ والمستحب قراءة سورة العصر بدل الفاتحة ، إذا عقد مجلس أو انفض .

الخامس: الركوع مرة في كل ركعة ، وأقله لقائم قادر أن ينحني بغير الخناس قدر بلوغ راحتيه ركبتيه ولو لم يضعها على ركبتيه مع الطبأنينة فيه . وأكله: أن ينحني بجيث يكون عنقه وظهره كصحيفة واحدة مع نصب الساقين ، وأخذ الركبتين بالراحتين مع تفرقة أصابعها للقبلة . بخلاف مالو انحنى عالما عامداً بانخناس - وهو أن يطأطئ عجيزته ويرفع رأسه ويقدم صدره - فإنه تبطل صلاته ، وإلا وجب عليه العود إلى القيام ويركع ركوعًا كافيًا ، لأن هويً الانخناس لا يكفي : كا لو هوى فزعًا مثلاً فجعله ركوعًا أو سجودًا أو جلوسًا ، أو رفع رأسه كذلك فزعًا فجعله اعتدالاً أو جلوسًا بين السجدتين أو الجلوس الأخير أو قيامًا ، بل يجب عليه حينئذ أن يعود لما كان عليه من قبل ثم يجدد هويًا أو رفعًا ، فإن الواجب أن لا يقصد بالركن غيره .

وأقله لقاعد أن تحاذي جبهته ما أمام ركبته . وأكله : أن تحاذي جبهته موضع سجوده من غير مماسة له . فإن لم يستطع أن يأتي بالأقل أتى مقدوره كا تقدم في ركنية القيام .

السادس: الاعتدال ، هو الرفع من الركوع والعود إلى ما كان عليه من قيام أو بدله مع الطأنينة فيه .

السابع: السجود مرتين في كل ركعة . وأقله: مباشرة المصلي بعض جبهته المكشوفة: موضع سجوده من أرض ونحوها: كبساط أو سفينة أو قطن أن تبن مع وضع جزء من راحيته وباطن أصابع قدميه ولو مستورة ، مع الطأنينة فيه ، لخبر الشيخين: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين) والجبهة: بين الصدغين طولاً ، وبين الحاجبين وشعر الرأس عرضاً . ولا يكفي وضع الجبينين وحدها ، وهما جانبا الجبهة ، بل وضعها مع الجبهة سنة .

شروط صحة السجود: (١) اجتاع العظام السبعة زمن الطأنينة (٢) التحامل بالجبهة على موضع السجود، بحيث لو سجد على نحو قطن لا نكبس بثقل الرأس، ولو كانت يد داخل القطن لشعرت بهذا الثقل (٣) التنكيس برفع أسافل البدن على أعاليه، ولو لم يحصل ذلك إلا بوضع نحو مخدة تحت الجبهة أو تحت الرجلين لعلة كالحامل، وجب وإلا فلا. (٤) أن لا يسجد على شيء يتحرك بحركته: كطرف ردائه عامدًا عالما بالتحريم، فإن فعل ذلك بطلت صلاته وإلا أعاد السجود، وكذا لو التصق نحو ورقة أو تراب بجبهته من موضع سجدة لزمه إزالة ذلك لتصح السجدة الثانية. بخلاف ما لو كان على الجبهة حائل معذور فيه: كشعر نبت فيها، أو عصابة لعذر مرض خيف من نزعها ضرر، صح السجود في الحالتين ولا إعادة.

فرع: لو سجد على شيء خشن يؤلم جبهته فزحزحها عنه قليلاً من غير رفع لم يضر، وكذا لو رفعها قليلاً قبل الطبأنينة ثم أعادها، وإلا بطلت صلاته، لأنه رفعها بعد الطبأنينة وإعادتها للسجود، زيادة سجود وهو ركن، وزيادته عمدًا تبطل الصلاة كما سيأتي في فصل المبطلات.

اللهم إلا إذا عاد للسجود لا بقصد السجود ، بل بقصد أن يرفع منه إلى الجلوس أو إلى القيام حتى يعتد بالركن الذي يرفع إليه ، لأن الرفع الأول تألّما من الخشن ، كا يشار لذلك آخر الأركان .

\_ وأكمل السجود ، أن يرتب : فيضع أولاً ركبتيه مفرقًا بينها قدر شبر ، ثم راحتيه مكشوفتين كالقدمين ، مضومة الأصابع منشورة لجهة القبلة حذو منكبيه ، ثم يضع جبهته وأنفه .

الثامن: الجلوس بين السجدتين ، وهو القعود مستويًا مع الطهأنينة: سواء صلى قاعًا أو غير قائم . فقد أخرج الشيخان: (أنه عليه السلام كان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسًا) كا أخرجا حديث المسيء صلاته: (إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ، ثم ارفع حتى تعتدل قامًا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ، ثم افعل ذلك في صلاتِك كلّها) .

التاسع: الجلوس الأخير الذي يعقبه السلام، لأنه محل ذكر واجب وهو التشهد.

العاشر: التشهد في الجلوس الأخير. وأقله: مارواه الشافعي والترمذي: ( التحياتُ لله ، سلامٌ عليك أيها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه سلام علينا وعلى عبادِ الله الصالحين ، أشهدُ أن لا إله إلا الله وأن محدًا رسول الله ).

وأكله كا رواه مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنها: ( التحياتُ المباركاتُ الصلواتُ الطيباتُ لله ، السلام عليك أيها البنيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ، السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين ، أشهدُ أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محدًا رسولُ الله ) أو ( وأشهد أن محدًا عبدُه ورسولُه ) .

وتجب مراعاة حروف أقل التشهد وكلماته وتشديداته ، وأن يسمع به نفسه ، وأن يقرأ من قعود ، وبالعربية عند القدرة : كالفاتحة في كل ذلك ، كا تشترط موالاته على المعتمد .ولا يشرط ترتيبه بل هو الأفضل إلا إذا غير المعنى فلا يصح حينئذ وتبطل به الصلاة إن تعمد ذلك .

الحادي عشر: الصلاة على النبي في الجلوس الأخير بعد التشهد، لقوله تعالى في سورة الأحزاب آية ٥٦: ﴿ إِنَ الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا ﴾ وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين الوجوب فيها عملاً بمطلق الأمر.

وأقلها: اللهم صلّ على عمد أو على النبي أو على الرسول ، دون بقية أسمائه عليه السلام: كالماحي والحاشر والعاقب ، وإن كانت تكفي في الخطبة كما سيأتي ، لأنها أوسع بابًا من الصلاة .

وأكملها: الصلوات الإبراهيمية كافي الصحاح، وهي: (اللهم صلَّ على مجمد وعلى آل محمد كا صليت على الركت على محمد كا صليت على الركمة على الركمة على الركمة وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجمد).

فائدة : أنت غير بين أن تقرن لفظ السيادة باسمه عليه السلام ، وهو الأولى لأن فيه سلوك الأدب مع جنابه عليه السلام ، وبين أن تقتصر على الوارد بعدم قرنها . أما حديث : ( لا تسودوني في صلاتكم ) فهو باطل فليس بحديث .

الشاني عشر : التسليمة الأولى ، لخبر مسلم : ( تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ) . وأقله : السلام عليكم ، مرة . وأكمله : السلام عليكم ورحمة الله .

شروط صحة التسليم عشرة ، وقد جمعت تسعة منها في هذين البيتين :

عرّف وخاطب وصل واجمع وول وكن مستقبلاً ثم لا تقصد بـــ الخبرا واجلس وأسمع بـ نفسًا فإن كُملت تلــــك الشروط وتمت كان معتبرًا

(۱) التعريف بالألف واللام (۲) كاف الخطاب (۳) وصل كلمتيه بدون فاصل (٤) ميم الجمع (٥) موالاة كلمتيه بدون فاصل أكثر من نحو سكتة التنفس (٦) أن يأتي به وهو مستقبل بصدره (۷) أن لا يقصد به الإخبار فقط بل مع التحلل ، أو التحلل فقط ، أو يطلق (۸) أن يأتي به من جلوس إلا في صلاة الجنازة (۱) أن يسمع به نفسه ، حيث لا مانع من السمع (۱۰) أن يكون باللغة العربية ، فإن عجز عنها ترجمه .

الثالث عشر: ترتيب الأركان حسما ذكر من عددها ، حتى بين التشهد والصلاة على النبي ، فإنها بعده وإن كانا في جلوس واحد .

ويستثنى من ركنية الترتيب ، ما وجبت فيه المقارنة : كمقارنة النية للتحريمة ، والتشهد للجلوس . وإنما عد الترتيب ركنًا للاتباع كا في الأخبار الصحيحة ، منها حديث الميء صلاته الذي تقدم ، ومن فعله عليه السلام ، مع ماصح من قوله : ( صلوا كا رأيتوني أصلى ) .

تتمة: زاد بعضهم ركنًا رابعًا عشر، وهو الولاء: أي عدم تطويل الركن القصير ـ الاعتدال والجلوس بين السجدتين ـ والمشهور، عده شرطًا للاعتداد بالركن، كما أن شرط الاعتداد به، فقد الصارف عنه: كأن يقصد بتكبيرة الإحرام: الإحرام فقط أو مع الإعلام، فإن قصد غير ذلك: كالإعلام فقط لم تنعقد صلاته.

ومن الصارف عن الاعتداد بالركن : كأن هوى للركوع خوفًا ، أو سقط للسجود قهرًا ، أو رفع رأسه منها فزعًا من نحو عقرب . فعلى من حصل معه شيء من ذلك أن يعود إلى ما كان عليه من قبل ، ليهوي منه إلى الركوع أو السجود ، أو يعود إليها ليرفع منها .

فائدة : تطويل القيام أولى من تطويل غيره من الأركان الطويلة ، لخبر مسلم أنه عليه السلام حين سئل : أي الصلاة أفضل ؟ قال : (طول القنوت) قال النووي في المجموع : والمراد بالقنوت ، القيام وهو أفضل الأركان لاشتاله على أفضل الأذكار ، وهو القراءة ، ثم السجود ، ثم الركوع ، ثم بقية الأركان .

## استطراد : في تفسير الفاتحة والتشهد :

١ - ﴿ بِسِم اللهِ الرحمن الرحيم ﴾ الاسم عند البصريين مشتق من السبو ، لأنه يعلو مساه ، وعند الكوفيين : من السّبة ، فإنه علامة على مساه ( الله ) علم على السّدات الواجب الوجود ( الرحمن الرحيم ) صفتان مشبهتان باسم الفاعل دالتان على الثبات والدوام صيغتا للمبالغة في كثرة الرحمة ، والأولى أبلغ من الثانية : فالأولى دالة على المنعم بخلائل النعم : كانشراح الصدر .

والباء متعلقة بفعل خاص على الأصح : أي أقرأ أو أشرب مستمدًا العون من الله المنعم بجميع النعم كبيرها وصغيرها . وتعتريها الأحكام الخسة .

- تحرم على المحرَّم لـذاتـه: كثرب الخر، بخلاف المحرَّم لعـارض: كالـوضوء بمـاء مغصوب. وتكره على المكروه لـذاتـه: كنظر كل من الـزوجين لعـورة الآخر، بخـلاف المكروه لعارض الرائحة: كأكل الثوم.

وتباح أي لا تطلب على محقرات الأمور صونًا لاسم الله وتخفيفًا على العباد: ككنس أرض. وتجب في الصلاة لأنها آية من الفاتحة. وتندب فيا عدا ما تقدم: كأكل وشرب ووضع ثياب وقراءة، إلا ما كان ذكرًا محضًا: كلا إلّه إلا الله، أو جعل الشارع له مبدءًا: كالخطبة والصلاة - فجعل مبدأ الأولى: الحمد، وافتتاح الثانية: التكبير.

﴿ الحمدُ للهِ ﴾ الحمد لغة : الثناء بالجميل الاختياري على جهة التعظيم ، أي الذكر باللسان . وعرفًا : فعل ينبيء عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعمًا على الحامد أو غيره سواء كان عملًا بالأركان : كالقيام إجلالاً للمنعم ، أو قولاً باللسان : كإتيان بالصيغة الدالة على الحمد لأنه فعل لساني ، أو اعتقادًا بالجنان : أي تعظيم المنعم قلبيًا .

قال بعضهم:

أف النعاء منى ثلاثة يدي ولساني والضير الحجبا

قلت: ويل لمن يدعو الناس إلى التوجه لغير الله ، ولم يقصر الدعوة على التوجه إليه سبحانه . ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ بيان للمقصود الأعظم من المعونة أي وفقنا وأقنا دائمين على سلوك الطريق المستقيم وهو الدين الإسلامي الذي رضيته لنا ﴿ صراط الذين أنعم الله أنعمت عليهم ﴾ بدل من الصراط المستقيم وهو طريق الأنبياء والصديقين الذين أنعم الله عليهم بالهداية ، أي وفقهم لذلك . والهداية ، نوعان : هداية بمعنى التوفيق للعمل المرضي لله تعالى ، وهذه بيده سبحانه وحده ، ولذا قال سبحانه في سورة النحل آية ٢٧ : ﴿ إن تحرس على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ﴾ وقال في سورة القصص آية ٥٦ : ﴿ إنك لا تهدي من يضل ﴾ وقال في سورة القصص آية ٥٦ : ﴿ إنك لا تهدي من يشاء ﴾ .

وأما الهداية بمعنى الدلالة على الطريق فهي وظيفة الرسل والمرشدين كا قال تعالى في سورة الشورى آية ٥٢: ﴿ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ﴾ وقال في سورة الم السجدة آية ٣٤: ﴿ وجعلنا منهم أثمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون ﴾ . ﴿ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ قال البيضاوي : ويتجه أن يقال : المفضوب عليهم ، العصاة . والضالين ، الجاهلون بالله ، وقيل : المغضوب عليهم ، اليهود . والضالين ، النصارى ، اه أي غير هؤلاء وهؤلاء . أما كلمة (آمين) فليست من الفاتحة ، وإنا هي اسم فعل بمعنى : استحب .

ففي الحديث: (أنه عليه السلام كان إذا فرغ من أم القرآن رفع صوته وقال: آمين ) رواه الدارقطني وقال: إسناده حسن ، وصححه ابن حبان والحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين.

تمة : أخرج الستة الصحاح إلا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (قال رسولُ الله ﷺ : من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج - ثلاثًا - غيرُ عام ، فقيل لأبي هريرة : إنا نكونُ وراء الإمام ، فقال : اقرأ بها في نفسِك فإني سمعتُ رسولَ الله يقول : قال تعالى : قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : فنصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين ، قال الله عز وجل : حمدني عبدي : وإذا قال : الرحمنِ الرحم ، قال الله : أثنى علي عبدي . وإذا قال : مالك يوم الدين ، قال : عجدني عبدي ، وإذ قال : إيّاك نعبُدُ وإياك نستعين ،

قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . وإذ قال : اهدنا الصراط المستقم . صراط الندين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ) . الخِدَاج : الناقص . وأم الكتاب : الفاتحة ، لأنها أوله وأصله .

٧ - (التحيات) جمع تحية وهي في الأصل الدعاء بالحياة ، منه (التحيات لله) البقاء لله ، ثم كثر حتى استعمل بمطلق الدعاء ، ثم استعمله الشرع بدعاء مخصوص وهو: السلام عليكم ، والمقصود الثناء على الله بأنه مستحق لجميع التحيات الصادرة من المخلوقات لملوكها فإنه تعالى ملك الملوك: إذ كل رعية لها تحية خاصة بملكها ـ فتحية مناذرة العراق: أبيت اللعنة ، وكان كسرى يحيي بالسجود له وتقبيل الأرض بين يديه وقيصر الروم بكشف الرأس وتنكيسه . (المباركات) الناميات ، (الصلوات) مطلق صلاة ،: (الطيبات) الأعمال الصالحة . (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) والسلام : إما اسم من أسمائه تعالى ، أو يراد به الدعاء بالسلامة من النقائص والآفات ـ فعلى الأول ، اسم الله عليك بالحفظ أيها النبي ولعنا من إمام ومأموم ومن حضر من ملائكة وإنس وجن ، والصالحين : القائمين بحقوق وعلينا من إمام ومأموم ومن حضر من ملائكة وإنس وجن ، والصالحين : القائمين بحقوق الله وحقوق عباده . وعلى المنى الثاني وهو الأرجح ، الدعاء بالسلامة للنبي ولنا ولكل عبد صالح . (أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محدًا عبده ورسوله إلى هداية خلقه بأنه لا معبود بحق إلا الله خالق الكون ، وأن محدًا عبده ورسوله إلى هداية خلقه بأنه ، وإغا سمى : تشهدًا ، لاشتاله على الشهادتين.

فائدة: فإن كان عليه السلام يقول في تشهده: (السلام عليك أيها النبي) يكون قد جرد من نفسه شخصًا وخاطبه بذلك، أو يكون على سبيل الحكاية عن الله سبحانه، فيكون المولى هو المخاطب له بذلك، والرسول يحكي خطاب ربه له، أو كان يقول: (السلام عليًّ)، والأول هو الظاهر.

والظاهر أيضًا ، مايقال هنا ، يقال في ( وأشهد أن محمدًا رسول الله ) بالنسبة له عليه السلام .

- ( النبيُّ ) يصح أن يقرأ بتشديد الياء ، وبالتخفيف مع الهمز هكذا أيضًا ( النبيء ) .

\* \* \*

### « باب سنن الصلاة »

للصلاة سنن قبل الدخول فيها ، وبعد الفراغ منها ، وفي أثنائها . أما الأوليتان فخاصتان بالمكتوبة غالباً ، وأما الأخيرة فشاملة للصلاة المكتوبة والمندوبة .

#### \* \* \*

# فصل في سنن الصلاة قبل الدخول فيها

يُسنُّ قبل الدخول في الصلاة المكتوبة ، شيئان : الأذان والإقامة . وقد شرعتا في السنة الأولى أو الثانية من الهجرة .

الأصل فيها ، قوله عليه السلام فيا رواه الشيخان : ( إذا حضرتِ الصلاةُ فليؤذنُ لكم أحدُكم ، وليؤمّكم أكبرُكم ) . ومارواه النسائي وابن خزية : ( لا يردُّ الدعاء بين الأذان والإقامة ) .

فالأذان ، لغة : الإعلام ، ومنه قوله تعالى في سورة الحج آية ٢٧ ﴿ وأَذَنْ فِي الناسِ بالحج ﴾ وشرعاً : ذكر مخصوص يعلم به دخول وقت صلاة مكتوبة . وهو شعار الإسلام . وحق للمكتوبة على المعتمد .

والإقامة ، لغة : مصدر أقام . وشرعاً : ذكر مخصوص يستنهض الحاضرين للصلاة .

- شروط صحتها: (١) إسلام (٢) وتمييز (٣) وترتيب بين كلمسات كل منها (٤) وموالاة بين كلمات كل منها أيضًا (٥) ودخول وقت الصلاة التي يؤذن لها أو يقام لها، إلا الصبح فإن لها أذانين : فالأول ، يدخل وقته من نصف الليل ، والثاني عند طلوع الفجر (٦) وعدم بناء غيره على أذانه وإقامته ، (٧) ولجماعة : الجهر بها ولو يسمع واحد منهم .

\_ ويشترط في الأذان خاصة : الذكورة ، فالمرأة تقيم لنفسها أو للنساء ولا تؤذن .

- ويشترط في الإقامة وحدها: أن لا يطول الفصل عرفاً بينها وبين الإحرام بالصلاة إلا بقدر أن يأمر الإمام بتسوية الصفوف ، فلو طال الفصل بقدر ما يسع ركعتين

فأكثر ولو بسبب وسوسة الإمام بالتكبير أعيدت الإقامة .

حكمها - فها سنَّة مؤكدة على سبيل الكفاية لكل مكتوبة صليت جماعة : قضاءً أم أداء .

أما في حق المنفرد فهما سنَّة عين وإن بلغه أذان غيره ولم يكن مدعواً به : بأن لم يسبعه أو سمعه ولم يصلُّ فعلاً في مكان الأذان مع الجماعة الأولى ، فإذا لم يحضر الجماعة الأولى بل حضر بعدها فله أن يؤذن ويقيم في المكان الذي أذن فيه وأقيت الصلاة وصليت ، ولكن ليس لـ أن يرفع صوت فيها ، وأما إذا والى شخص بين صلاتين فأكثر : كفوائت أو صلاتي جمع ، أذن للأولى وأقسام لكل واحدة منها ، لمما روى الشيخان : ( أنه عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء عزدلفة بأذان وإقامتين ) .

استطراد \_ سنن الكفاية سبع مجموعة في هذه الأبيات :

أذانٌ وتشميتٌ وفعـــــلّ بيتِ إذا كان مندوباً وللأكل بسملا وأضحيةً من أهل بيت تعددوا وبدء سلام والإقامة فاعقلا فذي سبعة إن جابها البعض يكتفى ويسقُـــطُ لــوم عن ســواه تكمــلا

ألفاظ الأذان خس عشرة كلمة ، وهي مثنى إلا التكبير أوله فأربع والتوحيد آخره فواحدة ، وهي : ( الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهـد أن لا إلـه إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محداً رسول الله ، أشهد أن محداً رسول الله ، حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفيلاح ، حيَّ على الفيلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله).

وأما ألفاظ الإقامة فإحدى عشرة كلمة ، وهي فرادى إلا التكبير أولها وآخرها ، وكلمة ( قد قامت الصلاة ) فمثني بعد الحيعلتين ، فإن ألفاظها نفس ألفاظ الأذان ، وقد أخرج الشيخان : ( أنه عليه السلام أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويبوتر الإقامة ) أي

- ويسن فيها ، القيام على عال إن احتيج إليه ، والتوجه للقبلة ، والالتفات بالعنق يميناً مرة في (حيَّ على الصلاة ) ، ومرة شمالاً في (حيَّ على الفلاح ) ، وأن يكون كلُّ منها بالغاً ، عدلاً ، عالي الصوت ، حسنه لكن صوت المقيم أخفض من صوت المؤذن ، طاهراً من الحدثين ، ويكرهان من صبي بميز وفاسق وأعمى وحده ومحدث ، والكراهة في الجنابة أشد ، وفي الإقامة أغلظ لقربها من الصلاة .

- ويسن في الأذان خاصة ، أن ينتشر في الحلة أو القرية ، والترتيل أي التأني ، وأن يجمع بين كل تكبيرتين بصوت مع تسكين الراء في الأولى منها ـ بأن يقف عليها بسكتة لطيفة جداً \_ وقال ابن حجر في التحفة : فإن لم يقف ، فالأولى الضم ، وقيل : الفتح ، وأن يفرد باقي كلماته كل واحدة بصوت . ويسن فيه أيضاً ، الترجيع ، والتثويب ، لما رواه مسلم وغيره ، فالترجيع أن يأتي بالشهادتين أولاً خافضاً فيها صوته ، ثم يعيدهما رافعاً بها صوته ، وفي كلتا الحالتين يجهر إشارة إلى ظهور الإسلام بعد خفائه .

وأما التثويب : ففي الأذان الأول للفجر خاصة لإيقاظ النائم ، وهو قول المؤذن بعد الحيملتين : ( الصلاة خير من النوم ) مرتين ، فإنه اتخذ عليه السلام مؤذنين : بلالأ بليل ، وابن أم مكتوم للفجر .

ويسن في الإقامة الحدر أي الإسراع ، وأن يجمع بين كل كامتين بصوب ، إلا الأخيرة فبصوب وحدها .

- ويسن لسامع الأذان والإقامة ، أن يقول مثل قولها إلا في الحيملتين والتشويب وكلمتي الإقامة ، فيقول بعد كل واحدة من الحيملتين : لا حول ولا قوة إلا بالله ، وبعد التثويب : صدقت وبررت ، وفي كل من كلمتي الإقامة : أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها .

كا يسن لمؤذن ومقيم وسامعها أن يقول بعد الإجابة : مارواه مسلم وغيره من قوله عليه السلام : (إذا سمعتُم النداء فقولوا مثلَ مايقول المؤذنُ ، ثم صلوا عليٌ فإنه من صلى علي صلاةً صلى الله عليه بها عشراً ، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ) ، ثم بين البخاري وغيره صيغة الدعاء من قوله عليه السلام : (من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت عمداً الوسيلة والفضيلة والفضيلة

وابعثه مقاماً محوداً الذي وعدته ، إلا حلتُ له شفاعتي يوم القيامة ) .

تمة: روى ابن عدي الحافظ الكبير والإمام الشهير عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على قال المؤذن أملك بالأذان: والإمام أملك بالإقامة أي لا يقيم المؤذن الإعام لا غيره، ولذا كان من ضعف شخصية الإمام أن يتادى بعض المصلين فيأمر المؤذن بالإقامة متجاوزاً حق الإمام، فلينتبه الإمام إلى ذلك وليعلم أنه هو رئيس المسجد، وأن المؤذن والأذان بميته وروى الترمذي: أنه عليه السلام قال: (من أذن فهو يقيم).

ويستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة ، بقدر ما يجتم المصلون ويصلون الراتبة القبلية . كا يستحب لمريد الجماعة غير المقيم ، أن لا يقوم إلا بعد الفراغ من الإقامة . كا يكره الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة إلا لعذر . "

خاتمة: يسن الأذان في أذن المولود الينى ، والإقامة في أذنه اليسرى ، ليكون ذلك أول مايطرق سمعه ، لخبر ابن السّني عن الحسن بن علي رضي الله عنها : أن رسول الله عنها : ( من وُلد له مولود فأذن في أذنه الينى ، وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أمّ الصبيان ) أي التابعة . ولخبر أبي داود والترمذي : أنه عليه السلام أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنهم ) . ويسنّان أيضاً خلف المسافر ، لا عند إنزال الميت القبر . ويسن الأذان خاصة في أذن المهموم والغضبان ومن ساء خلقه والمصروع وعند تزاحم الجيش .

والمعتمد اشتراط الذكورة أيضاً في كل ذلك ، ويحصل أصل السنة بأذان القابلة في أذن المولود .

مبطلاتهها - الردة والعياذ بالله تعالى ، والجنون ، والسكر . وقطعها بسكوت أو كلام أثناء أحدهما إن طال الفصل بحيث لا يعد الباقي منه مع الأول أذاناً ولا إقامة ، وترك كلمة من أحدهما إلا إذا أتى بها عن قرب وبنى عليها ما بقي بعدها .

أما غير الصلوات الخس ، فلا أذان لها ولا إقامة ، وإنما ينادى لها أي لأجلها إن كانت تسن فيها الجماعة وصليت جماعة : كصلاة العيد ، لما روى مسلم عن جابر بن سمرة قال :

(صليت مع رسول الله على العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ). وصيغة المناداة لها قولك : (الصلاة جامعة ) ـ صلاة عيد الفطر أو الاستسقاء أو التراويح مثلاً ، لورود النداء في الصحيحين في صلاة كسوف الشمس ، وقيس به كل ماتسن فيه الجماعة . والجزآن منصوبان ـ الأول على الإعراء بعامل محذوف ، والثاني على الحال أي احضروا الصلاة جامعة . ويجوز رفع الجزأين على أنها مبتدأ وخبر ، كا يصح رفع أحدها ونصب الآخر ، أما رفع الأول فعلى الابتداء والخبر محذوف أي هذه الصلاة ، أو الصلاة هذه ، وأما رفع الثاني فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي جامعة . وأما نصب الآخر فعلى الإغراء في الأول ، والحالية في الثاني .

\* \* \*

## فصل في السنن أثناء الصلاة

تتركب الصلاة ـ المكتوبة والمندوبة من أركان وسنن ، وتقدم أنَّ أركانها ثلاثة عشر ، وأما سننها فنوعان : أبعاض ، وهيئات .

١ - فأبعاضها الذي يجبر ترك شيء منها بسجود السهو، ثمانية . وإنما سميت: أبعاضاً ، لمشابهتها الأبعاض الحقيقية وهي الأركان في أن ترك كل يجبر بسجود السهو مع الفارق بين التركين كا سيأتي في فصل سجود السهو .

ا ـ التشهد الوسط ، والمطلوب فيه ما يجب في الجلوس الأخير ، لما رواه الشيخان : ( أنه عليه السلام قام في صلاة الظهر وعليه جلوس ـ أي جلوس الوسط ـ فلما أتم صلاته سجد سجدتين ) ولو كان واجباً لما تركه .

ب ـ الصلاة على النبي بعد التشهد الوسط وكذلك المطلوب فيه ما يجب في الجلوس الأخير.

- ج ـ الصلاة على الآل بعد الصلاة على النبي في الجلوس الأخير .
  - د ـ القعود لكل من الأبعاض الثلاثة المتقدمة .
- القنوت في اعتدال الركعة الثانية من صلاة الصبح ، وفي اعتدال الركعة الأخيرة

من صلاة الوتر في النصف الثاني من رمضان ، أي من ليلة السادس عشر منه .

- و ـ والصلاة والسلام على النبي بعد القنوت .
- ز ـ والصلاة والسلام على الآل والصحب، بعد الصلاة والسلام على النبي في القنوت .
  - ح ـ والقيام أو بدله لكل من القنوت ومابعده .

أقل القنوت ، مااشتل على دعاء وثناء مثل ( اللهم اغفر لي ، ياغفور ) . وأكمله : ( اللهم اهدني فين هديت ، وعافني فين عافيت ، وتولني فين توليت ، وبارك لي فيا أعطيت ، وقِني شرَّ ماقضيت . فإنك تقضي ولا يُقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت ، ولا يَعزَّ من عاديت ، وتباركت ربَّنا وتعاليت ، فلك الحمد على ماقضيت ، أستغفر ك وأتوب إليك . وصل الله على سيدنا عمدٍ وعلى آلهٍ وصحبه وسلم ) بصيغة الماضي ، والأمر فيها .

الأصل فيه ، ماروي عن الحسن بن علي رضي الله عنها ، قال : (علمني رسول الله على الأصل فيه ، ماروي عن الحسن بن علي رضي الله عديت ) الحديث ، رواه خسة من الصحاح ، أما ( ولا يعز من عاديت ) زادها الطبراني والبيهقي . وزاد النسائي من وجه آخر في آخره : ( وصلى الله على النبي ) . وللبيهقي عن ابن عباس : كان عليه السلام يعلمنا دعاء ندعوا به في القنوت من صلاة الصبح ، وقال : اللهم اهدني فين هديت .. الحديث . وروى الإمام أحمد وغيره عن أنس : ( أنه عليه السلام كان يقنت في الصبح فلم يزَلُ يقنت حتى فارق الدنيا ) . وروى الشيخان عن أبي هريرة : ( أنه عليه السلام لما قنت في قصة قتلى بئر معونة ، قنت بعد الركوع ) فقيس عليه قنوت الصبح والوتر ، كا أن كون القنوت في الركعة الثانية ـ أي في الصبح ـ قد رواه البخاري وكذا القنوت في النازلة : كقحط وعدو وطاعون ، وإن كان الموت به شهادة .

تتمة : ويسن القنوت في بقية الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة ، ولكن لا يجبرُ ` تركه بسجود السهو لأنه من الهيئات . والأصل في هذا القنوت حادثة بئر معونة كا تقدم ، وهي شرقي المدينة بين أرض بني عامر وحرَّة بني سلم ، فيها قتل سبعون من القراء من قبل قبائل بني سليم بتحريش عامر بن الطفيل سيد عامر ، وكان ذلك في صفر من السنة الرابعة من الهجرة . ومكث عليه السلام يدعو على قاتلي أصحابه شهراً .

ملاحظات: يستحب إذا كان المصلي إماماً ، أن يقول: (اهدنا) بلفظ الجمع وكذا في قية ضائر القنوت ، لخبر أبي داود والترمذي: (أنه عليه السلام قال: لا يؤم عبد قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم ، فإن فعل فقد خانهم). كا يسن رفع اليدين في القنوت ، ويجعل بطنها لجهة الساء عند طلب تحصيل الخير، وظهرهما لها عند طلب دفع الشر.

- وأن يجهر به إمام ولو كان قنوت نازلة والصلاة سرية ، بخلاف المنفرد فإنه يسر به في غير النازلة أما فيها فيجهر به لو كانت الصلاة سرية ، وأما المأموم الذي يسبع قنوت إمامه فإنه يؤمن جهراً للدعاء ، وأما في الثناء فإنه يستع له ، أو يقول : أشهد جهراً ، أو يشاركه في الثناء سراً وهو أولى ، وقيل : يؤمن فيه أيضاً . وآخر الدعاء في القنوت ( وقني شرَّ ماقضيت ) ، وبعده أول الثناء : ( فإنك تقضي ولا يقضى عليك ) . والقنوت في اللغة ، الدعاء . وشرعاً : ذكر مخصوص مشتل على دعاء وثناء .

استطراد: في تفسير بعض ألفاظ القنوت ( وعافني فين عافيت ) أي مع من عافيت من البلايا ، ( وتولني فين توليت ) أي تولى أموري ، ( وقني شرَّ ماقضيت ) أي احفظني من أن أسخط على قضائك ( فإنك تقضي ولا يقُضَى عليك ) أي تحكم ولا يتحكم عليك ، بعنى لا معقب لحكك ، ( تباركت ربَّنا وتعاليت ) تزايد برُّك ، وارتفعت عما لا يليق بك ، ويقول هنا : ( ربنا ) بضير الجمع ولو كان المصلي مفرداً اتباعاً للوارد ، ( أستغفرك وأتوب إليك ) أطلب منك ستر ذنوبي بعدم العقوبة عليها ، وأقلع عن الذنوب راجعاً إليك .

فائدة: يستحب الجمع بين قنوت النبي عليه السلام الذي تقدم وبين قنوت عمر، أو قنوت ابن عمر رضي الله عنها كا في شرح الرملي، واستحباب الجمع إنما هو لمنفرد، وإمام قوم راضين بالتطويل ليسوا أجراء ولا متزوجات. والأفضل تقديم قنوت النبي عليه السلام في الجمع، وإن أريد الاقتصار فالاقتصار عليه أفضل من الاقتصار على قنوت عمر الذي هو ( اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونشني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك \_ أي لا نجحهدك \_ ونخلع ونترك من يكفرك،

اللهم إياك نعبدُ ولك نصلي ونسجدُ ، وإليك نسعى ونحفيدُ - أي نسرع - نرجو رحمتك ونخشى عذابك إنَّ عذابك الجدِّ بالكفار ملحق - بكسر الحاء على الشهور بعنى لاحق بهم، ويفتحها بمنى أن الله ألحقه بهم - اللهم عذَّبِ الكفرة والمشركين أعداءًك أعداء السدين الذين يصدون عن سبيلِك ويكذبون رسولَك ويقاتلون أولياءًك ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمناتِ والمسلماتِ الأحياء منهم والأموات ، اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكة وثبتهم على ملة رسولك ، وأوزعهم - ألهمهم - أن يوفوا بعهدلِك الذي عاهدتهم عليه - من القيام بالأوامر واجتناب النواهي - وانصرهم على عدولك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ) فلا يتعين كلمات أحد القنوتين ، بل يكفي بكل مايشتمل على دعاء وثناء كا تقدم ، حتى لو قنت بآية تتضن دعاء وثناء مثل قوله تعالى في سورة البقرة آية ٢٠٠ : فر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ﴾ وقصد القنوت ، بخلاف ماإذا لم يقصده ، فإنها لا تحصل سنة القنوت ، لأن القراءة صارفة عنه .

٢ - وهيئاتها ، جمع هيئة ، وهي في اللغة : الصفة التي يكون عليها الشيء : كالألوان القائمة بالجسم ، ويعبر عنها في علم المنطق عَرَض ، كا يعبر عن الجسم بأنه جوهر .

وشرعاً : السنة التي لا يجبر تركها بسجود السهو ، فلو سجد لتركها عامداً عالماً بطلت صلاته ، فهي دون الأبعاض في المرتبة . وهي ست عشرة خصلة :

الأولى : رفع الكفين مكشوفتين منشورتي الأصابع متفرقة وسطاً مائلاً أطرافها قليلاً لجهة القبلة ، ورفعها حذو المنكبين : محاذية أطرافها أعلى الأذنين ، والإبهامان شحمتي الأذنين ، في أربع مواضع :

(أ) عند تكبيرة الإحرام ، وفاقدهما أو أحدهما يرفع مابقي من اليدين ، وحكمة الرفع : الإشارة إلى طرح ماسوى الله تعالى ، أو إلى رفع الحجاب بين العابد والمعبود ، وقيل إن المشركين إذا صلوا جعلوا أصنامهم تحت آباطهم . ويبتدئ الرفع مع التكبير وينتهى معه .

(ب) وعند الهوي للركوع .

(ج) وعند الرفع من الركوع .

(د) وعند القيام من التشهد الوسط كا صوبه النووي في مجموعه في هذا الأخير ولخبر النسائي أيضاً ، ولخبر الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنها في المواضع الثلاثة الأوّل ، قال البخاري : روى الرفع سبعة عشر صحابياً . ولو صلى من قعود استحب له الرفع عند التكبير عقب التشهد الوسط .

الثانية: وضع بطن الكف اليني على ظهر اليسرى تحت الصدر كا رواه ابن خزية في صحيحه ، فوق السَّرة مائلاً قليلاً لجهة القلب . والأكمل : أن يقبض بيين كوع يسار وبعض ساعدها ورسفها ، لما رواه أبو داود ، والمعتمد : بسط الأصابع في عرض مفصل اليسرى أفضل من نشرها صوب الساعد . ونقل ابن الصباغ عن الشافعي رضي الله عنه : أنه إن أرسلها ولم يعبث لا بأس . اه وعليه مذهب مالك .

الثالثة: دعاء الافتتاح سرًا ولو في الصلاة الجهرية بعد التحريم في الركعة الأولى فقط لإمام ومأموم ومنفرد ، في الصلاة المكتوبة والمندوبة بأي صيغة مثل : سبحان الله والحد لله ولا إلة إلا الله والله أكبر أو مثل : الله أكبر كبيراً والحد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً . أو يقول : سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك - أي عظمتك - ولا إلة غيرك ، كا روى هذا الأخير أبو داود والترمذي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . وأفضله كا في صحيح مسلم وغيره وهو : ( وجهت وجهي للذي فطر الساوات والأرض حنيفا مسلماً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي وعياي وماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) وفيه روايتان - أن يقول : ( وأنا أول المسلمين ) بلفظ الآية ١٦٤ من سورة الأنعام ، فإن قصد : أنه أول المسلمين حقيقة كفر لاستلزامه نفي الإسلام عن قبله من المرسلين وتابعيهم ، ورواية : ( وأنا من المسلمين ) كا تقدم ، وتمامه : ( اللهم أنت الملك لا إلة إلا أنت ، أنت ربي وأنا عبدك ، طلمت نفسي واعترفت بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي جيماً ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، واهدني لأحسن الأخلاق لا يَهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سينها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ، نباركت وتعاليت ، أستغفرك وأتوب إليك ) . وإنا يأتي بتام هذا التوجه إذا كان وإليك ، تباركت وتعاليت ، أستغفرك وأتوب إليك ) . وإنا يأتي بتام هذا التوجه إذا كان

مفردًا أو إمام قوم راضين بالتطويل كا سبعه في القنوت .

## وإنما يستحب التوجه بخمسة شروط:

- (أ) أن يكون في غير صلاة الجنازة ولو على القبر لبنائها على التخفيف بخلاف التعوذ فإنه يسن في صلاة الجنازة قبل الفاتحة .
  - (ب) وأن لا يخاف فوت الأداء : كأن لم يبق من الوقت ما يسع ركعة .
    - (ج) أن لا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة .
- (د) وأن يدرك الإمام في القيام أو بدله ، أو يدركه في التشهد وقام الإمام أو سلم قبل أن يجلس معه .
  - (هـ) أن لا يشرع في التعوذ أو في القراءة .

استطراد: في تفسير بعض ألفاظ التوجه: (وجهت وجهي للذي فطر الساوات والأرض) أقبلت بذاتي أو قصدت بعبادتي الذي ابتدأ الساوات والأرض على غير مثال سبق أي اخترعها: (حنيفًا) أي مائلاً عن الأديان الباطلة إلى دين الحق، والحنيف عند العرب: من كان على ملة إبراهيم عليه السلام: (ونسكي) عبادتي وهو أع من لفظ الصلاة: (لبيك وسَعُديك) لبّ بالمكان أقام أي أقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة متكررة وأسعد أمرك وأتبعه إسعاداً متكرراً: (والشرّ ليس إليك) أي لا يتقرب به إليك، فإليك يصعد الكلم الطيب: (أنا بك وإليك) مستجير بك، وملتجىء إليك.

الرابعة : الاستعادة سراً في كل ركعة ولو في صلاة جهرية ، قبل الفاتحة ، وفي الركعة الأولى آكد . وإنما يسن التعوذ بثلاثة شروط :

- (أ) أن لا يخاف فوت الأداء .
- (ب) وأن لا يخاف المأموم المسبوق فوت بعض الفاتحة .
- (ج) وأن لا يشرع في البسملة ، لقوله تمالى في سورة النحل آية ٩٨ : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتُ اللَّهِ مَن الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ .

ويحصل أصل السنة باية صيغة ، ولكن الأفضل موافقة القرآن كا تقدم فيه صيغتها ، وعن بعض فقهائنا : زيادة :( السميع العليم ) بعد أعوذ بالله ، لخبر النسائي .

استطراد: في تفسير التعوذ: (أعوذ) ألتجئ وأعتصم: (الشيطان) المترد، مأخوذاً من: شاط، بمعنى احترق، أو من شطن، بمعنى بعد أي عن الرحمة (الرجيم) فعيل بمعنى مفعول، أي مرجوم باللعنة، أو بمعنى فاعل أي راجم الناس بوسوسته.

الخامسة: التأمين، عقب الفاتحة: سرّاً في الصلاة السرية، وجهراً في الصلاة الجهرية، وإغا يؤمّن المأموم عند تأمين إمامه في الصلاة الجهرية ويجهر به وإن لم يؤمن الإمام فعلا لل الخرجه البخاري من قوله عليه السلام: (إذا أمّن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه)، وقال الشافعي في الأم: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريح عن عطاء قال: كنتُ أسمع الأئمة ـ ابن الزبير ومن بعده يقولون: آمين، ومن خلفهم يقولون: آمين، حتى إن للمسجد للجّة، أي ضجة وكثرة أصوات. وأخرج أبو داود والترمذي عن وائل بن حجر، قال: (سمِعتُ رسولَ الله عليهم ولا الضالين ﴾، فقال: آمين، ومدً بها صوته).

السادسة : قراءة شيء من القرآن ولو آية بعد الفاتحة ، لغير فاقد الطهورين وهو جنب ، أما هو فالواجب أن يقتصر على الفاتحة وعلى الصلاة المكتوبة أيضاً حرمة للوقت ، والأفضل في مثل هذه الحالة أن يقلد الأحناف بالتيم على ماكان من جنس الأرض كا تقدم .

- فتسن القراءة لمنفرد وإمام ومأموم لم يسمع قراءة إمامه ولو في الصلاة الجهرية وكان غير مسبوق ، لأن المسبوق لا يطلب منه إلا مايدركه من الفاتحة قبل ركوع إمامه ، وكذا المأموم فلا تسن له القراءة في الصلاة الجهرية إن كان يسمع قراءة إمامه ، لأن قراءة الإمام قراءة له ، وإنما عليه أن يقرأ الفاتحة في سكتة الإمام بعدها ، ويكره له أن يقارن بفاتحتة فاتحة الإمام إذا خاف فوت بعض فاتحته كا في صلاة التراويح وراء بعض الأئمة .

- وإنما تسن القراءة في الركعتين الأوليَيْن من الصلاة المكتوبة : أداءاً أو قضاء ، وفي جميع ركعات النافلة إن صليت بتشهد واحد وإلا لم يقرأ بعد الفاتحة شيئاً بعد التشهد

الوسط على أوجه الوجهين . وأما المسبوق في الأوليين فيقرأ بعد الفاتحة في الأخيرتين إن تمكن لأنها أول صلاته ، فإن لم يتمكن قرأها في الأخيرتين من صلاته ، ويكرر القراءة مرتين من ثالثة المغرب عن القراءة في الأوليين ولم يتحمل عنه إمامه القراءة تبعاً للفاتحة : كأن اقتدى في الركعة الثالثة ولم يدرك وراء الإمام زمناً يسع الفاتحة في القيام أو بدله ، فركع بركوع الإمام ، ثم تبين أن هذا الإمام ليس أهلاً للتحمل عنه شيئاً من الفاتحة ، فلم تحسب للمسبوق هذه الركعة التي لم يتم الفاتحة فيها ، فيقرأ حينئذ بعد سلام إمامه فيا بقى من صلاة نفسه \_ فيجهر في ركعة جهرية ، ويسر في ركعة سرية .

- ويحصل أصل السنة في قراءة ولو بعض آية إن أفهم معنى : كفواتح السور مثل (آلم ، و : ص ، و : طه ) . وقراءة سورة أفضل من قراءة بعض سورة إلا إذا زاد هذا البعض على السورة - فقراءة آية الدين ٢٨٠ من سورة البقرة : ﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... ﴾ الآية ، أفضل من سورة الكوثر عند الرملي خلافاً لابن حجر . والسورة القطعة من القرآن ، لها أول وآخر ، سميت سورة تشبيهاً لها ببلد له سور ، أقلها ثلاث آيات ، وأكثرها مئتان وست وثمانون ، وهي سورة البقرة .

ويسن تطويل القراءة في الركعة الأولى على الثانية ، إلا ماورد فيه تطويل الثانية على الأولى كا في مسألة الزحمة ليلحق منتظر السجود ، ومثل الأوليين في تطويل الأولى على الثانية ، الأخيرة ان إن قرأ فيها عوضًا عن الأوليين : فيسن تطويل الثالثة على الرابعة . ويسن كون القراءة على ترتيب المصحف ، وكون السورةين متواليتين \_ حتى إذا قرأ في الركعة الأولى : سورة الناس ، قرأ في الثانية : من أول سورة البقرة ، إلا فيا وردت قراءة بخصوصه ، كقراءة : ﴿ قولوا آمنا بالله ﴾ إلى قوله : ﴿ مسلمون ﴾ آية وردت قراءة بخصوصه ، كقراءة : ﴿ قولوا آمنا بالله ﴾ إلى قوله : ﴿ مسلمون ﴾ آية الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ... ﴾ آية ١٤ من سورة آل عران ، وإلا فالانشراح الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ... ﴾ آية ١٤ من سورة آل عران ، وإلا فالانشراح والفيل ، وإلا فالكافرون والإخلاص ولو جمع بين ذلك كله كان أولى ، ولا ينافي ماذكر من تخفيفها لأن ضابطه أن لا تزيد على الوارد . وفي راتبة المغرب البعدية الكافرون والإخلاص وكسورة الجمعة والمنافقون ، أو الأعلى والغاشية في ركعتي صلاة الجمعة وكسورة وقي الركعـــة الأولى ، والقمر في الشــانيــة أو كســورة الأعلى وســورة الأعلى والغاشية في صلاة المعدى . الغاشية في صلاة العيد والاستسقاء . أو الكافرون والإخلاص فيها وفي صلاة الضحى .

وكسورة الأعلى والكافرون والإخلاص في الركمات الشلاث من صلاة الوتر، ويضم في الركمة الأخيرة مع الإخلاص المعوذتين، كا رواه أصحاب السنن، ولمن زاد في صلاة الوتر على شلاث ركمات: أن يقرأ في الأولى من كل ركمتين سورة القدر، ويقرأ في الثانية الكافرون، حتى إذا بقي الركمات الثلاث الأخيرات قرأ فيها ماتقدم، وكسورة: ﴿ الّم تنزيل ﴾ السجدة فقط في الأولى من صبح الجمة عند الرملي، حتى لو قرأ آية سجدة غيرها وسجد بطلت صلاته، وبأية آية سجدة عن ابن حجر يصح السجود فيها، وإنما يسجد عند انتهاء قراءة آية السجدة أي بعد قوله تعالى: ﴿ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبّحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ﴾ وتسن المداومة عليها ولا نظر لكون العامة ربما تعتقد وجوبها خلافاً لمن نظر ذلك، ثم يقوم ويتم السورة، ثم يقرأ في الركعة الثانية سورة الدهر.

#### تنبيه:

١ - ولو ترك ماتعينت قراءته في الركعة الأولى أنى به في الركعة الثانية مع القراءة المينة فيها .

٢ ـ فلو عكس فقرأ في الأولى : ماهو معين للثانية ، قرأ حين في الثانية : ماهو معين للأولى ، وله في هذه الحالة أن يقرأ في ثانية فرض الصبح : ﴿ الم تنزيل ﴾ السجدة ويسجد ، لأن الصبح محل للسجود في الجلة .

استطراد: وتكره قراءة آية سجدة خارج الصلاة بقصد السجود وتحرم في أوقات الكراهة . بل لو قرأ آية سجدة في غير صلاة صبح الجمعة بقصد أن يسجد وسجد بطلت صلاته . أ . ه . الأصل فيا تقدم الاتباع ، ومنه مارواه الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله علي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليّين بفاتحة الكتاب وسورتين - أي في كل ركعة سورة - ويسمِعنا الآية أحياناً ، ويطوّل الركعة الأولى - أي يجمل السورة فيها أطول من التي في الثانية - ويقرأ في الأخرريين بفاتحة الكتاب ) .

ويستحب أن يقف على رؤوس الآي كالفاتحة . وإذا مرّ بآية رحمة أوسمعها من

إمامه ، سأل الله من فضله . أو بآية عذاب ، استعاذ من عذابه . أو بآية تسبيح سبح . أو بآية فيها ذكره عليه السلام ، صلى عليه بلفظ الضير . وهكذا في كل آية مايناسبها مع تدبَّر في القراءة ، روي بعض ذلك في خس من الصحاح .

ويسن لمنفرد مقيم وإمام قوم راضين بالتطويل ، أن يقرأ في فرض الصبح : طوال المفصل : كسورة الحديد والمجادلة ، وأوله من الحجرات ومنه أيضاً سورة القمر والرحمن . وفي الظهر : قربياً منه كسورة الطور . وفي العصر : أوساط المفصل : كالسور من الملك إلى الضحى . وفي المغرب قصاره كالسور من الضحى فما بعد . أما المسافر فيقرأ في الصبح وغيرها بسورتي الكافرون والإخلاص تخفيفاً عليه .

فائدة : قال ابن عبد السلام : القرآن منقسم إلى فاضل ومفضول ، فالأول : كآية الكرسي وهو كلام الله المتعلق بذاته ، والثاني كسورة اللهب وهو كلامه المتعلق بغيره ، فلا ينبغي أن يداوم على قراءة الفاضل ويترك المفضول ، لأن النبي عليه السلام لم يفعله ، ولأنه يؤدى إلى هجران بعض القرآن ونسيانه .

السابعة: الجهر بالقرآن: بالفاتحة وغيرها، في أولتي المغرب والعشاء، وفي ركعتي الصبح والجمعة والعيدين والخسوف والاستسقاء وفي ركعتى الطواف ليلا وفي جميع ركعات التراويح ووتر رمضان، لإمام ومنفرد أما المأموم فيجهر في ثلاث حالات: حالة تأمينه لتأمين إمامه، وحالة دعاء الإمام في القنوت، وحالة فَتُحهِ على إمامه إن توقف في القاءة.

الشامنة: الإسرار لكل مصل فيا عدا مواضع الجهر المتقدمة ، للاتباع في الجهر والإسرار ، رواه الشيخان . هذا في المؤداة . أما الفائتة من المكتوبة فالعبرة بوقت القضاء: فيجهر في قضاء الظهر مثلاً ليلاً ، ويسن في قضاء العشاء نهاراً . فلو أدرك ركعة من الصبح في الوقت والأخرى خارج الوقت جهر في الأولى وأسر في الثانية ، إلا أنه يجهر في قنوتها .

أما غير المكتوبة ، فالقضاء يحكي الأداء : فيجهر في قضاء وتر رمضان نهاراً ، ويسر في سنة العصر ليلاً ، ويتوسط بين الجهر والإسرار في نافلة الليل المطلقة إذا لم يشوش على

مصلَّ أو نـائم ونحـوهمـا كمطـالـع علم . ويحرم الجهر عنـد مَن يتـاذى بـه ، ويكره إذا لَم يتحقق الأذى ، ويقاس على ذلك من يجهر بذكر وقراءة قرآن أيضاً .

- ومحل الجهر والتوسط في حق المرأة إذا لم يسمع أجنبي ، وإلا سُنَّ في حقها الإسرار ، لأن صوتها ليس بعورة إذا أمنت الفتنة .

وحد الجهر أن يسمع من بقربه ، والإسرار أن يسمع نفسه فقط .

فائدة : الحكة في الجهر والإسرار ، أن الرسول عليه السلام كان وهو متوارِ بمكة يجهر في الصلوات ، وكان المشركون يؤذونه ويسبون من أنزل القرآن ومن أنزل عليه ، فأنزل سبحانه في سورة الإسراء آية ١١٠ : ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ﴾ أي ﴿ ولا تجهر بصلاتك ﴾ يعني قرائتها فيسمها المشركون ، ﴿ ولا تخافت بها ﴾ عن أصحابك فلا تسمعهم ﴿ وابتغ بين ذلك سبيلا ﴾ بين الجهر والمخافة ، أخرج ذلك أكثر الصحاح عن ابن عباس. وكان عليه السلام يجهر بصلاة الليل ـ في المغرب لاشتغالهم بنحو عشاء ، وفي صلاتي العشاء والصبح لنومهم ، ويسر في الظهر والعصر لاستعداد المشركين للإيذاء . وجهر في الجمعة والعيدين لأنه عليه السلام أقامها في المدينة ، ولم يكن للمشركين فيها قوة .

قلت: ثم بقي الأمر على ذلك رامزاً لدوري الضعف والقوة اللذين مرًا على الإسلام في مكة والمدينة ، وبذلك يكون المسلمون على ذكر من دور الضعف فيظلوا متاسكين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً . وكا قال تعالى مذكراً إياهم في سورة الأنفال آية ٢٦ : ﴿ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض ﴾ أي أرض مكة والخطاب للمهاجرين ، وقيل : للعرب كافة فإنهم كانوا أذلاء في أيدي فارس والروم ﴿ تخافون أن يتخطفكم الناسُ فآواكم ﴾ إلى المدينة ﴿ وأيدكم بنصره و رَزَقكم مِن الطيباتِ لعلكم تشكرون ﴾ .

التاسعة: التكبيرات الخس في كل ركعة: عند الخفض للركوع، وللسجودين، وللرفع منها، والتكبيرة السادسة عند القيام من التشهد الوسط. ويستحب مد التكبير من بدء الحركة حتى يصل إلى الركن المنتقل إليه، وإن أتى بجلسة الاستراحة - وهي

جلسة بين الرفع من السجدة الثانية والقيام - فإن لم يمكنه حينئذ مد التكبير حتى يستوي قائماً ، لم يكبر مرة ثانية للقيام من جلسة الاستراحة .

العاشرة : قول المصلى : سمع الله كمن حميده عنيد الرفيع من الركوع ويجهر ببذلك وبالتكبيرات المتقدمة ، إمام ومبلغ إن احتيج إليه ولو كانت الصلاة سرية ، وتتوسط بين الجهر والإسرار امرأة أمَّت نساء كما في القراءة ويقصد بذلك : الذكر وحده أو مع الإعلام ، فإن قصد الإعلام وحده بطلت صلاته ، وإن أطلق أي لم يقصد شيئاً بطلت صلاة العالم دون العامى . ولا بد من قصد الذكر أو مع الإعلام في كل تكبيرة عند الرملي ، ويكفى القصد المعتبر في التكبيرة الأولى فقط عند الشيخ الخطيب . فإن اعتدل قال سراً : ربُّنا ولك الحمد، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأمِّ في الصيغة الأولى : هي الأحب إلى ، لأنها تجمع بين الدعاء والاعتراف والثانية أفضل عند الشيخين . وإثبات الواو في الصحيحين ، ووردت رواية بحذفها . روى ذلك الصحيحان عن أبي هريرة رض الله عنه من فعله عليه السلام ـ أي عند الرفع من الركوع ، وفي الاعتدال ، وتكبيرات الانتقالات ، ومنها للتشهد الوسط ، وتكبيرة الإحرام . ثم يقول بعد ( ربنا ولك الحمد ) كا في رواية البخاري : ( حمداً طيباً مباركاً فيه ) زاد مسلم : ( ملء الساوات وملء الأرض وملء ماشئت من شيء بعد ) وتمامه عند مسلم لمنفرد وإمام قوم راضين بالتطويل : ( أهلَ الثناء والمجد ، أحقُّ ماقال العبد \_ وكلُّنا لك عبد \_ : اللهم لا مانعَ لما أعطيتَ ولا معطى لما منعتَ ، ولا ينفعُ ذا الجدّ منك الجدُّ ) أي لا ينع ذا الحظ والغني من عقابك ، حظه أو غناه ، ياأهلَ الوصف الجيل والعظمة ، لأن المجد عظمة .

فائدة: الحكة في مشروعية (سمع الله لمن حمده) ، أن الصديق رضي الله عنه لم تفته صلاة خلف النبي عليه السلام قط، فجاء يوماً وقت العصر وظن أنها فاتته معه ، فاغتم لذلك وهرول ـ وكان ذلك قبل النهي عن الهرولة لها ـ ودخل المسجد فوجده عليه السلام مكبراً في الركوع ، فقال : الحمد لله ، وكبر خلف الرسول ، فنزل جبريل والنبي عليه السلام في الركوع ، فقال يامحمد (سمع الله لمن حمده ) فقل سمع الله لمن حمده، فقالها عند الرفع من الركوع ، وكان قبل ذلك يركع بالتكبير ويرفع به ، فصارت سنة من ذلك الوقت ببركة أبي بكر رضي الله عنه اه . حاشية التحرير .

الحادية عشرة : التسبيح في الركوع والسجود سرا ، لما روى مسلم عن ابن عباس رضى الله عنها ، قـال : قـال رسـول الله عَلِيُّلَةٍ ( ألا وإني نَهيتُ أن أقرأ القرآنَ راكعــا أو ساجداً ، فأما الركوعُ فعظموا فيه الربُّ ، وأما السجودُ فاجتهدوا في الدعاء فَقَينٌ ـ أي حقيق ـ أن يُستجابَ لكم ) . وروى أبو داود : ( أنه عليه السلام ، لما نزل : ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾ قال اجعلوها في ركوعكم ، ولما نزل ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ قال اجعلوها في سجودكم وأقله في الركوع: سبحان ربي العظيم ، مرة . وفي السجود ، سبحان ربي الأعلى ، مرة . وأدنى الكمال في تسبيح الركوع والسجود ، ثـ لاث مرات ، ويستحب أن يزيد في التسبيح ( وبحمده ) كا قال النووي والرافعي ، وجزم به في التحقيق والأكل لمنفرد وإمام قوم راضين بالتطويل ، إحدى عشرة مرة ، ويزيد في الركوع كا في رواية مسلم وغيره : ( اللهم لـك ركعتُ وبـك آمنتُ ولـك أسلمتُ ، خشع لـك سمعى وبصري ومخى وعظمى وعصبي وشعري وبشري ومااستقلتُ به قدمي لله ربِّ العالمين ) . ويزيد في السجود كما في رواية مسلم : ( اللهم لـك سجدتُ وبـك آمنتُ ولـك أسلمتُ : سجد وجهى للذي خلقه وصوره وشقَّ سمَعه وبصرَهُ \_ زاد في الروضة : بحوله وقوته \_ تبارك الله أحسن الخالقين ) أي المصورين ، إذ لا خالق غيره . والخشوع حضور القلب وسكون الجوارح . وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها : أنه عليـه السلام يقول : ( اللهم إني أعوذ برضاك من سَخطك ، وبمعافاتك من عَقوبتك ، وأعوذ بـك منـك ، لا أحص ثناءً عليك أنت كا أثنيت على نفسك ) .

الثانية عشرة : الافتراش في الجلسات الست ، وهي :

- (١) الجلوس بين السجدتين .
  - (ب) وجلوس الاستراحة .
    - (ج) وجلوس المسبوق .
- (د) وجلوس المصلي قاعداً للقراءة .
  - (هـ) والجلوس الوسط.
- (و) والجلوس الأخير لمن أراد سجود السهو ، أو التلاوة ، أو الشكر قبل أن يسجد ،

ويتورك بعده قبل أن يسلم .

الثالثة عشر: التورك في الجلوس الأخير الـذي يعقبـه السلام ، رواه في الجلوس بين السجدتين الترمذي وقيس الباقي عليه ، ورواه في الجلوس الوسط والأخير البخاري .

- والافتراش: أن يجلس على كعب قدمه اليسرى جاعلاً ظهرها للأرض، وينصب القدم اليني واضعاً على الأرض باطن أطراف أصابعها لجهة القبلة.

ـ وأمـا التورك : فهو مثـل الافتراش ، إلا أنَّ المصلي يخرج بعض قـدمـه اليسرى على هيئتها من تحت قدمه اليني ، ويلصق وركه اليسرى بالأرض .

الرابعة عشر: وضع الكفين على الفخذين مضومة الأصابع منشورة لجهة القبلة ، بحيث تسامت رؤوسها حرف الركبة في جميع الجلسات ، إلا في الجلوسين \_ الوسط والأخير ، فإنه يقبض أصابع اليني إلا المسبحة فإنه يشير بها رافعاً لها مع إمالتها قليلاً متشهداً عند قوله : ( إلا الله ) ويديم رفعها إلى السلام ، والأفضل قبض الإبهام إلى جنبها : بأن يضعها تحت المسبحة على طرف راحته ، للاتباع .

الخامسة عشرة: الصلوات الإبراهيمية ، بعد التشهد الأخير وهي: ( اللهم صلَّ على محد وعلى آل محمد كا محمد وعلى آل محمد كا براهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ) لما أخرجه أكثر الصحاح .

السادسة عشرة: التسلية الثانية مع البدء بالتسليم من تلقاء وجهه في كلا التسليمتين ملتفتاً بعنقه يميناً في التسليمة الأولى حتى يرى خده الأيمن ، وملتفتاً شمالاً في التسليمة الثانية حتى يرى خده الأيسر ، قاصداً السلام في كل على من التفت إليه من الملائكة ومؤمني إنس وجناً ، كا يقصد الرد على من سلم عليه من إمام ومأموم .

وقد تحرم التسلية الثانية : كأن عرض مناف للصلاة بعد التسليمة الأولى : كحدث ، أو خروج وقت الجمعة ، لأنه لم يعد في صلاة ، وقد تمت صلاته بالتسليمة الأولى التي هي ركن تنبيه . والتسليم كثيراً مايفعله بعض العامة إذا أشعر أنه على غير طهر مثلاً ، مع أنه حينئذٍ ليس هو في صلاة ، وكذا مايفعله أحدهم إذا كان في صلاة ، وأراد قطعها ليلحق

جماعة نُصِبَتُ مثلاً ، مع أنه أيضاً ليس هو في صِلاة ، لأنها قطعت بمجرد قطعها أو تردده في قطعها قبل أن يسلم ، فلا حاجة للتسليم في كلتا الحالتين .

## تمة : بقي من الهيئات :

١ - النظر إلى موضع سجوده مائلاً برأسه قليلاً في جميع صلاته ولو كانت في الكعبة المشرفة ، إلا في التشهد فلا يجاوز بصره إشارته المسبحة عند قوله : ( إلا الله ) .

٢ - وضع الراحتين على الركبتين في الركوع والجلوس ، وقد مرّت كيفية وضعها في أركان الصلاة وهيئاتها .

٣ ـ الدعاء بين السجدتين ، لما روى أكثر الصحاح عن ابن عباس رضي الله عنها :
 ( أنه عليه السلام كان يقول بين السجدتين : اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني ) .

٤ - وأن يضع في سجوده ركبتيه قبل يديه ، للاتباع رواه الترمذي وغيره .

واعتاده على الأرض بباطن كفيه مع بسط الأصابع عند قيامه من جلوسه
 وسجوده للاتباع رواه في الأول البخاري ، ولأنه أعون للمصلى .

1 - وجلسة الاستراحة بعد سجدة يقوم عنها للاتباع كا روى البخاري ، فلا تسن للمصلي قاعداً ، وهي فاصلة بين الركعتين ، وليس لها ذكر مخصوص ، والأفضل أن لا تزيد على قدر الطمأنينة ، ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين ، ويسن مد التكبير فيها من الرفع من السجود إلى القيام بما لا يزيد على سبع ألفات أي أربع عشرة حركة .

## ٧ - وست سكتات في الصلاة:

- (ا) بعد التحريمة .
- (ب) بعد التوجه .
- (ج) بعد التعوذ .

- (د) بعد الفاتحة .
- (هـ) بعد التأمين .
- (و) بعد السورة وقبل الركوع ، كلها بمقدار الطهأنينة إلا التي بعد التأمين وقبل القراءة للإمام في الجهرية يسكت قدر مايقرأ المأموم الفاتحة والإمام في هذه السكتة يشتغل سرًا بقرآن أو دعاء . وزيدت سكتة سابعة بين التسليمتين ووجهه للقبلة .

٨ - وأن يصلي لنحو جدار: كعمود أو عصا مغروزة في الأرض ، وأن يكون ارتفاع هذه السترة ثلثي ذراع فأكثر ، وأن لا يبعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع ، وفي مسلم:
 ( فقال: مثل مؤخرة الرحل ) أي العود في آخر الرحل ، فإن لم يتيسر له ذلك فليفرش نحو سجادة فقد أخرج الإمام أحمد وغيره: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يكنه فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يبديه ) . وفي أبي داود: ( لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا مااستطعتم ) فإن المرور يحرم بين المصلي وبين ماوضعه أمامة ، لما في الصحيحين أنه عليه السلام قال: ( لو يعلم المار بين يبدي المصلي ماذا عليه - أي من الإثم - لكان أن يقف اربعين - خريفا - خيرا له من أن يمر بين يديه بين يديه ) ، وفيها أيضاً: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره عن الناس ، فأراد أحد أن بين يديه ) ، وفيها أيضاً: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره عن الناس ، فأراد أحد أن بين يديه فليدفعه ، فإن أبي فليقاتله ، فإنما هو شيطان ) .

وكالمرور في التحريم ، الجلوس ومد الرجل والاضطجاع بين يدي المصلي ، إلا إذا قصَّر المصلي في اتخاذ السترة ، أو كان في الصف الذي أمامَه فرجة لا يمكن سدها إلا بالمرور بين يديه ، فلا حرمة حينئذ ولا كراهة ، وإن كان الأولى تركه إن أمكن . وكالصلاة في ذلك سجدتا التلاوة والشكر .

• وأن يدعو بعد الصلوات الإبراهيية وقبل التسليم بخير دنيوي أو أخروي ، كأن يقول ربي ارزقني مالاً حلالاً ، أو ولداً صالحاً أو زوجة ودوداً ولوداً ، أو داراً وسيعة وزوجة مطيعة ، أو يقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله وهكذا ، لخبر الصحيحين : أنه عليه السلام قال : (إذا تشهد أحدًكم فليستعذ بالله من أربع ، يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة الحيا والمات ، ومن فتنة المسيح الدجال ) . وله أن يزيد إذا كان منفرداً أو إمام

قوم راضين بالتطويل : مارواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( اللهم اغفر لي ماقدمتُ وما أخرت ، وماأسررتُ وماأعلنتُ ، وما أسرفتُ وماأنت أعلمُ به مني أنتَ المقدّمُ وأنت المؤخِرُ ، لا إلّه إلا أنت ، فاغفرُ لي مغفرةً من عندكِ ، وارحمني ، إنك أنت الغفورُ الرحيم ) .

10 - وأن يجلس بعد السلام ليأتي بالذكر والدعاء الواردين بعد المكتوبة قبل أن يأتي بالنافلة البعدية كا سيأتي ، إلا إذا ضاق الوقت فتقدم النافلة ، لما روى أبو داود : ( أن رجلاً صلى الفريضة فقام يتنفل فجذبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأجلسه ، وقال : لا تصل النافلة بأثر الفريضة ، فقال له النبي عليه السلام : أصبت ياابن الخطاب أصاب الله بك ) . ثم بعد الذكر والدعاء الواردين ينتقل من مكانه إلى موضع آخر فيصلي النافلة تكثيراً لمواضع السجود .

فائدة: إن الخشوع في الصلاة ، سنة مؤكدة ، بل قال الثوري من لم يخشع فسدت صلاته . وهو غرة الصلاة ، وبه تكون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر ، كا قال تعالى في سورة العنكبوت آية ٤٥ : ﴿ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴾ ، ويفلح مؤديها كا قال تعالى في سورة المؤمنون : ﴿ قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾ أي مقبلون عليها بتذلل وسكون قلب ويحي عنه ماسلف من ذنب لما في البخاري وغيره : أنه عليه السلام قال : ( من صلى ركعتين ولم يحدث نفسه بها بشيء من الدنيا عُفِر له ماتقدم من ذنبه ) ، وبذلك تكون الصلاة مقبولة ومن قبيل العبادة ، ويكون مؤديها مقياً لها ، متصلاً بخالقه عز وجل كا قال تعالى في أول سورة البقرة : الصلاة ، وعا رزقناهم ينفقون ﴾ .

أما إذا تجردت الصلاة عن الخشوع وكان المصلي حاضر الجسم مشتت القلب موزع الفكر في مشاغل الدنيا ، كانت صلاته حينئذ من قبيل العادة ، داخلا في قوله عليه السلام : ( مَن لم تَنْهَهُ صلاتُه عن الفحشاء والمنكر لم يزددُ من الله إلا بُعداً ) رواه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من حديث الحسن مرسلاً بإسناد صحيح ، ورواه الطبراني من قول ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ : ( من لم تأمرُه صلاتُه بالمعروف وتنهاه

عن المنكر ... ) الحديث وإسناده صحيح . قال بعضهم :

تُصلي بـ لا قلب صـ لاة بمثلهـ ا تظَلَ وقـ د أتمتها غيرَ عـ الم فويلَك تدري من تناجيه مُعرضاً ؟ تخاطبه إياك نعبد مقبلاً ولو رد من ناجاك للغير طرفه أما تستحي من مالك اللك أن يرى إلحي اهدنا فين هديت وَخَدْ بنا

يكونُ الفق مُستوجباً للعقوبة تزيدُ احتياطاً رَكعةً بعد رَكعة وبين يسدي من تنحني غير مخبت على غيرهِ فيهسسا لغيرِ ضرورةِ تيسزت من غيط عليسه وغيرة صدودك عنه ياقليل الروية إلى الحق نَهجاً في سواء الطريقة

قال في المصباح: (أخبتَ الرجل إخباتاً) خضع لله وخشع، قال تعالى: ﴿ وَبَشْرُ الْحَبْتِينَ ﴾ من آية ٣٧ من سورة الحج. اه..

تنبيه: قال تعالى في سورة الأحزاب من آية ٤: ﴿ ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفيه ﴾ فتى شغل القلب في شيء لم يستطع أن يخطر فيه شيء آخر ، فعلى من أراد الحصول على الخشوع في صلاته ، أن يشغل قلبه بمعاني مايتلوه من آيات وتكبيرات وتسبيحات ، ملاحظاً أنه متثل بين يدي مالك أمره وأنه مطلع عليه ، وذلك مقام الإحسان بمعنى الإخلاص كا فسره عليه السلام فيا رواه مسلم : ( أن تعبد الله كأنك تراه ) أي حال كونك في عبادتك مثل حال كونك رائياً له فتكون في غباية الخشوع ، ثم قال فيه عليه السلام : ( فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) ويراقبك ، فإذا كنت كذلك انصرف عنك كل خاطر ماعدا ذلك ، وإلا اشتغلت عن الصلاة وأنت فيها بغيرها ، فقد روى الترمذي الحكيم : ( أنه عليه السلام رأى رجلاً يعبث بلحيته في صلاته ، فقال : لو خشع قلبَ هذا لخشعتُ جوارحُه ) ويكون ربما دخل في وعيد قوله تعالى : ﴿ فويل خشع قلبَ هذا لخشعتُ جوارحُه ) ويكون ربما دخل في وعيد قوله تعالى : ﴿ فويل لمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ غافلون عنها غير مبالين بها ، آية ٤ ، ٥ من سورة الماعون .

وخلاصة القول ، أن ليس للإنسان من صلاته إلا ماعقل منهنا كا ورد ذلك ، وكما روى أبو داود والنسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنها قبال : قبال رسول الله عليها ، أي المرجل ينصرف من صلاته ، وما كُتِبَ له منها إلا عشرُها ، تِسمُها ، ثَمنُها ،

سبعها ، سدسها ، خسها ربعها ، ثلثها ، نصفها ) .

وبما تنبغي ملاحظته ، أن نتخاشع في صلاتنا ، ولكن على أن لا نزيد عما استحب من جعل النظر إلى موضع السجود مع الميل بالرأس قليلاً ، فإن الزيادة على ذلك تسترعي أنظار الناس ويتهم صاحبها بالرياء ، فقد رأى عمر رضي الله عنه شاباً متخاشعاً في صلاته ، فقال له : ( ياهذا إن الخشوع إذا زاد على مافي القلب فهو نفاق ) .

#### \* \* \*

## فصل في السنن بعد الفراغ من الصلاة

وهي عبارة عن الذكر والدعاء الواردين كا مرت الإشارة إليها في آخر بحث هيئات الصلاة من الفصل السابق . قال النووي في كتاب الأذكار : أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة لما جاء فيه من الأحاديث الكثيرة الصحيحة في أنواع منه متعددة ، قال أبو أمامة : (قيل لرسول الله عليه السلام : أيّ الدعاء أسمع ـ أي أرجى للقبول ـ قال : جوف الليل الأخير ، ودبر الصلوات المكتوبات ) رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

ولابأس بالإتيان بالذكر والدعاء حسب الترتيب الآتي :

١ صح عنه عليه السلام أنه كان إذا سلم من صلاته ، استغفر ثلاثاً ، أي قال ،
 ( أستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله ) ثم قال : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام ) .

ثم ينفتل تارة عن يمينه كا في رواية مسلم عن أنس ، وتارة عن يساره كا في الصحيحين عن ابن مسعود ، ويقبل على المأمومين بوجهه . وللإمام أن يجعل يمينه للمأمومين ، ويساره للمحراب .

٢ ـ قراءة آية الكرسي ٢٥٤ من سورة البقرة ، لما روى النسائي أنه عليه السلام
 قال : ( من قرأ آية الكرسي دُبُرَ كُلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن
 يوت ) .

- ٣ ـ سورة الإخلاص ، لما روي في معجم الطبراني ومسند أبي يَعْلى الموصلي عن جابر رضى الله عنه .
- المعوذتين ، لما في المسند والسنن عن عقبة بن عامر قال : (أمرني رسولُ الله على ال
- ٥ ـ وصح عنه عليه السلام كا قال ابن عمر رضي الله عنها : (أنه كان يقول دبر كلّ صلاة : لا إلىة إلا الله وحدة لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كلّ شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد (أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه ، إنما تنفعه الطاعة ) .
- ٦ وفي سنن أبي داود والنسائي : (أنه عليه السلام أوصى معاذاً أن يقول دبر كل صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك ) .
- ٧ وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه عليه السلام قبال : ( تُسبّحون وَتَحُمَدون وَتَكبرون خلفَ كلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين ) وفي مسلم عنه أيضاً قبال : ( وتمام المئة ، لا إله إلا الله وحدة لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ) وفي رواية له عن كعب بن عُجرة : ( أن التكبير أربع وثلاثون ) فتتم بذلك المئة .
- ٨ وفي كتاب ابن السّنيّ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (أن النبي عليه السلام كان إذا فرغ من صلاته ، لا أدري قبل أن يُسلم أو بعد أن يسلم ، يقول : سبحان ربّك ربّ العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحد لله ربّ العالمين ) .
- ٩ وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنها : (أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله عليه « وقال : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته ) . هذا مع العلم إن كان ليس في ذلك تشويش على مصل ، فإنه قلما يتأخر صحابي عن تكبيرة التحرية .
- الله عَلَيْ قَالَ : ( من الله عنه ، أن رسول الله عَلَيْ قَالَ : ( من قَالَ فَيَ الله عَلَيْ قَالَ : ( من قَال في دَبُر صلاة الفجر ، وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم : لا إليه إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد بجي وبيت ، وهو على كلّ شيء قدير . عشرَ مرأت ،

كُتب له عشرٌ حسناتٍ ، ومُحي عنه عشرُ سيئات ، ورُفع له عشرُ درجات ، وكان يومَه ذلك في حرز من كلَّ مكروه ، وحرس من الشيطان ، ولم ينبغ لذئب أن يدركة في ذلك اليوم إلا الشركُ بالله ) قال الترمذي : حديث صحيح . وفي صحيح ابن حبَّان عن أبي أبوب الأنصاري يرفعه : ( من قال إذا أصبح : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... كنَّ له عدلَ عتاقة أربع رقاب ، وكن له حرزاً من الشيطان حتى يسي ، ومن قالمُنَّ إذا صلى المغرب دُبُرَ صلاته ، فمثل ذلك حتى يصبح ) إلا أنه في رواية ابن حبان هذه ، ليس فيها ( يحبى و بيت ) ولا ( لم ينبغ لذئب أن يدركه ) إلخ .

فائدة: ذكر ابن حبان في صحيحه عن الحارث التيبي قال: (قال لي النبي عليه السلام: إذا صليت الصبح فقًلْ قبل أن تتكلم : اللهم أجرئني من النار، سبع مرات، فإنك إن مت من يومِك كتب الله لك جواراً من النار، وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرئني من النار، سبع مرات، فإنك إن مت من ليلتيك كتب الله لك جواراً من النار).

# فصل فيما تخالف فيه الأنثى الذكر في الصلاة تخالف الأنثى الذكر في خمسة أمور:

١ ـ الذكر يجافي مرفقيه عن جنبيه في : قيامه ، وركوعه ، وسجوده . ويفرق بين
 قدميه في هذه المواضع الثلاثة . وكذا يفرق بين ركبتيه فيها وفي الجلوس .

- والأنثى تضم بعضها إلى بعض : فتلصق مرفقيها بجنبيها ، وتضم قدميها وركبتها في ذلك .

٢ ـ الذكر يُقِلُ أي يرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود والأنثى تلصق بطنها بفخذيها في الوضعين .

٣ ـ الـذكر بجهر في مـواضع الجهر . والأنثى تخفض صـوتهـا في حضرة الرجـال
 الأجانب .

الذكر إذا نابه شيء في صلاته سبح: مباحاً كان كإذنه بالدخول لمن استأذنه ، أو مندوباً كتنبيهه إمامه إذا سهى ، أو واجباً كإنذار نحو أعمى من وقوع في مهلك .

والأنثى في ذلك تصفق . لخبر الصحيحين : ( من نابه شيء في صلاته فليسبح ، وإنما التصفيق للنساء ) أي فيقول : سبحان الله بقصد الذكر فقط ، أو الذكر مع الإعلام أي الإفهام ، ويكفي قصد الذكر في المرة الأولى على قول ، فإن أطلق أي لم يقصد شيئا بطلت صلاته على المعتمد وكذا إن قصد الإعلام ، مالم يكن عامياً لخفاء ذلك عليه ، كا تقدم في الإمام أو المبلغ ، وأن لا تقصد الأنثى اللعب بالتصفيق ، وإلا بطلت صلاتها .

- والسنة بالتصفيق ضرب بطن اليمين على ظهر الشال ماعدا كيفيتين - ضرب بطن يين على بطن شال ، وعكسه . لأن هاتين الكيفيتين من عادة التصفيق ، والسنة ، خالفة العبادة للعادة .

٥ - عورة الذكر ، مابين سرته وركبته . وجميع بدن الأنثى عورة إلا وجهها وكفيها
 كا تقدم .

تنبيه : الخالفة في العورة واجبة . أما الخالفات الأربع فمن قبل الهيئات في الصلاة .

## فصل في مكروهات الصلاة

فعل شيء منها يقلل من ثوابها مع الاحتفاظ بصحتها .

1 ـ الالتفات بالعنق بدون حاجة ، لما روى البخاري من قوله عليه السلام : ( هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) ، فإن كان بحاجة : كصبي يدب نحو هُوَّة أو نار ، أو آفة تقصده أو تقصد المصلي ، أو عدو ، فلا كراهة ، لما روى أبو داود : ( ثُوِّب بالصبح فجعل رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يصلي وهو يلتفت إلى الشعب ، وكان أرسل فارساً إلى الشعب من الليل يحرس ) وذلك في غزوة حنين عقب فتح مكة .

٢ - إشارة مفهمة بنحو حاجب أو عين أو يد أو شفة بلا حاجة ولو من أخرس ، بخلاف ماإذا كان هناك حاجة : كرد السلام بالإشارة فإنه سنة كا ذكره النووي في الأذكار ، ولما أخرجه أصحاب السنن : (قال ابن عمر لبلال رضي الله عنهم : كيف رأيت رسول الله عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ، قال : هكذا ، وبسط كفة وجعل بطنة أسفل وظهرة إلى فوق ) .

- ٣ ـ رفع البصر إلى السماء .
- ٤ ـ تغميض العينين ولو من أعمى .
- ٥ ـ إسراع في الصلاة : كسرعة مصلى التراويح في زماننا .

7 - الصلاة على ظهر الكعبة المشرفة ، وفي الطريق ، والسوق ، والكنيسة ، وفي الحيام ، والمجزرة ، وَعَطن الإبل ، والمقبرة خصوصاً إذا استقبل القبر ، لما صح من قوله عليه السلام في مرضه الأخير : (لَعن الله اليهودَ اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ . قالت عائشة : لولا ذلك لأبرز قبره ) رواه البخاري ، والصلاة إلى نار ، مثلها إلى مصباح ، أو وجه مخلوق .

- ٧ ـ تشبيك الأصابع وفرقعتها .
- ٨ = والبصاق قبل الوجه ، أو على اليين .

- ٩ ـ عند غلبة جوع أو عطش أو إعياء أو نوم ، أو في حضرة مأكول أو مشروب
   تتوق النفس إليه ، لما صح من قوله عليه السلام : ( إذا قُدِّم العَشاء ، فابدأوا بعَشائكم
   قبل أن تصلوا المغرب ) . هذا إذا كان في الوقت سَعَة .
- 10 ـ الصلاة حاقناً بالبول ، أو حاقباً بالغائط ، أو حازقاً بالريح ، أو حاقناً بالبول والغائط ، أو حافزاً لضيق الخف ، الأصل في ذلك خبر مسلم : ( لا صلاة بحضرة طعام ، ولا هو يدافع الأخبثين ) أي البول والغائط .
  - ١١ ـ إيطان مكان واحد ، أي ملازمته إذا تعددت الصلاة .
- ١٢ ـ تشمير كمه ، أو ثوبه أو كشف رأسه ، أو جعل يديه في كمه ، وهذا الأخير مكروه في حق الذكر فقط .
- 17 شد الوسط مالم يلبَس فوقه نحو معطف ، إلا السروال فيندب شده بنحو دكة ، وإن كان لخوف ظهور العورة وجب .
  - ١٤ ـ إسبال نحو إزار على الأرض .
- 10 ـ الاضطباع بأن يجعل وسط ردائه تحت إبطه ، وطرفيه على كتف إبطه الآخر ولو فوق ثياب إلا إذا لبس فوقه شيئًا .
  - ١٦ ـ وضع يده على فه بلا حاجة تثاؤب أو عطاس .
- ١٧ اختصار: بأن يضع يده على خاصرته ، وذلك فعل اليهود في صلاتهم .
   والاستناد إلى شيء بلا حاجة .
- ۱۸ نقر كنقر الغراب : بأن يضرب جبهته بالأرض عند السجود ، لمنافات اللخشوع .
- ١٩ افتراش السبع : بأن يضع ذراعيه على الأرض في السجود للنهي عنه في صحيح مسلم .
- ٢٠ ـ إقعاء الكلب: بأن يلصق وَركَة بالأرض ناصباً ركبته ، للنهي عنه عند الحاكم

وهناك نوع من الإقعاء مستحب في كل جلوس بعده حركة ، لما صح أنه عليه السلام فعله ، وذلك : بأن يضع أطراف أصابع رجليه وركبتيه على الأرض ، ويجعل إليتيه على عقبيه ، ولكن الافتراش أفضل .

- ٢١ ـ المبالغة في خفض الرأس أو رفعه عن الظهر حالة الركوع .
- ٢٢ ـ إطالة التشهد الوسط زيادة على مايندب في الجلوس الأخير .
  - ٣٣ ـ إطالة القنوت زيادة على الوارد فيه .
- ٢٤ ـ صلاة نافلة عند إقامة المكتوبة لما صح من قوله عليه السلام: (إذا أقيت المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة).
- ٧٥ ـ ترك سنة من سنن الصلاة ، مع أن كثيراً من هذه المكروهات داخلة تحت ترك سنة من سننها .

# فصل في سجود السهو

المتروك من الصلاة ـ المكتوبة أو المندوبة ـ حتى من سجدتي التلاوة والشكر ، أحدُ ثلاثة أمور : فرض ، وبعض ، وهيئة . وأسباب سجود السهو حمسة :

أولا : تيقن ترك مأمور به : كمن تذكر ترك ركن سهواً وهو في الصلاة - غير النية أو التحرية - أتى به وجوباً وبنى عليه وأتم بقية صلاته وإن كان هنالك زيادة سجد للسهو آخر الصلاة : كن ركع قبل قراءة الفاتحة أو قبل إتمامها ولو حرفاً ، عاد إلى القيام أو بدله فوراً ، ولغا ماكان فعله من الركوع ، ثم قرأ ماتركه من الفاتحة ثم ركع وأتم بقية صلاته مالم يكن استر على سهوه حتى فعل مثل الذي تركه : كأن لم يتذكر ترك الفاتحة حتى قام للركعة الثانية ، قامت قراءة الفاتحة فيها حينئذ مقام قراءتها في الركعة الأولى ، وألغيت الركعة الأولى ، وسجد للسهو أيضاً ، وكذا لو تيقن ترك ركوع أو سجود أو اطمئنان في أحدهما سهوا ، عاد إليه وبنى عليه ، ولغا ماكان أتى به قبل العود إليه وسجد للسهو . أما إذا لم تكن هناك زيادة : كن سها عن قراءة الفاتحة وهوى عن السجدة الثانية فقام فوصل إلى محل القيام أو بدله للقراءة ، وكذلك من سها عن السجدة الثانية ، وليس له أن يسجد للسهو في هاتين الحالتين لعدم الزيادة . وإنما سجد للسهو في الصورة الأولى زيادة ركن الركوع ، وفي الصورة الثانية زيادة الصورتين الأولتين لأن في الصورة الأولى زيادة ركن الركوع ، وفي الصورة الشانية زيادة ركعة تقريباً ، وزيادة الركن عمداً مبطلة للصلاة ، فجبر سهوه بسجود السهو .

أما إن تذكر ترك الركن سهواً عير النية أو التحرية \_ بعد السلام ، والزمان قريب عرفاً ، كن تذكر ترك السجدة الأخيرة عاد إليها وسجدها ، ثم أتى بالتشهد وسجد للسهو وسلم ، لأن وقوع السلام الأول في غير محله ، وهو مما يبطل عمده ، وإن كان تكلم عمداً ست كلمات فأقل أخذاً من قصة ذي اليدين وإن استدبر القبلة ، وخرج من المسجد عمداً كان ذلك أم سهواً لاعتقاده أنه ليس هو في صلاة ، مالم يأت بأفعال مبطلة للصلاة كثلاث حركات متواليات فأكثر ، أو يطأ نجاسة غير معفق عنها . لما روى الشيخان : (أنه عليه السلام سلم من ركعتين سهواً من صلاة الظهر ، وقيل من صلاة العصر ، ومشى إلى جانب المسجد ، واستند إلى خشبة فيه كالغضبان ، فقال ذو اليدين : أقصرت الصلاة

أم نسيت ؟ يارسول الله ، فقال عليه السلام : كلّ ذلك لم يكن ، قال ذو اليدين : بل بعض ذلك قد كان ، فالتفت عليه السلام إلى الصحابة وقال : أحق ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : نعم ، فتذكر عليه السلام فقام مستقبلاً وصلى الركعتين الباقيتين وسجد للسهو وسلم ) .

ولكن الفقهاء شرطوا أن لا يأتي الساهي بأفعال مبطلة ، وأن لا يطأ نجاسة غير معفوً عنها كا رأيت . وأما إن تذكره بعد طول الفصل ، استأنف الصلاة ، مالم يكن المتروك نفس التسليم ، فإنه يأتي به بعد طول الفصل حينئذ ، مالم يأت ببطل كا تقدم ، وإن تكلم قليلاً سجد للسهو وسلم ، لأن عمد الكلام القليل مبطل ، وهو قد تكلم على اعتقاده أنه ليس هو في صلاة فجبر بسجود السهو كا مرّ .

فرع: لو سلم من ركعتين من رباعية مثلاً ظاناً تمامها ، وأحرم بأخرى ، ثم تذكر حاله ، فإن طال الفصل بين سلامه وإحرامه بالثانية ، صحت الثانية وعليه أن يعيد الأولى . فإن لم يطل الفصل بنى على ماأتى به من الأولى ولغا مافعله من الثانية ، حيث وجب عليه أن يقعد حالاً في هذه الحالة ، ثم يقوم للركعة الثالثة ليكون قيامه بقصد الركن المنتقل إليه كا تقدم في أركان الصلاة ، ثم يسجد للسهو آخر الصلاة ، ولا يضره حينئذ إحرامه بالثانية لأنه ذكر .

تنبيه: قيل يعتبر قرب الزمان عرفاً بالقدر الذي نقل عن النبي عليه السلام في قصة ذي اليدين المتقدمة، وحكى الرافعي عن البويطي: خليفة الشافعي رضي الله عنه: أن الفصل الطويل مازاد على زمن يسع ركعة، اه. يؤخذ من ذلك، أن الزمان القريب عرفاً مقدر بما يسع ركعة فأقل، ا. ه.

وأما إن يتيقن ترك بعض عمداً أو سهواً بعد التلبس بالفرض: كمن تمذكر ترك القنوت أو شيئاً منه: سواء كان من قنوت النبي عليه السلام أومن قنوت عمر رضي الله عنه بعد ماشرع فيه أيضاً بعدما تلبس بالسجود مع التنكيس والتحامل وإن لم يطمئن. أو تذكر ترك التشهد الوسط أو شيئاً منه بعد ماصار في القيام إلى محل تجزئ فيه القراءة ، أو شرع في القراءة إن كان يصلي قاعداً ، لا يجوز له أن يعود إلى البعض

المتروك حينئذ بل يسجد للسهو ، فإن عاد إليه عامداً عالماً بالتحريم بطلت صلاته ، وإن عاد إلى البعض المتروك ناسياً أنه في الصلاة أو جاهلاً ولو غير معذور لخفاء ذلك على العوام لم تبطل صلاته بل وجب عليه الرجوع فوراً إلى الركن الذي كان تلبس به ويسجد للسهو ، لأنه زاد قياماً في الأول في غير موضعه ، أو زاد جلوساً في الثباني في غير موضعه ، وزيادة كلّ عمداً مبطل للصلاة ، وحيث زيدا سهواً سجد للسهو . وأما إذا لم يتلبس بالركن جاز له العود إلى البعض المتروك ، تم إن بلغ في هويه أقل الركوع في الأول مالم يضع الجبهة على الأرض أو صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود في الثاني ، سجد للسهو ، فإن لم يصل إلى ماذكر فلا يسجد للسهو ، هذا إن ترك البعض سهواً . أما إن تعمد الترك فلا يعود إلى البعض وإن لم يتلبس بالركن ، فإن عاد إليه عامداً عالما بطلت صلاته كا لو كان تلبس بالركن لأن العامد فوته على نفسه ، وإن عاد إليه ناسياً أو جاهلاً وجب عليه الرجوع إلى الركن فوراً ، وسجد للسهو إن بلغ في هويه أقل الركوع في الأول أو صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود في الثاني فإن لم يصل إلى ماذكر لم يسجد للسهو أيضاً ، فإن لم يرجع إلى الركن فوراً عند تذكره في كلا الحالتين ماذكر لم يسجد للسهو أيضاً ، فإن لم يرجع إلى الركن فوراً عند تذكره في كلا الحالتين الذين لم يسجد فيها بالعود إلى البعض المتروك بطلت صلاته .

هذا إن كان مستقلاً ـ إماماً أو منفرداً ، أما إن كان مأموماً وجب عليه العود إلى البعض المتروك سهواً متابعة لإمامه لأن عمل الساهي كالعدم فإن لم يعد بطلت صلاته إذا لم ينو المفارقة ، وأما إن ترك البعض عداً فالأفضل العود إليه للمتابعة لأنها آكد من التلبس بالركن ، وله أن ينتظر إمامه في الركن الذي تلبس به أو ينوي المفارقة ، فإن عاد الإمام إلى البعض بعد تلبسه بالركن امتنع على المأموم متابعته ، فإن تابعه عامداً عالماً بطلت صلاته ، بل عليه إما أن ينتظره في الركن حملاً على عوده سهواً أو ينوي المفارقة .

ثانياً: الشك في ترك مأمور به: كمن شك في ترك ركن \_ غير النية أو التحريمة \_ أثناء الصلاة كأن شك في قراءة الفاتحة أو في ترك شيء منها بعد ماركع أو سجد ، عاد وجوباً إلى القيام أو بدله وقرأها ثم ركع وسجد وأتم صلاته ولغا ماكان أتى به من الركوع والسجود قبل قراءتها وسجد للسهو لزيادة ما ألغى ، فإن لم يعد فوراً إلى القيام

أو بدله بطلت صلاته مالم يكن حدث له الشك بعد ما صار في قيام ركعة أخرى فحينئذ يقرأ فيها وألغيت الركعة التي قبلها وسجد للسهو أيضاً لزيادة ما ألغى كا مر في تيقن ترك الركن سهواً. فإن كان مأموماً تدارك ذلك بركعة بعد سلام إمامه ، أما لو شك في ترك الركن بعد السلام وكان غير النية أو التحرية فلا تأثير له على الصلاة البتة كا سيأتي .

وأما من شك في ترك بعض معين : كمن شك في ترك القنوت أو شيء منه أو شك في ترك التشهد الوسط أو شيء منه بعد التلبس بالركن لا يعود إليه بل يتم صلاته ويسجد للسهو ويسلم ، كا لو تيقن ترك ذلك فيا مرّ .

وكذا إذا صلى التسابيح أو راتبة نحو العصر أربعاً بإحرام واحد وترك التشهد الوسط يقيناً أو شكا سجد للسهو وهو المعتمد كا قال ابن قاسم . ومثله النفل المطلق إن أحرم به أربعاً وقصد أن يتشهد في الوسط فاقتصر على الأخير ، عند الرملي .

#### تنبيه:

١ ـ أما ترك قنوت النازلة أو سجود التلاوة في الصلاة ولو يقيناً فلا يسجد له
 للسهو ، لأنها من الهيئات .

٢ ـ الشك في الركن يؤثر أثناء الصلاة كا رأيت ، أما بعد انتهائها فلا تمأثير له لأن
 الظاهر وقوع السلام عن تمام الصلاة ، مالم يكن النية أو التحريمة .

\_ أما الشك في النية أو التحرية فإنه يؤثر أثناء الصلاة حيث ينع انعقادها مالم يتذكر قبل مضي أقل الطأنينة : أنه كان قد أتى به ، وإلا استأنف الصلاة . والشك في أحدهما كذلك يؤثر بعد انتهاء الصلاة أيضاً مالم يتذكر : أنه كان قد أتى به ولو بعد طول الفصل وإلا أعادها .

أما الشك في الشرط: كمن شك هل تطهر أم لا ؟ فإنه يؤثر أثناء الصلاة كالشك في الركن مالم يتذكر قبل مضي أقل الطأنينة أنه كان متطهراً وإلا استأنف الصلاة . أما الشك فيه بعد انتهاء الصلاة فلا يؤثر كا لا يؤثر الشك في الركن مالم يكن النية أو

التحريمة كما رأيت . أما قبل الدخول في الصلاة فإن الشك في الشرط يؤثر ، حيث يمنع انعقادها كالشك في النية أو التحريمة من حيث منع الانعقاد .

وليست مسألتنا هذه من باب جواز الدخول في الصلاة بطهر مشكوك فيه ، فإن تلك فيا إذا كان متطهراً بيقين ثم شك في زوال طهره ، واليقين لا يزول بالشك ، أما مسألتنا هذه فهو غير متطهر يقيناً ثم شك هل تطهر بعد أم لا ، وفرق بين المسألتين كا رأيت .

ثالثاً: تيقن فعل منهي عنه سهوا بما يبطل عمده: كزيادة ركوع أو سجود أو قليل كلام: ست كلمات فأقل أو قليل أكل أو شرب أو تطويل ركن قصير: كالاعتدال بقدر الفاتحة زيادة على الدعاء الوارد فيه والجلوس بين السجدتين بقدر التشهد زيادة على الدعاء الوارد فيه ، فيسجد للسهو إن حدث منه شيء من ذلك . أما ما يبطل عمده وسهوه ككثير كلام وكثير أكل أو شرب ، فلا يسجد للسهو لفعل شيء منها ، لأنه ليس هو في صلاة لبطلانها بذلك الكثير .

رابعًا: الشك في فعل منهي عنه بما يبطل عمده أيضاً مع احتال الزيادة كمن شك، هل صلى ثلاث ركعات أم أربعاً ؟ فإنه حينئذ يبني على اليقين الذي هو الأقل وهو الثلاث ثم يأتي بركعة رابعة ويسجد للسهو لاحتال زيادة هذه الرابعة ، ولا يعمل بقول غيره : أنّ الثالثة هي رابعة إلا إذا بلغ هذا الغير عدد التواتر على المعتمد ، واشتراط عدد التواتر في مثل هذه المسألة ونحوها من الغرائب ـ إذ يقاد القاتل بشهادة رجلين ، ويقام الحد على الزاني بشهادة أربعة رجال ، هذا مع ملاحظة : (ادرأوا الحدود بالشبهات) وأن العبادات يكتفى فيها بالظن الراجح ، وأغرب من ذلك ماذهب إليه القول الضعيف من أنه لا يعمل بقول غيره ولو بلغ عدد التواتر . وقد حملوا عود الرسول عليه السلام إلى الصحابة في قصة ذي اليدين المتقدمة ، على أنه تذكر أنه سلم من ركعتين ، لا بقول الصحابة : أ . هو واعتمد الرملي عدم العمل بفعل غيره ولو بلغ عدد التواتر وهو عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب : كالجمع الكثير . أما إن تذكر : أنها ثالثة أو رابعة قبل القيام لغيرها فلا يسجد للسهو لأن الرابعة حينئذ لا تحتمل الزيادة ولأن مافعله منها وإن كان لغيرها فلا يسجد للسهو لأن الرابعة حينئذ لا تحتمل الزيادة ولأن مافعله منها وإن كان مع التردد فلابد منه في كلا الحالين ، أما إذا لم يتذكر : أنها ثالثة حتى صار إلى القيام مع التردد فلابد منه في كلا الحالين ، أما إذا لم يتذكر : أنها ثالثة حتى صار إلى القيام

أقرب منه إلى القعود سجد للسهو لأن مافعله وإن كان لا بد منه لكونه فعله مع التردد في احتمال الزيادة ، وفرق بين هذه المسألة والتي قبلها .

وكالمسألة الأولى التي لا تحتل الزيادة في عدم جواز سجود السهو ما إذا شك في حصول كلام قليل أو أكل أو شرب قليل أو تطويل ركن قصير ، لأن الأصل عدم حصول ذلك .

خامسًا: نقل مطلوب قولي \_ ركناً أو بعضاً \_ مما لا يبطل عده إلى غير محله بنية: كأن قرأ الفاتحة في نحو ركوع أو سجود أو جلوس أو قرأ التشهد الوسط في نحو القيام أو قرأ القنوت في نحو الركوع ، سجد للسهو في ذلك مالم يكن نقل القنوت إلى غير محله بنية الذكر لا بقصد القنوت فلا يجوز له سجود السهو حينئذ.

تنبيه: هذا مع العلم أنه كان قرأ الفاتحة في محلها من القيام أو بدله قبل قراءتها في الركوع ونحوه ، لأنها إذا لم تقرأ في محلها وركع عمداً بطلت الصلاة لخلوها حينئذ عن الركن ، نجلاف البعض المنقول إلى غير محله فلا يؤثر إذا لم يُتلَ في محله .

ولا يسجد للسهو في نقل هيئة إلى غير محلها : كأن قرأ التوجه في ركوع أو سجود ، إلا السورة إذا قرأها في الاعتدال ونحوه . أما إذا قرأها قبل الفاتحة في القيام أو بدله فلا يسجد للسهو لذلك لأنه محلها في الجملة ، كما لا يجوز له أن يسجد لترك الهيئة البتة .

تنمة : شرع سجود السهو جبراً للخلل الواقع في الصلاة كا تقدم وإرغاماً للشيطان ، ولا يعرف في أي سنة شرع ، ويدخل سجدتي التلاوة والشكر : كأن ترك الطأنينة في سجود أحدهما سهوا ، فإنه يعود لركنيه السجود ، ثم يسجد للسهو سجدتين ويسلم ، ولا يصر كون الجابر أكثر من الجبور .

وأما صلاة الجنازة فإنه لا يدخلها ، لأنها لا سجود فيها ولبنائها على التخفيف .

وهو سنة مؤكدة للإمام والمنفرد ، ولا تبطل الصلاة بتركه ، بل تبطل إذا سجد للسهو في حالة لم يلزمه فيها سجود سهو . وتجب على كل من الإمام والمنفرد نية سجود السهو بالقلب قبل أن يباشر به ، فإن تلفظ بالنية أو سجد بلا نية بطلت صلاته .

وواجب في حق المأموم متابعة لإمامه فهو في حقه كالركن : فإن تركه سهواً وطال الفصل أعاد الصلاة كا لو ترك ركناً ، وإلا عاد وسجد للسهو وسلم . نعم المسبوق لا يستقر عليه بفعل الإمام لفوات المتابعة كا صرح به ابن قاسم على ابن حجر ، فإن فعله الإمام بعد السلام كحنفي لم يستقر وجوبه على المأموم حينئذ لانقطاع القدوة بسلام الإمام بل يبقى سجود السهو عليه سنة .

ولا يسجد المأموم لسهو نفسه: كأن كان ترك القنوت مثلاً فإنه يتحمله حينئذ عنه إمامه إن كان أهلاً للتحمل ، فإن لم يكن الإمام أهلاً للتحمل : كأن كان محدثاً أو ذا نجاسة خفية ، سُنَّ حينئذ للمأموم أن يسجد للسهو ، وكذا إذا سها الإمام ولم يسجد للسهو سجده المأموم بعد سلام الإمام في المسألتين . كا لا يتحمل هذا الإمام عن المأموم الفاتحة أو بقيتها إن كان مسبوقاً ويجب حينئذ على هذا الإمام الذي ليس أهلاً للتحمل إعلام المأموم المسبوق بحاله حتى يتدارك المأموم ركعة بعد سلام الإمام ، بدلاً عن التي فاته فيها الفاتحة أو بعضها .

كيفيته: سجود السهو سجدتان: كسجدتي الصلاة بعد التشهد وقبل السلام، فإن نوى الاقتصار على سجدة وشرع فيها بطلت صلاته، بخلاف ما إذا لم ينو الاقتصار على سجدة بل بعدما سجد واحدة اقتصر عليها فإنه لا يضر، وله حينئذ أن يعدل ويسجد الثانية مالم يطل الفصل. ولا يتعدد سجود السهو لتعدد سببه: كن ترك التشهد الوسط وقام لخامسة سهوا وتكلم قليلاً سهوا، كفاه عن ذلك سجود سهو واحد. ولكن قد تتعدد صوره: كا لو ظن سهوا فسجد فبان عدمه فيسجد للسهو ثانياً لأن زيادة السجود الأول للسهو مما يبطل عمده لعدم لزومه: كا لو سها إمام الجعة فسجد للسهو ثم تبين فواتها فأتمها ظهرا، سجد للسهو ثانياً، أو سها من يصلي صلاة مقصورة فسجد للسهو فلزمه الإتمام: كأن انتهت مدة السفر وهو في الصلاة سجد للسهو ثانياً بعد إتمامها.

والأولى أن يقول فيها: سبحان من لا يسهو ولا ينام ، إن حصل سبب السجود سهوا ، فإن حصل عداً فالأولى أن يستغفر . ويكبر فيها للخفض والرفع ، ويجلس بينها مفترشاً ، وبعدهما متوركاً ثم يسلم ، لما روي في الصحيحين وغيرهما : (أن النبي عليه السلام صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى

الصلاة وانتظر الناس تسليمه ، كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم ) وهو آخر الأمرين من فعله عليه السلام ، فقد روي عن الزهري قال : ( سجد رسولُ الله عليه السلام وبعده ، وآخر الأمرين قبل السلام ) . ا . ه وأيد هذه الرواية الشافعي رضي الله عنه برواية معاوية : ( أنه عليه السلام سجدها قبل السلام ) وصحبته متأخرة ، ورد ماخالفه من الأحاديث بدعوى نسخ السجود بعد السلام .

ويفوت سجود السهو بالسلام عمداً ، وكذا بالسلام سهواً ولكن إن طال الفصل هنا ، ويقدر بما يزيد عن زمن يسع ركعتين خفيفتين بين سلامه وتـذكره ، وإلا عـاد وسجـد للسهو وسلم .

#### فروع:

1 - لوترك السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ، ثم تذكرها قبل سلامه أتى بها وأعاد التشهد وسلم ولم يسجد للسهو ، وكذا لو ترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير وسلم سهوا ، ثم تذكرها قبل طول الفصل أتى بها وأعاد السلام فلا يسجد للسهو . وإن كان تركها عمداً . وكذا لو تذكر ترك السلام ولو بعد طول الفصل أتى به من غير سجود للسهو .

٢ ـ ولو سها ، ثم شك : أسجد للسهو أو لا ؟ سجد لأن الأصل عدمه . وكذلك لو
 شك : أسجد للسهو وإحدة أو اثنتين ، سجد الثانية ، بانياً على اليقين .

٣ - إذا شك المسبوق : هل أدرك الركوع مع الإمام أم لا لم تحسب له الركعة لأن الأصل عدم الإدراك فيتدارك الركعة بعد سلام الإمام ، ويسجد للسهو ، لأنه أتى بما يحتل الزيادة بعد انتهاء القدوة فلا يتحملها عنه إمامه .

٤ ـ لو سلم المسبوق سهواً بسلام إمامه ، فتذكر حالاً بنى على صلاته وسجد للسهو ، لأن سهوه بعد انقضاء القدوة لا يتحمله عنه إمامه كذلك لو سجد المسبوق للسهو متابعة لإمامه ، أعاده في آخر صلاته ، لأن سجوده آخر صلاته ، والأول كان للمتابعة .

و لو سلم إمامه سهواً فسلم معه ، ثم سلم الإمام ثانيًا ، فقال المأموم له : قد سلمت قبل هذا ، فقال الإمام : كنت ناسيًا للصلاة على النبي ، لم تبطل صلاة واحد منها ،

لأن كلام الإمام بعد الفراغ منها ، ولقلة كلام المأموم مع ظنه أنه ليس هو الآن في صلاة ، لكنه يسجد للسهو لانقضاء القدوة فلا يتحمله عنه الإمام ، والظاهر أن الإمام كذلك يسجد للسهو لأن سلامه سهواً قبل الصلاة على النبي مبطل عمده .

٦ - ولو ظن السبوق سلام الإمام فقام ثم ظهر خلافه ، تعين عليه الجلوس ولو بعد سلام الإمام ، ولا يلزمه سجود السهو ، لأن سهوه وقع حال القدوة فتحمله عنه إمامه وليس له أن ينوي المفارقة .

٧ - إذا رفع المأموم رأسه من السجدة الأولى ظاناً أن الإمام رفع ، وأتى بالثانية ظاناً أن الإمام فيها ، ثم تبين أن الإمام لا يزال في السجدة الأولى ، فلا يحسب للمأموم جلوسه بين السجدتين ولا سجدته الثانية بل عليه أن يتابع إمامه ويجلس معه ويأتي بالسجدة الثانية ، ولا يسجد للسهو لأنه لايزال في حال القدوة .

٨ - لو قام لخامسة في رباعية سهواً ثم تذكر قبل جلوسه عاد إليه فوراً ، فإن كان قد تشهد في الرابعة أجزأه وإن ظنه التشهد الأول ، فإن لم يتذكر إلا بعد جلوسه أجزأه أيضاً . فإن لم يكن تشهد في الرابعة ، تشهد ، ويسجد للسهو في الجميع .

٩ - لو ركع قبل إمامه ناسيًا خير بين العود والانتظار ، بخلافه عداً فإنه يسن له
 العود ولا يسجد للسهو لأنه حال القدوة .

١٠ ـ لو ترك القنوت تبعًا لإمامه ، أو أتى به هو دون إمامه ، سجد للسهو لتطرق الخلل إلى صلاته من إمامه في الحالتين .

11 - سجود السهو لا يجبر نفسه ، وإنما يجبر ماقبله ومابعده ومافيه : فصورة لا يجبر نفسه : كأن سجد للسهو جهلاً لترك هيئة من الصلاة فحصل في هذا السجود خلل فيجبر بسجود سهو آخر ، لأن الأول لا يجبر نفسه . وصورة جبره لما قبله ، ومابعده ، ومافيه : بأن تكلم بكلام قليل ناسيًا فيسجد للسهو ، أو تكلم ناسيًا بعد ماسجد للسهو أو تكلم ناسيًا وهو ساجد للسهو ، فتلك ثلاث صور فلا يسجد فيها ثانياً .

تنبيه - السهو جائز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فقد أخرج مسلم وأبو داود : أنه عليه السلام قال : ( إنه ليغانُ على قلبي حتى أستغفرَ الله في اليوم مئة مرة ) وفي

رواية مسلم ( توبوا إلى ربّكم فوالله إني لأتوب إلى ربي تبارك وتعالى في اليوم مئة مرة ) . وللبخاري والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عَلَيْ الله عنه قال الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عنه قال الله عَلَيْ الله العَربي مهذا غير ابن عربي صاحب الفصوص والفتوحات المكية : \_ أنه عليه السلام سها في الصلاة خس مرات : إحداها : أنه شك في عدد الركعات . ثانيها : أنه قام من ركعتين ولم يتشهد . ثالثها : سلم من ركعتين ثم عاد . رابعها : سلم من ثلاث ثم عاد . خامسها : أنه قام خامسة سهواً . أ . ه .

أما الشك في عدد الركعات فقد أخرجه الستة إلا البخاري ، وأما القيام من الركعتين بدون تشهد فقد رواه الستة ، والتسليم من ركعتين في قصة ذي اليدين المتقدمة ورواها الستة أيضا ، وأما القيام للخامسة فقد أخرج الستة إلا مالكاً عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (صلى رسولُ الله عَلَيْلاً - أي صلى إحدى الرباعيات خساً - فلما سلم ، قيل له : يارسولَ الله أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : وماذاك ؟ قالوا صليت كذا وكذا ، قال : فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين وسلم ، ثم أقبل على الناس بوجهه ، فقال : إنه لو حدث في الصلاة شيء - أي تغيير بزيادة أو قصر - أنبأتكم به ، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كا تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدثكم في صلاته فليتحرّ الصواب فليتم عليه ، ثم ليسجد سجدتين ) .

فإن قيل كيف وقع السهو من الرسول عليه السلام ، فأجاب بعضهم :

ياسًائلي عن رسول الله كيف سها والسهو من كل قلب غافل لاهي قد غاب عن كل شيء سرَّهُ فسها عما سوى الله فالمعظم لله

## فصل في سجود التلاوة ، والشكر

وهما سنة مؤكدة لا تسن فيها الجماعة . وشروطها ، شروط صحة الصلاة ـ من طهارة ، واستقبال ، وسترعورة ، ودخول وقت وهو وجود سببها : فدخول الوقت بالنسبة لسجدة التلاوة ، الفراغ من تلاوة آية السجدة ، والشكر ، تجدد نعمة ، أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى . بشرط أن لا يطول الفصل بين السجود وسببه بزمن يزيد على مايسع ركعتين خفيفتين ، أو بإعراض عن السجود ، وإلا فات سجود التلاوة أو الشكر ، ولا يقض .

ويتكرر كل منها بتكرر سببه . ومن لم يكن متطهراً أو ساتراً للعورة ، قال نـدبـا : ( سبحانَ الله والحدُ لله ولا إلّه إلا الله واللهُ أكبر ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العلي العظيم ) أربعَ مرات . وشروط سبب سجود التلاوة العامة في المصلى وغيره ، خسة :

أولاً : أن تكون القراءة لـلآيـة مشروعـة فـلا سجـود لقراءة نحـو جنب وسكران ، أو قراءة مصل في غير القيام أو بدله .

ثانيًا : أن تكون القراءة مقصودة . فلا سجود لقراءة نائم أو ساه ، أو صبي غير مميز أو مجنون .

ثنائتًا: أن تكون من قارىء واحمد فلا سجود إذا كانت من قارئين: كل منها قرأ بعض الأية .

رابعًا : أن تكون في غير صلاة الجنازة .

خامسًا: أن تكون القراءة لجميع آية السجدة في أربع عشرة آية في القرآن الكريم: اثنتان في سورة الحج ـ فالأولى عقب قوله تعالى: ﴿ ماتشاؤون ﴾ ، والثانية عقب: ﴿ لعلكم تفلحون ﴾ والثالثة في سورة الأعراف عقب آخرها . والرابعة في الرعد عقب: ﴿ والاَصال ﴾ ، والخامسة في النحل عقب : ﴿ ويفعلون ما يؤمرون ﴾ على الأصح . والسادسة في الإسراء عقب : ﴿ وشوعاً ﴾ . والسابعة في مريم عقب : ﴿ وهو ربّ العرش والثامنة في الفرقان عقب : ﴿ نفوراً ﴾ . والتاسعة في النمل عقب : ﴿ وهو ربّ العرش العظيم ﴾ على الأصح . والعاشرة في الم السجدة عقب : ﴿ وهم لا يستكبرون ﴾ الحادية

#### تنبيه:

١ ـ لابــد من قراءة آيتين حتى يسن سجود التلاوة ، في أربع سور : في الإسراء ،
 والنحل ، والنمل ، وفصلت .

وليس منها سجدة سورة ( ص ) عند قوله تعالى : ﴿ فَحْرِ رَاكُعاً وأَنَابِ ﴾ ، بل هي سجدة شكر على قبول توبة داود عليه السلام ، لخبر النسائي : أن النبي عليه السلام قال فيها : ( سجدها داود توبة ، فنسجدها شكراً ) .

٢ ـ ولو كرر آية السجدة ، سجد لكل مرة عقبها ، فإن أخر السجود فات لما طال فيه الفصل ، ويسجد لغيره إن شاء . وتكفيه سجدة واحدة عنه إن قصده أو أطلق ، فإن قصد بعضه فات البعض الآخر .

## وإذا كان القارئ مصلياً زيد شرط:

سادسًا: أن لا يقصد بقراءته السجود ، إلا بسورة ﴿ الّم ، تنزيل ﴾ السجدة فقط في صبح الجمعة عند الرملي ، فلو قرأ غيرها في صبح الجمعة بقصد السجود وسجد بطلت صلاته . ويصح السجود في صبح الجمعة بأي آية سجدة عند ابن حجر . وعندها ، إذا قرأ المصلي آية سجدة في غير صبح الجمعة بقصد السجود وسجد بطلت صلاته إن كان عالماً بالتحريم وإلا ندب له أن يسجد للسهو جبراً لهذا الخلل ، فإن لم يقصد السجود بقراءة آية سجدة ، وسجد عقبها لم تبطل صلاته .

\_ وتكره قراءة آية سجدة بقصد السجود ، وتحرم في أوقات الكراهة ولو في غير الصلاة .

\_ ولا يسجد المصلي لقراءة غيره ، إلا إذا قرأ إمامه وسجد فيسجد معه .

أما أسباب سجود الشكر ، فهو حصول نعمة في وقت لم يعلم وقوعها فيـه - سواء كان

يتوقعها أم لا ، وكذا اندفاع نقمة ، أو من رؤية مبتلى أو مجاهر بالمعصية : وسواء كانت النعمة أو النقمة خاصة ـ كأن رزق ولداً أو مالاً أو شفي من مرض أو قدم له غائب ، أو كانت عامة : كطر بعد قحط وأمن بعد خوف . بخلاف النعم المسترة : كالعافية والإسلام والغنى عن الناس ، أو نعمة تسبب في حصولها كا تقضي العادة : كربح تجارة فلا يسجد لكل منها .

ولا يدخل سجود الشكر الصلاة ، فإن سجده فيها عالمًا عامداً بطلت صلاته ، أو ناسياً أو جاهلاً التحريم ، لم تبطل وندب له حينئذ أن يسجد للسهو . وكذا سجدة (ص) إن فعلها في الصلاة مع العلم والعمد بطلت الصلاة ، وإلا بأن كان ناسيا أو جاهلاً ، أو قصد التلاوة وحدها أو مع الشكر وسجد لم تبطل صلاته وسن له حينئذ أن يسجد للسهو . وكذا لو أتى بها إمامه الحنفي لم يتابعه بها ، بل يفارقه أو ينتظره ويسجد للسهو أيضاً .

أركان سجود التلاوة والشكر خارج الصلاة ، أربعة \_ الأول : تكبيرة الإحرام . الثاني النية المشتلة على التعيين : كنويت سجود التلاوة أو سجود الشكر ، مقرونة هذه النية بالتحريمة كا في الصلاة . الثالث : سجدة واحدة كسجود الصلاة في شروطه أو سننه ، ويبطله مايبطل الصلاة . الرابع : التسليمة الأولى بعد الجلوس أو بعد الاضطجاع لجوازه في النفل . فلا يكفي الإتيان بها قبل الجلوس ، ولا في قيام أو سجود على المعتمد : كتسليم الصلاة في شروطه وسننه .

تنبيه : تبين من عد الأركان ، أن لكل من سجود التلاوة أو الشكر ، ركنين قوليين وركنين فعليين .

أما في الصلاة ، فـالواجب فيهما شيئـان : النيـة بـالقلب ، والسجود . وأمـا المـأموم . فالواجب في حقه شيء واحد وهو السجود متابعة لإمامه .

وماعدا ماتقدم مما يتأتى فعله في الصلاة أو خارجها ـ من رفع اليدين حذو المنكبين عند التحريمة ، والتكبير للهوي للسجود وللرفع منه بلا رفع يدين في الموضعين ، والتسلية الثانية ، فسنن ، وكذا الذكر في السجود من التسبيح والذكر الواردين كا في سجود الصلاة ، ومايقوله هنا بعدهما وهو : (اللهم اكتب لي بها عندك أجراً ، واجعلها

لي عندك ذُخراً ، وضع عني بها وزُراً ، واقبلها مني كا قبلتها من عبدك داود ) يقول ذلك في سجدة (ص) وفي غيرها ، لمشاركتها لسجود داود في النوع لا في السبب . كا يسن أن يقرأ بعدها شيئاً من القرآن في قيامه أو في بدله إن كانت السجدة في الصلاة ، ولكن لا تسن هنا جلسة الاستراحة قبل القيام بل يجب أن يعود إلى القيام أو بدله بعد الرفع من السجدة .

فرع: لو قرأ آية السجدة قبل الفاتحة سجد لها قبل الفاتحة ، وكذا لو قرأها في قيام الركعة الثانية من صبح الجمعة ، سجد لأن القيام في صبح الجمعة محل للسجود في الجملة .

فالأصل في سجود التلاوة ، خبر الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنها قال : (كان النبي عليه السلام يقرأ القرآن ـ فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه وحتى ما يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته . وفي رواية مسلم : (في غير صلاة) .

والأصل في سجدة الشكر ، ماروي في كثير من الصحاح عن أبي بكر رضي الله عنه : ( أن النبيُّ عليه السلام كان إذا جاءه أمرٌ يسرُّهُ ، خرُّ ساجداً لله ) .

تنبيه : سيأتي في الشرط الخامس من شروط القدوة في فصل ( جماعة الصلاة ) بيان العلاقة بين المأموم والإمام في سجود السهو والتلاوة وغيرهما إن شاء الله تعالى .

# فصل في مبطلات الصلاة

مبطلات الصلاة ـ المكتوبة والمندوبة ـ ومنها سجدتا التلاوة والشكر ست ، أي واحد منها ، فإن قارن ابتداءها منع انعقادها ، وإن طرأ في أثنائها أفسدها .

الأول: الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين، ولو كان دعاء كقولك لعاطس: يرحمك الله وقولك لجماد: ياأرض ربي وربك الله ، ولو كان الكلام حرفاً منها مثل (قي) فعل أمر من الوقاية ، و (ع) فعل أمر من الوعي ، أو كان حرفين فأكثر ولو حرفاً عمدوداً لأنه معدود حرفين وإن لم يفها معنى مثل (آ، إي) ولو ظهر ذلك بسبب ضحك أو بكاء ولو من خوف الآخرة ، أو بسبب أنين أو نفخ من فم أو أنف أو عُظاس أو سُعال ، نعم يعذر في اليسير عرفاً من ذلك عند غلبته وإن ظهر حرفان في كل مرة وكان المجموع لا يزيد على ست كلمات كا ورد. في قصة ذي البدين المتقدمة لأن الست كلمات فا وأنا منا إذا صار السعال مرضاً ملازماً بحيث لم يخل منه زمن يسع الصلاة ، عذر حينئذ بالكثير منه ، كا يعذر في تنحنح وإن كثر لتعذر ركن قولي : كالحمة والتشهد الأخير ، ولا يعذر في الكثير لتحصيل سنة : كالجهر بقراءة غير الفاتحة ، ولا لتلاوة القنوت أو الصلوات الإبراهية ونحو ذلك : لخبر مسلم : أنه عليه السلام قال : (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) .

- وإنما يبطل الكلام الصلاة مع العمد والعلم بتحريمه والتذكر أنه في صلاة ، ولو تعلق بصلحتها كقوله لإمامه : إنك نسيت ركعة ، مثلاً .

بخلاف غير الكلام: كالإشارة بحاجب أو عين أو يد ولو مفهمة معنى ولو كانت من أخرس . أو كان الكلام حرفاً واحداً ليس له معنى : كأن نطق بزاي من كلمة مثلاً فإنها لا تبطل بذلك الصلاة مالم يقصد به الإتيان بكلام مبطل لأنه حينئذ نوى المبطل وشرع فيه . وكذا لا تبطل لو خوطب بالكلام الله تعالى مثل : رب اغفر لي ، أو ارزقني ولداً ، أو وسع لي في رزقي ويسر لي أمري ، أو قصد دعاء لماطس مثلاً بضير الغيبة كقوله : رحمه الله ، أو تكلم بنظم القرآن مثل : ﴿ يايحي خذ الكتاب ﴾ قاصداً بذلك الذكر ، أو الذكر مع الإعلام أي الإذن بأن يأخذ ماطلبه . فإن قصد الإعلام أو أطلق

بأن لم يقصد شيئاً بطلت صلاته . وكذا تبطل إذا قصد بشيء مما تقدم اللعب .

أما الكلام القليل: كست كلمات فأقل مع سبق اللسان، أو الجهل بتحريم الكلام وكان الجاهل معذوراً: كأن كان قريب عهد بإسلامه أو نشأ بعيداً عن العلماء: أو نسي أنه في صلاة كا حصل من الكلام في قصة ذي اليدين لظن الرسول عليه السلام والصحابة أنهم ليسوا في صلاة ، فلا تبطل بشيء منه الصلاة . بخلاف الكلام الكثير لأنه يقطع نظم الصلاة .

ويستثنى من الكلام نذر التبرار الخالي عن التعليق كقولك: لله عليّ صلاة أو صوم أو صدقة ، وكذا إجابة النبي عليه السلام ، فقد ذكر البيضاوي في تفسيره: أنه روي: أنه عليه السلامُ مرّ على أبي بن كعب وهو يصلي فدعاه فعجلَ في صلاته ثم جاء فقال: مامنعك عن إجابتي ؟ قال: كنت أصلي ، قال: ألم تُخبر فيا أوحي إلى: ﴿ استجيبوا لله وللرسول ﴾ آية ٢٤ من سورة الأنفال ، فهذان النوعان لا يبطلان الصلاة ، وأما إجابة الوالدين فتحرم في الصلاة المفروضة لأن قطع الفرض غير جائز ، والأولى إجابتها في صلاة النفل إن شقّ عليها عدم الإجابة لجواز قطع النفل ، وفي كلتا المسألتين تبطل بإجابتها الصلاة .

الثاني: العمل الكثير المتوالي بعضو ثقيل من غير جنس الصلاة وضبط الكثير عرفاً بثلاث حركات فأكثر: عمداً كان أو سهواً ولو بأعضاء متعددة: كأن حرك رأسه ويديه. ويحسب ذهاب اليد وعودها مرة واحدة مالم يسكن بينها فإن سكن فرتان ، وكذا رفع الرجل وعودها مرة واحدة ولو أعادها لغير موضعها ، أما ذهابها وعودها فرتان . ومثل العمل الكثير ، الوثبة الفاحشة ، وتحريك معظم البدن من غير نقل القدمين ، إلا في صلاة شدة الخوف ، أو في النفل في السفر فيغتفر فيها العمل بقدر الحاجة . كا يغتفر العمل الكثير غير المتوالي : بحيث يعد العمل الثاني متقطعًا عن الأول عرفا ، والثالث متقطعًا عن الثاني ، وقيل : بأن يكون بين الفعلين ما يسع ركعة بأخف عكن ، وقيل بأن يطمئن بينها ، والمعتمد الأول . وكذا يغتفر العمل الكثير المتوالي إذا كن من جنس الصلاة كرفع اليدين عند تكنيرات الصلاة . أو كان بعضو خفيف : كتحريك أجفانه أو أصابعه ماعدا الكف لأنه عضو ثقيل ، مالم يقصد بتحريك الخفيف

اللعب وإلا بطلت صلاته : كما لو نوى العمل الكثير بأن يمشي ثـلاث خطـوات فـأكثر متواليات ومشى ولو خطوة واحدة لأنه نوى المبطل وشرع فيه .

فرع : لو شك في كثرة العمل فلا بطلان ، كما لو شك في كثرة الكلام .

فائدة : وعند الحنابلة : ولا يقدر يسير الحركات الذي لا يبطل بثلاث ولا غيرها من العدد بل ما يعد في العادة يسيراً .

الثالث: فقد شرط من شروط الصلاة ، وهي :

ا ـ كحصول حدث أصغر أو أكبر: عمداً أو سهواً من المصلي ماعدا حدثه الدائم كسلس بول . ويستحب لمن أحدث في صلاته ، أن يأخذ بأنفه عند انصرافه ليوهم الناس أنه رعف ستراً على نفسه .

ب ـ حدوث نجاسة غير معفو عنها في بـدن المصلي أو ثوبه أو مكان الصلاة إلا إذا كانت جافة فنحاها حالاً قبل مضي أقل الطمأنينة بدون مسها إن أمكن .

ج ـ انكشاف العورة عمداً ولو سترها حالاً ، أو سهواً أو كشفها نحو ريح ولم يسترها حالاً قبل مضي أقل الطهأنينة ، فإن سترها حالاً فلا بطلان .

د ـ الانحراف بالصدر عن القبلة يمنة أو يسرة مع العلم والعهد . بخلاف مالو انحرف جاهلاً أو ناسياً وعاد عن قرب فلا بطلان . أما إذا حرف إنسان ولو قهراً ، بطلت وإن عاد عن قرب .

طروً جنون أو إغماء أو سكر أثناء الصلاة .

الرابع : حدوث خلل في ركن من أركانها ، وهي :

ا ـ تغيير النية : كأن نوى الخروج من الصلاة . أو صرف صلاة إلى غيرها : فرضًا كانت أم نفلاً مع العمد والعلم : كأن كان يصلي الظهر أداء فصرف إلى عصر أو إلى ظهر فائت ، أو إلى سنة العصر ، أو صرف سنة الصبح إلى فرض الصبح ، إلا إذا قلب صلاة مفروضة نفلاً مطلقاً ليدرك فضيلة جماعة مشروعة وكان منفرداً فيندب هذا القلب بستة شروط :

- ١ ـ أن يتحقق إتمامها في الوقت لو استأنفها وَ إلا حَرَم قلبها .
- ٧ أن تكون الجماعة مشروعة وإلا خرم قلب فائتة نفيلاً ليصليها جماعة خلف حاضرة أو خلف فائتة ليست من نوعها : كفائتة عصر خلف ظهر لأن هذه الجماعة غير مشروعة وإن كانت تصح . أما إذا كانت الفائتة من نوعها كفائتة ظهر مثلاً خلف من يصلي فائتة ظهر جاز القلب ، مالم يجب قضاء الفائتة فوراً : كفائتة بغير عذر وإلا حرم القلب . وأما لو كان يصلي فائتة بعذر أو بغير عذر ، وخشي وهو فيها فوت الحاضرة ، وجب قلبها نفلاً ليدرك الحاضرة في الوقت .
- ٣ ـ أن تكون الصلاة المراد قلبها ثلاثية أو رباعية ، فإن كانت ثنائية لم يندب
   القلب . ولكن يجوز لجواز الاقتصار في النفل المطلق على ركعة .
  - ٤ ـ أن لايشرع في ركعة ثالثة ، وإلا لم يندب القلب بل يجوز .
  - ه ـ أن لا يرجو وجود جماعة أخرى ، وإلا لم يندب القلب بل يجوز .
- ٦ ـ أن لا يكون الإمام مبتدعاً : كن يَـذكر بـاسم من أساء الجلالـة غير مفهـومـة
   حروفه وهو تام الشعور ، وإلا كُره القلب .

تنبيه : علم مما تقدم أن القلب يعتريه التحريم ، والوجوب ، والندب ، والكراهة ، والجواز .

ب ـ الشك في النية أو التحريمة ، كأن شك هل كبر أم لا ؟ أو شك هل نوى أم لا ؟ أو شك هل نوى أم لا ؟ أو شك هل نوى الظهر أم العصر ؟ ومضى على شكه هذا مقدار زمن أقل الطبأنينة وهو في الصلاة بطلت ، ولو تذكر بعد أنه كبر أو نوى كذا ، وكذا لو شك بعد السلام ولم يتذكر ولو بعد طول الفصل وجب عليه إعادتها .

- ج ـ التردد في قطعها : كأن حدث نفسه : أأقطعها أم لا ؟ .
- د ـ قطع ركن عمداً : كأن اعتدل قبل قام الركوع بالاطمئنان .
- هـ د زيادة ركن فعلي عمداً : كزيادة ركوع أو سجود أو جُلُوس من غير مسبوق متابعة لإمامه . أو تسليه عمداً قبل تمام أركان الصلاة .

و - تطويل الركن القصير عداً: كالاعتدال بقدر الفاتحة ، أو تطويل الجلوس بين السجدتين بقدر التشهد زيادة على الدعاء الوارد في كل منها بخلاف تطويل الركن الطويل فإنه لا يؤثر مالم يخش سهواً.

- تخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين ولو غير طويلين ، أو تقدمه عليه فيها عمداً من غير عذر: كأن هوى للسجود والإمام لا يزال قائمًا ، أو بالعكس ، والعذر في السبق والتخلف النسيان والجهل ، والعذر في التخلف فقط كون المأموم بطيء القراءة والإمام معتدلها : فيتخلف المأموم لقراءة الفاتحة ولو سبقه إمامه بثلاثة أركان طويلة وهي الركوع والسجودان ، وسيأتي في فصل الجماعة في الصلاة زيادة تفصيل .

الخامس: إدخال مفطر جوفه ، من أي منفذ من منافذ الجسم ، ولو ريقه الختلط بغيره : كأن اختلط بدم اللثة : أو كان المأكول والمشروب كثيراً ، أو كان غيره ولو قليلاً كحصاة ، عمداً أو سهواً ، ومنه ابتلاع نخامة وصلت لحد الظاهر وأمكنه مجها ( وحد الظاهر ، مخرج الحاء المهملة وقيل مخرج الحاء المعجمة ) . بخلاف المأكول أو المشروب القليل فلا يبطلانها مع النسيان أو الجهل بالتحريم . وأما الأكل أو الشرب الفعليين فإنها يبطلانها مع الكثرة : كالمضغ ولو لم يصل إلى الجوف شيء . بخلاف الصوم فإنه لا يبطل ولو بالكثير مع الجهل أو النسيان .

السادس: الردة، والعياذ بالله تعالى، ولو صورة لا حكماً: كالواقعة من الصي . والردة، في اللغة الرجوع إلى ماكان عليه، ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام آية ١٨: ﴿ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ﴾ . وشرعًا قطع الإسلام أي قطع دوامه واستراره بنية أو فعل أو قول: كأن نوى أن يعلن كفره غداً فيحكم عليه بالردة حالاً، أو سجد لخلوق مطلقًا وكذا لو ركع له مع قصد تعظيمه كتعظيم الله، وإلا كان الركوع عرماً فقط، وأما الانحناء لخلوق من غير عذر فكروه، أما بعذر: كأن انحني طويل القامة ليصافح قصيرها فباح . وأما الكفر القولي : كأن شتم الرب او سبب نبيا أو الدين الإسلامي ، أو كذب آية أو أحل ما أجمع على تحريمه كالخر، أو حرم ما أجمع على حله كالبيع والزواج، أو أنكر ماعلم من الدين بالضرورة كالصلاة والصيام أو كفر مسامًا، بلا تأويل كأن قال لمسلم : ياكافر قاصداً به معنى الزارع

أو قال لزوجته : ياكافرة بمعنى كافرة لنعمة الزوج ، فإن القائل حينئذ لا يكفر . ومن الكفر من لا يلقن الإسلام طالبه . ومن الكفر كا ذكر فقهاؤنا ، قول بعضهم : أنا الله ، مالم يسبق إليه لسانه أو ينقله حكاية عن غيره أو يقله في حال غيبته وفقد شعوره أو يكرن على القول به ، لقوله تعالى في سورة النحل آية ١٠٦ : ﴿ من كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكرة وقلبة مطمئن بالإيان ... ﴾ .

أقول: وقد أساء إلى التصوف من نسب إليه أمثال ذلك القول فإن هذا القول وأشباهه يتشى مع مبدأ ( الحلول ) وذلك بأن الله سبحانه حال في جميع الكائنات ـ إنسانها وحيوانها ونباتها وجمادها ، وعليه مانسب إلى محمد بهاء الدين البيطار في كتابه: ( النفحات القدسية ) مجلد (١) صحيفة ( ٣٣٨ ) طبع سنة ١٣١٤ من القول:

( وماالكلبُ والخِنزيرُ إلا إلْهُنا ومااللهُ إلا راهب في كنيسةِ )

كا نسب إلى كثير: (القولة: بوحدة الوجود) وذلك بأن الله لطيف: فلما تكثف كان الكائنات، وعليه مانسب بزعمهم إلى الشيخ الجيلاني رضي الله عنه كا في صحيفة ٢٢ من كتاب (معراج التشوف إلى حقائق التصوف) لأحمد بن عجيبة الذي طبع سنة ١٣٥٥ من القول:

وماالكون في التشال إلا كثلجة وأنت لها الماء الدي هو نابع في الثلج في تحقيقناً غير مائة وغيران في حُكم دعته الشرائع

وإنما حشر أمثال هذه الكفريات في التصوف بعض الدخلاء عليه ليسيؤوا إليه ويشوهوه ويعزلوه عن مبادىء الشريعة الواضحة التي لا لَبْس فيها ولا غموض . لأن التصوف الحقيقي ، إنما هو صفاء روحاني ، وترويض نفساني ، وكال خلقي ، وأخذ بعزائم الشريعة المطهرة ، وأوراد مستدة منها وإن كانت كلمة (التصوف) . محدثة ، إذ لم يعرف بصدر الإسلام سوى (مؤمن أو مسلم) . وإليك ما يوضح حقيقة التصوف بجلاء من بعض حكم السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه :

1 - لفظتان ثلمتان في الدين : القول بالوحدة ، والشطح المجاوز حد التحدث بالنعمة . ا هن .

أقول: ومن الشطح المجاوز، مانسب إلى أبي العباس المرسي ، كا في كتاب ( معراج التشوف) الآنف الذكر صحيفة (٥١) من قوله: ( مامن ولي كان أو هو كائن إلا وقد أطلعني الله عليه وعلى اسمه ونسبه وحظه من الله تعالى ) . وقال آخر في نفس الكتاب والصحيفة: ( مامن نطفة تقع في الأرحام إلا وقد أطلعني الله عليها ، وما يكون منها من ذكر أو أنثى ) ، فقال صاحب هذا الكتاب بعد ماساق هذا القول: وهذه من جملة الكرامات التي أتحف الله تعالى بها أولياءه . اه .

أقول: أين هو من الخس التي استأثر الله بها في علمه كا في سورة لقان آية ٣٤: ﴿ إِن الله عنده علمُ الساعةِ ويُنزّلُ الغيثَ ويعلمُ مافي الأرحامِ وماتدري نفسٌ ماذا تكسبُ غداً وماتدري نفسٌ بأي أرضٍ تموت ، إن الله عليمٌ خبير ﴾ . أليس الاطلاع على مافي الأرحام مما اختص الله تعالى به في علمه ، فأي القولين أحق بالاتباع . ومن حكم الرفاعي أيضًا:

- ٧ ـ كل حقيقة خالفت الشريعة ، فهي زندقة .
- ٣ ـ غاية المعرفة ، الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان .
- ٤ كل توحيدك قبل تنزيهه ، شرك ؛ التوحيد وُجدان في القلب عنع التعطيل والتشبيه .
  - ٥ ـ الدنيا والآخرة ، بين كلمتين : عقل ودين .
  - ٦- الشيخ من يلزمك : الكتاب والسنة ، ويبعدك عن الحدثة والبدعة .
- ٧ ـ الطريقة ، الشريعة . لوث هذه الخِرقة ـ طريقة التصوف ـ كذاب يدعي أن
   الباطن غير الظاهر .
  - ٨ ـ التحدث بالنعمة ، ذكر القربية ، والتخلص من تجاوز مرتبة العبودية .
    - ٩ ـ إياك والقولُ بالوحدة التي خاض بها بعض المتصوفة .
- ١٠ إياك والشطح ، فإن الحجاب بالذنوب ، أولى من الحجاب بالكفر . ﴿ إِن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ . آية ٤٧ من سورة النساء .

11 ـ إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ، فلا تعتبره حتى تنزن أقواله وأفعاله بميزان الشرع . ا هـ .

أقول : فقد تواتر النقل ، أن فقراء الهند من المجوس ، يطير بعضهم في الهواء ، وهذا من قبيل الكرامات .

17 - قال بعض الأعاجم من صوفية خراسان : إن روحانية ابن شهريار الصوفي قدس سرَّه تتصرف في ترتيب جموع الصوفية في العرب والعجم إلى ماشاء الله . ذلك لم يكن إلا لله الوهاب الفعال .

١٣ ـ لو كان لك ماادعيت من الحول والقوة والقدرة ، لما مُتَّ .

١٤ ـ اسلك طريق الاتباع ، فإن طريق الاتباع خير ، وطريق الابتداع شر ، وبين الخير والشرّ بَوْنٌ بين .

10 - من لم يزن أقواله وأفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ، ولم يتهم خواطره ، لم يثبت عندنا في ديوان الرجال . انتهت هذه الحكم القيمة من كلام السيد الرفاعي رضي الله عنه .

أُقول : قال تعالى في سورة ( ق ) آية ٣٨ : ﴿ إِن فِي ذَلَكَ لَذَكَرَى لَمْنَ كَانَ لَهُ قَلْبُ أُو اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلّ

استطراد : حكم المرتد ، والعياذ بالله تعالى :

١ - تبين منه زوجته قبل الدخول فيها بمجرد الردة ، وبعد انقضاء عدتها تبين إن كانت الردة بعد الدخول ، فإن عاد إلى الإسلام في كلتا الحالتين ، يحتاج إلى عقد جديد عليها . أما إن عاد إلى الإسلام أثناء عدة المدخول فيها ، فلا حاجة إلى تجديد العقد لبقاء عصة الزوجية طيلة العدة .

٢ - وهي محبطة للعمل إن اتصلت بالموت ، لقوله تعالى في سورة البقرة آية ٢١٦ :
 ﴿ ومن يرتدد منكم عن دينه فيت وهو كافر فأولئك حَبطت أعسالهم في الدنيا
 والآخرة ، وأولئك أصحاب النار ، هم فيها خالدون ﴾ فالإحباط في الدنيا : انفصام

عرى الزوجية ، وعدم التوارث : فلا يرث ولا يورث ، وعدم وجوب التغسيل والتكفين والدفن ، ويحرم دفنه في مقابر المسلمين ، كا تحرم الصلاة عليه . وأما الإحباط في الآخرة للعمل ، يستوجب الخلود الأبدي في جهنم .

أما إذا عاد إلى الإسلام قبل الموت ، فإنه حبط الثواب ، وبقي العمل مجرداً عن الثواب ، وفائدة بقاء نفس العمل فقط ، أن لا قضاء عليه لما كان عمله قبل الردة م من صلاة وصيام وحج . لكنه يقضي مافاته من الفرائض وجوباً أثناء الردة بعد عودته للإسلام .

أما الصبي والمجنون فلا يحكم عليها بالردة ، إن أتى أحدها بمكفر مما مر \_ وإن كانت تبطل بالردة صلاة الصبي ، لأنها ردة صورة لا حكما ، كا تقدم \_ لخبر أبي داود : أنه عليه السلام قال : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يعقل ) ، وكذا النائم لهذا الحديث . وأما المكرة ، فلما تقدم من آية النحل ، ولخبر ابن ماجه : ( إن الله تجاوز لي عن أمتي : الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه ) .

## فصل في جماعة الصلاة

الإضافة على معنى (في )أي الجماعة في الصلاة ، وإنما أولنا ذلك ليضح الإخبار عنها بأنها فرض كفايـة ، وإلا فـالصلاة فرض عين ، ولـذا كان التعبير أولى من قولهم : وصلاة الجماعة .

الأصل فيها : قوله تعالى في سورة النساء من آية ١٠٢ : ﴿ وَإِذَا كُنتَ فَيهِم فَأَقْتَ لِمُم الصِلاة فَلْتَقَم طَائفة منهم معك ... ﴾ فدل ذلك على طلبها في حالة الخوف ـ الحرب ـ ففي حالة الأمن أولى . وخبر الصحيحين : أنه عليه السلام قال : ( الصلاة جماعة أفضل من صلاة الفذ ـ أي الفرد ـ بسبع وعشرين درجة ) أي صلاة . وأول إظهار فعلها مع المواظبة عليها كان في المدينة المنورة بعد المجرة .

حكها: الأصح أنها فرض كفاية في الركعة الأولى من أداء المكتوبة غير الجمعة ، في حق الذكور البالغين العقلاء الأحرار المقيين المستورين غير المعذورين . لخبر أبي داود : أنه عليه السلام قال : ( مامن ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان - أي بوسوسته فينفرهم من بعضهم - فعليك بالجماعة ، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ) أي البعيدة عن رفيقاتها اللاتي مجموعات وتحت نظر الراعي ، إذ القاصية عرضة لافتراس الذئب وتحت خطره أكثر من غيرها . وتعتري الجماعة في الصلاة الأحكام الخسة :

١ ـ أما في الجمعة ، فهي فرض عين في الركعة الأولى ، لأنها شرط لصحتها ، وكذا المجموعة بالمطر كا سيأتي ، والمنذورة جماعتها ، والمعادة ، والمدرك منها ركعة في الوقت كركوعه مع إمام راكع ، وفي حق رجلين لم يوجد غيرهما في حضر .

٢ - والجماعة حرام ، فيا إذا علم المأموم أنه لو اقتدى لم يدرك منها ركمة في الوقت ،
 ولو صلى بانفراد أدرك الركعة في الوقت .

٣ ـ ومكروهة خلف فاسق : كبتدع ، ووراء من أمَّ قوما وهم له كارهون أما مقضية
 خلف مؤداه وبالعكس أو خلف مقضية ليست من نوعها فخلاف الأولى .

٤ ـ وسنة في مقضية خلف مقضية من نوعها : كظهر خلف ظهر مثلاً وفي ظهر المعذورين عن حضور صلاة الجمعة كا سيأتي في فصلها ، وفي صلاة الجنازة ، وفي بعض أنواع النفل كالعيدين إلا لحاج فالإفراد في صلاة عيد النحر أفضل ، والكسوفين ، والاستسقاء ، والتراويح ، ووتر رمضان . ويسن عدمها في بعضه : كالرواتب والضحى ووتر غير رمضان ، ولو نذره كان حكمه كما كان قبل النــذر : فتسن في البعض الأول ولا تسن في البعض الثاني . وكذا تسن الجماعة في حق النساء ، والميزين ، والعبيد ، والمسافرين ، كا رخص للمعذورين بترك الجماعة لمشقة مطر ، وشدة ريح بليل ، وشدة حرارة ، ووحل ، ومرض ، وزفاف زوجة في الصلوات الليلية ، وشدة جوع أو عطش أو بحضرة مأكول أو مشروب ، ومدافعة خبث ، وخوف على معصوم ، وخـوف من غريم وبالخائف إعسار يعسر عليه إثباته ، وخوف من عقوبة يرجو العفو عنها ، وخوف تخلف عن رفقته ، وفقد قائد لأعمى ، وحضور مريض ليس لـ من يتعـاهـده ، أو قريب محتضر يأنس به ، واشتغال بتجهيز ميت ، وغلبة نوم عند انتظار الجماعة ، والسَّمن المفرط ، وفقد لباس لائق ، ولبس ثوب زنخ : كثوب نحو جزار أو ذي حرفة قدرة لم يجد غيره ، وأكل ذي ريح كريه : كثوم أو بصل تعسر إزالته ولم يتعمده لترك الجماعة فليست الجماعة في حق هؤلاء فرض كفاية : بمعنى أن أهل قريتهم أو محلتهم إذا لم يقيموا الجماعة ، لم يأثم هؤلاء المعذورون على القول المعتمد أنها فرض كفاية كا ذهب إليه النووي ، وتسقط عنهم الكراهة على القول بأنها سنة عين كا ذهب إليه الرافعي ، بل يحصل لهؤلاء المعذورين فضل الجماعة ولو لم يحضروها ، إذا لم يتعاطوا أسباب العـذر فراراً من حضور الجماعة ، لما روى البخاري : أنه عليمه السلام قمال : ( إذا مرض العبد أو سافر ، كتب له ماكان يعمله صحيحاً مقيماً ) .

٥ ـ وأما العراة ، فهي والانفراد سواء ، إلا إن كانوا عيا أو في ظلمة فتستحب لهم .
 ولا تسن فيا عدا ذلك .

وأقل الجماعة ، إمام ومأموم بحيث يظهر شعار الجماعة بمحل في القرية الصغيرة ، وفي عال في القرية الكبيرة أو البلد . فإذا أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها شعار لم يسقط الفرض ، والجماعة في المسجد أفضل منها في غيره إلا للنساء ، لخبر الصحيحين : أنه عليه السلام قال : ( صلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في

بيته إلا المكتوبة )، ويكره لذوات الهيئات من النساء حضور المسجد مع الرجال ، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : أنها قالت : ( لو أن رسول الله على رأى ماأحدث النساء من بعده لمنعهن المسجد كا مُنعت نساء بني إسرائيل ) وماكثر جمعه أفضل ـ كا قال الماوردي ـ مما قل جمعه ، إلا أن تتعطل بصلاته مع كثير الجمع ، الصلاة في قليله ، أو كان إمام قليل الجمع يبادر بالصلاة في وقت الفضيلة، فالصلاة مع قليل الجمع حينتذ أفضل ، كا أن تحصيل الجماعة لأهل بيته إذا أمهم أفضل. وللمرأة أن تؤم نساء بيتها من بناتها وغيرهن .

ويدرك المأموم فضيلة الجماعة \_ في غير الجمعة \_ مالم يشرع الإمام بالتسليمة الأولى ، وإن لم يقعد معه ، وإن كانت درجات من أدركها من أولها أكمل قدراً ، وإن تساوياً عدداً .

ويدرك فضيلة التحرم ، بالاشتغال به عقب تحرم إمامه مع حضوره تكبيرة إحرامه ، لحديث الشيخين : أنه عليه السلام قال : (إنا جعل الإمامُ ليؤمَّ به ، فإذا كبر فكبروا ..) فتعبيره بالفاء يدل على طلب العقبية . وتفوت فضيلتها بمفارقته إمامه بدون عذر ، فقد روى البزار : أنه عليه السلام قال : (لكل شيء صِفُوة ، وصِفُوة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها ) . كا أن للصف الأول فضيلة على غيره ، لما روى مسلم من قوله عليه السلام : (لو تعلمون مافي الصف الأول ، ماكانت إلا قُرعة ) . وكذلك الوقوف عن يمين الإمام أفضل ، لما أخرج الستة الصحاح عن ابن عباس رضي الله عنها قال : (صليت مع النبي عليه السلام فقمت عن يساره فأخذ بذوآبقي فجعلني عن يمينه ) والذوآبة : الناصية وهي شعر مقدم الرأس .

ويدرك المأموم الركعة بركوعه مع اطمئنان قبل أن يقيم الإمام صلبه من الركوع ، لخبر البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه : (أنه انتهى إلى النبي عليه السلام وهو راكع ، فركع قبل أن يصل إلى الصف ، فذكر ذلك للنبي عليه السلام ، فقال : زداك الله حرصًا ولا تعد ) ، فإن أدركه في ركوع زائد قام إليه سهوا ، أو كان الإمام في ركوع ثان من صلاة كسوف أو خسوف ، أو كان الإمام ليس أهلاً للتحمل : كأن كان محدثًا أو ذا نجاسة خفية ، لم يدرك المأموم الركعة في ركوعه هذا معه .

أما الجماعة في الجمعة ، فلا تدرك إلّا بإدراك ركعة مع الإمام : بأن يركع ويطمئن قبل أن يرفع الإمام صليه من الركوع ، وإلا فيكون أدرك جماعة الظهر ، ويجب عليه حينئذ إتمامها ظهراً ، وإن كان نواها جمعة ، وبذلك يلغز فيقال : شخص نوى وماصلى ، وصلى ومانوى .

إيضاح للأعذار بمفارقه الإمام: كرض المأموم ، أو إعيائه تعباً ، وترك الإمام سنة مقصودة : كالجِلوس الأول ، وتطويله الصلاة ، لما أخرجه أكثر الصحاح : أن معاذ بنَ جبل رضي الله عنه بعد ماصلي مع النبي العشاء ، أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة ، فانحرف رجل مسلماً ثم صلى وحده وانصرف ، فأتى الرسول عليه السلام فأخبره : بأنَّا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن معاذاً استفتح بالبقرة ، فأقبل عليه السلام على معاذ وقال : ( أفتان أنت يامعاذ ؟ اقرأ : ( والشمس وضحاها ، والليل إذا يغشى ، وسبِّح اسم ربك الأعلى ) . ولقوله عليه السلام : إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ، فإن فيهم الضعيف والسقيم والمريض وذا الحاجة ، وإذا صلى لنفسه فليطل ماشاء ) أخرجه الستة الصحاح ، وفي أكثر الصحاح : أنه عليه السلام قال : ( إني لأدخلُ في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها ، فأسمعُ بكاءَ الصبي فأتجوَّز في صلاتي لما أعلم من وَجُد أمَّه من بكائه ) ، وأخرج أبو داود عن سهل بن أبي أمامة : ( أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك ، فإذا هو يصلي صلاةً خفيفةً كأنها صلاة مسافر ، فلما سلم قبال : يرحمك الله أرأيتَ هذه المكتوبة ، أو شيء تنفلته ؟ قـال : إنهـا للمكتوبـة وإنهـا لصلاة رسول الله عليــه السلام ، مأخطات إلا شيئاً سهوت عنه ، ثم قال : إن رسول الله قال : لا تُشَددوا على أنفسكم فيشدد عليكم ، فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار، رهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم ) أقول : فليتأمل المتزمتون ، ومن يصلون التراويح كآلة ميكانيكية ، فدين الله بين المغالي والمفرط.

فائدة: يستحب لجمع حضروا والإمام فرغ من الركوع الأخير، أن يصبروا حتى يسلم ثم يقيوا جماعة ثانية مالم يضق الوقت، إذ تصح الجماعة بعد الجماعة ، لما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أنه دخل المسجد رجل وقد صلى النبي عليه السلام بأصحابه الظهر ، فقال له: ماحبَسك يافلان عن الصلاة ، فذكر شيئًا اعتل به .

قال: فقام يصلي ، فقال عليه السلام: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ فقام رجل فصلى ) قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . ولكن تكره القدوة أثناء الصلاة بإمام ، لأنه صير نفسه تابعاً بعد أن كان مستقلاً ، وإن كانت تصح القدوة وتترتب عليها أحكامها ، بخلاف الإمام إذا نوى الإمامة أثناء صلاته إذا أشعر اقتداءاً به ، فيحوز فضيلتها من حين النية .

تعريف الجماعة : هي شرعاً : ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام بشروط ، هي اثنا عشر ، نظمت سبعة منها في هذين البيتين :

وافق النظم، وتسابع، واعلَنْ أفعسالَ متبوع، مكان يجمعَنْ واحدد لخلف فساحش، تسأخر في مسوقف، مسع نيسة فحرر

الأول: توافق نظم صلاتي الإمام والمأموم في الأفعال الظاهرة ، وإن اختلفتا في النية والطول والقصر: فتصح قدوة المفترض بالمتنفل ، والمؤدي بالقاضي ، وطويلة بقصيرة ، وبالعكس في كل ذلك .

فلا تصح ذات ركوع وسجود خلف جنازة ، ولا خلف سجدة تلاوة أو شكر ، ولا خلف كسجدة تلاوة أو شكر ، ولا خلف كسوف أو خسوف ، وبالعكس في كل ماتقدم إلا إذ كان الإمام في القيام الثاني من صلاة كسوف أو خسوف .

الثاني : متابعة المأموم للإمام :

أ ـ أن يتأخر تحرمه عن تحرم إمامه : بأن لا يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يجزم أمامه (راء) أكبر ، لما رواه أكثر الصحاح من قوله عليه السلام : ( إنما جُعل الإمامُ ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا .. ) الحديث .

ب ـ أن لا يسبق إمامه بركنين فعليين ـ ولو غير طويلين ـ وأن لا يتخلف عنه بها بدون عذر: كأن هوي أحدهما للسجود ، والآخر قائم للقراءة . فتبطل لذلك صلاة المأموم ، مالم ينو المفارقة قبل هوى الإمام للسجود ، أو قبل هويه هو للسجود .

أما سبقه لإمامه بركن فعلي أو ببعضه فحرام غير مبطل لصلاته : كأن هوى عمداً للركوع قبل إمامه . أما إذا قام الإمام لثالثة في صلاة ثنائية وجب على المأموم أن

يتخلف عنه : فيننظره في الجلوس أو ينوي المفارقة ، وهذه الحالة من أعذار المفارقة ، فإن تابعه في القيام عالمًا عامدًا بطلت صلاته ، أو ناسيًا أو جاهلاً ، وجب عليه الرجوع إلى الجلوس عند التذكر : فيننظره أيضًا حتى يسلم معه أو ينوي المفارقة ، وإن لم يرجع بطلت صلاته . وكذلك الحكم إذا قام الإمام لرابعة في صلاة ثلاثية ، أو قام لخامسة في صلاة رباعية .

أما السبق أو التخلف عن الإمام بركنين فعليين بعذر ، فلا يبطل صلاة المأموم .

والعذر في السبق بها ، هما النسيان أو الجهل فقط . وأما العذر في التخلف بها ، فكذلك النسيان أو الجهل . وقد يكون في غيرهما ، والمأموم حينئذ إما أن يكون موافقاً أو مسبوقاً : فالموافق ، من أدرك مع الإمام في القيام أو بدله زمناً يسع الفاتحة ، والموافق ، والمسبوق ، من لم يدرك مع الإمام في القيام أو بدله زمناً يسع الفاتحة ، والموافق ، ثلاث حالات :

1 - كأن يكون بطيء القراءة ، والإمام معتدلها ، فيتخلف المأموم لإقام الفاتحة ، ثم يسعى على نظم صلاة نفسه ، مالم يُسبَقُ بأكثر من ثلاثة أركان طويلة - وهي الركوع والسجودان - ولا يحسب معها الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين لأنها قصيران ، فإن لم يفرغ المأموم من الفاتحة ، إلا والإمام في الركن الرابع : كالقيام أو بدله ، تبعه فيا هو فيه متماً للفاتحة ، وفاتته الركعة ، فيتداركها بعد سلام الإمام - فإن لم يتم الفاتحة حتى شرع الإمام في الركن الخامس ، وهو الهوي للركوع ، بطلت صلاة المأموم ، إلا إذا نوى المفارقة قبل هوي الإمام للركوع .

٢ - وكأن يشتغل المأموم بسنة : كالتوجه ، فلم يتم الفاتحة قبل ركبوع إمامه ،
 فيتخلف لإتمامها : كبطىء القراءة أيضًا .

٣ - وكأن يعلم المأموم أو يشك قبل ركوعه ، وبعد ركوع إمامه بأنه ترك الفاتحة أو شيئًا منها ، تخلف لقراءتها : كبطىء القراءة كذلك . فقد اغتفر للمأموم في هذه الحالات الثلاث ، أن يسبق بثلاثة أركان طويلة كا رأيت .

أما لو علم أو شك في قراءة الفاتحة بعد ركوعه مع إمامه ، لم يعد لقراءتها ، بل يتبع

إمامه وجوباً ، ويأتي بركعة بعد سلام الإمام .

أما المسبوق ، فله حالتان :

أ ـ أن يتبع إمامه وجوباً في الركوع وتسقط عنه الفاتحة أو مابقي منها ، حيث يتحمل ذلك عنه إمامه إن كان أهلاً للتحمل ، ولم يكن الإمام في ركوع زائد كا تقدم قريباً عند إدراك المأموم ركعة . فإن تخلف المأموم لقراءتها حتى رفع الإمام رأسه من الركوع فاتته الركعة ولا تبطل صلاته حتى يتخلف عن إمامه بركنين فعليين ولو غير طويلين بدون عذر : كأن هوى إمامه للسجود وهو لا يزال قائماً للقراءة لأنه يكون قد سبق بالركوع والاعتدال ، مالم ينو المفارقة قبل ذلك . وكذا تبطل صلاته إن هوى مع الإمام .

ب - أو يشتغل المأموم بسنة كالتوجه ، تخلف وقرأ بقدره من الفاتحة وجوباً ، فإن فرغ مما عليه وأدرك الإمام في الركوع ، أدرك ركعة فإن أدركه في الاعتدال وافقه فيه وفاتته الركعة ، فإن لم يفرغ مما عليه وأراد الإمام الهوي للسجود تعينت نية المفارقة على المأموم ، فإن لم ينوها حتى هوى الإمام للسجود بطلت صلاة المأموم : هوى مع إمامه أم يهو كا تقدم ، لأنه يكون قد سبق بركنين فعليين بدون عذر .

تنبيه ١ : فعلى من وجد إماماً منتصباً فاقتدى به ، أن يباشر بقراءة الفاتحة تـاركاً التوجه ونحوه كالتعوذ ، لئلا يقع في ورطة التخلف كا رأيت آنفاً .

تنبيه ٢: إذا اقتدى بإمام راكع، إغا تنعقد صلاته ، إذا كبر للتحريمة وأتى بها في موضع تجزىء فيه القراءة من قيام أو بدله . أما التكبيرة الثانية للهوى للركوع فهي هيئة ، إذ يندب للمسبوق أن يوافق إمامه في ذكر ماهو فيه : من تسبيح أو تحميد أو دعاء أو تشهد أو صلاة على النبي عليه السلام ، وفي ذكر انتقاله عنه للمتابعة ، وفي ذكر انتقاله إليه إن كان محسوباً للمأموم : فإذا أدرك إمامه معتدلاً وافقه في ذكره وهو ( ربنا ولك الحمد ) ، وكبر لانتقاله عنه عند الهوي للسجود للمتابعة ، وإذا أدركه ساجداً يوافقه في ذكره وهو التسبيح وكبر للرفع منه للمتابعة دون الهوي إليه لأنه غير محسوب له كا تقدم أن السجود بخلاف ماإذا وجد الإمام راكعاً فإنه يكبر للهوى إليه لأنه محسوب له كا تقدم أن السجود بخلاف ماإذا وجد الإمام راكعاً فإنه يكبر للهوى إليه لأنه محسوب له كا تقدم أن هذا التكبير إنما هو من قبيل الهيئات ولكن بعد تكبيره للإحرام أما تكبيرة الإحرام

أثناء هويه للركوع إذا وجد الإمام راكعاً فلا تنعقد صلاته بها لأنه لم يأت بتكبيرة الإحرام في محل تجزىء فيه القراءة ، وهذا مايفعله كثير من العوام ليلحق الإمام راكعاً لتحسب له الركعة على زعمه . ويكبر المسبوق لقيامه من محل جلوسه ، بعد سلام الأمام ، فإن قام من غير محل جلوسه لم يكبر لهذا القيام : كأن أدرك الإمام في الجلوس الأخير فنوى وقعد معه قام المسبوق من غير تكبير كا لا يندب له في هذه الحالة بعد تكبيرة الإحرام ، أن يكبر للهوي للجلوس لأنه غير محسوب له . ولكن يوافق الإمام في ذكر الجلوس من التشهد والصلوات الإبراهيية أما إذا وجد الإمام في التشهد الوسط نوى بتكبيرة الإحرام ، ثم قعد من غير تكبير ثان لأنه غير محسوب له ووافقه في تلاوة التشهد وتكبير القيام للمتابعة فيها .

تنبيه ٣ : ماتقدم في حكم المتابعة . أما مقارنة المأموم لإمام ه بشيء من صلاته فعلى خمسة أقسام :

أ ـ مقارنة المأموم للإمام في تكبيرة الإحرام ، مانعة انعقاد صلاة المأموم ، لما تقدم .

ب. المقارنة في الأفعال والسلام ، فإنها مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيها قدارن فيه فقط .

ج - واجبة ، وذلك فيا إذا علم المأموم أنه إذا لم يقرأ الفاتحة مع إمامه لم يدركها كلها قبل ركوع الإمام ، كا عليه الكثير من الأئمة في صلاة التراويح . وإلا كانت المقارنة بالفاتحة خلاف الأولى .

د ـ مندوبة ، وهي مقارنته للإمام بالتأمين لما تقدم في الخامسة من هيئات الصلاة .

هـ المقارنة مباحة فيا عدا ماتقدم : كالمقارنة في التوجه والقنوت والتسبيحات وذكر الجلوسين .

الثالث : علم المأموم بانتقالات الإمام : كرؤيته أو رؤية صف وراءه لأن كل صف كإمام لما بعده ، أو سماع صوته أو صوت مبلغ ، ليتكن من المتابعة .

الرابع : اجتماع الإمام والمأموم في مكان واحد ، كما عهد عليه الحال من عصر السلف ، وله ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن يكونا في مسجد ، فيشترط لصحة القدوة ثلاثة شروط :

أ ـ علم المأموم بانتقالات الإمام كا تقدم .

ب ـ أن لا يتقدم على إمامه بعقبه في القيام والركوع ، وبإلييه في الجلوس ، وبجنبه في الاضطجاع ، وبرأسه في المستلقى ، وبرؤوس أصابع رجليه في السجود . وأن لا يتقدم عليه في جهته إن صليا في الكعبة أو حولها لأن التقدم عليه في غير جهة لم يضر هنا ، كا لا يضر التقدم عليه في صلاة شدة الخوف . أما مساواة المأموم للإمام فكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة فقط ، وكذا ارتفاع أحدها على الآخر مع إمكان وقوفها في مكان متساويين إلا لحاجة : كالتبليغ عن الإمام فلا كراهة حينئذ في حق المبلغ المرتفع . وكذا بعد أحدهما عن الآخر أكثر من ثلاثة أذرع هاشمية من غير صفوف بينها ، فإن كان هنالك صفوف ولم يبعد كل صف عما قبله هذا المقدار المذكور فلا كراهة حينئذ ، لأن كل صف كالإمام لما بعده . وانفراد المأموم عن الصف أيضاً مكروهة لما روى النسائى من قوله عليه السلام: ( من وصل صفاً وصله الله ، ومن قطعه قطعه الله ) ، ولما في مجمع الزوائد كا رواه الطبراني في الأوسط : أنه عليه السلام قال : ( إذا انتهى أحدُكم إلى الصفِّ وقد تمُّ ، فليجذبُ إليه رجلاً يقيُّه إلى جَنبه ) . ويسن للإمام قبل إحرامه أن يأمر بتسوية الصفوف ، أي إقام الأول فالأول ، وسدّ الفرج ، وتحاذي القائمين فيها بحيث لا يتقدم صدر واحد عن واحد ، لما روى البخاري عن النعان بن بشير : أنه عليه السلام قال : ( أقيوا صفوفكم ، فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه ، وكعبّه بكعبه ) وقد مرّ هذا الحديث في فروض الوضوء ، ولما أخرجه مسلم وغيره عن أبي مسعود البدري رضى الله عنه قال : كان رسول الله عليه السلام يسح مناكبنا في الصلاة ويقول : استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبُكم ، ليلني منكم ألو الأحلام والنهى \_ العقول \_ ثم الذين يلونهم ، قال أبو مسعود : أنتم اليوم أشدُّ اختلافاً ) .

ج \_ إمكان وصول المأموم إلى الإمام ولو بانحراف عن القبلة ، أو باستدبارها \_ أي ليس المراد الانحراف أو الاستدبار الفعلي ، بل المراد الإمكان \_ مها بعدت المسافة لأن المسجد كله مكان واحد ، ولو حالت بينها أيضاً أبنية نافذة ، وردت الأبواب مالم تُسبّر في الابتداء ، وإن سُمِّرت أثناء الصلاة فلا تضر : كزوال سلم السدة في الابتداء أو أثناء

الصلاة في الحكم . وتضر الأبنية غير النافذة وإن لم تمنع الرؤية : كالشبابيك ، والمساجد المتلاصقة التي تفتح أبواب بعضها إلى بعض حكم المسجد الواحد .

الحالة الثانية: أن يكون الإمام والمأموم في غير المسجد: من فضاء أو بناء ، فيشترط لصحة القدوة حينت أربعة شروط وهي الشروط الثلائة المتقدمة في الحالة الأولى لكن مع إمكان وصول المأموم إلى إمامه من غير انحراف عن القبلة ، كا يضر هنا الباب المردود في الابتداء وإن لم يُسمّر . أما المفتوح ، فيجوز اقتداء الواقف بحذائه ، والصف المتصل به وكذا الصفوف التي خلفه ، ويكون الواقف بحذاء الباب واسطة بينهم وبين الإمام : فلا يجوز التقدم عليه لأنه بالنسبة إليهم كالإمام .

د ـ أن لا تزيد مسافة مابين الإمام والمأموم على ثلاثمائة ذراع هاشمي تقريباً . ولا يضر في ذلك ، حيلولة نحو شارع وإن كثر طروقه ولا نهر وإن أحوج إلى السباحة .

الحالة الثالثة: أن يكون أحدها في المسجد ، والآخر خارجه ، لكن مسافة الثلاثمائة ذراع التي بينها تعتبر من نهاية المسجد من جهة الخارج عنه ، بشرط وصول المأموم للإمام من غير انحراف . ولكل من كان داخل المسجد أو خارجه حكمه قياساً على ماتقدم .

الخامس : من شروط القدوة : أن لا بخالف المأمومُ الإسام في سنُن تفحش الخالفة فيها ، وهي ثلاثة إذا استثنينا القنوت كا سترى :

أ ـ سجدة التلاوة ، تجب الموافقة فيها فعلا وتركا ، بمنى إن فعلها الإمام وجب على المأموم فعلها ، وإن تركها وجب على المأموم تركها .

ب ي سجود السهو ، تجب الموافقة فيه فعلاً لا تركاً : أي إن فعله الإمام وجب على الماموم فعله ، أما إن تركه الإمام سن للمأموم فعله بعد سلام الإمام . هذا إذا سها الإمام ولم يسجد للسهو ، أما إذا سها المأموم فقط فلا يلزمه سجود السهو لتحمل الإمام عنه ذلك إن كان أهلاً للتحمل كا تقدم في فصل سجود السهو .

ج - الجلوس الوسط ، عكس سجود السهو : تجب الموافقة فيه تركاً لا فعلاً ، بعني إذا

تركه الإمام وجب على المأموم تركه ، وإذا فعله الإمام جاز للمأموم أن يتركه ويقوم عداً ، وإن كان عوده إليه متابعة لإمامه أفضل .

تنبيه: إذا خالف المأموم الإمام فيا تفحش فيه الخالفة عامداً عالماً ، بطلت صلاته ، وإن ناسياً أو جاهلاً فلا ، وإنما وجب عليه العود لموافقته عند التذكر ، وإلا بطلت صلاته أيضاً .

ـ أمـا القنوت ، فلا تجب الموافقة فيـه لا فعـلاً ولا تركاً : أي إذا فعلـه الإمـام جـاز الماموم تركه وبخر للسجود عمداً ، وإذا تركه الإمام سن الماموم فعلـه ـ بـأن يـنـاخر في الاعتـدال ليقنت إن لحـق إمـامـه في السجـدة الأولى ، وجـاز إن لحقــه في الجلـوس بين السجدتين، وامتنع عليه فعله إن كان لا يلحقه إلا في السجدة الثانية .

بخلاف السنن التي لا تفحش الخالفة فيها : كجلسة الاستراحة ، فلا تجب الموافقة فيها مطلقاً .

السادس : أن يتأخر عن إمامه ، كا مرّ تفصيله في الشرط الرابع .

تنبيه: يسن أن يقف ذكر عن يبن الإمام ولو صبياً لحديث ابن عباس المار في هذا الفصل وأن يتأخر عنه قليلا ، فإذا جاء آخر وقف عن يسار الإمام ، ثم يتقدم الإمام أو يتأخران فيلتصقان . فإن جاء ذكران معاً اصطفا خلف الإمام ، كا لو جاءت امرأة ولو وحدها وقفت وراء الإمام ، فإن كان المأمومون أنواعاً وقف خلف الإمام رجال ثم صبيان إن استوعب الرجال الصف الاول وإلا كل بالصبيان ثم وراء الصبيان نساء للاتباع ، وقد روى مسلم : أنه عليه السلام قال : ( خيرُ صفوف الرجالِ أولها ، وخير صفوف النساء آخرُها .. ) .

ويُستحب لأنثى أمّت نساء أن تقف وسطهن : كعارٍ أمّ عراة بصراء ليسوا في ظلمة فإنه يقف وسطهم لأنه أستر ولما روي أن عائشة وأم سلمة أمتا نساء فقامتا وسطهن . اه مهذب . ويندب أن تحضر الصبيان المساجد إن كانوا مميزين ليعتادوا على الجماعة ، أما ماورد : ( جنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكم ) فهو في حق غير المميزين لئلا يلوثوا المسجد بشيء من النجاسة لعدم تمييزهم .

السابع: نية الاقتداء واجبة على المأموم، مستحبة للإمام لينال فضيلة الجماعة، فإن لم ينو الإمام فصلاته فرادى وحده، إلا في الجمعة والمعادة والمجموعة في المطر فهي واجبة عليها في التحرم إلا نحو مسافر لأنه لا تجب عليه الجمعة، أمَّ قوماً جمَّعين في صلاته الظهر فلا تجب عليه نية الإمامة. وله نية الإمامة إن رجا الاقتداء به. وكلاهما يصح أن ينوي جماعة، كا يصح للإمام أن ينوي إماماً، وللمأموم أن ينوي مأموماً ومقتدياً. فإن لم ينو المأموم الاقتداء أو شك في نيته وتابع الإمام في فعل أو سلام بعد انتظار كثير للمتابعة بطلت صلاته، لأنه وقفها على صلاة غيره بلا رابط. ولو عين إماماً فقال: مقتدياً بزيد، فبان عمراً مثلاً لم تنعقد إلا إذا نوى بزيد هذا، ولو بان عمراً بعد.

الشامن : أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاد المأموم : كأن اقتدى شافعي بحنفي افتصد ، لا بمن لمس امرأة ، لأن العبرة لاعتقاد المقتدي على الأصح .

التاسع: أن تكون صلاة الإمام مغنية عن الإعادة: فلا يصح اقتداء متوضئ بمتيم تلزمه الإعادة. كمتيم لنحو برد، أو صلى بأرض يغلب فيها وجود الماء كا تقدم في فصل التيم.

العاشر: أن لا يكون الإمام أنقص من المأموم بصفة نوعية : فلا يصح أن يقتدي ذكر ولو غير بالغ بأنثى ولو بالفة ، ولا بخنثى مشكل ولو بان بعد ذكراً ، ولا خنثى بخنثى ، ولا بامرأة ، لاحتال أن يكون المأموم ذكراً والإمام الخنثى أنثى .

الحادي عشر: أن لا يكون الإمام أمياً ، وهو من يخلُّ بحرف أو تشديدة من الفاتحة ـ والمأموم قارئاً ـ وهو من يحسن الفاتحة .

الثاني عشر: أن لا يكون الإمام مقتدياً بغيره ، حالة اقتداء المأموم به ، لئلا يكون تابعاً ومتبوعاً في آن واحد .

تبة : ويجوز أن يأتم الحر بالعبد لخبر البخاري ترجمة عن عائشة ( أنها كان يؤمها عبدها ذَكُوان من المصحف ) . والبصير بالأعمى لخبر أبي داود : أنه عليه السلام استخلف ابن أمّ مكتوم يؤم الناس وهو أعمى . فالأعمى والبصير بالإمامة سواء عندنا ، لأن لكل مزية : فالأعمى أخشع ، والبصير أبعد عن النجاسة . ومن يصلي أداءً بمن يصلي معادة لما

في الصحيحين وغيرهما: (أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي العشاء ثم يأتي فيوم قومه). والمتوضئ بمتيم لا تلزمه الإعادة ، والبالغ بالمعيز لخبر البخاري عن عر بن سلمة قال: (أممت قومي وأنا ابن ست أو سبع سنين وكنت أكثرهم قرآناً). والعدل بالفاسق لما أخرجه أبو داود: أنه عليه السلام قال: (والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برّاً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر ...) ولما روى الشيخان: (أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج) قال الشافعي رضي الله عنه: وكفى به فاسقاً. والقائم بالقاعد والمضطجع لما صح: (أنه عليه السلام صلى بمرضه قاعداً - أي متربعاً أيضاً - وأبو بكر والناس قياماً).

# تنبيه : أنواع الأمُّة في الصلاة ، ستة :

أولاً: من لا تصح إمامته مطلقاً ولو مع الجهل بحاله ، وهو الكافر ، والجنون ، والمغمى عليه ، والسكران ، وغير الميز ، والمأموم حالة اقتدائه بغيره ، والأرت : وهو من يبدل حرفاً بحرف ويدغم : كأن يبدل : سين ( المستقيم ) تاءً ويدغمها في التاء فيقول ( المتقيم ) ، والألثغ : وهو من يبدل بدون إدغام : كإبدال السين ثاءً فيقراً ( المثتقيم ) ، فإن كانت اللثغة يسيرة : كأن يخرج الحرف غيرصاف لم يضر ، فقد حكى الروياني عن مقرئ ابن سريج قال انتهى ابن سريج إلى هذه المسألة فقال : لا تصح إمامة الألثغ ، وكان به لثغة يسيرة ، وكان لي لثغة مثلها ، فقلت : هل تصح إمامتي ؟ قال : نعم وإمامتي أيضاً . ومن يلحن بالفاتحة لحناً يغير المعنى ، وكذا من يخل بحرف من تكبيرة الإحرام سواء كان يكنه التعلم أم لا ، أما صلاته لنفسه هو فيفصل فيها : فإن أمكنه التعلم لم تصح وإلا صحت : كاقتداء مثله به فيا يخل به وفي محله وإن اختلفا في الحرف المأتي به .

فلو بان إمامه واحداً من هؤلاء ، أو كان امرأة ، أو تاركاً للفاتحة أو للبسلة في الجهرية أو في السرية : كأن لم يجعل فاصلاً بين التحريمة والبدء بالفاتحة ، أو تاركاً لتكبيرة الإحرام ، أو كان ذا نجاسة ظاهرة غير معفو عنها ، وجب على المأموم إعادة الصلاة ، كا يجب على الإمام حينئذ إعلام المأموم بحاله ليعيد صلاته . والمراد بالنجاسة الظاهرة : العينية ، وبالخفية : الحكية ، وقيل : الظاهرة مالو تأملها المأموم لرآها والخفية بالعكس .

ثانيًا: من تصح إمامته لمثله ، وهو الأنثى لخبر أبي داود: (أنه عليه السلام أمر أم ورقة الأنصارية أن تؤمَّ أهل بيتها) ، واقتداء أمي بأمي لم يكنها التعلم: كاقتداء أخرس بأخرس.

ثالثاً: من تصح إمامته مع الجهل بحاله ، وهو المحدث حدثاً ولو أكبر ، وذو نجاسة خفيفة ولو غير معفو عنها ، والتارك للنية ، وللفاتحة في السرية ، والأمي ، ومن تلزمه الإعادة ، دون المأموم ، ومن يخل بحرف من التشهد أو من الصلاة على النبي أو من السلام ، أو لحن في السورة لحناً يغير المعنى مع القدرة على الصواب . لأنه لا ينسب جهل ذلك إلى تقصير المأموم ، ويجب حينئذ على هذا الإمام أن يعلم المقتدي به المسبوق الذي لم يقرأ الفاتحة أو لم يتها ليتدارك بعد سلام الإمامة ركعة لأن هذا الإمام ليس أهلاً للتحمل .

رابعًا: من تصح إمامته في صلاة ، ولا تصح في أخرى ، وهو المسافر ، والعبد والصبي المديز ، وكذا المحدث ، وذو النجاسة الخفية إن جهل حالها ، فلا تصح إمامة أحد هؤلاء في الجمعة إن كانوا من الأربعين ، وتصح في غيرها ، وكذا فيها إن كان زائداً على الأربعين .

خامساً: من تكره إمامته مع الصحة ، وهو الفاسق ، والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته : كمعتزلي حيث يعتقد أن الإنسان يخلق أفعال نفسه لمخالفته لقوله تعالى في سورة الصافات آية ٩٦ : ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ قاصداً بذلك عدم نسبة الشر لله تعالى ، أخذاً من قوله تعالى : ﴿ أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربّهم رشداً ﴾ سورة الجن آية ١٠ ، ومن أم قوماً وهم له كارهون لما أخرجه الترمذي : أنه عليه السلام قال : (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق ـ الهارب من سيده ـ حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قوم وهم له كارهون ) ، والفأفاء : من يكرر الفاء ، ومثله التأتاء من يكرر التاء ، وولد الزنا ، ومن لم يعرف له أب ، والمسبوق بعد سلام إمامه ، ومن يلحن بما لا يغير المعنى : ككسر دال أو ضم هاء ( الحد الله ) .

سادسًا : من تختار إمامته في كل صلاة ، وهو السالم مما تقدم في أنواع الأئمة .

١ ـ قال الإسنوي : رجل يجوز كونه إماماً لا مأموماً ، وهو الأعمى الأصم لعدم علمه بانتقالات إمامه ، إلا إذا صلى بجنبه ثقة يعرفه بها .

٢ ـ من اقتدى بمن لا يعرف: هل هو أمي أم لا ؟ صح، ولا يجب البحث عنه ،
 ويحمل أمره على الغالب في أنه قارىء: كما يحمل الأمر على أنه متطهر .

أولوية الإمامة: يقدم للإمامة ، الإمام الأعظم: خليفة المسلمين ، أو رئيس الجهورية في زماننا ، فقد ذكر الصنعاني ـ شارح سبل السلام ـ في شرح الحديث الذي رواه مسلم ، وهو قوله عليه السلام : ( مَن خرج عن الطاعة وفارق الجاعة ومات ، فيتتُه ميتَةً جاهلية ) أي كحال أهل الجاهلية في عدم وجود إمام يلم شملهم ويحمي حوزتهم ، فقال أي طاعة الخليفة الذي وقع الإجماع عليه ، وكأن المراد خليفة أي قطر من أقطار المسلمين ، إذ لم يجتم الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية ، بل استقل أهل كل قطر بقائم بأموره ، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام ، لقلت فائدته . ا هـ . قلت بل لم يعد له مفعول في زماننا إن حمل على خليفة فقط مجم عليه ، ولأكل الناس بعضهم بعضًا ، إن لم يقيوا في كل قطر: من يجمعهم ويدير شؤونهم . ثم يقدم ساكن البيت ولو بإعارة أو إجارة على غيره في بيته ، والوالي بمحل ولايته الذي شملت ولايته الصلاة بالمسلمين مقدم على ساكن البيت، لا الوالي المسكري، فإمام راتب، سواء ولاه الرئيس الأعلى أو نائبه أو ناظر الوقف: كدير الأوقاف في زماننا أو كانت إمامته داخلة بشرط الواقف ، قدم على الوالي . فإن اجتبع من فيهم أهلية الإمامة عدا من تقدم في مكان ليس مملوكاً لأحد ، قدم للإمامة : الأفقه ، فالأقرأ ، فالأزهد ـ المقتصر على قدر الجاجة من الحلال -فالأورع ـ المتوسع في الحلال زيادة على قدر الحاجة من غير إسراف في الإنفاق ـ فالأقدام إسلاماً فأكبرهم سناً ، فأكرمهم نسباً ، فالأنظف ثوباً وبدناً وصنعة ، فالأحسن صوتًا .

ولمقدم بمكان : كالوالي وساكن البيت والإمام الراتب ، تقديم غيره بمن هو أهل للإمامة . بخلاف المقدم بالصفات . إذ ليس للأفقه أن يقدم الأقرأ مثلاً ، لما روى مسلم

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على القوم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سَواءً فأقدمهم سِلْمًا ) أي إسلامًا ، وفي رواية (سِنًا) بدل (سِلماً) ، وقام الحديث: ( ولا يؤم الرجلُ الرجلُ في بيته ولا في سلطانه ، ولا يجلس على تَكْرِمَته إلا بإذنه ) وهي مما يهيأ ويفرش لصاحب المنزل ، وذلك من الآداب الشرعية الاجتاعية .

تنبيه: ولا يشكل عليك ، ماجاء في الحديث من تقديم الأقرأ للإمامة على الأعلم بالسنة وهو الأفقه ، عكس ماذكر الفقهاء ، فقد خرج هذا الحديث على ماكان عليه حال الصحابة رضي الله عنهم ـ من أن الأقرأ هو الأفقه غالبا ، لما صح عن ابن مسعود من قوله : ( ماكنا نتجاوز العشر آيات حتى نعرف حُكمها وأمرَها ونهيها ) ولهذا قدم عليه السلام أبا بكر رضي الله عنه للصلاة على غيره ، مع ماصح من قوله عليه السلام : ( أقرؤهم أبي ) وهذا من غير الغالب .

خاتمة : في فروع ، ذكر بعضها في هذا الفصل وفي فصل سجود السهو ، وبعضها أخذ بطريق الاستنتاج منها .

1 - إذا بطلت صلاة الإمام أو أخرج نفسه منها بتأخره ، جاز الاستخلاف مطلقاً في غير الجمعة ، وجاز في الركعة الثانية منها أيضًا : سواء كان الخليفة مقتدياً بهذا الإمام أم لا ، خلّفه عن قرب أم لا غير أن المأمومين يحتاجون إلى تجديد نية الاقتداء إن لم يخلّفه عن قرب . أما في الركعة الأولى من الجمعة ، فيجب الاستخلاف بشرطين : أن يكون الخليفة مقتدياً بالإمام قبل بطلان صلاته . وأن يخلّفه عن قرب ولا حاجة في هذه إلى تجديد نية الاقتداء ، وكذا إن خلّفه عن قرب في غير يوم الجمعة .

٢ - تنقطع الجماعة بخروج الإمام من الصلاة بسبب حدث أو غيره وللمأموم قطعها
 بنية المفارقة بقلبه ، ولكنها تكره إلا لعذر : كرض وتطويل إمام ، وتركه سنة
 مقصودة كالتشهد . فإن تلفظ بنية المفارقة بطلت صلاته ، لا انقطعت الجماعة فقط .

٣ ـ مأادركه مسبوق ، فهو أول صلاته : فيعيد في ثانية الصبح القنوت وإن كان
 قنت مع إمامه في الأولى متابعة له ، كا يعيد في ثانية المغرب النشهد الأول .

وإذا أدرك المأموم الإمام في الركوع واقتصر على تكبيرة واحدة نوى فيها الإحرام ، وأتها قبل هويه للركوع انعقدت صلاته وإن كان الأفضل أن يكبر ثانية للركوع .

ثم إن اطبأن في ركوعه قبل أن يرفع الإمام رأسه حسبت لـه الركعة وإلا لم تحسب له ويتداركها بعد سلام إمامه .

وإذا أحرم المأموم والإمام ساجد ، هوى للسجود من غير تكبيرة ثانية لأن هذا السجود غير محسوب له ، وإنما هو للمتابعة فقط .

٤ ـ لو فرغ المأموم الموافق من التشهد الأول قبل الإمام ، اشتغل بذكر ودعاء إلى أن
 يقوم الإمام ، وهو أولى من السكوت .

أما إذا كان التشهد أخيراً للإمام ، ووسطاً للمسبوق ، فإن المسبوق حينئذ يأتي بالصلوات الإبراهيمية متابعة لإمامه بعد التشهد عند الرملي ، فإن لم يكن تشهده وسطاً فإنه يكله مع الصلوات الإبراهيمية باتفاق الرملي وابن حجر أو يشتغل بذكر ودعاء .

وإذا كان التشهد وسطاً للإمام وليس وسطاً للمسبوق فلا يكله باتفاق بل يشتغل بذكر ودعاء أيضًا .

٥ ـ لو ترك الإمام التشهد الأول وتخلف المأموم للجلوس عالمًا عامداً زيادة على قدر أقل جلسة الاستراحة ، ولم ينو المفارقة ، بطلت صلاته وإن لم يأت بشيء من التشهد ، وإن جاهلاً أو ناسياً وجب عليه القيام فوراً عند العلم أو التذكر وإن عاد إمامه للجلوس ، وإلا بطلت صلاته وعليه حينئذ أن ينتظر إمامه في القيام لأن عود الإمام للجلوس يحمل على النسيان ، أو ينوي المأموم المفارقة وهي أولى خصوصاً في حق العوام .

7 ـ يؤخذ من قولهم : لو تخلف المأموم دون الإمام للجلوس الوسط زيادة على قدر أقل جلسة الاستراحة عالماً عامداً بطلت صلاته وإن لم يأت بشيء من التشهد ، لأن المصلي إذا جلس سهواً في غير محل جلوسه زيادة على قدر أقل جلسة الاستراحة ، ندب له أن يسجد للسهو ، ولو لم يأت بشيء من التشهد ، لأنه أقى بمنهي عنه مما يبطل عده ، ووجب عليه القيام فوراً عند التذكر ، وإلا بطلت صلاته .

٧ ـ يسن للمأموم تأخير فاتحته عن فاتحة إمامه في الصلاة إن ظن إدراكها قبل ركوع إمامه .

أقول: إذا علم المأموم: أن الإمام لا يسكت بعد الفاتحة بقدر ما يقرؤها المأموم، أفلا يكون الأولى ، مقارنة المأموم للإمام بالفاتحة . تأمل .

٨- وتجوز استنابة في الإمامة ونحوها من سائر الوظائف ولو بدون عذر وبدون إذن الواقف ، إذا استناب مثله أو خيراً منه . ويستحق المستنيب جميع المعلوم ، ويستحق النائب : ما اشترطه له المستنيب خلافاً لابن عبد السلام . ولا يستحق صاحب الوظيفة المعلوم إذ لم يباشرها إلا إذا منعه نحو الناظر من المباشرة فيستحقه لمذره حينئذ.

### فوائد:

ا ـ أفضل الجماعة ، جماعة الجمعة ، ثم جماعة صبحها ، ثم جماعة صبح غيرها، ثم جماعة ، ثم جماعة العصر ، وجماعة الظهر والمغرب سواء .

- وإنما كانت الجماعة في الصبح والعشاء ، أفضل ، لما أخرجه أكثر الصحاح عن عثان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله على يقول : ( من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ) ولما أخرجه الستة الصحاح عن أبي هُريرة رضي الله عنه : أنه عليه السلام قال : ( أثقل صلاة على المنافقين ، صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون مافيها لأتوهما ولو حبواً .. ) أي مشياً على الأيدي والركب .

ب ـ وأفضل الصلوات ، صلاة الجمعة ، ثم صلاة عصرها ، ثم عصر غيرها ، ثم صبحها ، ثم صبحها ، ثم صبحها ، ثم صبح غيرها ، ثم العشاء ، ثم الظهر ، ثم المغرب .

- وإنما كانت صلاة العصر، أفضل الصلوات اليومية ، لأنها الصلاة الوسطى على الأصح الواردة في قوله تعالى آية ٢٣٧ من سورة البقرة : ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ﴾ لما صح عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه : أن النبي عليه السلام قال يوم الأحزاب وفي رواية يوم الخندق ( ملا الله قبورَهم وبيوتهم ناراً كا شغلونا عن الصلاة الوسيطى حق غابت الشمس ) وفي رواية : ( شغلونا عن ناراً كا شغلونا عن الصلاة الوسيطى حق غابت الشمس ) وفي رواية : ( شغلونا عن

الصلاة الوسطى صلاة العصر) وزاد في أخرى : ( وصلاها بين المغرب والعشاء ) وهذا لفظ الشيخين .

تنبيه : أرأيت : أن صلاة الجمعة أفضل الصلوات ، وجماعتها أفضل الجماعات لما سيأتي فضلها .

استطراد: أفضل الأيام يوم عرفة ، ثم يوم الجمعة ، ثم يوم عيد الأضحى ، ثم عيد الفطر .

- وأما أفضل الليالي على الإطلاق في حقنا ، ليلة المولد الشريف ، ثم ليلة القدر ، ثم ليلة الجعة ، ثم ليلة الإسراء والمعراج ، ثم ليلة النصف من شعبان . أما بالنسبة له عليه السلام ، فليلة الإسراء والمعراج أفضل الليالي ، لما شاهد فيها من آيات ربه الكبرى : كرؤية جبريل عليه السلام على صورته الملكية له ستائة جناح ، واجتاعه عليه السلام بأرواح الأنبياء عليهم السلام ، ورؤية الجنة والنار وسدرة المنتهى ، وساعه مخاطبة ربه جل وعلا له بدون كيف ، وغير ذلك مما رأى من عجائب الملكوت .

- وإغا كانت ليلة مولد الرسول الأعظم عليه السلام ، أفضل الليالي على الإطلاق ، وهي الليلة الوحيدة في عمر الزمن ، لما ترتب على مولده عليه السلام من النفع العمم والخير الكثير في الدين والدنيا ، كا قال تعالى في سورة الأنبياء آية ١٠٧ : ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ .

نعم إن إرسال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان رحمة للعالمين: من مسلمين وغير مسلمين، ومن إنسان وغير إنسان، وفي حالتي سلم وحرب، فقد أخرج الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قبال: (كان رسول الله عليه يقول في دبر كل صلاة: اللهم ربّنا وربّ كلّ شيء ومليكه، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة)، وكا صح عنه عليه السلام من وصيته للجيش الذي سيره إلى مؤتة - قرية قريبة من الكرك وهي من مشارف الشام - بقيادة زيد بن حارثة فقال: (اغزوا باسم الله، فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، وستجدون فيها رجالاً في الصوامع معتزلين - رهبان النصارى - فلا تتعرضوا لهم، ولا تقتلوا امرأة ولا صغيراً ولا بصيراً فانيا، ولا تقطعوا شجراً، ولا تهدموا بناءً)، وسير عليه السلام

هذا الجيش للقصاص ممن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي : رسوله إلى أمير بصرى ، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة .

- قارنوا يامن فتنوا بكل مايصدر عن غير المسلمين: بين أمثال هذه الوصية الحربية - وقدياً قالوا: وبضدها تتيز الأشياء - وبين مافعلته في عصرنا، دولة تزع أنها في طليعة الأمم المتدنة التي تفخر وتتبجح بأنها قررت حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة، تلك الولايات المتحدة الأميريكية: فقد دمّرت بالقنابل الذرية في الحرب العالمية الثانية: بلدتين لليابان (هورشها) وسكانها مائة ألف أو يزيدون من بني الإنسان، والثانية (ناغازاكي)، فهل تدمير هاتين البلدتين بما فيها من رجال ونساء وأطفال وعجزة، من حقوق الإنسان في مفهوم الولايات المتحدة ؟ نعم لا عجب أن يكون مفهومها هذا المفهوم المعكوس طالما أنها لما تنصف بعض شعبها حتى في القرن العشرين - إذ بقانون بعض ولاياتها، نصوص مخجلة، تنص على التييز العنصري بين بيض البشرة وملونيها، وإن تعجب أيها المنصف، فعجب أن يكون للبيض مقاء وفنادق ومنتزهات ومدارس، محرم على الملونين ارتيادها، ويزيدك عجباً، أن يكون للبيض كنائس محرم على الملونين التعبد فيها، ودين كلا الفريقين واحد، وهو النصرانية.

وإليكم أيضاً ، ماقاله فيلسوف الحرية ـ حاشا لله ـ الفيلسوف الفرنسي ( مُونتسكيو ) في كتابه الشهير « روح القوانين » : إن لنا حقاً مكتسباً في أخذ الزنوج خدماً وعبيداً ، وإن الشعوب الأوربية التي أفنت سكان أمريكا من الهنود الحرلم يعد أمامها إلا أن تستعبد شعوب أفريقيا ، لكي تستخدمها في استغلال هذه الأقطار الفسيحة، فا هذه الشعوب إلا عناصر سوداء البشرة من قمة الرأس إلى أخمص القدم ، ولا يمكن أن تتصور : أن الله جلت قدرته وهو ذو الحكمة السابقة ، يضع روحاً طيبة في مثل هذا الجسم الحالك السواد . ا ه . من صحيفة ١٨٩ من العدد الثاني للسنة الرابعة من مجلة ( حضارة الإسلام ) تاريخ ربيع الثاني لسنة ١٩٦٣ وأيلول ١٩٦٣ م .

قارنوا بين مافي الولايات المتحدة من التمييز العنصري ، وما قاله فيلسوف الحرية - اللاحرية - وبين مبادئ الإسلام التي منها ، قوله تعالى في سورة الحجرات آية ١٣ : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَا خَلْقَنَاكُمُ مَن ذَكَرَ وَأَنْتُى وَجَعَلْنَاكُمُ شَعُوبًا وَقَبَائُلُ لَتَعَارِفُوا ، إِنْ

أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ تلك الآية التي تلاها عليه السلام في مكة يوم فتحها بعد أن قال : ( يامعشر قريش ـ ومعلوم أنهم قومه عليه السلام ـ إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء ، والناس من آدم ، وآدم من تراب ) والنخوة : الحاسة والعظمة . هذه من مبادىء الا لام قولاً ، وأما عملاً ، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنها : ( أنه لم يدخل معه يه السلام : الكعبة المشرفة من المسلمين إلا أسامة بن زيد وبلال الحبشي ) ومعلوم أنها أسودان وأن الكعبة أقدس شيء في العروبة والإسلام .

كا أنه عليه السلام أعطى أيضًا درساً عملياً: بأن التمييز للمؤهلات والكفاءات، لا للعروق والألوان، حيث عقد آخر راية عليه السلام لأسامة بن زيد ذي اللون الفاحم السواد، وفي إمرته أمثال أبي بكر وعمر. ومعلوم أن هذا التمييز غير ماعليه التمييز الأميريكي كا رأيت.

ويزيد ماجاء به الإسلام من أمثال هذه المبادىء ، إجلالاً واحتراماً إذا لوحظ أنها ولدت في القرون الوسطى ـ قرون الجهل الذي كان قد طبق الأرض ، وطبع كل مافيها بطابعه ، وحسبه وأد البنات وعبادة الأحجار . في تلك القرون قرر الإسلام حقوق الإنسان قولاً وعملاً ، بل قرر حقوقاً للعجاوات من قبل أن يفطن لها العالم المتمدن اليوم الذي لا يزال بعض جهات منه تتسك بالتمييز العنصري كا رأيت .

فإن تقرير حقوق الحيوان والرفق به ، من قبل أن تؤلف في العالم المتدن ، جميهات الرفق بالحيوان ، قد جاء به الدين الإسلامي منذ أربعة عشر قرنا ، لأن الرفق بالحيوان من مستلزمات إرسال الرسول عليه السلام رحمة للعالمين ، فقد أخرج أكثر الصحاح : أن الرسول عليه السلام حدثهم : أن الله تعالى غفر لرجل سقى كلباً على عطش شديد ، قالوا يارسول الله : وإن لنا في البهائم أجراً ؟ قال : ( في كل كبد رطبة ـ ذات حياة ـ أجر ) . وأخرج الشيخان : أنه عليه السلام قال : ( دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خَشاش الأرض ) هوامها وحشراتها . وأخرج أبو داود : أنه عليه السلام لما رآه جمل في حائط لبعض الأنصار حَنَّ وذرفت عينا الجمل فقال عليه السلام لصاحبه : أفلا تتقي الله في هذه البهية التي ملكك الله إياها . فإنه شكى إليَّ أنك تحبه - وأخرج أيضاً : أنه عليه السلام قال : ( لا تتخذوا ظهور دوابك

منابر ، إنما سخرها الله لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ، وجعل لكم الأرض ، فعليها فاقضوا حاجتكم ) من المحادثة . وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( ركبت بعيراً فيه صعوبة فجعلت أردده ، فقال عليه السلام : عليك بالرفق ) . وصح أن عمر رضي الله عنه ضرب جالاً قائلاً : حملت جملك فوق ما يطيق . ولكن من لم يطلع على مبادىء الإسلام يفتتن بكل ما يصدر عن الغرب ولم يجد له ظلاً في واقعنا ، ومن هذا القبيل :

ما يكال من الإطراء على الفرد والمجتمع الغربي ، وإبداء العجب البالغ من أن الفرد في العالم الغربي ، وصلت به إطاعته لقانون بلاده ، أنه إن ارتكب مخالفة قانونية تستوجب جزاء نقدياً ، اعترف بها أمام المسئولين ـ وإن لم يطلع عليه أحد ـ ودفع عنها الجزاء القانوني المرتب عليها : كاصطياد مثلاً في وقت حرم القانون الصيد فيه ، كا يروي الكثير أمثال هذه المخالفة ، وآيات التعجب والاستغراب والإطراء بادية في أقواله وحركاته . نعم يحق لهم أن يعجبوا وأن يستغربوا وأن يطروا أيما إطراء ، لشيئين :

أولاً: بالنسبة لواقعنا ، ثانياً: لعدم اطلاعهم على تعالم الإسلام الحيوية الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة من مقومات الفرد والمجتع في الحياتين إلا بينها بأجلى بيان . وقد زاد أمثال هؤلاء الفتونين بكل ما يصدر عن العالم الغربي ، بعداً عن الإسلام وزهدهم به ، ما أحيط بهذا الدين ، وما أدخل عليه من الخرافات التي هي بعيدة عنه ، بعد المفتونين بالعالم الغربي عن هذا الدين الحنيفي الفطري ، ولكنهم لو اطلعوا على مثل ما أخرجه مسلم وأبو داود في صحيحيها لزال عجبهم واستغرابهم بما كانوا به مفتونين ـ إذ روى لنا هذان المصدران الصحيحان : أن ماعز به مالك الأسلمي لما ارتكب مخالفة دينية أتى المشرع الأعظم عليه السلام قائلاً : إني ظلمت نفسي فطهرني ، إني زنيت ـ ومعلوم أن التطهير للزاني المحصن بإقامة الحد عليه حتى يموت رجماً بالحجارة ـ فأقام عليه السلام عليه المدرار . وكذلك فعلت الغامدية لما زنت فرجمت .

فأين مكان من يدفع جزاء صيد إطاعة للقانون ، في الاستغراب والتعجب والإطراء والتنويه به ـ ممن يقدم نفسه ليوت رجماً بالحجارة إطاعة لقانون الإسلام .

فأي الفريقين أحق بالإطراء والتعجب ، إن كنتم منصفين .

نعم ألصق بهذا الدين من الخرافات من قبل أعدائه الذين دخلوا فيه ليدخلوا عليه من المفاسد والخرافات حتى يخيل للناس أنها هي الدين ، أو هي حقيقته ، فتسك بها بعض البسطاء من المسلمين ، وزينها لهم بعض النفعيين الذين فتنوا به إما بجمع حطام الدنيا ، أو حب الذات ، حتى صار عند هذا المعروف كل المعروف أنك تحترمه ، وتقبل يده ، وأن المنكر إذا اقصرت باحترامه .

نعم زينها لهم بعض النفعين ، فخيل للبسطاء ، أن الولاية لا تكون إلا بكل مجنون أو أبله ، كا نسبوا للأولياء كرامات وأقوالاً تأخذ بقلوب البسطاء الأغرار ليبقوهم تحت كنفهم يستثرونهم ليوصلوهم إلى الولاية وكرامتها كا زعموا . هذا مع العلم أن الاعتقاد بالأولياء واجب ، وقد عرفهم سبحانه بقوله في سورة يونس آية ٢١ ، ٢٢ . ٢١ : ﴿ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . المذين آمنوا وكانوا يتقون . لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ، ذلك هو الفوز العظيم ﴾ . كا أن كرامات الأولياء واجبة الاعتقاد ، لما ورد في صحيح البخاري أنه عليه السلام قال قال تعالى : ( من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ، وماتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي عا افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعة الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويدة التي يبطيش بها ، ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ) أي أجعل سلطان حبي مسيطراً على جيع حركاته : فلا تعمل جوارحه إلا في مرضاتي .

ولكن لا يجب علينا أن نتسك بكل كرامة تروى لنا ، مالم تثبت بالأدلة المعتبرة ، فإن هنالك مايشاكلها من استدراج وشعوذة وسحر بل علينا أن غيز بينها كا قال السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه في حكمه التي ذكرت في فصل مبطلات الصلاة عند الكلام على الردة ، ومنها : إذا رأيت الرجل يطير في الهواء فلا تعتبره حتى تزن أقواله وأفعاله عيزان الشرع .ه

وأختم هذا الاستطراد الذي هو آخر الفصل بقول سيدنا على كرم الله وجهه : ( ماقسم ظهري في الإسلام إلا رجلان ـ عالم فاجر ، وناسك مبتدع ، فالعالم الفاجر يزهد الناس في العلم ، والناسك المبتدع يرغب الناس في البدعة ) .

### باب صلاة المسافر

رُخص للمسافر ، قصرُ الصلاة ، وجمعُها بشروط ، تخفيفاً عليه لما يلحقه من مشقة السفر غالباً ، سواء سافر ـ ماشياً أو راكباً : برّاً أو بحراً أو جواً . كا رخص الجمع بالمطر للمقيم بشروط أيضاً .

شرع القصر في السنة الرابعة من الهجرة على ماقاله ابن الأثير ، وقيل في الثانية في ربيع الثاني منها كا قاله الدولايي ، وقيل بعد الهجرة بأربعين يوماً . وشرع الجمع في السنة التاسعة من الهجرة في غزوة تبوك ـ بالصرف وعدمه ، اسم لمكان بطرف الشام ـ وهي آخر غزواته عليه السلام .

## فصل في قصر الصلاة

الأصل في مشروعيته ، قوله تعالى في سورة النساء آية ١٠١ : ﴿ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ، إن الكافرين كانوا لكم عدُوّا مبيناً ﴾ والضرب في الأرض : السفر . وخبر مسلم عن يَعلى ابن أمية قال : ﴿ إِن خفتم ﴾ ، وقد أمن الناس ، فقال : عجبتُ ما عجبتُ منه ، فسألت رسول الله عليه فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) أي جواز القصر مع الأمن ، فيكون قوله تعالى : ﴿ إِن خَفتم ﴾ ، ليس بقيد .

يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية المكتوبة ركعتين بثانية شروط:

أولاً - أن يكون السفر طويلاً : بأن يقصد في سفره قطع مسافة مرحلتين فأكثر معلومة بالجهة : كجهة مصر ، وإن لم يقصد محلاً معيناً : كالقاهرة مثلاً ، والمرحلتان : أربعة برد بسير الإبل المحملة ولو قطعها بساعة فأقل ، والبريد : أربعة فراسخ ، والفرسخ : ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف خُطوة بعير ، والخَطوة ، ثلاثة أقدام آدمي . وقد حقق ابن عبد البر : أن الميل الهاشمي ثلاثة آلاف وخسائة ذراع ، ومعلوم أن المذراع ثمانية وأربعون سنتتراً ويكون الميل ( ١٦٨٠ ) مترا ، فتكون الأربعة برد ( ٨٠٠٦٤ ) عانين كيلو متراً وستائة وأربعين مترا ، وتقطع هذه المسافة بأربعة وعشرين

#### فرعان:

١ ـ قصد مسافة قصر ، ثم نوى بعد خروجه : إن وجد فلانًا رجع وإلا مضى
 في سفره ، فالأصح أنه يترخص مالم يلقه ، فإذا لقيه خرج عن السفر وصار مقياً .

٢ ـ إذا نوى بعد خروجه: أنه إذا وصل بلد كذا ـ والبلد في وسط الطريق ـ أقام
 فيه أربعة أيام فأكثر، فإن كان من موضع خروجه إلى المقصد الثاني مسافة القصر
 ترخص.

أما الهائم الذي لا يقصد بسفره مكاناً معلوماً ولو بالجهة كا ذكر ولو سلك طريقاً ، ومثله من لم يسلك طريقاً ويسمى راكب التعاسيف ، أي لا يدري كل منها أين يتوجه ، لا يقصران مها طال سفرهما ، وكذا طالب الغريم لا يعلم موضعه . لا يقصر إلا إذا علم أنه لا يجد غريمه أو ضالته قبل مرحلتين .

وأما الزوجة والجندي والأجير التابعون مالك أمرهم ، لا يقصرون إلا بعد قطع مسافة مرحلتين ، أو علم أحدهم أن مالك أمره قصد مسافة القصر فأكثر .

#### فائدتان:

1 ـ الإتمام أفضل من القصر إلا إذا كانت المسافة ثلاث مراحل فاكثر، مراعاة للمذهب الحنفي ، لأن القصر حينئذ واجب عنده ، مالم يكن مدياً للسفر أو ملاحاً معه عياله ، وإلا فالإتمام أفضل .

٢ ـ أخرج مسلم عن أنس : ( أنه عليه السلام كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين ) وأقل ماروي في مسافة القصر ، ماأخرجه ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر موقوفاً : أنه كان يقول : ( إذا خرجت ميلاً قصرت ) وإسناده صحيح .

ثانيًا: أن يكون السفر في غير معصية ولغرض صحيح: كنحو تجارة أو صلة رحم. أما العاصي بالسفر أي بسبب السفر حيث أنشأه معصية: كقاطع الطريق والمرأة الناشزة ومدين موسر بدين حال لم يستأذن دائنه ولم يترك من يقضيه ، لا يقصرون لأن الرخص لا تناط بالمعاصي ، فإن تاب أحدهم فأول سفره محل توبته ، فإن كان الباقي طويلاً قصر وإلا فلا . بخلاف العاصي في السفر: كن أنشأه مباحاً كنحو تجارة ، ولكنه عصى فيه : كأن اعتتاب أو شرب خراً ، فإنه يصح منه القصر ، ويسمى عاصياً في السفر .

وأما من أنشأ سفراً لغير غرض صحيح : كالتنزه ورؤية البلاد ، فلا يقصر أيضاً على المعتمد ، بخلاف مالو كان لمقصده طريقان ـ طويل وقصير ، وسلك الطويل بقصد التنزه فإنه يكون حينئذ غرضًا صحيحًا فيقصر ، لا أن سلكه لجرد القصر .

ثالثًا : أن تكون الصلاة المراد قصرها أداءً ، أي دخل وقتها وهو متلبس بالسفر ، أو كانت فائتة سف .

أما فائتة الحضر، فتقضى في الحضر والسفر تامة ، كما أن تــامــة السفر تقضى في الحضر تامة .

رابقا : أن ينوي القصر في تكبيرة الإحرام مع أصل النية : كأن يقول بقلبه : أصلي فرض الظهر ركعتين ، أو مقصورة .

### فروع:

١ - لو تردد في أنه يقصر أو يتم بعد نية القصر مع الإحرام ، أو شك هـل نـوى القصر أم لا ، أتم .

٢ - إذا لم ينو القصر ثم فسدت صلاته ، لم يجز له قصرها إذا استأنفها ، لأنها استقرت بذمته تامة وأما المعادة ، فله قصرها إن كان قصر أصلها .

٣ - المتيم الذي تلزمه الإعادة ، وكذا فاقد الطهورين إذا شرعا في الصلاة بنية الإقام ، فالأوجه عند الرملي أن لهما القصر إذا أعادا الصلاة لأن الصلاة الأولى لا يسقط بها المطلب وإنما هني لحرمة الوقت .

خامسًا: أن لا يقتدي في جزء من صلاته بمتم أو بمن جهل سفره ولو بمن يصلي جمعة أو صبحًا ، أو بمشكوك بنية القصر: كمن اقتدى به ثم قام الإمام لثالثة ، فشك المأموم مل نوى الإمام القصر وقام ساهيًا أم لا ، أتم وإن تبين بعد أنه كان قياصراً ، لخبر الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهم: (سئيل مابال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد ، وأربعًا إذا ائتم بقيم ، فقال: تلك السنة ) .

أما لو اقتدى بمن ظنه مسافراً ، جاز له أن يقصر خلفه ، ولو لم يدرِ : أنه نوى القصر .

سادسًا: أن يكون القاصر مسافراً في جميع صلاته يقيناً ، فلو انتهى سفره أثناء الصلاة : كأن بلغت سفينته دار إقامته وهو في الصلاة ، أو شك في انتهائه ، أتم لزوال سبب الرخصة في الأولى ، وللشك فيه في الثانية .

سابقًا: العلم بجواز القصر، فلو رأى الناس يقصرون فقصر معهم جاهلاً، لم تصح صلاته كا في الروضة وأصلها.

ثامنًا: أن يجاوز مريد القصر: سور بلده أو قريته ، فإن لم يكن سور فجاوزة العمران ، فإن لم يكن عران فجاوزة حِلَّةٍ في حق أعراب البادية ومن كان فيها ولو من غير أهلها ، مع مجاوزة ماحول الحِلة من ملعب الصبيان ومطرح الرماد ، مع مجاوزة واد إن سافر في عرضه ومهبط إن كان في ربوة ، ومصعد إن كان في وهدة ، واعتدلت هذه الأشياء الثلاثة ، فإن أفرطت اكتفي بمجاوزة الحِلَّة عرفاً . وبسير السفينة أو الزورق من نحو مرفأ اللاذقية أو بيروت ، إن كان من ساكنيها ، أو ابتداً سفره منها بعد الإقامة فيها كا سيأتي . والقريتان المتصلتان أو القرى المتصلة بعضها ببعض : كالقرية الواحدة .

ولا يشترط مجاوزة مزارع وبساتين ، وإن اتصلت بما سافر منه من بلـد أو قريـة ، ولو كان فيها قصور تسكن في جميع فصول السّنة كما في المجموع .

وينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره من سور ونحوه إن كان من غير وطنه: كحموي وصل عمران دمشق، فينتهي سفره بمجرد وصوله عمرانها ولم يعد يجوز له القصر وهو فيها في حالة من حالات ثلاث:

١ - أن ينوي ، قبل الوصول لعمران دمشق ، وهو مستقل ( مالك لأمره ) ماكث
 ( غير سائر ) : إقامة مطلقًا ( أي غير محددة بوقت ) .

٢ ـ أو نوى إقامة أربعة أيام صحاح : أي غير يومى الدخول والخروج .

٣ - أو بنزوله وتركه السير ، إن كانت له بدمشق حاجة وعلم أنها لا تنقضي في أربعة
 أيام صحاح وإن لم ينو شيئًا .

ولم ينته سفره بمجرد وصوله عرانها في حالة من حالات ثلاث أيضًا:

أ ـ إن كان له حاجة بدمشق وعلم أنها تنقضي في أربعة صحاح فأقل .

ب - أو لم تكن له بدمشق حاجة ، لم ينته سفره بل له أن يقصر مع إقامته فيها مدة أربعة أيام صحاح ، لأنه في هاتين المسألتين لم ينقطع سفره إلا بعد مضي أربعة أيام صحاح ، وبعد مضيها يعد مقيمًا .

ج - فإن كانت له بدمشق حاجة وتوقع انقضاءها كل يوم - أي غداً تنقضي أو بعد غد وهكذا - ظل يقصر وهو فيها ثمانية عشر يومًا صحاحاً غير يومي الدخول لدمشق والخروج منها لخبر أبي داود عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال : (شهدت عام الفتح مع النبي عليه السلام فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ، ويقول : يأهل البلد ، صلوا أربعًا فإنا قوم سفر ) أي مسافرون .

فإن سافر من دمشق مثلاً في حالة من الحالات الثلاث الأول ، وبعد انتهاء سفره في حالة من الحالات الثلاثة الثانية فسفر جديد ـ فإن كان طويلاً : كن دمشق إلى درعاً مثلاً قصر في سفره وإلا فلا . أما إن سافر من دمشق في حالة من الحالات الثلاث الثانية قبل انتهاء سفره ، ولو إلى محل دون مسافة القصر : كن دمشق إلى دمر ، فهو لا يزال في سفر فيقصر حتى ينقطع سفره كما مر . قال الرملي : ومايقع كثيراً في زماننا من دخول بعض الحجاج مكة قبل الوقوف بنحو يوم مع عزمهم على الإقامة فيها بعد رجوعهم من منى : أربعة أيام فأكثر ، هل ينقطع سفرهم بمجرد وصولهم لمكة لنية الإقامة فيها ، ولو في الأثناء ، أو يستمر ـ أي السفر ـ إلى رجوعهم إليها من منى لأنه من جملة مقصدهم ، فلا تأثير لنية الإقامة القصيرة قبلها ولا الطويلة إلا عند الشروع فيها أي بعد رجوعهم إليها تأثير لنية الإقامة القصيرة قبلها ولا الطويلة إلا عند الشروع فيها أي بعد رجوعهم إليها

من مني ؟ والأقرب الثاني ا . هـ .

وأما إن رجع من سفره إلى وطنه انتهى سفره بمجرد بلوغه مبدأ سفره من سور ونحوه مطلقاً: أي كانت له فيه حاجة أم لا نوى الإقامة فيه أم لا بل لو كان ماراً به: كحموي رجع من دمشق إلى حلب ، فلا يقصر أثناء مروره حتى يجاوز عمرانها من جهة طريق حلب ، فلو دخل الظهر مثلاً قبل أن يجاوز آخر العمران ، أو قبل أن تقلع السفينة من المرفأ ، وجبت الظهر أربعاً .

#### فائدة:

1 - ومن تردد في الإقامة في بلد : كأن قال : اليوم أخرج أو غداً أخرج وبقي على ذلك سنين صلى ركعتين عند أبي حنيفة وأصحابه وهو قول للشافعي للأثر المروي عن ابن عباس وابن عر ، لأن ابن عمر أقام بآذربيجان ستة أشهر وكان يقصر ، وعن أنس أنه أقام بنيسابور سنة يقصر ، لأنه لم يزل في حكم السفر .

٢ - وعند الأحناف أيضًا ، لا يزال المسافر على حكم السفر أي يقصر حتى ينوي الإقامة حقيقة أو حكًا : خسة عشر يومًا فصاعداً ، والإقامة حكماً : كا لو دخل الحاج الحوي دمشق وأراد الخروج مع القافلة بعد خسة عشر يوماً ، أتم لأنه ناو حكماً ، كا أن الأول ناو حقيقة .

### \* \* \* فصل في جمع الصلاة

يجوز للمسافر سفر قصر ، أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر ـ تقديماً أو تأخيراً في وقت أيها شاء . والجمعة كالظهر ، إن كانت مغنية عنه ، فتجمع مع العصر جمع تقديم فقط ، وأن يجمع أيضاً بين صلاتي المغرب والعشاء تقديماً أو تأخيراً في وقت أيها شاء ، ولكل شروط .

الأصل في مشروعيته ، الاتباع ، ومنه ماراه مسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : ( خرجنا مع رسول الله عليه في غزوة تبوك ، فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا ، ولمارواه الترمذي بلفظ : ( كان إذا ارتحل قبل أن تنزيغ

الشمسُ أخر الظهرَ إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليها جميعاً ، وإذا ارتحمل بعد زينغ الشمس عجل العصرَ إلى الظهرِ وصلى الظهرَ والعصر جميعًا ) .

والجمع أفضل للحاج بعرفة وبالمزدلفة ، خبر أبي داود : (أنه عليه السلام صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين بعرفة ولم يسبح بينها - أي لم يصل نوافلها - ، وصلى المغربة والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينها ) .. وكذا الجمع أفضل لمن إذا جمع صلى جماعة ، أو خلا عن حدثه الدائم . وما عدا ذلك فترك الجمع أفضل . إلا إذا أخر الظهر مثلاً ليجمعها مع العصر ، وقد ضاق وقت العصر عن الإتيان بها ، تامتين فيجب حينئذ القصر والجمع .

### ١ ـ شروط جمع التقديم ، أربعة :

الأول: الترتيب: بأن يبدأ بصاحبة الوقت مع ظن صحتها: فيصلي الظهر قبل العصر، والمغرب قبل العشاء. فإن صلى العشاء مثلاً قبل المغرب أعادها بعد المغرب إن أراد الجمع.

الثاني : نية الجمع في الصلاة الأولى ، ولو مع السلام منها ، ولكن مع التحرم أفضل : كأن ينوي بقلبه جلب العصر إلى الظهر .

الثالث: الموالاة بين الصلاتين: بأن لم يفصل بينها بما يطول ، فإن طال الفصل ولو بصلاة ركعتى الراتبة بأخف ممكن ، أخر الثانية لوقتها وجوبًا .

أما الفصل اليسير عرفًا : كتيم أو تجديد لوضوء أو إقامة ، فلا يضر في الموالاة .

الرابع : دوام السفر إلى عقد الصلاة الثانية بإتمام تحرمها ، فيان أقمام قبل ذلك أخّر الثانية إلى وقتها وجوبًا .

### ٢ ـ شروط جمع التأخير ، اثنان :

أولاً: أن ينوي تأخير الظهر مثلاً إلى العصر قبل خروج وقت الأولى بزمن يسعها تامة ، إن لم يقصر ، وإلا فقصورة .

ثانياً : دوام السفر إلى تمام الصلاتين ، فإن أقام قبل ذلك وقعت الأولى قضاء لا إثم فيه .

ولا يجب في جمع التأخير ترتيب ولا موالاة ، وإنما هما سنة . ولاينه جمع عنه تحرم الأولى ، لينته له في وقتها .

تتمة : الأفصل جمع التقديم إذا كان نازلاً في وقت الأولى سائراً في وقت الشانية . فإن كان العكس أو نازلاً فيهما ، فالأفضل جمع التأخير عند الرملي ، وهو الأرجح .

#### استطراد:

ا ـ الرخص المتعلقة بالسفر الطويل ، أربعة : القصر ، والجمع ، والفطر في رمضان ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام .

ب ـ والمتعلقة بالسفر القصير أيضًا ، أربعة : ترك صلاة الجمعة إن سافر قبل فجر يومها من محلها ، والتنفل صوب مقصده ماشيًا أو راكبًا على نحو راحلة كا تقدم ، والتيم لفقد الماء ، وإباحة أكل الميتة للمضطر ولا يختص هذان الأخيران بالسفر فقط .

### ٣ ـ الجمع بالمطر:

يجوز للمقيم وكذا للمسافر سفراً قصيراً ، أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء تقديًا فقط بشروط جع التقديم السابقة مع إضافة خمسة شروط وهي :

ا ـ وجود المطر الذي يبل ولو أعلى الثوب وأسفل النعل في أول الصلاتين ، وبينها ، وعند التحلل من الأولى .

- ب ـ أن تصلى الثانية جماعة ، ولو صليت الأولى فرادى .
  - ج . أن تصلى الثانية في مكان بعيد عن محله عرفًا .
- د ـ أن يتأذى بالمطر في طريقه ، لو أراد العود لمكان جماعة الثانية .
  - ان لا يتأخر إحرامه عن إحرام إمامه عرفًا .

#### فائدة:

حكى في المجموع عن جماعة من أصحابنا : جوازَ الجمع في المرض ، والريح والظامة والخوف والوحل ، قال : وهو قوي جداً في المرض والوحل ، واختار في الروضة : جوازَه

في المرض ، وجرى عليه ابن المقري قال في المهات : وظفرت بنقله عن الشافعي .

قلت: ويؤيده ، أن المرض يجيز الفطر كالسفر ، فالجمع به أولى ، وهو الأليق بمحاسن الشريعة لقوله تعالى في سورة الحج آية ٧٨: ﴿ ماجعل عليكم في الدين من حَرَج ﴾ ، ولما أخرجه الصحاح الستة عن ابن عباس ، قال : ( صلى النبي عليه السلام بالمدينة سبعاً وثمانياً : الظهرَ والعصرَ جميعاً ، والمغربَ والعشاءَ جميعًا من غير خوف ولاسفر ) وفي رواية أبي داود : ( من غير مطر ولا خوف ، قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته ) . ا ه. .

ويسن للمريض ، أن يراعي الأرفق بحاله : فن كان يحم في وقت الثانية قدمها بشروط جمع التقديم بإقامة المرض مقام السفر ، وإن كان يحم في وقت الأولى أخرها بشروط جمع التأخير .

قلت: ويإمكان المرأة إذا نزلت الحام بعد الطهر من حيضها أو نفاسها ، أن تنوي : بتأخير الظهر إلى وقت العصر ، وإنما عليها أن تخرج ولو إلى محل خلع الثياب لتصليها قبل المغرب ولو بزمن يسع الظهر والعصر . وكذلك شأن من بين يديه عمل لم يستطع تركه وفي تركه خطر بين : كطبيب يسعف مريضاً أو يجري له عملية جراحية تستغرق أكثر من وقت صلاة . فقد ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لم يتخذه عادة ، وبه قال أبو إسحاق المروزي ، ونقله عنه القفال ، واختاره ابن المنذر من أصحابنا ، وبه قال أشهب من أصحاب مالك ، وهو قول ابن سيرين ، ويشهد له حديث ابن عباس المتقدم . اه .

تذييل : الصلوات الخس بالنسبة للقصر والجمع ، ثلاثة أقسام :

ا ـ فالصبح لا يقصر ولا يجمع .

ب \_ والمغرب يجمع ولا يقصر على المعتمد ، وهناك قول بقصره ركعتين .

ج . وأما الظهر والعصر والعشاء ، فإنها يدخلها القصر والجع كا تقدم .

تنبيه : ينتج عن ذلك ؛ أربِع حالات فيا يجوز فيه الجمع والقصر :

ا ـ فله أن يقصر ويجمع .

ب ـ ولا يقصر ولا يجمع ، إلا في حالة وجوبها كا تقدم .

ج ـ أو يقصر ولا يجمع .

د ـ أو يجمع ولا يقصر .

- أخرج الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنها قال : (قال رسول الله ﷺ : إن الله يُحبُّ أن تؤتى رخصه كا يكره أن تؤتى معصيته ) وفي رواية : (كا يُحب أن تؤتى عزائمه ) . والرخصة : ماسهله لعباده عند الشدة والعزيمة : ماقابل الرخصة .

فائدة : أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : (أول مافرضت الصلاة ركعتين ، فأقرت صلاة السفر ، وأتمت صلاة الحَضَر ) وللبخاري عنها أيضاً : (ثم هاجر اي عليه السلام \_ ففرضت أربعاً ، وأقرت صلاة السفر على الأول ) زاد الإمام أحمد : ( إلا المغرب فإنها وتر النهار ، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة ) .

تنبيه: ومن له مسكنان في بلدين فهو مستوطن فيا مكثه فيه أكثر وفي الآخر هو مسافر أو مقيم . فإن استويا في مكثه فيها ، فهو مستوطن فيا فيه أهله وماله ، أو مافيه أهله فقط ، ومسافر أو مقيم في الآخر أيضًا .

\* \* \*

## فصل في صلاة الجمعة

تمهيد: الجمعة ، بسكون الميم وضها وفتحها وحكي كسرها ، وجمعها : جمعات ، والميم في الجمع تبابع لميم الفرد في الحركات والسكون ، وينزيد المفرد الساكن الميم بجمعه على جمع ، وهذه اللغات في اسم اليوم . وأما اسم الأسبوع ، فهو بالسكون لا غير . وإنما سمي بذلك لما جمع فيه من الخير . وكان يسمى في الجاهلية : (يوم العروبة ) أي البين العظيم . وأول من سماه : (جمعة ) كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ، وفهر : هو قريش في قول الأكثرين . ويسمى أيضاً : (يوم المزيد ) لزيادة الخيرات فيه . وهو أفضل الأيام بعد يوم عرفة ، وصلاته أفضل الصلوات كا تقدم .

الأصل في وجوبها - قوله تعالى في سورة الجمعة آية ؟ : ﴿ يِاأَيّها الذين آمنوا إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة فاستقوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خيرٌ لكم إن كُنتم تعلمون ﴾ ، وما رواه أبو داود وغيره : أنه عليه السلام قال : ( روّاح الجمعة واجب على كل محتلم ) . وقد هدد تاركها من غير عذر فقال عليه السلام فيا رواه أصحاب السنن : ( من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه ) . و ( من ترك الجمعة ، ثلاث جمع متواليات - أي من غير عذر - فقد نبذ الإسلام وراء ظهره ) رواه أبو يعلى مرفوعاً بسند رجاله رجال الصحيح .

شروط وجوبها - سبعة : (١) الإسلام ، (٢) البلوغ ، (٣) العقل ، (٤) الحرية ، (٥) الدكورة ، (٦) الصحة ، (٧) الإقامة . فلا تجب على كافر أصلي ، بخلاف المرتد فإنه مطالب بها بعد الإسلام بمعنى يقضي بدلها الظهر ولا على صبي ومجنون ورقيق وأنثى ومريض ومسافر ، ولا على من قام به عذر نهاراً من أعذار ترك جماعة الصلاة المتقدمة في فصلها .

ويجب على من لا تقام جمعة في محلته أو قريته ، أن يسعى إليها في محلها إن سمع النداء لها من محلها ، لخبر أبي داود : ( الجمعة على كل من سمع النداء ) أي الذي بين يدي الخطيب ، وبه يجب السعي إليها وترك كل عمل دنيوي ، لا خصوص البيع .

شرائط صحة فعلها: زيادة على شرائط غيرها من بقية الصلوات ، غانية .

أولاً: أن تقام الجمعة في خطبة أبنية ، ولو كانت من خشب أو قصب ، ولو أقبت في مكان غير محوط عليه ولا مسقوف : كالساحات في القرية أو البلد أو المدينة ، فالمدينة : ما اجتمع فيها ثلاثة أمور ـ حاكم شرعي ، وحاكم شُرطي ، وسوق البيع والشراء وتسمى أيضًا ( مضراً ) . القرية : ما خلت من كل ذلك ، والبلد : ما حوت بعض ذلك .

أما أهل الخيام ، فلا تصح منهم إقامتها بين خيامهم ، ولا تجب عليهم إلا إذا سموا النداء لها من خطة أبنية لأنه عليه السلام لم يأمرهم بإقامتها بينهم ، ولو كانت تصح لأمرهم بإقامتها .

ويحرم على من تجب عليه الجمعة ، السفر من مكانها بعد فجر يومها إلا إذا كان يدركها في طريقه ، أو كان يخشى ضرراً : كتخلفه عن رفقته ، فحينئذ يجوز له السفر ولو بعد الزوال ، لأن الظهر حينئذ تخلفها وعند الحنفية ، يكره السفر بعد الزوال قبل أن يصليها ولا يكره قبله كذا في شرح المنية . إ هـ .

ثانياً: أن تصلى ركعتين في جماعة تنعقد بهم ، وهم : الـذكور الأحرار المكلفون المستوطنون بمحل إقامتها ، لا يظعنون عنها إلا لحاجة : كسفر تجارة أو حج مثلاً ، ولو كانوا مرضى ومن له مسكنان في بلدين فهو مستوطن فها فيه إقامته أكثر كا جاء في آخر فصل جمع الصلاة . فإنه عليه السلام لم يُجمّع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة مدة لعدم التوطن في مكة ، وكان يوم عرفة يوم الجمعة .

ويكفي أن تكون الجماعة في الركعة الأولى منها ، وذلك بأن يستر المأمومون مقتدين بالإمام إلى نهاية السجود الثاني منها ، فلو فارقوه بعد فأتم كل منهم صلاته لنفسه أجزأتهم الجمعة ، بشرط أن لا تبطل صلاة فرد منهم بنحو حدث مثلاً قبل سلام نفسه إن كانت الجماعة أربعين فقط ، خبر النسائي وغيره : أنه عليه السلام قال : ( من أدرك من صلاة الجمعة : ركعة ، فقد أدرك الصلاة ) ، ويجهر حينئذ المأموم في الركعة الثانية . أما إذا لم يدرك ركعة مع الإمام فإنه يتها ظهراً ، وبذلك يلغز فيقال : رجل نوى وماصلى ، وصلى ومانوى : أي نوى في تحرمه الجمعة ، وصلى بدلاً عنها ظهراً لم ينوها .

فرع : قال في المهذب : فإن زوحم المأموم عن السجود في الجمعة نظر ، فإن قدر أن

يسجد على ظهر إنسان لزمه ، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ؛ (إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه . وقال بعض أصحابنا : فيه قول آخر قاله في القديم : أنه بالخيار إن شاء سجد على ظهر إنسان ، وإن شاء ترك حتى يزول الزحام ... والأول أصح . ا ه .

ثالثاً: أن يكون العدد في جماعتها أربعين بمن تنعقد بهم الجمعة على الأقل وهو المعتمد . وقد اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به على خمسة عشر قولاً منها: تنعقد بالواحد عند ابن حزم وعليه فلا تشترط فيها الجماعة وباثنين كالجماعة ، عند الحنفي . وبثلاثة بالإمام عند أبي يوسف ومحمد والليث . وبأربعة بالإمام عند أبي حنيفة وسفيان الشوري . وباثني عشر عند مالك . وبخمسين في رواية عن الإمام أحمد . وبثانين . وبجمع كثير من غير حصر . ولعل الأخير أرجحها من حيث الدليل كا قال في فتح الباري .

رابعًا ، وخامسًا : أن يتقدم صلاة الجمعة ، خطبتان يجلس الخطيب بينها بقدر الطأنينة على الأقل ، وقراءة سورة الإخلاص في هذه الجلسة أكمل ، لخبر الصحيحين : (أنه عليه السلام كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينها) . فإن عجز خطب قاعداً ، فضطجعًا ، فستلقيًا كما في الصلاة ، وفصل بينها بسكتة .

استطراد: أخرج الشيخان والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي عليه السلام، إذ أقبلت عبر تحمل طعامًا فالتفتوا إليها حتى مابقي مع النبي إلا اثنا عشر رجلاً، منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنها، فنزلت: ﴿ وإذا رأوا تجارة أو لهوا ﴾ لأنهم يضربون بالطبل إذا أقبلت العير ﴿ انفضوا إليها وتركوك قائماً ﴾ أي تخطب كا في رواية أخرى. وكانت الصلاة قبل الخطبة، فأخرت لما بعدها بعد هذه الحادثة.

### أركان الخطيتين ، خمسة :

أ ـ حمد الله تعالى ، ومادته تؤدى بأي صيغة كانت مع المحافظة على الحروف : كأن قال : الحمد لله ، أو أحمد الله ، أو حمداً لله ، ولو في ضمن آية بشرط أن يقصد الحمد وحده لا التلاوة مثل : ﴿ الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ﴾ آية ٤٢

من سورة الأعراف كا يفتتح بها بعضهم خطبته .

ب ـ الصلاة على النبي ، وتؤدى بأي صيغة مع المحافظة على حروف الصلاة ، مع ذكر اسم من أسائه عليه السلام ، مثل : الصلاة ، أو أصلي ، وأنا مصل على محمد ، أو أحمد ، أو الماحي ، أو الحاشر ، أو العاقب ، أو الرسول ، أو النبي ، ولا يكفي الضير : كالصلاة عليه .

ج - الوصية بالتقوى ، وهي المقصود الأعظم من الخطبة ، ولا تتعين مادتها ، بل يكفي الحث على الطاعة أو الرجر عن المعصية مثل : اتقوا الله ، أو أطيعوه ، أو احذروا عقابه ومعاصيه ، ولا يكفي التحذير من الدنيا وغرورها . وهذه الأركان الثلاثة ، أركان في كل من الخطبتين .

د ـ قراءة شيء من القرآن ، ولو بعض آية مفهم معنى مقصوداً في إحدى الخطبتين ، وكونها في الخطبة الأولى أولى : كالوعد والوعيد . فلا يكفي مثل آية ٢١ من سورة المدثر : ﴿ ثُم نظر ﴾ .

هـ ـ الدعاء المؤمنين في الخطبة الثانية بأخروي ، فإن عجز فبدنيوي ، بل لو قال المحاضرين أو خص أربعين منهم : رحمكم الله لكفى . وذكر المؤمنات مع المؤمنين سنة .

### شروط صحة الخطبتين ، اثنا عشر :

1 - إساع أركان الخطبتين بالفعل: أربعين على الأقل بالإمام ممن تنعقد بهم الجمعة المارً وصفهم في الشريطة الثانية من شرائط صحة الجمعة ، وهم الذكور الأحرار المكلفون المستوطنون بمحل إقامتهم ، أي بأن يرفع صوته .

٢ ـ وساعهم ولو بالقوة وليس فيهم صمم ولا نوم ولا بعد عنه .

٣ ـ والموالاة بين الخطبتين ، وبين كاماتها ولا يضر بها الوعظ ، وبينها وبين الصلاة بأن لا يطول الفصل عرفاً في هذه المواضع الثلاثة ، وقدره الرافعي بما يسع ركعتين خفيفتين .

٤ \_ وستر العورة .

- ٥ ـ والطهارة من الحدث والحبث ، وهو الأظهر كا ذكروا في العورة ، وعلى المعتمد .
  - ٦ وكون الخطيب ذكراً .
    - ٧ \_ وقائماً مع القدرة .
  - ٨ ـ والجلوس بين الخطبتين .
    - ٩ ـ وكونها قبل الصلاة .
  - ١٠ ـ ووقوعها في وقت الظهر .
    - ١١ ـ وفي خطة أبنية .
- ١٧ ـ وكونها باللغة العربية إن كان في الحاضرين عربي واحد ، وإلا صحتا ولو بأي لغة ، إلا الآية فلابد فيها من العربية .

ويجب أن يتعلم واحد من القوم العربية ، وإلا فلا تصبح جمعتهم مع القدرة على التعلم .

### فروع:

الشك في ركن من أركان الخطبتين ، يؤثر في أثنائهما ولا يؤثر بعد الفراغ
 منهما . وكذا الشك في شرط من شروطهما : كالشك في أركان الصلاة أو في شروطها .

ب ـ الظاهر صحة خطبة العاجز عن الستر ، دون العاجز عن طهر الحدث أو الخبث في البدن والثوب والمكان مما يتصل بالخطيب من المنبر أو مما يتصل بالخطيب ويتحرك بحركته .

ج ـ لو أحدث أثناء الخطبة استأنفها بعد طهارته وإن قصر الفصل لأنها عبادة واحدة لا تؤدى بطهارتين : كالصلاة ، بخلاف مالو أحدث بينها وبين الصلاة وتطهر عن قرب فإنه لا يضر . وبخلاف مالو استنيب غيره حالاً وكان الاستخلاف منه أو من القوم ، فإن الخليفة يبنى على مافعل من أركان الخطبة إن قصر الفصل . أما إذا أغي على الخطيب

فلا يصح البناء على مافعله لزوال أهليته .

د ـ لو بان الخطيب محدثًا أو ذا نجاسة خفية بعد الفراغ من الخطبة فإنه لا يضر ولو من الأربعين : كالإمام في غير صلاة الجمعة ، أما فيها فلا تصح الصلاة إن كان الإمام من الأربعين كا قال الرملي وهو المتجه كا قال ابن قاسم ، فأن كان زائداً عن الأربعين صحت .

## سننها ـ أي الخطبتين :

١ - ترتيب أركان الخطبتين .

٢ - وأن يكون الخطيب إمام الجمعة فلو قدم غيره للصلاة شرط أن يكون عن سمع الخطبة ، وأن ينوي الجمعة إن كان من الأربعين ، فيإن كان زائداً على الأربعين فلا يشترط هذان الشرطان ، إذ يصح أن يقتدي مصلي الجمعة عن يصلي غيرها .

- ٣ وكون الخطيب على منبر مرتفع .
  - ٤ ـ وأن يسلم على من عند المنبر.
- ه ـ وأن يقبل عليهم إذا صعد المنبر ويسلم عليهم .

٦- فقد كان يجلس عليه السلام ويأخذ بلال في الأذان على سطح المسجد النبوي ، فإذا فرغ من الأذان قام النبي فخطب ، وكان يعتد على قوس في الحرب ، وعلى عصا في السلم قبل أن يتخذ المنبر ، وكان منبره عليه السلام ثلاث درجات ، ولم يكن منبره في وسط المسجد ، وإنما وضع في الجانب الغربي منه قريباً من الحائط بينها قدر بمرشاة ، وكان إذا جلس عليه النبي في غير الجمعة أو خطب قائماً في الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم وكان وجهه قبلهم أثناء الخطبة وكان قبل اتخاذ المنبر يخطب إلى جذع نخلة يستند إليه ، فلما تحول إلى المنبر حن الجذع حنيناً سمعه أهل المسجد فنزل إليه عليه السلام وضه . ا . ه . زاد المعاد . وكان الذي صنع له عليه السلام : المنبر ، غلام امرأة سعد بن عبادة رضى الله عنها .

٧ - ويسن أن يكون الخطيب على حالة من حسن الهيئة ، فقد ذكر البخاري في

الأدب المفرد: (أنه عليه السلام كان يلبسها - أي الجبة المكفوفة الجيب والكين والفُرْجين بالديباج - للوفد والجمعة ).

٨ - وأن يكون الخطيب عالي الصوت .

٩ - وأن يختار الألفاظ الجزلة المفهومة حتى يؤثر على المستمعين ، إذ كان عليه السلام كا في رواية مسلم : ( إذا خطب ، احمرت عيناه ، وعلا صوته ، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول : صبحكم ومساكم ، ويقول : أما بعد فإن خيرَ الحديث كتابُ الله ، وخيرَ الهدي هدي محمد ، وشرَّ الأمور محدثاتها ، وكلُّ بدعة ضلالة ) وفي رواية لـ أيضاً : ( كانت خطبة النبي عليه السلام يوم الجمعة ، يحمد الله ويثني عليه ، ثم يقول : من يهد الله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هاديَّ لـه ) وللنسائي : ( كل ضلالة في النار ) وثبت أنه عليه السلام كان يفتتح بعض خطبه بقوله : ( الحمد لله نحمـده ، ونستعينــه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضلٌّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبدة ورسوله ، أوصيكم عباد الله بتقوى الله ، أما بعد ) . وتارة يخطب بالقرآن ، فقد روى مسلم عن أم هشام الأنصارية قالت: ( مـاأخـذت : ﴿ قَ والقرآن الجيـد ﴾ إلا عن لسـان رسول اللهِ يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس ) . وروى أيضًا عن عمار بن يـاسر قـال : ( سمعتُ رسول الله عَلِيِّ يقول : إن طولَ صلاة الرجل وقصرَ خُطبته مَئنَّة من فقْهه ) أي علامة من فقهه وفهمه ، حيث يأتي بجوامع الكلم القليلة الألفاظ الكثيرة المعاني ، هذا بالنسبة لخطبه عليه السلام الراتبة ، إذ من قام هذا الحديث : ( فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة ، وإن من البيان لسحراً ) أما بالنسبة لخطبة العارضه ، فقد كان يطيلها أكثر من الراتبة بما تقتضيه حاجة الخاطبين ، ومصلحتهم من الأمر والنهى والوعد والوعيد والتحذير . وروى كذلك عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال : ( صلى بنا رسولُ الله ﷺ يوماً : الفجرَ وصعِد المنبر فخطبنا حتى حضرتِ الظهرُ فنزل فصلى ، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل فصلى . ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس ، فأخبرنا بمن هو كائن إلى يوم القيامة . فأعلمُنا أحفظنا ) أخرجه مسلم .

استطراد : اتخذ بعض المصلين من أمر الرسول عليه السلام وترغيبه ببإطالة الصلاة

وقصر الخطبة حجة لهم حتى رغبوا أن لا تزيد الخطبة على خمس دقائق ، وجعل بعضهم يفتش عن الجامع الأقصر فالأقصر خطبة . فشعر بذلك بعض الخطباء الذين ينظرون إلى الخطبة أنها وظيفة فحسب ، فحققوا لهم هذه الرغبة . ولا حجة لأحد في ذلك ، لأنه عليه السلام كان يقرأ في خطبه الراتبة : سورة ﴿ قَ وَالقرآنِ الجِيدِ ﴾ ، كا تقدم قريباً في رواية مسلم عن أم هشام الأنصارية ، هذا عدا عما في الخطبة من حمد الله والثناء عليه والتشهد والوعظ والوصية بالتقوى وترغيب عليه السلام في أمر أو تحذيره لهم من أمر، فقصر خطبته التي تحوي ذلك كلة ، إنما هو بالنسبة للصلاة التي كان يقرأ فيها عليه السلام بعد الفاتحة سورة الجمعة في الركعة الأولى ، وسورة المنافقون في الثانية ، وتارة : سبح اسم ربك الأعلى في الأولى ، والغاشية في الثانية ، كما في الروضة ، هذا عدا ماتشتل عليه الصلاة من التوجه والتشهد والصلوات الإبراهيية والدعاء بعدها ، والركوع والسجودين والرفع منها ومافيها من تسبيح وأذكار ، هذا مع ملاحظة أنه عليه السلام كان يقف على رؤوس الآي ويمد بها صوته ، ولذا لا أرى بعد هذه المقارنة بين خطبته وصلاته عليه السلام : أن تكون خطبته أقل من عشرين دقيقة مها قصرت ، إذ لا يحصل المقصود من الخطبة في أقل من هذا المقدار ، كا لا ينبغي أن تكون الخطبة أكثر من ذلك بكثير خصوصاً أيام الحر أو القر ، كا يطيلها بعضهم إلى مايقرب من الساعة.

سادساً - من شروط صحة الجمعة - وجود عدد الأربعين كاملاً : من أول الخطبة إلى انقضاء الصلاة .

سابعاً ـ أن يكون وقتها ، وهو وقت الظهر باقياً يقيناً بقدر مايسع واجبات الصلاة وواجبات خطبتها ، وإلا أحرموا بنية صلاة الظهر وصليت ظهراً ، ولا ينعقد حينئذ إحرامهم بنية صلاة الجمعة . حتى لو دخلوا فيها بنية الجمعة لكون الوقت يسمها ويسع ماوجب في خطبتها ، فأدركوا ركعة منها في الوقت ، ولم يدركوا الثانية فيه لأنهم أطالوا الأولى ، ولو ظناً بإخبار عدل بخروج وقتها وهم فيها ، كُملت ظهراً ، ولكن لا تنقلب ظهراً إلا بعد خروج الوقت ولو قبل السلام منها .

\_ أما لو شكوا في خروج وقتها وهم فيها ، أتموها جمعة على المعتمد وفرق بين الظن والشك .

فائدة: ذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى صحة الجمعة قبل الزوال ، وقال بعض أصحابه: وقتها وقت العيد ، وأجاز مالك الخطبة قبل الزوال دون الصلاة ، وحجتهم ، ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث جابر: (أن النبي عليه السلام كان يصلي الجمعة ونذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشبس) ، يعني النواضح ، وماأخرجه الدارقطني عن عبد الله بن شيبان قال: (شهدت مع أبي بكر الجمعة ، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار . فيارأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره) .

ثامناً ـ أن لا يسبقها أو يقارنها في التحرم : أي في جزم ( راء أكبر ) جمعة أخرى في محلها ، إلا إذا عسر اجتاع المصلين في مكان واحد : كأن كان أهل الحل كثيرين ، ولم يكن هناك محل يسعهم ولو غير مسجد ، أو كانوا نصفين بينهم دم مثلاً ، فإنه حينئة يجوز أن تقام الجمعة في أكثر من محل واحد بقدر الحماجة للضرورة ، لأنه عليه السلام والخلفاء الراشدين من بعده لم يقيوا سوى جمعة واحدة مع تعدد المساجد في البلد الواحد ، فإنه أفضى إلى إظهار شعارها ، وأدعى إلى رمز اتفاق الكلمة ، وقد قال في المنهج : إن النِّنافعي رضي الله عنه دخل بغداد فوجد الجمعة تقام في مسجدين أو ثلاثـة ، ولم ينكر ذلك . ا . هـ . وكذا في نهاية الحتاج على المنهاج هذا مع العلم ، أن الإمام الشافعي كان قال : ( لا يُجمّع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد ، وأيها جُمَّع فيه وبديء بها بعد الزوال فهي الجمة ، ومابعدها فإنما هي ظهر يصلونها أربعاً . لأن النبي عليه السلام ومن بعده صلوا في مسجده ، وحول المدينة مساجد لا نعلم أحداً منهم جُّع إلا فيه ، ولو جاز في مسجدين ، لجاز في مسجد العشائر ) ا . هـ مانقلـه المزني على هامش الأم . ومن ذلك يعلم أن الإمام الشافعي ، لم ينكر تعدد إقامتها في بغداد لأنه بقدر الحاجة والمعتمد في تقدير الحاجة ، أن العبرة بمن يغلب فعلهم لها عنـ د الرملي . وقيل : العبرة بمن يصلونها بالفعل عند الشيخ الخطيب ، وعلى هذا القول يكون لكل يوم جمعة تقدير الحاجة . وقيل : العبرة بمن تلزمهم وإن لم يحضروا . وقيل العبرة بمن تصح منهم ، وعلى هذا القول الأخير ، فإن مساجد حماة التي تتراوح مابين الستين إلى السبعين تضيق على مصلي الجعة إذا حضر كل من تصح منه إذ تصح من الصبي الميز والأنثى والمسافر ، بل ربما تضيق على القول : إن الحاجة تقدر بحسب من تلزمهم ، وهم

الذكور الأحرار المستوطنون المكلفون ، وفي كل من هذين القولين الأخيرين فسحة ، بأن الجمعة في حماة صحيحة . تأمل .

فلو تعددت الجمعة في على يتنع فيه التعدد ، أو زاد تعددها على قدر الحاجة في على يجوز فيه التعدد ، وعلمت السابقة في التحرم ، فهي الصحيحة ، ولا صلاة للظهر على أهلها ، بل ولا تنعقد الظهر ، ووجبت الظهر على باقي الجمع ، وهذا معنى قول فقهائنا : الجمعة لمن سبق . فإن جهلت السابقة ، وجبت الظهر على أهل كل الجمع احتياطاً . وقيل : إذا أوجبنا الظهر بعد جمعة مشكوك بأسبقيتها ، ويرد علينا كيف يصح الدخول في صحتها ، وإذا أجيب بأننا دخلناها ونحن غير شاكين ثم شككنا بعد الفراغ منها ، يرد علينا بأن لليقين والشك أسباباً تجعلنا على يقين أو شك إذ ليس الأمر مجرد اعتبارنا أننا دخلناها غير شاكين ثم عرض لنا الشك بعد الفراغ منها ، ومع ذلك فإن الشك بالشرط بعد الفراغ من الصلاة لا يؤثر كا هو معلوم . وقيل : لا يجوز التعدد ولو بقدر الحاجة وهو ظاهر النص .

#### فرعان :

١ ـ لا تصح الظهر بمن تلزمه الجمعة ولا عذر له ، قبل سلام الإسام من ركعتي
 الجمعة ، فإن صلاها جاهلاً انعقدت الظهر نفلاً .

٢ ـ لو ترك الجمة أهل محل ، لم تصح منهم الظهر حتى يضيق الوقت عن واجبات الخطبتين والصلاة .

## تنبيه: الناس بالنسبة للجمعة ، ستة أقسام:

١ ـ من لا تجب عليه ، ولا تصح منه ، ولا تنعقد به ، وهو الكافر الأصلي ، وغير
 ميز : من صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران عند عدم التعدي بالسكر ونحوه .

٢ من تجب عليه ، ولا تنعقد به ، ولا تصح منه ، وهو المرتد ومعنى وجوبها
 عليه ، أننا نقول له : أسلم وصل الجمعة . وإن أسلم بعدها صلى الظهر .

٣ ـ من تجب عليه وتصح منه ، ولا تنعقد به ، وهو المقيم غير المستوطن : كجاوري

الأزهر ، والطلاب المقيمين بحماة وليسوا من أهلها . ومن انتهى سفره وهو في غير محله .

٤ من لا تجب عليه ولا تنعقد به ، وتصح منه وهو الصبي المميز والرقيق والمسافر ،
 وغير الذكر .

٥ ـ من لا تجب عليه ، وتنعقد به ، وتصح منه ، وهو المريض ومن به عدر من أعذار ترك الجاعة .

٦ - من تجب عليه ، وتصح منه وتنعقد به ، وهو من توفرت فيه شروط الجمعة السبعة وكان مستوطناً .

#### سنن الجمعة:

ماتقدم ، سنن الخطبتين خاصة ، وماهنا سنن لحضور الجمعة :

١ ـ الغسل ، كما تقدم في الأغسال المسنونة .

٢ - وتنظيف إلبدن من الرائحة الكريهة كنحو صنان وهو ذفر الإبط ، والذفر الرائحة - طيبة أو كريهة .

٣ ـ ولبس أحسن الثياب ، والأولى البيض منها .

٤ - وأخذ الأظافر إن طالت ، ويسن غسل رؤوس الأصابع بعد قصها لما قيل إن الحك يها قبل غسلها يضر بالجسد .

ه ـ وأخذ الشعر ـ من نتف إبط ، وقص أو حلق شارب .

٦ - والتطيب بأحسن ماوجد ، فقد قال الشافعي : من نظف ثوبه قل همه ، ومن طاب ريحه زاد عقله . وقال عليه السلام فيا أخرجه أبو داود وغيره : ( ماعلى أحدكم إن وجد سَعة ، أن يتخذ ثوبين لجعته سوى ثوبي مهنته ) .

٧ - وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها ، لما أخرجه النسائي والبيهقي والحاكم من قوله عليه السلام : ( من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ، أضاء له من النور مابين الجمعتين ) .

٨ - والتبكير لحل إقامتها لغير الخطيب ، لما أخرج الستة الصحاح عن أبي هريرة : أنه عليه السلام قال : ( من اغتسل يوم الجمعة ، ثم راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ، . أي تصدق بها - ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام - أي للخطبة - حضرت الملائكة ) وفي رواية (طووا الصحف - أي التي سجلوا فيها مراتب المبكرين - وجاؤا يستمون الذكر ) أي الخطبة الوارد في قوله تعالى : ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ أي وجاؤا يستمون الذكر ) أي الخطبة الوارد في قوله تعالى : ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ أي امضوا إليه مسرعين قصداً والقصد : دون العدو ، وقبل الصلاة . وسن أن يقرأ في ركعتيها بعد الفاتحة : سورة الجمعة والمنافقون ، أو الأعلى والغاشية .

تنبيه: اختلف في المراد من هذه الساعة على أقوال: أحدها من أول النهار وهو المعروف في المذهب الشافعي، قال في المهذب وتعتبر الساعات من حين طلوع الفجر لأنه أول اليوم، وبه يتعلق جواز الغسل ومن أصحابنا من قال: تعتبر من حين طلوع الشمس، وليس بشيء . ا ه . وآخر: أنها أجزاء من بعد الزوال، وهو المعروف عن مذهب مالك واختاره بعض الشافعية .

9 - والإنصات لسماع الخطبة ، وأما من لم يسمع لصمم أو بعد الخطيب ، فالأولى له أن يشتغل بقرآن أو دعاء من غير تشويش خير له من أن يسكت ، لما أخرجه النسائي والترمذي من قوله عليه السلام : ( من قال لصاحبه ، والإمام يخطب : أنصت ـ وفي رواية : صة ـ فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له ) أي فعليه أن يأمر صاحبه بالسكوت بالإشارة ، إلا أنه وجب عليه رد السلام وتشيت العاطس إن حمد الله والصلاة على النبي إن ذكره الخطيب ، كل ذلك من غير تشويش ولما أخرجه أبو داود: أنه عليه السلام قال : ( يحضر الجمعة ثلاثة نفر ـ فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها ـ أي لا ثواب له ـ ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً ، فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها ، وزيادة ثلاثة أيام ) وذلك أن الله تعالى يقول : ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾ آية « ١٦١ » من سورة الأنعام ولقوله تعالى ﴿ وإذا قسرئ القرآن فاستمعوا له

وانصتوا لعلكم ترجمون ﴾ آية « ٢٠٣ » من سورة الأعراف ، وقد قال بعض المفسرين : إنها نزلت في الخطبة ، وسميت : قرآناً لاشتالها عليه من تسمية الكل باسم الجزء ، وصرف الأمر بالإنصات عن الوجوب ، ماصح من قوله عليه السلام لمن قال : متى الساعة والرسول يخطب : ( ماذا أعددت لها ، قال : حب الله ورسوله ، قال : إنك مع من أحببت ) ولم ينكر عليه الكلام . ومن ذلك يعلم أن الحديث المروي عن ابن عمر عند الطبراني في الكبير مرفوعًا بلفظ : ( إذا دخل أحدث المسجد ، والإمام يخطب ، فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام ) لم يصح ، ولأن فيه أيوب بن نهيك وهو متروك ، وضعفه جماعة ، ولمعارضته أيضًا لما في الصحيحين عن جابر قال : ( دخل رجل يوم الجمعة ، والنبي عليه السلام : صليت ؟ قال : لا ، قال : قم صل ركعتين ) وفي رواية مسلم : ( وتجوز فيها ) أي خففها ، وإن الرجل سليك الغطفاني . قال في المهذب : ويجوز الكلام قبل أن يبتدئ الخطبة ، وإذا جلس الإمام بين الخطبة وظن إلى صلاها فاتته التحرية مع الإمام ، ظل واقفًا حتى يدخل في الصلاة مع الإمام . . .

تثبيه: هاتان الركعتان اللتان أمر بها سليك الغطفاني ، هما تحية المسجد لداخله والإمام يخطب ، فلا تنعقد الزيادة عليها متى جلس الخطيب على المنبر ، فإن أقيت الجعة في غير مسجد امتنعت الصلاة مطلقًا ، للإعراض عن الخطيب بالكلية .

١٠ - ويسن أيضًا الإكثار من الصدقة والدعاء رجاء مصادفة ساعة الإجابة ، لما في الصحيحين عن أبي هريرة : أن رسول الله عليه السلام ذكر يوم الجمعة فقال : فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم ، وهو قائم يصلي ، يسأل الله عز وجل شيئًا إلا أعطاه إياه ، وأشار ـ أي عليه السلام ـ بيده يقللها ) وفي مسلم : (هي ساعة خفيفة ) ، وأصح ما ورد في تعيينها ، مارواه مسلم : (هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ) .

11 - وكذا يسن الإكثار من الصلاة على النبي عليه السلام ، إذ لا أفضل منها يوم الجمعة إلا قراءة سورة الكهف ، لما أخرجه أبو داود والنسائي : أنه عليه السلام قال : ( إن أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه قبض وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ،

فأكثروا عليًّ من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضةً عليًّ ، قالوا : وكيف تُعرض عليك صلاتُنا وقد أرَّمُت - بليت ، أصلها أرْمَمُت فخذفت إحدى المين : كأحَسْت ، في أحسَسْت . ا هد قاموس - قال عليه السلام : إن الله تعالى حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ) .

أقول: في هذا الحديث دليل نقلي على عدم البلي لأجساد الأنبياء عليهم السلام ، وإليك أيها المنصف: دليلاً آخر واقعيًا على حفظ أجساد الأنبياء في قبورهم تكرمة لهم ، وخصوصًا: خيرهم وخاتمهم عليه السلام فقد نشرت جريدة الشرق البيروتية يوم الأحد الواقع في « ٤ » ربيع أول سنة « ١٣٧٤ » هـ - الموافق تشرين أول سنة « ١٩٥٤ » م في عددها رقم ( ٢٧١٤ ) في آخر العمود الأول من الصحيفة الأولى . بعنوان - ثلاثة رأوا النبي العربي في المنام: رأى ثلاثة أشخاص ، أحدهم من مكة المكرمة والثاني من الإحساء ، الثالث من سوريا فيا يراه النائم: رسول الله ( على فقد طلب منهم أن يبلغوا جلالة الملك سعود: أنه متألم من رائحة كريهة بجوار الحجرة المطهرة والمسجد النبوي ، فكتبوا المنورة ، وطلب تقريرًا بهذا الشأن ، وتبين بعد المعاينة ، أن مجوعة من الدور والمساكن الحيطة بأحد جوانب الحرم . يجب نزع ملكيتها ومجاريها ، فأمر جلالته بتوفير مساكن الحيطة بأحد جوانب الحرم . يجب نزع ملكيتها ومجاريها ، فأمر جلالته بتوفير مساكن عائلة لسكانها على نفقته الخاصة . وبلغ ما دفعه ستين ألف جنيه ذهبًا ) .

## مكروهاتها:

يكره في الجمعة ، تخطي الرقاب لغير الخطيب وجلوس الاحتباء أثناء الخطبة لأنه عليه . وسلام الداخل على الحاضرين ، وإن وجبت عليهم الإجابة كا سبق . والكلام بدون ضرورة . وترك سنة من السنن المتقدمة .

فوائد استطرادية: تقدم ، أنه يحرم كل عمل دنيوي عند النداء للجمعة ، أي الأذان الذي بين يدي الخطيب ، لأنه هو الذي كان عندما يجلس عليه السلام على المنبر ، ثم لما كثر الناس زاد عثمان رضي الله عنه في خلافته : أذانًا قبله على الزوراء - محل في سوق المدينة - ولما تولى هشام بن عبد الملك جعل الأذان الذي زاده عثمان على المنار ، ثم نقل الأذان الذي كان على ظهر المسجد - حين صعود

الخطيب على المنبر في العهد الأول ، إلى بين يدي الخطيب . ا هـ سيرة نور اليقين .

- وقال الحافظ في فتح الباري: وأما ما أحدثه الناس قبل الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي ، فهو في بعض البلاد دون بعض واتباع السلف الصالح أولى .

- قال في زاد المعاد: (فصل في مبدأ الجمعة ) ... قال عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه - كعب - قال: أي بُنَي ، كان أسعد بن زُرارة - أحد الستة أشخاص النين كان إسلامهم بدأ إسلام الأنصار حين تعرض لهم عليه السلام في الموسم - أول من جعً منا بالمدينة قبل مقدم رسول الله عليه في هدم من حرّة بني بياضة في بقيع يقال له : بقيع الخضات ، قلت : فكم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعين رجلاً ... ثم قدم رسول الله عليه السلام : المدينة ، فأقام بقبا في بني عرو بن عوف من يوم الإثنين إلى الجعة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي ، وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة قبل تأسيس مسجده ، وكانت أول خطبة خطبها رسول الله عليه السلام ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، أيها الناس ، فقدموا لأنفسكم ، تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمة ليس لها راع ، ثم ليقولن له ربه ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه : ألم يأتك رسولي فبلغك ، وآتيتك مالا لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم ، من استطاع أن يتقي بوجهه من النار ولو بشقي تمرة فليفعل ، ومن لم يجد فبكلة طيبة فإنها تجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف ، فليفعل ، ومن لم يجد فبكلة طيبة فإنها تجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف ، فليفعل ، ومن لم يجد فبكلة طيبة فإنها تجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف ، فليفعل ، ومن لم يجد فبكلة طيبة فإنها تجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف ، فليفعل ، ومن لم يحد فبكلة طيبة فإنها تجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

والحرّة : الحجارة السوداء النخرة . والبقيع : الموضع فيه أروم الشجر من ضروب شتى ، وقبا : موضع جنوبي المدينة على ميلين منها ، يقصر ويد ، ويصرف ولا يصرف . ا هـ .

خاتمة: في عدد ركعات الصلوات اليومية المكتوبة ، وهي في الحضر في غير يوم الجمعة ، سبع عشرة ركعة ، فالصبح: ركعتان ، والمغرب: ثلاث ، وكل من الظهر والعصر والعشاء: أربع ركعات ، فيها أربع وثلاثون سجدة ، وأربع وتسعون تكبيرة: ففي كل ركعة خس تكبيرات مضروبة في سبع عشر بخمس وثمانين ، مضافاً إليها

تكبيرات الإحرام الخس مع أربع تكبيرات القيام من التشهد فيا عدا الصبح ، وفيها تسع تشهدات وعشر تسليات ، ومئة وثلاث وخمسون تسبيحة : ضرب تسع تسبيحات كل ركعة في سبع عشر ، ومئة وأربعة وخمسون ركنًا ـ في كل ركعة ، سبعة أركان: القيام ، والفاتحة : والركوع ، والاعتدال ، والسجودان والجلوس بينها : ففي ركعتي الصبح أربعة عشر ركنًا ، مضافًا إليها سبعة أركان لا تتكرر في كل ركعة : وهي النية وتكبيرة الإحرام ، والجلوس الأخير ، والتشهد فيه ، والصلاة على النبي بعد التشهد ، والتسلية الأولى ، والترتيب ، فيكون مجموع أركان الصبح واحداً وعشرين ركناً وأركان المغرب : غانية وعشرون ، وأركان كل من الظهر والعصر والعشاء خمسة وثلاثة.

\_ وأما ركعات يوم الجمعة ، فخمس عشرة ركعة . وركعمات صلاة السفر ، إحمدى عشرة ركعة .

\* \* \*

# فصل في صلاة العيدين

#### تهيد:

العيد ، مشتق من العودة ، لعوده وتكراره كل عام أو لعود السرور بعوده .

- الأصل فيه ، ما رواه أبو داود والنسائي : (أنه عليه السلام قدم المدينة ، ولهم يومان يلعبون فيها ، فقال : ماهذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فيها في الجاهلية ، فقال : قد أبدلكم الله خيرًا منها ـ يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر . وقوله تعالى في سورة الكوثر آية ٢ : ﴿ فصل لربك وانحر ﴾ فسرت الصلاة بصلاة العيد ، والنحر : بنحر الأضحية .

- وأول صلاة عيد صلاها عليه السلام ، صلاةً عيد الفطر ، ثم صلاةً عيـد الأضحى ، وكلاهما كانا في السنة الثانية من الهجرة عقب فرضية الصوم .

- وهما سنة مؤكدة كا تقدم لمواظبته عليه السلام عليها من غير أذان ولا إقامة ، وإنما ينادى لها ( الصلاة جامعة ) أي صلاة عيد الفطر أو صلاة عيد الأضحى ، كا رواه الشافعي . والجماعة فيها أفضل إلا لحاج ، فالإفراد أفضل ويكره تعدد جماعتها إلا لحاجة كضيق مكان ، أو نحو عداوة بين فئتين في قرية أو بلد ، وتسن لمقيم ومسافر وذكر وأنثى غير جميلة أو ذات هيئة ، وأما العجوز فتحضرها بإذن زوجها وبثياب بيتها بلا طيب .

. وقتها : ما بين طلوع الشبس وزوالها . وتأخيرها إلى ارتفاع الشبس قدر رمح أفضل اللاتباع .

ـ ويسن قضاؤها إن فاتت لأنها ذات وقت ، إلا إذا شهدوا بعد الغروب ، أو عدل الشهود بعده : برؤية الهلال في الليلة الماضية ، صليت في الغد أداء للعذر .

فائدة : إذا وافق عيد يوم جمعة ، رخص لأهل القرى ترك الجمعة ، ويصلون بدلها : الظهر ، إذا حضروا وصلوا العيد في البلد . وعند الإمام أحمد ، وتسقط الجمعة عن أهل البلد أيضًا إذا صلوا العيد ، لما روى الخسة الصحاح إلا الترمذي عن زيد بن أرقم ، قال : ( صلى النبي عليه السلام : العيد هوم جمعة ، ثم رخص في الجمعة ، ثم قال : من شاء أن

يصلى \_ أي الجمعة \_ فليصل ) وفي رواية أبي داود عن أبي هريرة : ( وإنا مجمّعون ) .

كيفيتها: صلاة العيد ركعتان كسائر الصلوات بالشروط والأركان والسنن ، يحرم بها بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى ، والأفضل تعجيل الحضور لها في الأضحى ، وأن يؤخر الأكل إلى ما بعد صلاته . وأن يؤخر الحضور لها في عيد الفطر ، وأن يأكل قبل صلاته ، وأن يكون تمراً ، ووترا ، للاتباع .

وأكلها: أن يكبر في الركعة الأولى سبعاً وَلاءً بعد دعاء التوجه وقبل القراءة ويحسن أن يفصل بين كل تكبيرتين مقدار آية معتدلة ، يهلل ويكبر ويحمد الله: بأن يقول: سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وهي الباقيات الصالحات . وأن يكبر في ابتداء الركعة الثانية خسًا وَلاءً أيضًا سوى تكبيرة القيام ، لما رواه الترمذي وحسنه: (أنه عليه السلام كبر في العيدين ـ في الأولى سبعًا قبل القراءة ، وفي الثانية خسًا قبل القراءة ) . وأن يجهر بالتكبير ولو كان مأمومًا ، رافعًا يديه حذو منكبيه في كل تكبيرة . فإن شك في عدد التكبيرات بني على الأقل . وإن تركها الإمام عمدًا ، لا يأتي بها المأموم ، كا لو بدأ بالقراءة لا يعود إليها ، أما لو بدأ بالتعوذ فله أن يعود . والتكبير من الهيئات لا يحتاج أن يجبر تركه بسجود سهو . أما الجهر بالقراءة فللإمام والمنفرد في صلاة العيدين كا تقدم .

- والأفضل ، أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى : سورة (ق) وفي الركعة الثانية : ( القمر ) ، أو الأعلى والغاشية ، زاد القليوبي : فسورة الكافرون والإخلاص وإن أمَّ بغير محصورين .

خطبتا العيد: ويخطب الإمام ندبًا لجماعة ، بشرط أن يكون بعد صلاة العيد: خطبتين كخطبتي الجمعة في الأركان والسنن ، لا في الشروط فإنها مستحبة هنا: كالطهارة مشلاً ، إلا السماع والإسماع ، وكونها باللغة العربية ، وكون الخطيب ذكرًا فتشترط لصحتها هذه الشروط الأربعة .

- ويستحب ، أن يفتتح الخطبة الأولى بالتكبير تسعًا وَلاءً وإفرادًا - كل تكبيرة بنفس ، وأن يفتتح الثانية بسبع تكبيرات كذلك . وأن يعلمهم في خطبة عيد الفطر:

أحكام الفطرة ، وفي خطبة عيد النحر : أحكام الأضحية ، وأن يكثر في الحث عليها إذا كان في الناس حاجة ، لما صح أنه عليه السلام كان يعلمهم في بعض خطبه : كخطبة الجمعة شرائع الأحكام .

التكبير أيام العيد : للعيد تكبير سوى تكبير الصلاة والخطبة ، وهو نوعان : مُرسَل ومُقيّد :

1 - فالمرسل ، يسن في العيدين : من غروب شمس ليلة العيد إلى الدخول في صلاته ، لكل من ذكر وأنثى ، ومقيم ومسافر ، في المنازل والطرق ، والأسواق والمساجد ، لقوله تعالى في سورة البقرة آية ١٨٤ ﴿ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ﴾ . قال المفسرون : المراد ، التكبير في عيد الفطر ، ولقوله تعالى فيها أيضًا آية ٢٠٣ : ﴿ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ﴾ مشيرًا إلى التكبير في عيد الأضحى .

٢ - وأما المقيد بالصلوات: فيسن في عيد الأضحى فقط خلف كل صلاة: مؤداة أو فائتة ، كذا خلف صلاة الجنازة والنفل المطلق ، إلا سجدتي التلاوة والشكر ، يسن من صبح يوم عرفة إلى آخر وقت العصر من آخر أيام التشريق الثلاثة التي بعد يوم العيد ، فدته خسة أيام ، لما رواه الحاكم عن الحسن السبط رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله عنه أيام ، لما رواه الحاكم عن الحسن السبط رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله عنه أيام ن العيد ، أن تلبّس أجود ما نجد ، وأن نتطيب بأجود ما نجد ، وأن نضحي بأسمن ما نجد .. إلى أن قال: وأن نظهر التكبير والسكينة والوقار) . أما الحاج . فيبتدئ تكبيره من عقب صلاة الظهر من يوم النحر ، وقبل هذا الوقت كان شعاره التلبية ، وصيغة التكبير التي تداولها الناس في الأعصار والأمصار معلومة ، وإلا فيؤدي التكبير بأي صيغة شاء .

- وأصح ما ورد في وقته ، قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما : أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى . أخرجه ابن المنذر ، وأيام منى هي أيام التشريق .

فائدة : ذكر البخاري عن أبي هريرة وابن عمر تعليقًا : (أنها كانـا يخرجـان إلى السوق أيام العشر ـ العشر الأول من ذي الحجة ـ يكبران ، ويكبر الناس بتكبيرهما ) .

تتمة : يستحب إحياء ليلتي العيد ، وأقله ، صلاة العشاء في جماعة ، والعزم على صلاة الصبح جماعة .

- ونقل الحافظ عن الحافظ المقدسي ، أن التهنئية بالعيد وغيره مباحة لا سنية ولا بدعة . وقال الشهاب ابن حجر : إنها مشروعة .

- وتسن المصافحة في العيد وغيره ، إذا التقى المسلمان واتحد الجنس فإن اختلف حرمت بين الرجل والمرأة الأجنبية من غير حائل . وتكره المعانقة إلا لقادم من سفر ، وفي الأوسط للطبراني من حديث أنس : ( كانوا إذا تلاقوا تصافحوا ، وإذا قدموا من سفر تعانقوا ) ، وروى الإمام أحمد : أنه قيل لأبي ذر ، كان رسول الله يصافحكم إذا لقيتوه ، قال : ما لقيته قبط إلا صافحني ، وبعث إليّ ذات يوم فلم أكن في أهلي ، فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي ، فأتيتُه وهو على سريره ، فالتزمني وكانت أجود وأجود ) أي من المصافحة .

- وأما تقبيل اليد فقد ورد ، أنه لما نزلت توبة كعب بن مالك قبل يد الرسول عليه السلام ، وأن أبا عبيدة قبل يد عمر بن الخطاب ، وأن سعيد بن زيد قبل يد عبد الله بن العباس . ولكن لم يكن تقبيل اليد ملتزمًا بينهم ، كالمعانقة عند القدوم من سفر ، والمصافحة إذا تلاقوا كا رأيت .

\* \* \*

# فصل في صلاتي كسوف الشمس وخسوف القمر

#### تهيد:

كسفت الشبس ، تغيرت . وخسف القمر ، ذهب ضوءه أو نقص ، وكلاهما من باب ضرب يتعدى ولا يتعدى . ا هم مصباح ملخصًا وقال شارح سبل السلام : قد ثبت في القرآن نسبة الخسوف للقمر ، وورد في الحديث : ( خسفت الشبس ) ، كا ثبت نسبة الكسوف والخسوف إليها فقال : الثبس والقمر ينخسفان وينكسفان ، وإنما الذي لم يرد نسبة الكسوف للقمر على الانفراك . ا هـ .

- الأصل في مشروعيتها : قوله تعالى في سورة فصلت آية ٣٧ ، ﴿ وَمِن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ﴾ وخبر الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال : ( انكسفت الشمس على عهد رسول الله عليه يوم موت إبراهيم - ابنه عليه السلام وكان ذلك في العاشرة من الهجرة وقال أبو داود : في ربيع الأول ، يوم الثلاثاء لعشر خلون منه ، وقيل في الرابعة - فقال الناس : انكسفت الشمس لموت إبراهيم ، فقال رسول الله عليه ومن وربا عليهم -: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله - أي علامتان دالتان على عظيم قدرته سبحانه - لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتوهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف ) .

تنبيه: في هذا الحديث تتجلى آية من آيات نبوته عليه السلام ، حيث لم يقر الناس على خطئهم في قولهم : بأن الشهس انكسفت لموت ابنه ، ولم يستغل قولهم هذا كا يفعل عظهاء الدنيا وقادة الشعوب في استغلل كل ما يكسبهم رفعة وشعبية عند الناس بأي وسيلة من الوسائل ، متسكين بالقول : ( الغاية تبرر الوسيلة ) ، ولكنه عليه السلام نبي وعظيم في نبوته فلا يسعه إلا بيان الحقائق ، ورد الناس إلى الصواب كيفها أعقب ذلك من نتائج ، وقد روي أن بعض المنصفين من غير المسلمين ، استدل على صدقه عليه السلام في نبوته من هذا الحديث كا ذكر .

# ـ قال الشاعر وهو المتنبي :

فإن تفق الأنسام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال

- وصلاة الكسوف والخسوف ، سنة مؤكدة كا تقدم : للذكر والأنثى والمقيم والمسافر ، وقد فعلها عليه السلام لكسوف الشمس فيا رواه الشيخان وفي رواية مسلم : ( فبعث مناديًا ينادي : الصلاة جامعة ) ، ولخسوف القمر كا في رواية ابن حبان . وشرعت الأولى في السنة الثانية من الهجرة وشرعت الثانية في السنة الخامسة منها ، فصار اليهود يرمون القمر بالسهام ويضربون بالطاس ، ويقولون سحر القمر ، فصلى عليه السلام صلاة الخسوف . ا ه. .

\_ ومن زمن قريب كان يفعل هكذا بعض جهلة الناس عندنا ، ولذا ينبغي الإنكار على من يفعل ذلك .

وكل منها ركعتان ، يحرم بنية صلاة الكسوف أو الخسوف . والأفضل أن تصلى في جماعة ، وأن يسر في صلاة الكسوف ، ويجهر في الخسوف كا سبق ، لأن الأولى نهارية ، والثانية ليلية ، وكل منها ، لها ثلاثة كيفيات :

١ - أدناها ركعتان : كسائر الصلوات ، بنية صلاة كسوف الشمس أو خسوف القمر .
 ٢ - وأدنى الكمال ، أن تصلى ركعتين : في كل ركعة قيامان لا يطيل القراءة فيها ،
 وركوعان لا يطيل التسبيح فيها . كا في رواية الصحيحين عن عائشة .

٣- وأعلى الكال: في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيها، وركوعان يطيل التسبيح فيها وفي السجدتين أيضًا، كا في الصحيحين أيضًا عن ابن عباس. وإليك بيان هذه الكيفية: وذلك بأن يقرأ بعد التوجه والتعوذ والفاتحة في القيام الأول من الركعة الأولى: سورة البقرة ثم يركع فيسبح مقدار مئة آية منها، ثم يقوم ثانيًا فيقرأ بعد الفاتحة: سورة آل عران ثم يركع ثانيًا فيسبح مقدار ثمانين آية من البقرة، ثم يعتدل من غير تطويل، ثم يسجد فيسبح مقدار الركوع الأول، وفي السجدة الثانية مقدار الركوع الأول ، وفي السجدة الثانية مقدار الركوع الأبي هذا بعد الفاتحة: سورة الناباء ثم يركع فيسبح مقدار سبعين آية من البقرة، ثم يقوم ثانيًا فيقرأ بعد الفاتحة:

سورة المائدة ثم يركع فيسبح مقدار خمسين آية من البقرة ، ثم يعتدل من غير طول أيضًا ثم يسبح في السجدة الأولى بقدر الركوع الأول من هذه الركعة ، ويسبح في السجدة الشانية بقدر الركوع الثاني منها ، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين في الركعتين كا لا يطيل الاعتدال فيها كا رأيت . فإن لم يحسن السور الأربع ، قرأ قدر كل منها بدلها في محلها من بقية القرآن بعد الفاتحة . وفي نص آخر ، يقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول : سورة البقرة ، وفي القيام الثاني : كائتي آية معتدلة منها ، وفي القيام الثالث : كائة وخمسين آية ، وفي الرابع : كائة آية منها .

- وتفوت صلاة الكسوف ، بالانجلاء التام لجميع قرص الشمس يقينًا أو بغروبها كاسفة ، فإن حصل ذلك أثناءها أتمها ، وتفوت صلاة الحسوف بالانجلاء التام لجميع قرص القمر يقينًا أيضًا ، أو بطلوع الشمس ، لا بطلوع الفجر ولا بغروب القمر خاسفًا ، وإذا فاتت كل منها لا تقضى لأنها ذات سبب تفوت بفواته .

## فروع:

١- لو أحرم وأطلق: أي لم يعين كيفية من هذه الكيفيات الثلاث تخير. بخلاف مالو أطلق النية في الوتر، فإنه يحمل على أدنى الكال وهو ثلاث ركعات، لأن الاختلاف هنا في الصفة فتسومح فيه، وما في الوتر اختلاف في الذات فلم يتسامح فيه ومتى شرع في كيفية من الكيفيات الثلاث تعينت، فلا تجوز الزيادة على ما شرع فيه ولا النقص عنه للانجلاء وعدمه: فيتنع زيادة ركوع لعدم الانجلاء، وكذا تكرارها نعم تسن إعادتها مع جماعة، وإن كان صلاها أولا مع جماعة على المعتمد.

٢ - وتدرك الركعة بإدراك المأموم الركوع الأول مع الإمام من كل ركعة ، لأن
 القيام الثاني في الركعة والركوع الثاني فيها من قبيل الهيئات .

- ويسن أن يخطب الإمام بعد الصلاة : خطبتين كخطبتي العيد في الأركان والشروط والسنن ، إلا التكبير في أولها فلا يسن هنا لعدم وروده ، يحث الناس فيها على التوبة وفعل الخير : كالصدقة ونحوها . ولا تفوت الخطبة ، بما تفوت به الصلاة : فللإمام أن يخطب بمن صلى لا بغيرهم ، ولو بعد الانجلاء . ويتأكد وجوب التوبة بأمر

الإمام ، وتجب ثانيًا على من تاب من قبل ، وكذا تجب الصدقة ونحوها بأمره .

تتمة : لو اجتمع على شخص كسوف وجنازة أو عيد وجنازة ، قدمت الجنازة ، أو كسوف وفرض ، قدم الفرض إن ضاق وقته . ويقدم الكسوف على الوتر لأنه آكد . أو جنازة وفرض ، قدمت الجنازة إن اتسع وقت الفرض ويحرم تأخيرها إن خشي تغير الميت ، فإن كان تأخيرها يسيرًا لكثرة المصلين عليها ، لم يحرم لأن فيه مصلحة للميت .

\* \* \*

# فصل في صلاة الاستسقاء .

تهيد: الاستسقاء ، طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة: من انقطاع مطر أو نهر أو عين أو بئر ، أو قلته بعد كثرته ،أو ملوحته بعد عذوبته . كا يسن لنا أن نستسقي إن احتاجه طائفة غيرنا من المسلمين لأن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالبهر والحمى ، كا صح عن رسول الله وصفهم بذلك ، حتى يزول مانزل بهم من بلاء .

- وهي سنة مؤكدة ، وتسن فيها الجماعة كما مرَّ ـ لمقيم ومسافر ، وذكر وأنثى ما لم يأمرهم الإمام أو نائبه : كالقاضي العام للولاية ، أو ذي الشوكة المطاع : كالمحافيظ ، وإلا وجبت ، لأنه واجبة إطاعته فيما ليس بمحرم أو مكروه : من مسنون أو مباح ، كما يتأكد وجوب الواجب بأمره . فيأمرهم ندبًا بالتوبة وأركانها ثلاثة : الإقلاع عن الذنب ، والندم على اقترافه ، والعزم على عـدم العود إليـه ، فـإن تعلق بحق آدمي زيـد ركن رابع وهـوُ التحلل منه بأداء أو إبراء ، ومنها رد المظالم ، كا يأمرهم بمصالحة الأعداء ، والصدقة ، ويكفى أن يتصدق بأقل متول : كنصف فرنك في زماننا ، إن لم يعين الإمام قدرًا وإلا اتبع ما عين ـ ويأمرهم بصيام ثلاثة أيام متوالية قبل يوم الخروج ، وبه تكون أيام الصيام أربعة ، ويكفى صومها عن نذر أو كفارة أو قضاء لحصول المقصود ، ويجب فيهما ـ تبييت النية ، فإن لم يبيت لم يجب عليه الإمساك ، ولا يجب قضاؤها وإن أثم بترك صومها ، ثم يخرج بهم الإمام أو نائبه في اليوم الرابع صيامًا إلى الصحراء بثياب بذلة (مهنة ) وباستكانة وتضرع ، ويُخرجون معهم الصبيان ، والشيوخ ، والعجائز ، والبهائم ، ويفرقون بين البهائم وأولادها ليكثر الضجيج فيتجه الجميع بقلوب خاشعة إلى مالك الجميع ، وقد قال عليه السلام : ( ابغوني في ضعافكم ، فإنما تنصرون وترزقون بضعافكم ) أخرجه أصحاب السنن . وقد جاء في الحديث : ( لولا بهائم ربّع ، وشيوخ رُكِّع ، وأطفال رضع ، لصب عليكم العذاب صبًا ) وقد نظم هذا المعنى بعضهم فقال :

وصبية من اليتسامى رُضّع صب عليكم العسنداب الأوجسع

لــولا شيــوخ لــلإلــــه رُكـــع ومهمــــلات في الفــــلاة رتّـــع - فإذا لم يأمرهم الإمام أو نائبه بالخروج إلى الصحراء ، لم يخرجوا خوف الفتنة ، ولهم حينئذ فعلها في البلد أو القرية ، فإن منعهم من الخروج فخرجوا أثموا لخالفتهم له . ولا بأس بخروج أهل الذمة ، لأنهم عباد مسترزقون ، ولكن المستحب أن لا يختلطوا بنا . وتمام ذلك سيأتي عند الكلام على أكمل كيفية الاستسقاء .

- الأصل في مشروعية الاستسقاء ، الاتباع كا ثبت في الصحاح فيا يأتي . ويستأنس له بقوله تعالى في سورة البقرة آية ٦٠ : ﴿ وَإِذَ استسقى موسى لقومه ﴾ وإنما قيل : يستأنس له ، للخلاف في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ؟ فن قائل : هو شرع لنا ما لم يأت في شرعنا ما ينسخه ومن قائل إذا أتى في شرعنا ما يقرره . والتفصيل جاء عند الكلام على المصدر التشريعي العاشر في المقدمة . وشرعت صلاته في السنة السادسة من الهجرة .

كيفياته - يتأدى الاستسقاء بثلاث كيفيات :

١ ـ أدناه ، عطلق الدعاء .

٢ ـ وأدنى الكال بالدعاء خلف الصلوات ، أو بالقنوت فيها ، وهذا من قبيل قنوت النازلمة ، لا يجبر تركه بسجود السهو ، أو بالدعاء في خطبة الجمعة ، لما روي في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه : (أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ، والنبي عليه السلام يخطب ، فقال : يا رسول الله هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ، فادع الله عز وجل أن يغيثنا ، فرفع يديه ورفع الناس أيديهم ثم قال : اللهم أغثنا ، اللهم اسقنا ، فقال أنس : فو الله مانرى في الساء من سحاب ولا قَرَعة ، فو الذي نفسي بيده ، ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ، ثم لم ينزل من على المنبر حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته ، فطرنا حتى الجمعة الأخرى ، فقام ذلك الأعرابي أو غيره ، فقال : يارسول الله ، تهدم البناء وغرق المال ، فادع الله لنا ، فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ، ما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت ، وصارت المدينة مثل الجَوْبة ) والجَوْبة : كل منفتق بلا ناء.

٣ - وأكلها ، وذلك أن يأمر الإمام أو نائبه مناديًا ينادي في الناس للاجتاع لها في وقت معين بعد أمره لهم بالتوبة والصيام كا تقدم ، ثم يخرج بهم فيصلي بهم في الصحراء ركعتين بنية صلاة الاستسقاء : كصلاة العيد في التكبير والقراءة ، ولا يزاد عليها بإحرام واحد على المعتد ثم يخطب بهم خطبتين كخطبتي العيد في الأركان والشروط والسنن ، إلا أنه يبدل تكبيراتها بالاستغفار . في الأولى تسعًا وفي الثانية سبعًا ، إلا أن الخطبة تصح أن تكون هنا قبل الصلاة . وإن كان الأفضل أن تكون بعدها . وصيغة الاستغفار الكاملة : أستغفل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه .

- ويسنُ للخطيب أن يستقبل القبلة بعد ثلث الخطبة الثانية ، ويحول رداءه - فيجعل بمينة يسارَه ، وأعلاه أسفلَه ، وظهرَه لبطنيه ، ويحصل التحويل بفعل واحد : بأن يسك بيده اليني ، طرف ردائه الأسفل من جهة اليسار و يجعله على عاتقه الأين وبالعكس ، وبتحويله لردائه ، يحول الذكور من الناس أرديتهم . وأن يكثر من الدعاء والاستغفار سرًا وجهرًا ، فحيث أسرٌ أسرٌ الناسٌ ، وحيث جهر أمنوا على دعائه .

والمستحب أن يدعو في الخطبة الأولى بدعاء الرسول عليه السلام الذي دعا به في خطبة الجمعة كا في الصحاح وأسنده إمامنا الشافعي في المختصر وغيره، وهو: اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا سقيا عذاب، ولا محق ولا بلاء، ولا هدم ولا غرق، اللهم على الظرّاب، اللهم حوالينا ولا علينا) والظرّاب، جمع ظرّب: وزن نَبِق، وهي الرابية الصغيرة. اه. ومن الدعاء والاستغفار، (اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارًا، فأرسل الساء علينا مِدْرارًا) كثير الدرر أي النزول على الأرض، وأن يقرأ الآية: ﴿ وقلت استغفروا ربّكم إنه كان غفارًا، يرسل الساء عليكم مِدارًا ﴾ اللهم اسقنا الفيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثًا منيثًا هنيئًا (سهل المساغ في نزوله فلا يشرق به) مريئاً (محود العاقبة، لا يحصل منه شيء يؤذي في الباطن) مَريعًا (ذا ربع وخصب، وفي رواية: مُرْبعًا، من قولهم: أربع البعير: أكل الربيع، وفي أخرى: مرتمًا أي من قولهم: أرتمت الماشية، أكلت ما شاءت) غَدَقًا (كثير النفع، أو عذبًا، أو قطره كبار) مُجلًلاً ( يجلل الأرض ويعمها كجل الفرس وقيسل يجلل الأرض بالنبات) سَحًا (شديد الوقع على الأرض) طَبَقًا ( مستوعبًا الأرض كالطبق عليها) داغًا بالنبات) سَحًا (شديد الوقع على الأرض) طَبَقًا ( مستوعبًا الأرض كالطبق عليها) داغًا بالنبات) سَحًا ( شديد الوقع على الأرض) طَبَقًا ( مستوعبًا الأرض كالطبق عليها) داغًا بالنبات) سَحًا ( شديد الوقع على الأرض) طَبَقًا ( مستوعبًا الأرض كالطبق عليها ) داغًا بالنبات)

(مسترًا نفعه). ولا بأس إذا زدنا: غير مفسد إلى يوم الدين. ومنه: اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد (بالفتح: المشقة، وبالضم: الوسع والطاقة كا قيل، وبالضم في الحجاز، وبالفتح في غيره: الوسع والطاقة. اه مصباح، والظاهر، يقرأ هنا بالفتح) والجوع والضّنْكِ (الضيق) مالا نشكوا إلا إليك، اللهم أثبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات الساء، وأخرج لنا من بركات الأرض، واكشف عنا من البلاء مالا يكشفه غيرك. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، وها إنا دعوناك كا أمرتنا فأجبنا كا وعدتنا. أرأيت لو وقفنا بجمعنا هذا بباب أريحي من عبادك طلبنا منه: ما يمكنه إعطاؤه لنبا، أتراه يستسيغ أن يردنا عن بابه خائبين؟ لا وعزتك، فكيف نُردً عن بابك خائبين غير عمطورين؟ وأنت واهب الأريحيات، ورب الجود والكرم.

ويتخير الداعي من هذه الأدعية : مايناسب المقام من القحط أو الجوع وعدمه ، ومن قلة الأمطار وكثرتها الزائدة . وقد ألهمت أن أدعو بهذا الدعاء الأخير ، مستمطراً به من لا يعجزه شيء ، وكان ذلك يوم أن استسقينا بحاه عام ١٣٨٠ هـ ، فلم نخيب ، والحمد لله .

ومن المستحسن أن يختم بما دعا به الرسول عليه السلام ، كا في رواية أبي داود بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : (شكيي إلى رسول الله : قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه ، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقمد على المنبر ، فكبر وحمد الله تعالى ، ثم قال : إنكم شكوتم جدب دياركم ، استئخار المطر عن إبّان زمانه عنكم ، وقد أمركم الله تعالى أن تدعوه ، ووعدكم أن يستجيب لكم ، ثم قال ـ وماياتي أول الدعاء ـ : الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحم مالك يوم الدين ، لا إله إلا الله يفعل ما يريد ، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث ، واجعل ماأنزلت لنا قرة وبلاغاً إلى حين ، ثم رَفع يديه فلم يزل بالرفع حتى بدا بياض إبطيه ، ثم حوّل إلى الناس ظهره ، وحول رداءه ، وهو رافع يديه ، ثم أقبل على الناس ، ونزل فصلى ركعتين ، فأنشأ الله سحابة فرعدت ويرقت ، ثم أمطرت بإذن الله تعالى ، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول ، فلما رأى سُرعَتَهم إلى الكن ،

ضَحِكَ حتى بدت نواجذُه ـ وهو بين الأضراس والأنياب ـ ثم قال : أشهدُ أن اللهَ على كلّ شيءٍ قدير ، وأني عبدُ اللهِ ورسولة ) .

ويستحب أن يُستسقى بدعاء أهل الخير والصلاح ، أخذاً من استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس رضي الله عنها ، كا في رواية أنس رضي الله عنه عند البخاري : (أن عمر كان إذا قُحِطوا ، استسقى بالعباس بن عبد المطلب ، وقال ـ أي عمر ـ : اللهم إنا كنا نستسقى إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم ببينا فاسقنا ، فيُسقّون ) ، وأخرج السزبير بن بكار في الأنساب من حديث ابن عمر رضي الله عنها : (أن عمر استسقى بالعباس عام الرّمادة ، فقال العباس : اللهم إنه لم ينزلُ بلاءً من الساء إلا بذنب ، ولم ينكشفُ إلا بتوبة ، وقد توجّه بي القوم إليك لمكاني من نبيك ، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ، ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث ، فأرخت الساء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض ) ، وذكر البارزي : أن عام الرّمادة كان سنة ثماني عشرة من المجرة ، وسُمي العام بها لما حصل من جَدب الأرض ، فاغبرت الأرض جداً من عدم المطر .

فائدة : عن عائشة : أنه عليه السلام كان إذا رأى المطر ، قال : ( اللهم صَيِّباً \_ من صاب المطر ، إذا وقع \_ نافعا ) متفق عليه .

تتمة: وتكرر الصلاة والخطبة بالكيفية الكاملة التي ذكرت من الصوم ونحوه ، إن اشتدت الحاجة إليها ، حتى يسقوا ، وإلا أعيدت الصلاة وحدها ، فإن سقوا وهم فيها أتموها ، وإن سقوا قبلها ، اجتمعوا لشكر ودعاء وصلوا ، وخطب لهم الإمام شكراً لله تعالى وطلباً للمزيد ، كا قال تعالى في سورة إبراهيم آية ٧ : ﴿ لَأَنْ شَكَرَتُمْ لاَزيدنكُمْ ﴾ ، والمراد بالصلاة بعد السقيا ، صلاة الاستسقاء أيضاً ، وكونها للشكر لا ينافي ذلك لحصوله بها .

أقول: ويكن بعد السُّقيا، أن تُصلى ركعتان كسائر الصلوات شكراً لله تعالى ، لما ذكره في حاشيه التحرير، ناقلاً عن الرملي: قوله في صلاة التوبة: ويسن ركعتان قبلها، وركعتان بعدها . ا . ه فقال الحشي: ولكن صلاة التوبة، هي الركعتان اللتان قبلها، وأما اللتان بعدها فليستا للتوبة، بل للشكر على قبولها بحسب رجائه . اللتان ومن ذلك يعلم أن ماتوهم بعض طلاب الفقه في زماننا، بأنه ليس في

النقه صلاة شكر بل سجدة شكر ، فهو مجرد وهم ، إذ في النقه ، سجدة شكر وصلاة شكر أيضاً كا رأيت .

خاتمة : ويستحب أن يسبح للرعد والبرق ، قائلاً في الرعد : سبحانَ من يسبح الرعد بحمده ، والملائكة من خيفته . وعند رؤية البرق : سبحانَ من يُريكم البرق خُوفاً وطمعاً . وأن لا يتبع البرق بصره لأنه يضعفه . وورد أنه عليه السلام قال : ( بعث الله السحاب فنطقت أحسنَ النطق ، وضحِكتُ أحسنَ الضحك ، فالرعدُ نطقها ، والبرق ضحكها ) . وأن يغتسل أو يتوضأ من الوادي إذا سال ، أو أن يحسر ثيابه عن بعض بدنه ، لما رواه مسلم عن أنس قال : ( أصابنا ونحن مع النبي عليه السلام ، مطر فحسر ثوبة حتى أصابه من المطر ، وقال : إنه حديث عهد بربه ) .

\* \* \*

# فصل في الصلاة المعادة

الأصل في ذلك ، خبر أبي داود : أنه عليه السلام قال : ( إذا صلى أحدُكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه . فإنها له نافلة ) . وماروي في كثير من الصحاح : ( أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي العشاء ثم يأتي قومه فيؤمّهم ) أي يصلي بهم الصلاة .

## شروط إعادة الصلاة ، اثنا عشر:

أولاً: أن تكون الأولى مكتوبة مؤداة ولو جمعةً كأن يصليها بمكان ثم يدركها في مكان آخر ، فيعيدها فيه ، فتقع له نافلة ، بخلاف المنذورة وصلاة الخوف أو شدته فلا تعاد فيها ، وكذا صلاة الجنازة فإن أعيدت كانت نفلاً مطلقاً .

- أو تكون الأولى نافلة تُسنُّ فيها الجاعة : كالعيدين والكسوفين والاستسقاء ، ماعدا وتر رمضان ، لخبر الترمذي : أنه عليه السلام قال : ( لا وتران في ليلة ) .

ثانيًا : أن تكون الأولى صحيحة ، وإلا كأن كانت كصلاة فاقد الطهورين ، وجبت إعادتها متى وجد أحدهما ، بخلاف المتيم لنحو برد فتسن إعادتها ووجب قضاؤها .

ثالثًا: أن تقع المعادة كلها جماعة: فإن كان المعيد إماماً ، شرط أن لا يتأخر إحرام المأموم عن إحرام إمامه ، وأن لا ينوي المأموم المفارقة . وإن كان المعيد مأموماً ، شرط أن يدرك الركوع في الركعة الأولى مع الإمام ، وأن لا ينوي المفارقة . وإلا بطلت صلاة الإمام بتخلف أحد شرطي الحالة الأولى ، إن كان معيدًا ، وتبطل صلاة المأموم بتخلف أحد شرطي الحالة إن كان هو المعيد . وبما تقدم يعلم أنه لا يشترط أن يكون كلاهما معيداً .

رابعًا: أن ينوي في تحرمها: إعادة الصلاة المفروضة ، إن كانت مكتوبة ، لأنها مفروضة صورة نافلة حقيقة: كصلاة الصبي ، لما مرَّ في خبر أبي داود ، فإن لم ينو المفرضية أو نوى المفرضية حقيقة ، لم تصح: فإن كانت المعادة نافلة ، نوى إعادة صلاة العيد مثلاً.

خامسًا : أن ينوي الإمام : الإمامة إن كان معيداً : كالجعة .

سادسًا : أن تقع المعادة ولو ركعة منها في الوقت .

سابعًا: القيام، فلا تعاد من قعود على اعتبارها نافلة حقيقة.

ثامنًا : حصول ثواب الجماعة حالة الإحرام بها ، فلو أحرم منفرداً عن الصف ، لم تصح .

تاسعًا: أن تعاد مع من يرى جواز الإعادة: كأن كان المقتدي المعيدُ شافعياً والإمامُ حنفياً أو مالكياً ، صحت ، وإن كانا لا يريان جوازها . بخلاف العكس: كأن كان الإمام المعيد شافعياً ، والمأموم حنفياً أو مالكياً ، لم تصح ، لأنها لا يريان جواز الإعادة ، فكان الإمام هنا مفرداً ، لأن العبرة بعقيدة المأموم .

عاشراً : إعادتها مرة واحدة على المعتمد ، وقال المزني : تعاد خمساً وعشرين مرة وكان يفعلها كذلك ، وقال الشيخ أبو الحسن البكري تعاد من غير حصر مالم يخرج الوقت .

الحادي عشر : أن تكون في غير صلاة الخوف أو شدته ، لأن المبطل اغتفر فيها للحاجة ، فلا تكرر . وأما صلاة الجنازة إذا أعيدت ، كانت نفلاً مطلقاً كا تقدم .

الثاني عشر: أن لا تكون إعادتها للخروج من الخلاف ، فإن كانت لذلك : كشافعي مسح بعض رأسه في الوضوء ، أو صلى في الحمام أو مع سيلان الدم من بدنه ، سن له إعادتها ولو منفرداً خروجاً من الخلاف ، لأن الأولى باطلة عند مالك لوجوب مسح كل الرأس عنده والثانية باطلة عند أحمد ، والثالثة عند أبي حنيفة لأن خروج الدم ناقص عنده . فليست هذه من الإعادة المرادة هنا ، ولذا لم يشترط فيها الجماعة .

# فصل في حكم تأخير الصلاة ، وحكم تاركها ، وقضاء الفرض والنفل

## يشمّل هذا الفصل على أربعة أبحاث:

1 ـ يحرم تأخير أداء الصلاة المكتوبة عن وقتها من غير عذر نحو نوم أو نسيان أو سبب قاهر : كأن لم يستطع أن يترك ساحة الحرب لأنه يخشى فساد تدبيرها ، لخبر الصحيحين : أنه عليه السلام قال يوم الخندق ( ملا الله قبورَهم وبيوتهم ناراً كا شغلونا عن الصلاة الوسطى : صلاة العصر ، ثم صلاها بين المغرب والعشاء ) .

ولخبرهما أيضاً: أنه عليه السلام قال: من نام عن صلاة ، أو نسيها ، فليصلّها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك ) . ولخبر مسلم : أنه عليه السلام قال: (ليس في النوم تفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ) لأن تحصيل الواجب قبل وقته ، ليس بواجب وإنما يحرم تأخيرها عن وقتها من غير عذر ، لقوله تعالى في سورة الماعون آية ٤ ، ٥ : ﴿ فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ أي غافلون ، فقد روى البزار وأبو يعلى بإسناد حسن : أنه عليه السلام قال : (هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ) ، وأخرج ابن المنذر عن طريف بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ فويل للمصلين ﴾ الآية قال : نزلت في المنافقين ، كانوا عباس في قوله تعالى : ﴿ فويل للمصلين ﴾ الآية قال : نزلت في المنافقين ، كانوا يراؤون المؤمنين بصلاتهم إذا حضروا ، ويتركونها إذا غابوا ، وينعونهم العارية .

٢ - أما حكم تاركها ، فقد روى مسلم : أنه عليه السلام قال : (بين الرجل وبين الكفر ، ترك الصلاة فقد كفر) . وروى الكفر ، ترك الصلاة فقد كفر) . وروى الإمام أحمد بإسناد جيد : أنه عليه السلام ذكر الصلاة يوما ، فقال : (من حافظ عليها ، كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خَلف ) لأن الأول شغله عن العبادة ماله ، والثاني ملكة ، والثالث وظيفتة ووزارتة ، والرابع تجارتة . وقد أرى الله رسوله عليه السلام في المنام عذاب تارك الصلاة كا في رواية البخاري فقال : ( ... فأتينا على رجل مضطجع فإذا آخرُ قائم عليه بصخرة فإذا هو

يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغُ رأسته فيتدهدة الحجرُ يتدحرج - هاهنا ، فيتبعُ الحجر فيأخذُه ، فلا يرجع إليه حتى يصحُّ رأسُه كا كان ، ثم يعودُ عليه فيفعلُ به مثل مافعلَ به المرة الأولى ، قال : قلت لها - أي للملكين الذين معه - سبحانَ اللهِ ماهذا ؟ ... قالا : أما الرجلُ الذي يُثلغُ رأسهُ بالحجرِ ، فإنه الرجلُ يأخذ القرآنَ فيرفضَه وينامُ عن الصلاة المكتوبة ... ) .

فهقتضى الأدلة المتقدمة ، أن من ترك الصلاة جاحداً وجوبها فقد كفر ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث التي وردت بالكفر ، فإن مات على ذلك فلا يغسل ولا يصلى عليه ، ولا يقبر في مقابر المسلمين ، ولا يرث ولا يورث ، فحكمه حكم المرتد .

وأما إن تركها كسلاً فقد عصى وفَسَق .

٣ ـ يجب قضاء الفرائض متى ذكرها : سواء فاتت بعذر أو بغير عذر ، ولو جمة ، فإنها تقضى ظهراً إن خرج جميع وقتها ، أما إذا بقي منه مالايسعها وخطبتها فتصلى ظهراً أداء ، فإن أدرك منها ركعة في الوقت كانت كلها أداء ، وإلا فقضاء .

ثم إن فاتت الصلاة بعذر كنحو نوم ، سنت المبادرة بقضائها تعجيلاً لبراءة الذمة : كا يسن ترتيب الفوائت حينئذ : كأن يقضي الصبح قبل الظهر ، إن فاته الوقتان في يوم واحد ، وكذا يسن تقديم الفائتة على الحاضرة ، مالم يخش فوت الحاضرة ، لا فوت جماعتها .

وأما إن فاتت الصلاة بغير عذر ، وجبت المبادرة بقضائها فوراً ، كا يجب تقديما على الحاضرة مالم يخف فوت الحاضرة ، وعلى مافات بعذر مالم يكن الذي فات بعذر كان قبل مراعاة للترتيب . فيقدم حينئذ قضاؤه على قضاء مافات بغير عذر ، خلافاً لتنوير القلوب حيث يوجب تقديم الفائت بغير عذر .

تنبيه: إذا أمكنه إدراك ركعة من الحاضرة في الوقت بعد الفراغ من قضاء الفائتة ، ندب تقديم الفائتة مطلقاً: سواء فاتت بعذر أو بغير عذر خلافاً لتنوير القلوب حيث يقدم الحاضرة حينئذ .

### فروع:

١ ـ لو تذكر فائتة ولو بغير عذر بعد ماشرع في الحاضرة ، أتمها : ضاق الوقت أم
 اتسع .

ب ـ لو شرع بفائتة ولو بغير عذر ، فبان ضيق وقت الحاضرة عن إدراك ركعة منها فيه ، وجب قطع الفائتة . والأفضل ، قلبها إن كان صلى ركعة منها ، ليدرك ركعة من الحاضرة في الوقت .

ج ـ إذا شك في عدد مافاته من الصلوات ، قضى الذي لم يتيقن فعله منها ، وهو المعتمد .

د ـ يجب أن يصرف جميع زمنه في قضاء مافاته بغير عذر بقدر الإمكان : أي ماعدا وقت الصلوات الحاضرة ، ووقت أكله وإصلاح شأنه ونومه وشغله الدنيوي للكسب لعياله ، ولا يجوز له أن يتنفل حتى تفرغ ذمته من جميع هذه الفوائت .

٤ - أما النوافل ، فيسن قضاء المؤقت منها فقط : كالرواتب والعيد والتراويح والوتر والضحى ، لما صح : أنه عليه السلام : (صلى بعد العصر : ركعتين ، وقال : هما اللتان بعد الظهر ) رواه الترمذي عن ابن عباس : أنه شغل بقسم مال أتاه عن اللتين بعد الظهر .

ويستحب قضاء مافات زمن الجنون والإغماء والسكر ، إن لم يكن تعدى بتعاطي أسبابها ، وإلا وجب القضاء . كا يجب على المرتد أن يقضي مافاته زمن ردته ، والعياذ بالله تعالى . ولا يندب لحائض أو نفساء ، قضاء زمن الحيض والنفاس من الصلوات . لحديث عائشة الذي ذكر في الحيض ، بل قال الرملي : ينعقد قضاؤها نفلاً لا ثواب فيه وقال الخطيب بعدم الصحة ، بعني يحرم قضاؤه .

## فصل فها يتعلق بالميت

تمهيد: من الفقهاء من عبر عن هذا الفصل بالجنائز ، جمع جنازة بفتح الجم وكسرها: اسم للميت في النعش ، فإن لم يكن عليه الميت سمي : سريراً ، ولسان حاله يقول :

يلزم على سبيل فرض الكفاية في الميت المسلم غير الحرم والشهيد والسقط في بعض أحواله ، أربعة أشياء : غسله ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه .

وإنما تجب الأشياء الأربعة بعد تحقق موته: بظهور شيء من أماراته ـ كاسترخاء قدم ، وميل أنف ، وانخساف صدغ ، فإن شك في موته وجب التأخير إلى اليقين بتغير نحو رائحة ، والأفضل أن يكشف عليه طبيب ، وإذا لم يعلم به إلا شخص واحد تعين عليه وجوب هذه الأربعة ، ولو كان جزء مسلم: كظفر مثلا ، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على يد عبد الرحن بن عتاب بن أسبد ، وقد ألقاها طائر نسر بمكة في وقعة الجلل وعرفوها بخاتمه ، رواه الشافعي رضي الله عنه ، ولكن بقصد الجملة ، أصلي على جملة ما انفصل من هذا الميت ، وهي من قبيل الصلاة على الغائب ، وفي المهذب ، أن عررضي الله عنه صلى على عظام بالشام ، وأن أبا عبيدة رضي الله عنه صلى على رؤوس . فإن أبا عبيدة رضي الله عنه صلى على رؤوس . فإن مات في سفينة ، انتظر وصولها إلى الساحل ليدفن في البر إن قرب ، وإلا فالمشهور بعد عليه الشافعي ، أن يشد بين لوحين من نحو خشب لئلا ينتفخ ويلقى في البحر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ، ليصل إلى الساحل عله يجده مسلم فيدفنه ، لأنه عليه بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ، ليصل إلى الساحل عله يجده مسلم فيدفنه ، لأنه عليه السلام ما وجد جيفة إلا أمر بدفنها ، من غير أن يسأل عنها : مسلمة أم غير مسلمة . فإن ثقلوه بنحو حجارة بدون لوحين لم يأثموا .

وأما لو ماتت حامل وفي بطنها جنين لم ترج حياته : بأن لم يبلغ ستة أشهر ، أخر دفنها حتى يموت الجنين ولو تغيرت رائحتها ، فإن كانت ترجى حياته شق بطنها وأخرج . وينبغى أن يعجل بدفن الميت بعد تحقق موته ، لما رواه أبو داود : أنه عليه

السلام قال : ( ...عجلوا به ، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ) .

أما مؤن التجهيز: من أجرة تفسيل وثمن كفن وقبر وأجرة حمل إن كان لحمله مؤنة ، في تركة الميت تخرج منها بعد الزكاة المتعلقة بالعين: كشاة من أربعين شاة ، وقبل وفاء المدين ، وتنفيذ الوصايا ، والتوريث . فإن لم يكن لمه تركم ، فؤن تجهيزه على من تلزمه نفقته في حياته: كالأولاد إن كانوا فقراء وصفارا ، أو مرضى أو مجانين ، والوالدين إن كانوا فقراء ، وهم المعبر عنهم بالعمودين - أي الأصول والفروع اللذين تجب نفقتهم على الشخص . فإن لم يكن له منفق ، فن موقوف على ذلك ، فعلى بيت مال المسلمين ، وفي زماننا تقوم به البلديات . فإن لم يوجد ، فعلى مياسير المسلمين ، ولو كان الميت فيأ وفاء بذمته . أما الزوجة غير الناشزة ، ولو كانت غنية أو رجعية ، فؤن تجهيزها على زوجها الموسر ، وأما البائن فلا ، إلا أن تموت حاملاً . فإن لم يكن الزوج موسراً . ففي تركة الزوجة . فإن لم يكن الزوج موسراً .

#### فائدتان:

أ ـ لو اجتمع زكاة وحج أو كفارة في تركته ، قال السبكي إن كان النصاب موجوداً ، قدمت الزكاة ، وإلا استويا ، أي يقسط المجموع على المجموع .

ب - رأى عمر رضي الله عنه في زمن خلافته : رجلاً مسناً على أبواب الدور ، فسأله عمر ماذا تفعل ؟ قال : أسأل الناس الصدقة حتى أؤدي لكم الجزية ، فسأله : من أي أهل الكتاب أنت ؟ قال : يهودي . فأخذه عمر إلى بيت المال ، فرفع عنه الجزية ، ورتب له مخصصاً من بيت المال ، وقال : ما أنصفنا الرجل ، أخذنا منه الجزية في شبابه وتركناه في شيخوخته . ا ه . هل هنالك وفاء بالذمة ، أعظم من هذا الوفاء .

وأما الكافر، فيجوز غسله ولو كان حربياً، وتحرم الصلاة عليه مطلقاً، ويجب تكفينه ودفنه إن كان ذمياً.

وأما المحرم بحج أو عرة ، فتجب في حقه الأشياء الأربعة ، مع وجوب بقاء أثر الإحرام : أي فلا يقرب طيباً ككافور في بدنه وكفنه وماء غسله ولا يؤخذ من شعره أو ظفره ، ولا يلبس الذكر نحو مخيط محيط ، ولا يغطى رأسه ولا وجه المحرمة وكفيها

بقفازين ، وذلك إذا مات قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الأول للحج .

وأما الشهيد في معركة الكفار ، فيجب في حقه شيئان : تكفينه إن لم تكف ثيابه ولو الملطخة بالدم . وحينئذ يجب تتتها بما يستر بدنه ، ودفنه . ويحرم في حقه شيئان : غسله إبقاءً لأثر الشهادة لما صح من قول عليه السلام : ( مامن مكلوم ـ مجروح ـ يكلم في سبيل الله إلا جاء يومَ القيامةِ وكلُّمُهُ يدمي : اللونُ لونُ الدم والريحُ ريحُ المسك ) أخرجه أبو داود ، والصلاة عليه . لخبر البخاري عن جابر رض الله عنه : ( أنه عليه السلام أمر بقتلى أحد بدفنهم بدمائهم ، ولم يغسلوا ولم يصلُّ عليهم ) . والمراد بالشهيد الذي يحرم غسله والصلاة عليه ، إنما هو من قاتل في سبيل الله ، ويعبر عنه بشهيد الدنيا والآخرة ، قال الشافعي رض الله عنه : جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة ( أن النبي عليه السلام لم يصلُّ على قتلى أحد ) وماروي : أنه عليه السلام صلى عليهم وكبّر على حمزة سبعين تكبيرة ، لا يصح ، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة ، أن يستحى على نفسه ١ . هـ وأما حديث عقبة بن عامر عند البخاري : ( أنه عليه السلام صلى على قتلى أحد ) فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين ، وكأنه عليه السلام دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجلـه مَودَّعـاً بذلك . ا هـ . سبل السلام . وأما شهيد الآخرة : فهو كغيره تجب في حقه الأشياء الأربعة ، وهو كثير ـ منه الميتة طلقا ، والميت غريبا أو هديما أو حريقاً أو غريقاً والمقتول ظلماً والميت بالبطن أو في زمن الطاعون والميت في طلب العلم ولو على فراشه .

وأما السقط ، بتثليث السين ، وهو النازل قبل تمام أشهره ، ويسمى عند العامة بـ ( الطرح ) فله ثلاثة أحوال :

أ ـ إذا كانت فيه أمسارة الحياة من صراخ أو تنفس أو اختلاج ، وجبت في حقه الأشياء الأربعة كاملة ، وكذا النازل بعد ستة أشهر ولو ميتاً كا قال الرملي وهو المعتمد . وقال في المهذب : وإن تم له أربعة أشهر ففيه قولان : قال في القديم : يصلى عليه لأنه نفخ فيه الروح فصار كن استهل ، وقال في الأم : لا يصلى عليه وهو الأصح لأنه لم يثبت له حكم الدنيا من الإرث وغيره .

ب ـ فإن لم تكن له أمارة الحياة أو نزل قبل تمام الستة أشهر ، لكن خلقه ظاهر بتخطيط أعضائه ، وجمب في حقه ثُلاَثة أشياء : غسله وتكفينه ودفنه ، وتحرم الصلاة عليه .

ج ـ فإن لم يظهر خلقه ولو بلع أربعة أشهر ، لم يجب في حقه شيء ، وإنما يسن أن يلفُّ بخرقة ويدفن في أي مكان ، وفي ذلك قال الحفنى :

والسقط كالكبير في الوفاة إن ظهرت أمارة الحياة أو خفيت وخلقة قدد ظهرا فامنع صلاة وسواها اعتبرا أو اختفى أيضا ففيه لم يجب شيء ، وسترثم دفن قدد ندب

استطراد: اعلم ـ وفقني الله وإياك للخير ـ أن الغفلة عن الموت من أعظم المصائب، لما رواه الترمذي وغيره: أنه عليه السلام: قال: (أكثروا من ذكر هاذم اللذات ـ الموت ـ فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا كثّره) قال السهيلي: الرواية في (هاذم) بالذال المعجمة، بمعنى القاطع، وأما بالدال المهملة فعناه المزبل للشيء.

- وتتأكد عيادة المريض ، لما صح من أمر الرسول عليه السلام بها وفعله لها ، كا يستحب تطييب نفسه ، لما رواه الترمذي وغيره أنه عليه السلام قال : (إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في أجله ، فإن ذلك لا يردّ شيئاً ، ويطيب نفسه ) وهذا من باب رفع المعنويات كا يشير بذلك الأطباء اليوم . وأن يذكّر برحمة الله تعالى بعباده المؤمنين ، وبما للمريض من أعمال صالحة ، ليقوى رجاؤه وحسن ظنه بربه ، فقد صح في الحديث القدسي : (أنا عند ظن عبدي بي ، فليظن بي عبدي ما يشاء ) . وأن يطلب من المريض الدعاء ، لما في سنن ابن ماجه وغيره من قوله عليه السلام : (إذا دخلت على المريض ، فَره فليدع لك فإن دعاء كدعاء الملائكة ) . وأن يدعو العائد للمريض ، لما أخرجه أبو داود والترمذي : أنه عليه السلام قال : (من عاد مريضًا لم يحضر أجله ، فقال عنده سبع مرات : أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله تعالى من ذلك المرض ) .

وأخرج مسلم والترمذي: أنه عليه السلام قال: ( من عاد مريضاً لم يزلُ في خُرفة الجنة حتى يرجع)، والخرفة، ما يخرف و يجنى من نخلها. وأن يذكره بما صح من قول الرسول: ( ماحقُّ امرىء مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيتَ ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده). ويكره للمريض الأنين كا قيل ، بل هو خلاف الأولى إن لم يغلبه، أو يحصل له به استراحة من آلامه. كا تكره له الشكوى إلا لنحو طبيب ليداويه أو صديق ليدعوَ

ويسن لمن كان عند مُحتضر، أن يلقنه الشهادتين بلطف ورفق أو يكرر الشهادتين أمامه ليتذكر فيتشهد، لما صح من قوله عليه السلام: (لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله)، وقال أيضاً: (من كان آخر كلامه، لا إله إلا الله، دخل الجنة يوماً من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك) روى الأول مسلم، وروى الاثنين ابن حبان بلفظ حديث واحد وأن يقرأ عنده سورة ياسين، لما رواه أبو داود وغيره: أنه عليه السلام قبال: (اقرأوا على موتاكم يس)، أي من كان في سياق الموت، وقيل: إنها تخفف النزع. وروي عن أبي الشعثاء: صاحب ابن عباس: أنه يستحب قراءة سورة الرعد، فإن ذلك يخفف عن الميت. وعن الشعبي: كانت الأنصار يستحبون أن تقرأ عند الميت: سورة البقرة.

وإن حضرت ، أمارات الموت ، أضجع على شقه الأيمن وجعل وجهه للقبلة ، فإن تعذر ذلك فعلى قفاه وجعل وجهه وأخصاه للقبلة ورفع رأسه بشيء ليستقبل بوجهه .

- وإذا مات ، أغمضت عيناه لئلا يقبح منظره ، وشد لحياه بعصابة عريضة ، ولينت مفاصله ، ونزعت عنه ثيابه التي مات فيها ، وستر بدنه بثوب خفيف ، وجعل على بطنه شيء ثقيل كنحو سيف أو مرآة لئلا ينتفخ ، ويتولى ذلك أرفق محارمه به المتحد معه ذكورة وأنوثة ، ويبادر بقضاء دينه إن أمكن ، لما رواه أحمد والترمذي : أنه عليه السلام قال : ( نفس لؤمن معلقة بدينه حتى يقض عنه ) ، وتنفيذ وصاياه .

ولا بأس بالإعلام بموته ، بل يندب للصلاة عليه ، بخلاف نعي الجاهلية ـ بذكر مفاخره ومآثره : كقول الناعي : مات فلان ، وماتت بموته العرب ، وكقوله : واعضداه ، واسنداه ، وامعتداه . الأول: الفسل، وأقله: تعميم بدن الميت مرة واحدة بالماء، ولو كان غريقاً أو جنباً أو على بدنه نجاسة تذهب بفسلة واحدة أو كان الغاسل جنباً. وينبغي غسل ماتحت القلفة ـ الجلدة التي تقطع في الختان من الأقلف، ومايبدو من فرج الثيب عند قعودها لقضاء حاجتها. ولابد من فعلنا، فلا يكفي نحو غرق على المعتمد .. فإن لم يكن غسله لفقد ماء: أو وجود أجنبي فقط في غسل المرأة أو أجنبية في غسل الرجل، أو لو كان لو غسل تهرى: كن مات بنحو سم أو حرّق، يم . فإن لم يكن تيمه: كأن أصبح رماداً أو فقد الطهوران، دفن بلا صلاة عليه . ولا بأس بتقليد المالكية حينئذ، فإن القرطبي رجح في شرح مسلم: أن غسل الميت سنة ، وحينئذ يصلى عليه ولو لم يغسل، فإن صار كتلة لحم بنحو هدم ، عم بالماء .

\_ وأكمل الغسل ، أن يجلسه الغاسل على مرتفع كلوح برفق ، مائلاً قليلاً إلى الوراء، ويضع يمينه على كتف الميت ، وإبهامه في نقره قفاه لئلا يميـل رأسـه ، ويسنـد ظهره بركبته اليني ، ويمر بيده اليسرى على بطنه بتحامل يسير مع التكرار ليخرج مافيـه من الفضلات ، ثم يضجعه على قفاه ـ ويحرم كبه على وجهه لما فيه من الازدراء ـ ويغسل بخرقة ملفوفة على يسراه : سوأتي الميت ويلقيها ، ثم يلف خرقة أخرى على يـده بعـد غسلها بنحو صابون ينظف بها أسنانه ومنخريه ، ثم يوضؤه كالحي ـ بمضضة واستنشاق ، ويميل برأسه فيها لئلا يسبق شيء من الماء إلى جوفه ويزيل ماتحت أظافره من وسخ بعود لين ، وهذا الوضوء سنة ، ونيته واجبة : كأن يقول : نويت أداء الوضوء عن هذا الميت ، أو الوضوء المسنون ، بخلاف الغسل ، فإنه واجب ونيته مسنونة ، فيقول عند بدء الغسل : نويت أداء الغسل عن هذا الميت ، أو نويت استباحة الصلاة عليه وكذا ينوي : الاستباحة إن كان يُيَمِّمُه . ثم يغسل رأسه ولحيته بنحو سدّر - جمع سِدره ، وهي شجرة النَّبق البري ، وهو نوعان : أحدهما ينبت في الأرياف ينتفع بورقه المطحون في الغسل ، وثرته طيبة ، والآخر ينبت في البر ولا ينتفع بورقه في الغسل ، وغرته عفصية . والزُّعرور بالضم ، غمر البادية يشبه النبق في خلقه ، وفي طعمه حُموضة ، فيجوز أن يكون هو النبق البري . ١ . هـ مصباح ـ أو صابون ، ويسرح شعره إن تلبد عِشط واسع الأسنان برفق ، ويرد المنتتف منه إليه ندباً في الكفن أو القبر ، وأما نفس دفن الشعر فواجب ولو في غير القبر: كالساقط من حي مات عقبة . ثم يغسل الشق

الأين ثم الشق الأيسر من قدام: من عنقه لقدمه . ثم يحرفه على شقه الأيسر ، فيفسل الشق الأين من قفاه . ثم يحرفه على شقه الأين فيفسل شقه الأيسر من قفاه أيضاً ، مستعيناً في كل ذلك بنحو سدر أو صابون . ثم يزيله من فرقه لقدمه بالماء . ثم يعممه باء قرّاح فيه قليل كافور بحيث لا يغير الماء ، لأنه يبعد عنه هوام الأرض مالم يكن محرماً بحيج أو عرة كا تقدم ، وإلا فلا كافور . ومجموع هذه الفسلات الثلاث تُعد غسلة واحدة ، وتسن ثانية وثالثة كذلك . وأن يكون باء بارد صالح ، لأنه يشدن البدن ، إلا لحاجة وسخ فيسخن . والأفضل أن يفسل في خلوة لا يدخلها إلا الفاسل ومن يساعده ، أو عُرم للميت ، وأن يفسل من فوق ثوب ويجب أن يكتم الفاسل ونحوه ، مايراه من سوء : كسواد أو انقلاب صورة ، ويسن أن يذيع مايراه من خير : كاستنارة وجه وطيب رائحة ، إلا إذا كان مجاهراً بفسوق أو مبتدعاً ، وأن يستر وجه الميت من وضوء خرقة ، وأن لا يرى من غير العورة إلا بقدر الحاجة . ولا ينتقض طهر الميت من وضوء خرقة ، وأن لا يرى من غير العورة إلا بقدر الحاجة . ولا ينتقض طهر الميت من وضوء أو غسل بشيء ، وإنما تجب إزالة ماخرج من باطنه فقط لنجاسته . ويجوز تقبيل الميت عرمية ، لما صح أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي عليه السلام ، وأنه عليه السلام قبل عثان بن مظعون ، وهو أخوه من الرضاع وعيناه عليه السلام ، وأنه عليه السلام تذرفان .

والأولى وجوباً في غسلِ الرجلِ ، الرجلَ . وفي غسل المرأة ، المرأة . وله غسل زوجة غير رجعية ، ولزوجة غير رجعية غسل زوجها ولو نكحت بعده : كأن كانت حاملاً منه فوضعت حملها عقب وفاته ، فتزوجت غيره حالاً لانقضاء عدتها بالوضع ، فلها حينئذ غسل زوجها الأول مستعينة في ذلك بزوجها الجديد لبقاء علة الزوجية ، لما رواه الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها : أنه عليه السلام قال لها : (لو مت قبلي لغسلتُكِ) ولما أخرجه أبو داود عنها أيضاً أنها قالت : (لو استقبلت من أمري : ما استدبرت ، ماغسل رسول الله غير نسائه ) أي لو فطنت من قبل بما فطنت به بعد . وروى الدارقطني : (أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي ) والبيهقي : (أن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته أساء بنت عيس ) والأولى ندباً في غسل الرجل ـ الأولى في الصلاة عليه درجة وهم رجال العصبة ، ثم الإمام أو نائبه ، ثم ذوو الأرحام : كالجد أبي الأم ، وأولاد البنات ، وأولاد الإخوة لأم . فإن اتحدوا في الدرجة : كأشقاء مثلاً قدم الأفقه

هنا، وقدم في الصلاة عليه بالأسنية والأقربية: فيقدم هنا الأخ لأب الأفقه على الأخ الشقيق. والأولى في غسل المرأة، قريباتها، وأولادهن ذات محرمية: كالأم والبنت والأخت ثم أجنبية ثم زوج ثم رجال محارم. فإن تساوى قريبان وتنازعا أقرع بينها. وأما الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة ذكراً كان أم أنثى، فيجوز أن يفسله الرجال أو النساء، وإن كان اتحاد الجنس أولى. ومثله الخنثى المشكل الكبير عند فقد الحرم، وقال الزركشي: المذهب أنه ييم. ثم بعد انتهاء الغسل ينشف قبل أن يدرج في أكفانه.

الثاني: التكفين، وأقله ثوب يستر جميع بدنه: ذكراً كان أو أنثى إلا رأس الحرم ووجه الحرمة كا تقدم، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنها: أن النبي عليه السلام قال: في الذي وقصته .. وفي رواية سقط عن . راحلته في عرفات فمات: ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخنطوه ، ولا تخمروا رأسه) متفق عليه ، زاد البخاري: ( فإنه يُبعث يوم القيامة مُلَبِياً ). قال في المصباح: وقد وقصت الناقة براكبها وقصا من باب وعد، رمت به فدقت عنقه، فالعنق موقوصة . والحنوط والحناط، طيب يخلط للهيت خاصة بما يذر عليه تطيباً له وتخفيفاً لرطوبته . أه . وهذا الأقل، هو الواجب إن كُفن من غير ماله: كأن كفن من مال من عليه نفقته أو نحو موقوف، أو كُفن من ماله وكان عليه دين مستغرق جميع تركته، ولم تجز الغرماء الزيادة على الثوب الواحد . فإن لم يكن عليه دين مستغرق ، فالواجب حينئذ أن يكفن في ثلاثة أثواب يستر كل واحد منها جميع بدنه ، والاقتصار عليها في حق الرجل أفضل من لفافتين وإزار وقيص وعامة . وأما المرأة فالأفضل في حقها ، لفافتان وإزار وخار وقيص .

ويندب أن يكون الكفن أبيض ومغسولاً ومن جنس ما يلبسه في حياته: فيجوز تكفين المرأة والصبي بالحرير عكس الرجل ، لما روي في أكثر الصحاح عن ابن عباس: أن النبي عليه السلام قال: (البَسُوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم) . وأن يوضع على منافذ الميت ومواضع سجوده قطن ، وأن يذر على الميت وفي الكفن شيء من الحنوط مالم يكن محرماً بنسك ، وأخلاط الحنوط ، مسك وذريرة وصندل وعنبر وكافور . وأن تشد إلياه بشداد ، وأن يشد الكفن أيضاً ويربط ثم يحل في القبر . وأن يبسط أوسع الأكفان أولاً ثم الأقل سعة ثم يوضع الميت فتصبح الواسعة فوق الكل .

ويكره اتخاذ الكفن إلا أن يكون من أثر شخص صالح ، لما صبح أن عبد الله بن عبد الله بن أبي ، أخذ قيص النبي عليه السلام فكفن فيه والده ، وللوراث إبداله إذ لا يجب تكفينه به لأنه انتقل إلى الوراث بالموت إلا أن يكون قد أوصى فيه بخلاف المأخوذ من غيره للتكفين به فليس للوارث إبداله ، لأن المتبرع به تبرع به للتكفين ، فإن لم يكفن به رد للمتبرع . وبخلاف القبر ، فإنه يسن اتخاذه إن كان من ملكه . وتحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن ، صيانة له عن صديد الموتى وكذا كل اسم معظم .

الثالث: الصلاة عليه ، وشروطها شروط سائر الصلوات ، وأن تكون بعد غسله أو تيمه وجوباً ، وأن تكون الجنازة جهة القبلة بالنسبة للمصلي إن كان الميت حاضراً . وبعد تكفينه ندباً .

وتسن فيها الجماعة ، خبر مسلم : ( مامن مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يُشركون بالله شيئاً إلا شفّهم الله تعالى فيه ) . والأفضل أن تكون ثلاثة صفوف فأكثر ، ولو كان الصف واحداً لما أخرجه أبو داود : أنه عليه السلام قال : ( مامن مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب ) أي الجنة . وأن يكون في المسجد ، لما أخرجه الستة الصحاح إلا البخاري عن عائشة : ( أنها لما مات سعد بن أبي وقاص ، قالت : ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : مأسرع مانسي الناس ؟ والله لقد صلى رسول الله على ابني بيضاء في المسجد - سهيل وأخيه ) أي سهل . وأخرج مالك : ( صلّي على عمر في المسجد ) . وشرعت الصلاة على الميت في المدينة المنورة .

والأولى بالصلاة على الميت ، أقربهم درجة ـ يقدم أب ثم جد ، ثم ابن ثم ابنه ، ثم شقيق على الأخ لأب ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه ، قال الشافعي : وإن اجتع وليان في درجة قدم الأسن ، فإن لم يوجد الأسن قدم الأقرأ الأفقه ، فإن استويا أقرع بينها ، ثم الإمام أو نائبه ثم ذوو الأرحام ثم الأجنبي . ويقدم الزوج على الأجانب ، وكذا تقدم الزوجة عند فقد الذكر ، لأن صلاة المرأة على الميت تصح إذا لم يوجد ذكر ولو مميزاً . فإن لم يوجد في الميت المسلم إلا كافر ومسلمة ، غسله الكافر وصلت عليه المسلمة .

وتجب الصلاة على الميت قبل الدفن ، والواجب أيضاً استقبال جزء منه ، ولا يندب

تأخير الصلاة إلا لولي الميت رجي حضوره ولم يخش تغير الميت . والأفضل في الصلاة على الرجل قريباً من رأسه ، وعلى المرأة عند وسطها للاتباع ، والأولى أن يجعل رأس المذكر لجهة الشرق ورأس المرأة لجهة الغرب . وتصح الصلاة على القبر سواء صلى عليه قبل الدفن أم لا ما لم يبل ، فإنه صح أنه عليه السلام (صلى على البراء بن معرور بعد شهر من وفاته ) ، وقيل تصح إلى ثلاثة أيام من دفنه وقيل : تصح أبداً . ولا يضر في الصلاة على القبر اتصال الميت بنجاسة .

وتصح الصلاة على الغائب عن البلد ، لما أخرج الشيخان عن أبي هزيرة : (أن النبي عليه السلام نَعَى النجاشي - ملك الحبشه ، واسمه : أصحمَة ، أي أعلم بموته - في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى ، فصف بهم وكبر أربعاً ) . وينبغي أن لا تجوز الصلاة على الغائب حتى يظن أنه قد ظهر . والأفضل أن تكون في المسجد .

## أركان الصلاة على الميت ، سبعة :

١ ـ النية ، مقرونة بالتحرية . وشروطها : القصد والتعيين ، والفرضية : كسائر النيات : كأن ينوي : أصلي على هذه الجنازة فرضا ، أو على من صلى عليه الإمام ، أو على من حضر من أموات المسلمين ، إذ يكفي تمييزه نوع تمييز كا رأيت ، فإن عينه كزيد مثلاً أو رجل وأخطأ فبان عراً أو امرأة ، ولم يكن أشار إليه ، لم تصح النية ، فإن نوى على العموم كأن نوى الصلاة على من تصح الصلاة عليه من أموات المسلمين لم يشترط التعيين . ولا يشترط ذكر الكفاية أو الأربع تكبيرات مطلقاً . فلو حضر موتى صح أن ينوي الصلاة عليهم ، فلو أحرم بالصلاة على جنازة ثم حضرت أخرى تركت حتى يفرغ من الصلاة على الأولى ، لأنه لم ينو الأخرى ، فإن كان موتى ذكوراً وإناثاً ، فالأفضل من الملاة على العموم كا مرّ أنفا .

٢ ـ القيام لقادر كما سبق في الصلوات المفروضة .

٣ ـ أن يكبر على الميت أربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام المقرونة بها النية ، فلو كبر أكثر من أربع ولو عمداً لم تبطل لأنه ذكر : ولا يسن للمأموم متابعة إمامه في الزائد على

الأربع ، بل هو مخير بين نية المفارقة والانتظار حتى يسلم معه ، والأخير أفضل ، ويسن رفع اليدين في كل تكبيرة .

### فرعان:

ا ـ لو تخلف المأموم عن إمامه بتكبيرة من غير عذر نسيان أو بطء قراءة ، حتى شرع الإمام في أخرى : كأن لم يكبر المأموم الثانية حتى شرع الإمام في الشالشة ، بطلت صلاة المأموم مالم ينو المفارقة قبل ذلك . فإن كان تخلفه بعذر ، لم تبطل صلاته إلا بتخلفه بتكبيرتين ، وكذلك حكم سبقه لإمامه بعذر أو بغير عذر .

ب - لو لم يكبر المأموم الرابعة حتى سلم الإمام ، لم تبطل صلاته بل يكبرها بعد سلام الإمام : كالمسبوق الذي يتم صلاته بعد سلام الإمام ثم يسلم كا تقدم في فصل جماعة الصلاة ، وإن رفعت الجنازة من أمامه واتجهت لغير جهة القبلة وبعدت ، مالم تزد المسافة بينه وبينها على ثلاثمائة ذراع هاشمي قبل إنهائه الصلاة ، وقبل : لا تضر الزيادة ، وإن كان الأفضل أن لا ترفع الجنازة حتى يفرغ المسبوقون من صلاتهم . فإن أحرم بالصلاة والجنازة سائرة اشترط أن تكون وقتئذ جهة القبلة فقط .

٤ ـ قراءة الفاتحة سراً بعد التعوذ ولو صلى على الجنازة ليلاً ، بعد أي تكبيرة وإن كانت بعد الأولى أفضل . وروى البخاري وغيره أن ابن عباس جهر بالقراءة وقال : ( سنة وحق ) :

والمسبوق يكبر ويقرأ الفاتحة ، فلو كبر إمامه أخرى قبل إتمامه الفاتحة ، تابعه في تكبيره وسقطت عنه الفاتحة أو بعضها ، وتدارك الباقي بعد سلام الإمام ، كا تقدم أيضاً .

٥ - الصلاة على النبي بعد التكبيرة الثانية وجوباً وأقلها اللهم صل على محمد .
 وأكلها ، الصلوات الإبراهيية . ويستحب أن يحمد الله قبلها .

٦ ـ الدعاء للميت وجوباً بعد التكبيرة الثالثة . وأقله : اللهم اغفر له ، أو ارحمه .
 وأكمله : اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك ، خرج من روح الدنيا وسَعتها ، ومحبوبه وأحباؤه فيها ، إلى ظلمة القبر وماهو لاقيه ، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك .

لا شريك لك ، وأن محداً عبدك ورسولك ، وأنت أعلم به منا ، اللهم إنه نزل بك ، وأنت خير منزول به وأصبح فقيراً إلى رحمتك ، وأنت غيّ عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له ، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه ، ولقّ برحمتك رضاك ، وقه فتنة القبر وعذابه ، وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ، ولقّ برحمتك الأمن من عذابك ، حتى تبعثه آمِناً إلى جنتيك برحمتك يا أرحم الراحمين . وإن كان الميت أنثى أنث الضائر الراجعة إليها ، فقال : اللهم هذه أمتك وابنة عبديك ... اللهم إنها نزلت بك وأنت خير منزول به ، هكذا لأن هاء ( به ) راجعة لله . وكذلك إذا كانا اثنين فأكثر ثنّى الضائر وجعها . فقد روى أبو داود : أنه عليه السلام قال : ( إذا صليم على الميت فأخلصوا له الدعاء ) .

ويكفي في الصغير أن يدعو لوالديه فيقول: اللهم اجعله لوالديه فرَطاً ـ السابق الهيء لمصالحها في الآخرة ـ وذُخراً ، وعظة واعتباراً ، وسلفاً وشفيعاً ، وثقل به موازينها ، وأفرغ الصبر على قلوبها ، ولا تفتنها بعده ، ولا تحرمها أجرَه . وإن كانت أنثى ، أنث الضائر الراجعة إليها فقال: اللهم اجعلها لوالديها ، وهكذا . هذا في الوالدين الحين المسلمين . فإن كان أحدهما مسلماً ، دعا له فقط أي للوالد المسلم .

ويستحب أن يقول في كل من الكبير والصغير قبل دعائه المذكور اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته فتوفّه على الإيان وطلب المغفرة للصغير لينال زيادة الدرجات ، لأنه ليس عليه ذنب .

تتمة : ويسن أن يقول بعد الرابعة : اللهم لا تحرمتا أجرَه ، ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله ياأرحم الراحين ، ويسن التطويل بعد الرابعة بقدر الثلاثة قبلها . ونقل عن بعضهم : أنه يقرأ فيها : قوله تعالى : ﴿ الذين يحيلون العرش ومن حوله .. ﴾ إلى قوله: ﴿ العظيم ﴾ آية ٧ ، ٨ ، ٩ من سورة غافر . أما إن خُشي تغير الميت ، اقتصر على الأركان كا قال الأذرعى .

٧ ـ التسلية الأولى بعد التكبيرة الرابعة . والتسليم هنا كالتسليم في سائر الصلوات في كيفيته وشروطه وعدده ، فتسن تسلية ثانية أيضاً . إلا أنه هنا لا يأتي بالسلام إلا من

قيام إن صلى قائماً .

فرعان

١ ـ لو كبر أكثر من أربع ولو عمداً لم يضر لأنه ذكر .

٢ ـ لو نسي ركناً عاد إليه فوراً عند التذكر به كا تقدم في سائر الصلوات ، فقد ذكر البخاري في ترجمته : أن أنس بن مالك ، كبر ثلاثاً وسها فسلم . فقيل له ، فاستقبل القبلة وكبر الرابعة وسلم .

تنبيه أ: وقد نظم الشيخ عبد الله الأنصاري أركان الصلاة فقال من بحر الطويل:

إذا رمت أركان الصحيلاة لميت فسبعة تأتي في النظام بلا امترا فنيته ثم القيام لقاد وأربع تكبيرات فاسمع وقررا وفاتها ثم الصلاة على النبي كذاك دعا للميت حقا كا ترى وسابعها التسلم ياخير سامع وذا نظم عبد الله ياعالم الورى

تنبيه ب: لا تسن إعادة الصلاة على الميت ، نعم إن أعيدت في جماعة صحت وكانت نفلاً مطلقاً كا تقدم .

الرابع: الدفن ، والواجب فيه ما عنع الرائحة ونبش السبع . والأفضل ، أن يعمق مقدار قامة وبسطه يدين . والمستحب ، أن يدفن في لحد إن كانت الأرض صلبة ، وفي نهر إن كانت رخوة :

- فاللحد ، أن يحفر في جانب أسفل القبر من جهة القبلة بقدر ما يسع الميت من الغرب إلى الشرق ، بعد أن يعمق القبر حسب المطلوب ثم تسد فتحة اللحد بعد وضع الميت فيه بنحو لبن ثم يهال التراب عليه .

- وأما النهر بأن يبنى في أسفل القبر بعد تعميقه ، حافتان يوضع الميت بينها ثم يسقف عليه بنحو لبن ثم يهال التراب عليه بعد أن تسد فرج اللبن بحجارة وطين .

- ومن لوازم الدفن ، الحمل ، والأولى بالحمل الذكور ولو كان الميت أنثى . وأقله ، أن يحمل على هيئة غير مزرية . وأكمله ، أن يحمله ثلاثة : واحد من الأمام يحمل طرفي

العمودين على كتفيه ، وإثنان من الوراء يحمل كل واحد منها طرف عمود على كتفه ، كا رواه البيهقي في حمل جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه . ويسن الإسراع فيها ، لما روى الستة الصحاح : أنه عليه السلام قال : (أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) .

والأفضل، أن يوضع نعش الميت عند مؤخر القبر من جهة الشرق وأن يستر بنحو ثوب : ذكرا كان أو أنثى . وأن يقول لاحده : بسم الله ، وعلى ملة رسول الله ، والأكمل تمام البسملة . وأن يدخله القبر ، الأحق بالصلاة عليه ولو كان أنثى ، إلا ذات زوج فالأحق بإدخالها زوجها ، وأن يسل من قبل رأسه سلاً عند إنزاله القبر . وأن يضجع على جنبه الأيمن ندبا في القبر مستقبل القبلة وجوبا ، ويندب أن يفضي بخده إلى التراب ، وأن يسند وجهه وأصابع رجليه إلى جدار القبر القبلي ، وأن يسند ظهره بنحو لبن لئلا ينقلب على قفاه ، ولا بأس بوضع شيء تحته خصوصاً إذا كان في القبر رطوبة : كقطعة بساط ونحوها . وأن يسطح القبر ، ويرش بالماء ، وأن يخثو بعض من على القبر عند ما يهال عليه التراب : ثلاث حثيات من التراب كا فعله عليه السلام عند دفن عثان ابن مظعون فيا رواه الدارقطني ، واستحب أصحاب الشافعي أن تتلى عند ذلك : فرمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ الآية ٥٥ من طة .

ويكره أن يبيض القبر ، أو يرش عليه نحو ماء ورد ، أو يكتب عليه شيء ، أو أن يسم ، فقد أخرج مسلم عن أبي الهياج الأسدي ، واسمه حيان بن الحصين ، قال : قال لي علي كرم الله وجهه : ( ألا أبعثك على مابعثني عليه رسول الله عليه ؟ قال : اذهب ، فلا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ) ، كا يكره أن يوضع على القبر نحو مظلة لأن عمر رأى قبة على قبر فنحاها وقال : دعوه يظله عمله .

ويحرم البناء على القبر إن كان في مقبرة مسبلة على دفن الموتى ، سواء كان البناء قبة أو تركيبة وهي المساة ( تحجيرة ) . وإنما يكفي وضع حجر عند رأس القبر ، لما صح : ( أنه عليه السلام وضع حجراً عند رأس عثان بن مظعون وقال : أتعلم بها قبر أخي - إنه أخوه رضاعاً - وأدفن إليه من مات من أهلي ) . ولا بأس بتحجيرة بسيطة إن خيف نبش القبر أو ضياعه .

- وبحرم أن يدفن اثنان فأكثر في قبر ، ولو مع اتحاد الجنس أو كان بينها عرمية : كلأب وابنه ، أو الأم وبنتها ، إلا لحاجة : من ضيق أرض أو كثرة موتى : كزمن الأوبئة والحروب . ويجوز أن يجمع أكثر من ميت في قبر واحد إذا كان كل منها في لحمد على حدته ، أو في نهر كذلك . كا يجوز أن يجمع اثنان فأكثر في كفن عند قلة مايكفن به للاتباع كا رواه الشيخان من فعله عليه السلام في قتل أحد ، ويقدم للقبلة الأكثر قرآناً ، كا يقسدم ذكر على أنثى ، وكبير على صغير ، وأب على ابن ، وأم على بنت ، ولا تقدم أم على ابن مراعاة للذكورة على الكبر ، ويحجز بين كل اثنين بنحو تراب . وإن ماتت كتابية حامل من مسلم ، وضعت في القبر وظهرها للقبلة حتى يستقبل وإن ماتت كتابية حامل من مسلم ، وضعت في القبر وظهرها للقبلة حتى يستقبل جنينها لأن وجهه لظهر أمه . والأفضل ، الدفن في غير الليل ، ويكره في أوقات الكراهة الخسة المعلومة .

ويحرم جمع عظام الموتى لدفن ميت ، أو وضعه فوقها قبل أن تبلى وتصير تراباً .

ويحرم ، وقيل يكره نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى محل آخر ، وإن أوص به ، إلا إذا جرت عادتهم بالدفن في غير محلهم : كبعض الأرياف ، أو نقل إلى مقبرة في البلد أقرب من مقبرة محله فيما إذا تعددت مقابر البلد : كقابر صقعى الحاضر والسوق بحياه ، أو نقل إلى مكة أو المدينة المنورة أو بيت المقدس أو مقابر الصالحين ، فإن أوص حينئذ نفذت وصيته ، أو نقل لخوف من سيل جارف أو من نبشه ، مالم يتغير . ولا يجوز النقل المباح إلا بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه بمحل موته .

ويحرم نبش القبر قبل تحقق بلى الميت عند أهل الخبرة بتلك الأرض ، إلا لضرورة : كأن دفن بلا غسل ، أو لغير القبلة ، ولم يتغير ، والأفضل : الدفن في مقبرة لينال الميت دعاء المارين .

ويسن تشييع الجنازة للرجال وتكره للنساء ، لما في الصحيحين : أنه عليه السلام قال : ( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ، قيل وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيين ) ، ولما أخرجه البخاري عن أم عطية ، قالت : ( نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزَمُ علينا ) . كا يكره اتباع الجنازة بنار أو مجرة ، ومنه إطلاق العيارات النارية من نحو البنادق والمسدسات ، كا

عليه بعض الجهات .

والأفضل للراكب أن يمشي خلف الجنازة ، والماشي يمشي كيف يشاء . ولا باس بتذكير الناس ليسامحوه .

ويستحب ، أن تمكث جماعة عنىد القبر بعند الندفن بقندر ماينحر الجنزور ويفرق لحمه ، فقد روى مسلم : ( أن عمرو بن العاص ، طلب ذلك ليستأنس ويعلم ماذا يراجع رسلَ ربِّه ) . وقال الشافعي رحمه الله : يستحب أن يقرأ عنـده شيء من القرآن ، وإن ختموا القرآن كله كان حسناً . ا هـ رياض الصالحين . وروى أبو داود وصححه الحاكم : (أنه عليه السلام كان إذا فرغ من دفن الميت ، وقف عليه وقال : استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل) ، ولما في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه : أنه عليه السلام قبال : ( إنْ العبدة إذا وُضِع في قبره ، وتولى عنه أصحابُه ، وإنهْ ليسمعُ قرعَ نعالهم ، إذا انصرفوا ، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ماكنت تقولُ في هذا الرجل - يعنى محداً عليه السلام - فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسولة فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك اللهُ به مقعدا من الجنة فيراهما جمعياً ، ويفتح اللهُ له من قبره إليه . وأما الكافرُ والمنافقُ فيقول لا أدري ، كنت أقول كا تقول الناس ، فيقال : لا دريت ولا تكيت ... ) . الحديث ، أي ولا اتبعت الناس ، وهو دعاء عليه . وأحد الملكين يقال له منكر ، والآخر : نكير ، يسألان كل واحد بلغته على الأصح ويقال : إن السؤال أربع كلمات : قم ياعبد الله ، فين كنت ، من ربك ومادينك ، ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وفي الخلق أجمعين . أما ما يفعله الناس الآن بعد أن يهال على الميت شيء من التراب فوق اللبنات الموضوعة عليه ، فقد سأل عنه الأثرم : أحمد بن حنبل ، قائلاً : ( هذا الذي تصنعونه إذا دفن الميت ، يقف الرجل ويقول : يافلان بن فلان ، قال أحمد : مارأيت أحمداً يفعله إلا أهمل الشام حين مات أبو المغيرة ). وهو أيضاً أخرجه ، سعيد بن منصور في سننه عن حمزة بن حبيب عن أشياخ له من أهل حمص ، فالمسألة حمصية . ا . هـ سبل السلام .

ويستحب وضع جريد النخل والرياحين على القبر ، فقد أخرج البخاري في ترجمته باب عن بريدة رضي الله عنه : ( أنه أوصى أن يجعل على قبره ، جريدتان ) ، ولا يحل

لأحد غير واضعه ، أخذه قبل أن ييبس .

أما عذاب القبر، فيستدل عليه من قوله تعالى في سورة غافر: ﴿ النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ﴾ آية 23 وبما صح من استعادة الرسول من عذاب القبر، وما أخرجه الخسة الصحاح: أنه عليه السلام مرَّ على قبرين، فقال: إنها يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنبية - الفتنة بين الناس وأما الآخر فكان لا يستبرىء من بوله .. الحديث. وما أخرجه الستة الصحاح إلا أبا داود: أنه عليه السلام قال: (إذا مات أحدكم عُرض عليه مقعدة بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فن أهل النار. فيقال: هذا مقعدًك حتى يبعثَك الله يوم القيامة).

ويسن إطعام أهل الميت ، لما أخرجه أبو داود والترمذي : أنه عليه السلام : لما جاء نعي جعفر \_ ابن أبي طالب \_ قتل في غزوة مؤتـة \_ قريـة قريبـة من الكرك وهي مشارف الشام \_ قال : اصنعوا لآل جعفر طعاماً ، فإنه قد جاءهم ما يشغلهم .

وهذه السنة اعتادها الناس بحياه ، بخلاف ماعليه أهل دمشق : من إعداد أهل الميت طعاماً للمشيعين والمعزين .

وتسن أيضاً ، التعزية ـ أي التسلية عن المصاب ـ لأهل الميت وأصدقائه ، ذكوراً وإناثاً ، إلا الشابة فلا يعزيها إلا محارمها ، لخبر الترمذي : أنه عليه السلام قال : ( من عزّى مُصاباً ، فله مثل أجره ) أي أمره بالصبر ، ودعا للميت بالمففرة ، ومدتها ثلاثة أيام ، ابتداؤها من وقت الموت ، مالم يكن المعزّي أو المعزّى غائباً فتتد إلى الحضور . وتسن المصافحة في التعزية لأن فيها جبراً لأهل الميت وكسراً للحزن . ويستحب تعزية الذمي إن رجي إسلامه أو كان جاراً ، ويقول في تعزية الذمي بالذمي : أخلف الله عليك ولا نقص عددك . ويكره لأهل الميت الجلوس للتعزية في مكان يأتيهم فيه الناس ، رجالاً كانوا أو نساءً ، فإنه بدعة ، إذ كان السلف الصالح يعزي بعضهم بعضاً في الطريق أو المسجد عند المواجهة ، بخلاف الجلوس ساعة الإعلام بالموت فلا يكره كا قال الزركشي . أما الوقوف لها عند القبر فير المشيعون بعد الدفن على أهل الميت واحدًا واحدًا معزين بالدعاء لهم وللميت ، فلا بأس به ، وإن كرهه النخعي .

ويجوز البكاء على الميت بدون رفع صوت ، ويكره برفع صوت ، ويحرم إن كان مع رفع الصوت نَدُب : كندب الجاهلية ، لما أخرجه الترمذي : أنه عليه السلام قال : ( مامن ميت يوت فيقوم باكيهم فيقول : واجبلاه واسيداه ونحو ذلك ، إلا وكُل الله به ملكين يَلهزانه ويقولان : أهكذا كنت ) ، واللهذ : الدفع في الصدر بجمع الكف ، وهذا معنى قوله عليه السلام : إن الميت ليعذب ببكاء أهله ـ وفي رواية الشيخين ـ بما ينح عليه ) أي إذ أوصاهم بذلك كقول طرفة لأخته :

إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا بنت معسد

وهذا هو نَعْي ونَدُبُ الجاهلية المحرم ، كا في كثير من الصحاح (ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ـ الطوق ـ ودعا بدعوى الجاهلية ) ، وأخرج أبو داود : أنه عليه السلام : (لعن النائحة والمستعة ) . وذهب ابن جرير وغيره إلى أن معنى تعذيب الميت عليه ، تأكم الميت عليه ، تأكم الميت عا يقع من أهله من النياحة وغيرها ، فإنه يرق لهم ، وقال القاضي عياض ؛ هو أولى الأقوال أي الخسة في تأويل تعذيب الميت .

أما النعي ، بمعنى الإخبار بموت شخص فإنه جائز ، لما تقدم أنه عليه السلام نعى النجاشي إلى أصحابه وصلى بهم عليه صلاة الغائب ، وهذا ما عليه العادة الآن بحاه ، من إخراج مناد يعلم الناس بموت الشخص معينًا بالنداء وقت الصلاة عليه ومكانها ومكان دفنه . وأما البكاء المعتاد بغير رفع صوت فقد صح : أنه عليه السلام ذرفت عيناه يوم أخبر أصحابه باستشهاد زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة أي بموتهم ، ويوم ابنه عليه السلام إبراهيم وهو يجود بنفسه ، ثم قال كا في رواية الشيخين . (إن العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يُرضي ربّنا ، وإنا لفراقيك يا إبراهيم لمحزونون ) وقبل والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يُرضي ربّنا ، وإنا لفراقيك يا إبراهيم لمحزونون ) وقبل عثان بن مظعون وعيناه تذرفان .

وأما الحداد : وهو الحزن علي الميت ، فقد كانت المرأة المتوفى زوجها ، تعتزل في الجاهلية الناس وتجلس في شرَّ مكان من البيت ، لابسة أدنى أخلاق ثيابها حولاً كاملاً : لا تغير ثوبًا ولا تفسل بدنا ولا تمتشط ولا تقلم ظفرًا ، حتى إذا انقضى الحول ألقت من مكانها بعرة تنبئ به أهلها بانتهاء الحول ، فإذا خرجت تمسحت بأول حيوان تجده ـ من كلب أو داجن أو حمار ، وقد يموت ما تتمسح به من نتن رائحتها ، فجاءالإسلام بالإصلاح

مراعيًا في ذلك الوفاء بنعمة الزوج مع الرفق بحال الزوجة ، كما روي في الصحاح عن أم عطيه قالت : (كنا نُنهى أن نُحدُ على ميت فوق ثلاث ـ أي ليال بأيامهن ـ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا ، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوعًا ... ) .

وتسن زيارة القبور ، للرجال وتكره للنساء لقلة صبرهن ، فإن اشتلت زيارتُهن على محرم كغيبة ، حرمت ، فقد أخرج مسلم وغيره : أنه عليه السلام قال : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ) . أما ما أخرجه أصحاب السنن : أنه عليه السلام قال : (لعن الله زوارات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسُرّج ) فقد قال بعض أهل العلم : إن ذلك كان قبل أن يرخص عليه السلام في زيارتها للرجال ، أما بعد الترخيص فبقيت مكروهة في حق النساء لما أخرج الشيخان وأبو داود عن أم عطية قالت : (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزمُ علينا) . وتتأكد يوم العيد ، لأنه عليه السلام اتخذ مصلى العيد بعيدًا عن الباب الشرقي لمسجده مقدار ألف ذراع ، أي بطرف جبانة البقيع ، كا تتأكد من عشية يوم الخيس إلى طلوع الشمس يوم السبت ، لما ورد أن الأرواح في هذا الوقت تكون عند قبور أجسادها . وأن يقول الزائر السبت ، لما ورد أن الأرواح في هذا الوقت تكون عند قبور أجسادها . وأن يقول الزائر كان عليه السلام يقول فيا رواه أبو داود : (السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون ) ولمسلم والنسائي نحوه عن بريدة ، وزاد : (أسأل الله لنا ولكم العافية ) .

فائدة: اتفق العلماء على أن الدعاء والاستغفار ينفعان الميت ، لما تقدم من الأحاديث ، وكذا الصدقة يصل ثوابها إلى الميت لما أخرجه أبو داود والنسائي عن سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال: (قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت ، فأي الصدقة أفضل ؟ قال: الماء ، فحفر بئرًا وقال: هذه لأم سعد).

وأما قراءة القرآن ، فقيل : تصل عند القبر ، لا مع البعد ، وقيل : لا تصل مطلقًا ونسب لابن عبد السلام . والتحقيق : وصولها مطلقًا إذا وهب القارئ ثوابها للميت ، أو قرأ القرآن بنيته ، ونحن حينئذ نتصدق على القارئ .

تتمة : يكره المبيت في الجبانة لما فيها من الوحشة . وكذا المشي ، والجلوس على القبر ، وقيل : بحرم الأخيران لما روى مسلم وغيره : أنه عليه السلام قبال : ( لأن يجلسَ

أحدُكم على جمرةٍ فتحرقُ ثيابَـه فتخلص إلى جلـدِه ، خيرٌ لـه من أن يجلس على قبر ) ولمـا روى مالك : ( أن عليٌ بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها ) ،

ويحرم إلقاء النجاسة من نحو بول أو غائـط على القبر ، لأن الميت يتـأذى كما يتـأذى الحيى .

ويكره تمني الموت ، لما روى الشيخان عن أنس : أنه عليه السلام قبال : ( لا يتمنيّن أحدُكم الموت لضر نزل به ، فإن كان لابدً متنيّا فليقلُ : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي ، وتوفني ما كانت الوفاة خيرًا لي ) فدليل النهي ، واضح في الحديث ، لما في التمنى من الجزع وقلة الصبر الدال على عدم الرضا بالقضاء ، فإن كثيرًا بمن لم يتحملوا شدة المرض أو فقد قريب أو صديق أو مال ، انتحروا ، حتى أن بعضهم انتحر لرسوبه بفحص مدرسة أو معهد .

وإن الانتحار لحسارة في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا ، فقد دلل المنتحر على سفه في العقل ، وجبن في القلب ، وخور في النفس ، وأما في الآخرة فحسبه ما رواه الخسة الصحاح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (قال رسول الله عَلَيْنَا ، من تَرَدًى من جبل فقتل نفسة فهو في نارِ جهنم يتردى فيها خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا ، ومن قتل نفسة بحديدة نفسه فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا ، ومن قتل نفسة بحديدة فحديدته في يده يتوجًا ـ يضرب ويطعن ـ بها في بطنه في نارِ جهنم خالدًا علمًا فيها أبدًا ) .

أما إذا كان تمنى الموت من خوف فتنة في الدين ، فإنه لم يعد مكروها لحديث الدعاء المشهور: ( وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضي إليك غير مفتون .. ، ) كذلك إذا تمنى الشهادة ، لما صح أنه عليه السلام تمنى نيل الشهادة في سبيل الله مع عظم منصب النبوة ، وكذلك السلف الصالح ، أو كا وقع للسيدة مريم كا في سورتها آية ٢٢ حكاية عنها : ﴿ يَا لَيْتِنِي مِن قبل هذا وكنت نَسيّا ﴾ ما من شأنه أن ينسى ولا يطلب ﴿ منسيّا ﴾ منسي الذكر لا يخطر ببال أحد . فإن فقد صبره ، عدل إلى تفويض الأمر إلى الله تعالى منسي الذكر لا يخطر ببال أحد . فإن كان الأولى أن لا يفعل ذلك ، لأن قوله عليه في توفيته أو إبقائه في الحياة ، وإن كان الأولى أن لا يفعل ذلك ، لأن قوله عليه السلام في الحديث المتقدم : ( فإن كان لا بدّ مُتنيّا ) يفيد أن عدم التمني للموت هو

الأولى به ، وإن كان في التمني تفويض الأمر لله .

ويكره اللغط في تشييع الجنازة ، بل المطلوب أن يكون التشييع بصت رهيب مع التفكر بالمصير ، هكذا كان الحال في الزمن الأول . ولا بأس بين حين وآخر أثناء تشييع الجنازة ، أن يرفع رجل صوته قائلاً : ( لا إله إلا الله وحدة لا شريك له ، له الملك وله الحدد يُحيي ويُميت وهو على كلِّ شيء قدير ، أقام العباد فيا أراد ، وله المراد فيا يُريد ، فاعتبروا يا أولي الأبصار ، الكلِّ يفني ويبقى الواحد القهار ) فإن فيه صرف المشيعين عن اللغط إلى التوحيد والاعتبار .

خاتمة : قال شارح سبل السلام : ( فائدة ) كانت وفاته على يوم الإثنين عندما زاغت الشمس لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ـ من العام الحادي عشر من المجرة ـ ودفن يوم الثلاثاء كا في الموطأ ، وقال جماعة : يوم الأربعاء دفن ، وتولى غسله ودفنه على والعباس وأسامة . أخرجه أبو داود من رواية الشعبي ، وفي رواية : أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف ، وفي رواية البيهقي زيادة مع على والعباس : والفضل بن العباس وصالح وهو شقران ـ أي مولى رسول الله ـ ولم يذكر ابن عوف ، وفي رواية له ولابن ماجه : على والفضل وقثم ـ أي ولدا العباس ـ وشقران ، وسوى لحده رجل من الأنصار . وجمع بين الروايات بأن من نقص فباعتبار ما رأى أول الأمر ، ومن زاد أراد به آخر الأمر . ا هـ .

وأخرج الترمذي عن محمد بن علي بن الحسين قال: الذي ألحد قبر رسول الله، أبو طلحة ، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولاه . والقطيفة دِثار مُخَمل يعني له خل وهو كالزغب أي أول الشعر على وجه القطيفة . وقد كفن عليه السلام في ثلاثة أثواب بيض سُحُولية من كُرْسُف ) كا في الصحيحين ، أي من قطن تصنع في موضع بالين يقال له : سُحُول ، وصلى عليه في بيته وهو مسجى ثلاثون ألفًا فرادى ولم يدفن حتى بويع بالخلافة لأبي بكر رضي الله عنه ، ثم حفر له في بيته الذي توفي فيه وهو بيت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

وعن مالك قبال : بلغني أن رسول الله عَلِيْتُ توفي يوم الإثنين ، ودفن يوم الثلاثاء ، وصلى عليه الناس أفرادًا لا يؤمهم أحد ، فقال ناس : يُدفن عند المنبر ، وقبال آخرون :

بالبقيع ، فجاء أبو بكر فقال : سمعت رسولَ الله يقول : ما دُفِن نبي إلا مكانـه الـذي تُوفي فيه فخفِر له فيه . فلما أرادوا نزع قبيصـه سمعوا صوتًا يقول : لا تنزعوا القميص ، فغسل وهو عليه .

وأخرج أبو داود والحاكم من حديث القاسم بن محمد قال : دخلتُ على عائشة رضي الله عنها ، فقلت : يا أماه اكشفي لي عن قبر رسولِ اللهِ وصاحبيه . فكشفت له عن ثلاثة قبور ـ لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحة العرصة الحراء . زاد الحاكم : ورأيتُ رسولَ اللهِ مُقدَّمًا ، وأبو بكر رأسه بين كتفي رسول الله ، وعمر رأسه عند رجلي رسول الله .

وأخرج أبو داود في المراسيل عن صالح بن أبي صالح قال : ( رأيت قبر رسول الله شبرًا أو نحوًا من شبر ) ، ويعارضه ما أخرجه البخاري من حديث سفيان التمار : أنه رأى قبر النبي مسنّا أي مرتفعًا كهيئه السنام ، وجمع بينها البيهقي ، بأنه كان أولاً مسطحًا ، ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك أصلح فجعل مسمًّا .

\* \* \*

## فصل في صلاة الخوف

تهيد: شرعت في السنة السادسة من الهجرة . الأصل في مشروعيتها ، قوله تعالى في سورة النساء آية ١٠٠ : ﴿ وإذا كنتَ فيهم فأقت لهم الصلاةَ فلتقمُ طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا مَعَك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ، وَدَّ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ... ﴾ .

وصلاه النَّاوف على ستة عشر ضربًا ، اختار الشافعي منها أربعة :

أحده : أن يكون العدو في غير جهة القبلة ، أو فيها وثمَّ ساتر وخيف هجومه ، وهو قليل وفي المسلمين كثرة \_ أي يتساويان في العدد ، فإن كل مسلم يقابل باثنين من العدو لقوله تعالى في سورة الأنفال آية ٦٦ : ﴿ الآن خفف اللهُ عنكم وعلم أن فيكم ضَعفًا ، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين ، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذنِ اللهِ ، والله مع الصابرين ﴾ \_ فيفرقهم الإمام طائفتين : طائفة تقف في وجه العدو تحرس ، وطائفة تقف خلف الإمام فيصلى بها ركعة ، فإذا قام للركعة الثانية نوت هذه الطائفة المفارقة وأتمت لنفسها بقية صلاتها ، ثم مضت لوجه العدو تحرس ، وتأتي الطائفة الأخرى التي كانت تحرس فيصلي بها الإمام ركعة ، فإذا جلس للتشهد قامت هذه الطائفة تتم صلاتها لنفسها والإمام ينتظرها في الجلوس فيسلم بها لأنها لا تزال مقتدية به ، فتكون الطائفة الأولى نالت فضيلة التحرم مع الإمام ، وهذه نالت فضيلة التحلل وهذه صفة صلاة رسول الله عليه في غزوة ذات الرقاع كا روى الشيخان وهـذا الضرب كا يجري في الصلاة الثنائية كا رأيت ، فإنه يجري في الثلاثية والرباعية : فلو صلى الإمام بهم المغرب -صلى بطائفة ركعتين ، وبالأخرى ركعة ، وهذه الحالة أفضل من العكس ، وينتظر مجيء الطائفة الأخرى في قيام الركعة الثالثة ، وهو أفضل من انتظاره لها في الجلوس الوسط . أو صلى رباعية : إن شاء صلى بكل طائفة ركعتين ، وإن شاء فرقهم أربع فرق ـ فصلى بكل طائفة ركعة واحدة .

#### تنبيه:

1 - وذات الرقاع ، اسم غزوة وقعت في مكان من نجد بأرض غطفان ، سميت بذلك لأن الصحابة لفوا بأرجلهم الرّقاع أي الخرق لما تقرحت ، وقيل باسم شجرة هناك . وقيل باسم جبل فيه بياض وحمرة وسواد يقال له : رقاع . وقيل لأنهم رقعوا فيها راياتهم ، وهي أول صلاة صلاها عليه السلام في الخوف وكانت صلاة العصر بعد أن صلى الظهر أمنًا ، كذا ذكره الشافعي في سيرته ، وفي شرح البخاري لابن حجر أن أول صلاة صلاها النبي في الخوف عسفان وبعدها ذات الرقاع . ا ه حاشية التحرير . وذكر في نور اليقين : هذه الغزوة - أي ذات الرقاع - في السنة الخامسة من الهجرة ، وقال أخيرًا : ومال البخاري إلى أن هذه الغزوة كانت في السنة السابعة ، وأجمع أهل السير على خلافه . ا ه .

٢ ـ وهي أفضل من صلاة بطن نخلة ، وكلاهما أفضل من صلاة عسفان .

ثانيها: أن يكون العدوجهة القبلة ولا ساتر بيننا وبينه، وفي المسلمين كثرة أيضًا، فيصفهم الإمام صفين فأكثر خلفه ويحرم بها جميعًا، فإذا سجد الإمام في الركعة الأولى سجد معه أحد الصفين، ووقف الصف الآخر يحرس في حالة الاعتدال الذي بعد الركوع، فإذا رفع الإمام ومن معه من السجود، سجد الصف الحارس ولحق الإمام في قيام الركعة الثانية، فإذا سجد الإمام في الركعة سجد معه أيضًا أحد الصفين، حتى إذا جلس للتشهد سجد الصف الحارس، وتشهد الإمام بها جميعًا ثم سلم بها أيضًا. وهذه صفة صلاة رسول الله بعسفان كا في رواية مسلم، وكا يجري هذا الضرب في الصلاة الثنائية، يجري أيضًا في الثلاثية والرباعية.

تنبيه : وعُسفان ، قرية بينها وبين مكة أربعة بُرُد ، سميت بذلك لعسف السيول لها .

ثالثها: بأن كان العدو في غير جهة القبلة ، أو فيها وثمَّ ساتر ، وفي المسلمين كثرة ، وخيف هجومه ، فيفرقهم الإمام طائفتين : فيصلي بطائفة صلاة تامة ، ثنائية أو غير ثنائية ، بينا الطائفة الأخرى في وجه العدو ، ثم تذهب الطائفة المصلية لوجه العدو ،

وتأتي الطائفة الحارسة فيصلي بها أيضًا صلاة تامة ، كا روى النسائي : وهي صفة صلاة رسول الله في بطن نخلة من نجد .

تنبيه : وهذا الضرب يصح في الخوف والأمن ، إلا أنه لا يسن في الأمن وإن كانت الصلاة الثانية معادة ونافلة بالنسبة للإمام ، ولا تصح فيه الجمعة لأنها لا تتكرر ، وتصح في مثل صلاة ذات الرقاع وعسفان لوقوعها في خطة أبنية وعدم التكرار .

رابعها: في حالة شدة الخوف: من توقع هجوم العدو، أو التحام في قتال مباح، فيصلي كل واحد قدر ما يمكنه بركوع وسجود، وإلا فبإياء جاعلاً سجوده أخفض من ركوعه، لقوله تعالى في سورة النساء آية ٢٢٨: ﴿ فإن خِفتم فرجالاً أو ركباناً ﴾ قال ابن عمر في تفسيرها أي مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، قال الإمام الشافعي: إن ابن عمر رواه مرفوعاً عن النبي عليه السلام. ويجوز اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت الجهة وتقدموا على الإمام، ويعذرون في الأعمال الكثيرة كضربات متواليات، ولا يعذرون في الكلام لأن السكوت أهيب.

وكا يصح هذا الضرب في قتال مباح: كقتال كفار، وقتال إمام عادل بغاة، وقتال صاحب مال لمن يريد أخذه ظلماً. كذا يصح هذا الضرب أثناء الجري وراء من خطف شيئاً من أمتعته كنعله مثلاً، أو أثناء هربه من نحو عدو أو سبع أو سيل، فحيث أمن أتم صلاته في مكان أمنه ولا إعادة عليه ولو كانت الصلاة مفروضة.

ولا يصلي على هذه الصفة ، إلا إذا ضاق وقت الصلاة ، أو أيس من الأمن قبل خروج وقت الصلاة ، فيصلي حينئذ هكذا في الوقت . وقد تقدم قريب من هذا البيان في فصل (شروط صحة الصلاة) عند الكلام على استقبال القبلة .

\* \* \*

انتهى كتاب الصلاة ، ويليه كتاب الزكاة

# كتابالزكاة

### كتاب الزكاة

أنواع المال الزكوي ـ الشروط العامة ـ نصاب الإبل ـ نصاب البقر ـ نصاب الغنم ـ نصاب الغنم ـ نصاب الزكاة ـ نصاب الأثمان ـ نصاب الزروع والثمار ـ زكاة الخلطة ـ صدقة الفطر ـ مصارف الزكاة ـ تعجيلها ـ خاتمة في المندوبة .

تمهيد: الزكاة ، لغة : الناء ، يقال : زكا الزرح إذا نما ، ومنه قوله تعالى في سورة التوبة آية ١٠٣ : ﴿ خَذْ مِن أموالهِم صدقة تُطهرهم وتُزكيهم بها وصلً عليهم إن صلاتك سكن هم ﴾ أي تُني بها حسناتهم .

\_ وشرعاً ، اسم لحق معلوم ، يؤخذ من مال مخصوص ، على وجه مخصوص ، ويُعطى لمستَحق مخصوص : كنصف مثقال ، من عشرين مثقالاً حال عليها الحول . وكصاع بُرٍ ، يؤخذ زكاة عن شخص في رمضان وتعطى الزكاة لمن وجد من الأصناف الثانية الآتي ذكرهم .

- الأصل في وجوبها ، قوله تعالى في سورة النور آية ٥٦ : ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ . وهي أحد أركان الإسلام لحديث الصحيحين السابق في المقدمة : ( بُني الإسلام على خس ... وإيتاء الزكاة .. ) فيكفر جاحد فرضيتها إلا إذا كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء كا مر في أوائل كتاب الصلاة ، ويقاتل مانعها كا فعل الصديق رضي الله عنه عانعيها من أهل الردة ، وهو أشبه مايكون بالعصيان المدني في زماننا ، وذلك بالامتناع عن دفع ضرائب الدولة .

وقد هدد الله تعالى البخيل بها في سورة آل عمران آية ١٨٠ : ﴿ ولا تحسبنُ الذين يبخلون بما آتاهم اللهُ من فضله هو خيراً لهم ، بل هو شرَّ لهم سيطوقون ما مخلوا به يوم القيامة ﴾ أي يلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق للعنق .

وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد فرض زكاة الفطر .

أنواع المال الزكوي: تجب الزكاة في أربعة أنواع من المال: النعم، والأغمان، والزروع، والثار.

الشروط العامة لوجوبها خمسة : الإسلام ، الحريبة ، والملك التام ، والنصاب ، وتعيين مالك .

فلا زكاة على كافر ، ولا على رقيق لأنه لا ملك له ؟ فكل مافي يده لسيده ، ولا على مكاتب لأن ملكه لما في يده ضعيف غير تام : فإنه إن عجز عن أداء مااتفق على أدائه لسيده في أوقاته ليفك رقبته ويصبح حراً ، أخذ سيده جميع مافي يده وبقي رقيقاً ، ولا زكاة على من لم يملك نصابًا وهو القدر المعلوم من المال كا سيأتي ولا زكاة في بيت المال ولا في موقوف ولا في مال جنين لعدم تعيين مالك . وهناك شروط خاصة بكل نوع من أنواع المال الزكوي كا سيأتي .

تنبيه: ولا يشترط لوجوبها ، بلوغ ، ولا عقل ، ولا رشد ، ولا استيفاء دين . فتجب في مال قاصر ومجنون وسفيه ، والخاطب بإخراجها الولي ، وتجب في دين حال على موسر حاضر سهل أخذه ، فإن كان الدين مؤجلاً أو حالاً تعذر أخذه ، فلا يجب إخراج زكاته إلا بعد استيفاءه ، ويزكي حينئذ عما مرّ من السنين ، وقيل عن سنة فقط ، وكذا المال الضال والمغصوب إنما يزكى بعد قبضه . ولا يمنع دين مستغرق وجوبها : فالمدين والدائن يزكيان ، فالمدين يزكي عن جميع ماتحت يده ، والدائن يزكي عن الدين بعد قبضه .

النوع الأول: الأنعام، وإنما تجب الـزكاة في ثـلاثـة أجنـاس منهـا: الإبـل والبقر والغنم.

- الشروط الخاصة لوجوب الزكاة فيها ، شيئان : الحول والسوم فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ، وهو اثنا عشر شهراً قرياً ، لخبر الترمذي : ( من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ) ، وابتداء الحول من وقت بلوغها النصاب : فلو اشترى مثلاً عشرين شاة أول المحرم وعشر شياه في رجب وعشر شياه في أول شوال ، فبدأ الحول شوال ، فلا تجب زكاة هذه الشياه الأربعين حتى يأتي شوال من السنة المقبلة .

كا لا زكاة فيها إذا لم تُسَمُّ في كلاً مباح : كأن علفت ثلاثة أيام فأكثر ، أو ضمن لها بعض البقاع المحصودة أو مقطوفة القطن أو اشترى الماء بثن غير يسير ، أو علفت ولو يوماً قاصداً بذلك قطع السوم ، فلا تجب حينئذ فيها زكاة .

النوع الثاني: الأثمان: كالذهب والفضة ، مضروبة كانت أم غير مضروبة كالسبائك ، أو ما يعادل أحدهما من النقد السوري والدينار العراقي والجنيه المصري والريال السعودي والجنيه الإسترليني والدولار الأميركي . ومنها عروض التجارة لأنها تقوم بما اشتريت به .

ـ الشروط الخاصة لوجوب الزكاة فيها ، الحول فقط .

النوع الثالث: الزروع . وهي مايستنبته الآدميون ويكون قوتاً مدخراً لهم في حالة الاختيار والخصب: كالحنطة والشعير والعَدَس والذَّرة والأرزُ والحمص والفول والجُلبُان واللوبيا . فلا تجب الزكاة فيا نبت بنفسه : كالكأة ، ولا فيا يؤكل ولكن لا يكون قوتاً : كأن كان للتداوي كالحبة السوداء والكون : أو يؤكل تنعاً : كالشَّرة والقرطم ( وهو حب العصفر ) والفلفل والبهار ، أو يؤكل تأدماً : كالزيتون ، أو كان قوتاً في حالة الجدب : كِبزر الكتَّان ، أو كان قوتاً ولكن يفسد بالادخار : كاللحم والبطيخ ، أو كان قوتاً للبهائم : كالتبن والبرسيم . وفي المذهب القديم ، تجب الزكاة في الزيتون والقرطم والعسل والسمم والتُرْمُس ، ولكنه ضعيف .

النوع الرابع: الثار، إنما تجب الزكاة في شيئين منها: ثمر النخل والعنب. فلا زكاة فيا عدا ذلك من بقية الثار: كالتفاح والخوخ والرمان والتين والجوز واللوز والأجاص والمشمش. وليس للزرع والثار، شروط وجوب خاصة، لقوله تعالى في سورة الأنعام آية ١٤١: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يُومَ حَصَادِه ﴾ على قول: بأن الآية مدنية.

## فصل في نصاب الإبل

النصاب ، في اللغة : الأصل . ومن المال : القدر الذي تجب فيه الزكاة .

فأول نصاب الإبل ، خس لما رواه مسلم من قوله عليه السلام: (ليس فيا دون خس ذود من الإبل صدقة) والذود مؤنثة وهي ، مابين الثلاث إلى العشر من الإبل ، وتجب عنها في كل حول شاة: جذعة ضأن أكلت السنة أو ثنية معز أكلت السنتين ، وتجب عن عشر شاتان ، وعن خس عشرة ثلاث شياه ، وعن عشرين أربع شياه . يجوز أن يخرج الجذع من الضأن أو الثني من المعز وإن كانت إبله إناثاً لصدق اسم الشاة على الذكر والأنثى ، لكن يشترط أن يكون سلياً وإن كانت إبله معيبة . وفي خس وعشرين بنت مخاض من الإبل قد أكلت السنة سميت بذلك لأنه آن لأمها أن تكون مخاضاً أي حاملاً ، كا أنها تجزيء عن أقل من خس وعشرين ، فإن فقد بنت مخاض فابن لبون يقوم مقامها .

وفي ست وثلاثين بنت لبون قد أكملت السنتين ، سميت بذلك لأنه آن لأمها أن تكون ذات لبن بسبب ولادتها ثانيا . وفي ست وأربعين حقة قد أكملت ثلاث سنين وهي التي استُحقّتُ أن يطرقها الفحل وأن تُركب ويحمل عليها وفي إحدى وستين جذَعة قد أكملت أربع سنين ، سُميت بذلك لأنها أجذعت مقدم أسنانها أو تكاملت أسنانها ، وفي است وسبعين بنتا لبون . وفي إحدى وتسعين حقتان . وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون . ثم بزيادة تسع يتغير الواجب ، ثم يستقيم الحساب بزيادة كل عشر بعدها : ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي خسين حَقّة ـ وفي مئة وثلاثين حقة وبنتا لبون وفي مئة وخسين ثلاث حقاق . وهكذا ففي مئتين أربع حقاق أو خس بنات لبون ، فأيها وجد في ماله أخذ ، فإن وجدا معا أخذ ماهو الأغبط للمستحقين لأن كلاً منها فرضها ،

# فصل في نصاب البقر

أول نصابها ، ثلاثون ويجب فيها كل حول تبيع من البقر أكمل السنة ، سُمي بذلك لتبعه أمّه في المرعى ، ولو أخرج تبيعة أجزأت بالأولى ، ولا زكاة في أقل من ثلاثين ، وفي أربعين مُسِنَّة من البقر أكملت السنتين ، لما أخرجه الترمذي عن ابن مسعود ، ولو أخرج تبيعين أجزأه على الصحيح . وفي ستين تبيعان . وفي سبعين تبيع ومسنة . ثم يتغير الحساب ويستقيم بزيادة كل عشر : ففي ثمانين مسنتان . وفي مئة وعشرين ثلاث مسنات أو أربع أتبعة ـ فإن وُجِدَ أحدها أخذ ، وإن وُجدا معاً أخذ الأغبط للمستحقين ، ومابين النصب وقص كالأبل .

تنبيه: العوامل من الإبل والبقر للركوب أو للحمل عليها أو للسقي أو للفلاحة ، ليس فيها زكاة: فن كان عنده ست وثلاثون من الإبل يحتاج إلى سن منها للعمل فإنه يزكي عن الثلاثين فقط ببنت مخاض ، وكذا من عنده أربعون بقرة يحتاج إلى خسة منها للعمل فإنه يزكي عن خس وثلاثين بتبيع لما أخرجه أبو داود وغيره: أنه عليه السلام قال: (ليس في البقر العوامل صدقة) وقيس عليها العوامل من الإبل ، وكذا يقاس عليها البنايات المعدة للسكن أو للإيجار ، والسيارات المعدة للركوب أو للإيجار ، وإنا الزكاة في ربعها إن كان نصاباً وحال عليه الحول .

# فصل في نصاب الغنم

أول نصابها ، أربعون وفيها كل حول شاة : جذّعة ضأن أو ثنية معز ، ولا زكاة في أقل من أربعين . وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان . وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه . وفي أربعاة أربع شياه ، لما رواه أبو داود والترمذي عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم . ثم يتغير الحساب ويستقيم بزيادة كل مئة بعد : ففي خسأة خس شياه ، وفي ألف عشر شياه ، وهكذا . ومابين النصب وقص أيضاً .

#### تنبيهات:

1 - الإبل ، اسم جمع ، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها وجعها : آبال وأبيل ، وإذا ثني أو جمع فالمراد قطيعان أو قطيعات ، وكذا أساء الجوع نحو أبقار وأغنام . و ( البعير ) يقع على الذكر والأنثى : كالإنسان و ( الجمل ) كالرجل ، و ( الناقة ) كالمرأة . و ( البكر والبكرة ) مثل الفتى والفتاة . و ( القلوص ) كالجارية ، قال الأزهري : هذا كلام العرب ولكن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة ، ووقع في كلام الشافعي رضي الله عنه في الوصية ـ ولو قال : أعطوه بعيراً ، لم يكن لهم أن يعطوه : ناقة ، فحمل ( البعير ) على الجمل ، ووجهه أن الوصية مبنية على عرف الناس والبعير في عرف الناس يطلق على الذكر خاصة . ا . هـ مصباح . ( والإبل الأرحبية ) نسبة إلى قبيلة ( أرحب ) من همدان ، ومنها النجائب الأرحبيات . ( وَالمَهْرِية ) نسبة المهرة بن حيدان، وجمها مَهاري ومهار ، وهي نجائب الإبل تسبق الخيل لا تجارى في السرعة . ا . هـ مصباح .

( البقر ) اسم جنس ، وتطلق البقرة على الذكر ، والأنثى ، وإنما دخلتها الهاء لأنه واحد من الجنس ، والجمع بقرات . و ( الثور ) للذكر ، والأنثى ( ثورة ) ، والجمع ثيران وثيرة كِعنَبة . و ( الجاموس ) معرف كاؤميس ، أو يقال : جمس الوَدَك أي جَمد ، وكأنه مشتق من ذلك لأنه ليس فيه لين البقر في استعاله بنحو الحرث .

- ( الغنم ) الشاء ، يطلق على الضأن وهي ذوات الصوف ، والواحد ضائن ، والجع ، والجع أضؤن كأفلس ، و ( الحمل ) الخروف في السنة الأولى ، والجمع ،

حُملان وخرفان ، و ( الكبش ) الحمل إذا أثنى أو إذا خرجت رباعيت والجمع أكبش وكباش و ( النعجة ) أنثى الضأن والجمع نعاج . ويطلق ( الغنم والشاء ) أيضاً على المعز بفتح العين وسكونها وهي ذوات الشعر ، والدكر ( ماعز ) والأنثى ( ماعزة ) و ( التّيش ) الذكر من المعز إذا أتى عليه حول ، والجمع تيوس ، وقبل الحول هو ( جَدي ) والجمع أجد وجداء ، والأنثى ( عناق ) فإن أتى عليها حول قيل لها ( عَنْز ) والجمع أعْنَز . و ( الشاة ) تطلق على الذكر والأنثى من الضأن والمعز ، وولد الشاة ساعة وضعها يقال لها ( سخلة ) وجمعها سخال وسَخُل . ا . هـ قاموس ومصباح .

٢ - ويجازئ في الزكاة ، إخراج نوع عن نوع إن اتحد الجنس : كضأن عن معز وعكسه من الغنم . وكأرحبية عن مهرية وبالعكس من الإبل . وكعراب عن جواميس وبالعكس من البقر ، برعاية القية : ففي ثلاثين نعجة وعشر أعْنَز ، يجب إخراج نعجة أو عنز بقية ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز .

استطراد: والعِراب من البقر، نوع حسان كرائم جرد ملس. ومن الإبل، خِلاف البخاتي وهي إبل خراسانية، مفردها بُختي. ومن الخيل، خلاف البراذين وهي خيل تركية، مفردها برُدون . ا . هـ قاموس ومصباح ومنجد.

٣ ـ ولا يؤخذ ناقص إلا عن مثله . وأسباب النقص خمسة : (أ) العيب (ب) المرض (ج) الصغر (د) الذكورة (هـ) رداءة النوع إلا مااستثني فيا سبق : من جواز أخذ التبيع عن بقر إناث ، وأخذ ابن لبون عن بنت مخاض في الإبل ، وأخذ الذكر من الشياه في زكاة مادون خس وعشرين من الإبل الإناث .

فإن اختلف المال نقصاً وكالاً واتحد نوعاً ، أخرج كامل برعايـة القيـة : ففي عشرين نعجة وعشرين خروف .

ولا يجوز أن يأخذ عامل الزكاة نحو كريمة ـ وهي المسمنة للأكل ـ أو حامل ، إلا برضا المالك أو كانت كلها خياراً ، لما صح من قوله عليه السلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى الين : ( وتوق كرائم أموالهم ) .

٤ ـ ولنتاج نصاب مُلك بسبب مُلك النصاب ، حولُ النصاب وإن ماتت الأمهات ،

لما روى مالك : أن عمر رضي الله عنه قال لسفيان بن عبد الله الثقفي : نعم تَعُدُّ عليهم بالسخلة ، يحملها الراعي ولا يأخذ المصدّق ، ولا يأخذ الأكولة، ولا الربي ، ولا الماخض ، ولا فعل الغنم . ويأخذ الجَدَعة والثنية ، وذلك عدل المال - وفي رواية : عدل الغنم - بين غذاء الغنم وخياره . أقول : ومثل الفحل ، المرياع الذي يمثي قدام الغنم وملازماً لحمار الراعي . و ( الأكولة ) الشاة التي تُسمَّن وتعلف لتذبح للأكل ، ( والربي ) التي تُربى في البيت لأجل اللبن ، وقيل هي حديثة النتاج ، ( الماخض ) الحامل التي ضربها الطلق و ( غذاء المال ) جمع غذي وهو الحمل أو الجدي . والمراد أن لا يأخذ الساعي : خيار المار ولا رديئه ، وإنما يأخذ الوسط ، كا أفاده حديث أبي داود : لا تُعطي الهرمة ولا الدَّرنة ولا المريضة ولا الشرطاء اللئية ولكن من وسط أموالكم ، فإن الله لم يسألكم خيره ولا أمركم بشره . و ( الدَّرنة ) الجرباء ، و ( الشرطاء اللئية ) أرذل المال وقيل صغاره و ( المرمة ) معلومة .

إيضاح حَوْلَ زكاة النتاج : وذلك كن يلك مئة وعشرين شاة ، وقبل تمام الحول ولو بلحظة نتجت واحدة ، وجبت شاتان . وكذا من ملك أربعين فنتجت أربعون ، وماتت الأمهات قبل تمام الحول ، ثم تم الحول على النتاج الأربعين ، وجب إخراج شاة منها .

أما إذا كان يملك نصاباً من الغنم ، وقبل تمام الحول اشترى نتاجاً من خرفان أو فُطُم ، فأول حول هذا المشترى يبتدىء من يوم شرائه وكذا الحكم في نِتاج الإبل والبقر .

٥ - لو تفرقت ماشية المالك في مكانين فأكثر ، فهي كالتي في مكان واحد : كمن علك ثمانين شاة في مكانين ، أخرج عن جميعها شاة واحدة مالم تكن ماشيته في أحد المكانين مختلطة بماشية غيره ، وإلا فيزكي مع غيره زكاة الخلطة كما سيأتي .

٦ - تؤخذ زكاة السائمة عند ورودها الماء ، فإن اكتفت بالكلأ وقت الربيع فعند
 بيوت أصحابها ، والأسهل عدها عند مضيق تمر به .

# فصل في نصاب الأثمان ، ومايؤول إليها من عروض التجارة

أ ـ أول نصاب الفضة ، مئتا درهم صافية ، وفيها آخر كل حول ربع العشر وهو خسة دراهم ، ومازاد على المئتين ولو يسيراً تؤخذ زكاته بحسابه ، لما في الصحيحين : أنه عليه السلام قال : ( ليس فيا دون خس أواق من الورق صدقة ) .

ب ـ أول نصاب الذهب ، عشرون مثقالاً صافية ، وفيها آخر كل حول ربع العشر أيضاً وهو نصف مثقال ، ومازاد عن النصاب ولو يسيراً فبحسابه تؤخذ زكاته ، لما روى أبو داود : أنه عليه السلام قال : ( ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء ، وفي عشرين نصف دينار ) .

تنبيه: ولا شيء في المغشوش من الذهب والفضة حتى يبلغ خالصه نصاباً ، وكذا لا شيء أي لا زكاة في النقد السوري وغيره من سائر النقود حتى يبلغ مايساوي النصاب .

## تحرير بالنسبة للنقود المتداولة في زماننا:

- بما أن الدرهم الشرعي ، عبارة عن خسين حبة شعير وخسي حبة معتدلة غير مقشورة وقد قطع مادق وطال من طرفها ، فقد وزنت هذه الكية عند صائغ مسلم ، فكانت النتيجة أن وزنها ثلاث غرامات تماماً ، وهي مقدار الدرهم الشرعي : وإذا ضرب هذا المقدار في مئتي درهم فضة وهو النصاب ، كانت نتيجة النصاب ستائة غرام . وبما أن وزن الليرة السورية الفضية عشر غرامات ، وأن صافي الفضة فيها هو سبع غرامات ، وبتقسيم النصاب على ذلك يكون مقدار النصاب بالنقد السوري هو خمس وثمانون ليرة سورية وخمسة أسباع الليرة ، هكذا :

( ۳ ص ۲۰۰ = ۲۰۰ + ۷ =  $\frac{0}{V}$  مه أي  $\frac{0}{V}$  واستبدلت حرف ( ض ) عن اشارة الضرب .

- وبما أن الدرهم الشرعي سبعة أعشار المثقال ، يكون وزن المثقال أربعة غرامات وسبعي الغرام : ( ٢ ع ) ، ويضرب هذا المقدار في عشرين مثقالاً وهو نصاب

الذهب ، تكون نتيجة النصاب خسة وثمانين غراماً وخسة أسباع الغسرام: (  $\frac{0}{V}$  - 0 ) غراماً .

وبما أن وزن الليرة العثمانية الذهبية الرشادية ، هو ( ۲ , ۷ ) غرامات ، وأن مقدار الذهب الخالص فيها هو  $\frac{YY}{Y\Sigma}$  ، فيكون ذهبها الخالص هو ( 7, ٦ ) غرامات ، وبتقسيم نصاب الذهب على ما في الليرة من الذهب ، يكون النصاب ثلاث عشر ليرة . هكذا : ( ٣ ض ٢٠ =  $\frac{Y}{V}$  ع ض ٢٠ =  $\frac{\Delta}{V}$  ٥ م ٠٠ = ٢٠ ) .

- وبما أن وزن الليرة الذهبية الحميدية هو ( ٧,١ ) غرامات وأن مقدار الذهب الخالص فيها هو ( ٦,٥ ) ، فيكون النصاب بالذهب الحميدي هو ( ١٣,٢ ) .

وبما أن وزن الليرة الذهبية الإنجليزية هو ( ٨ ) غرامات ، وأن الـذهب الصافي فيها هو ( ١١,٧ ) . ( ١٠ ٧ ) غرامات ، فيكون مقدار النصاب بالذهب الإنجليزي هو ( ١١,٧ ) .

تنبيه: وهناك رأي هو محل نظر واعتبار، وذلك: بما أن الذهب هو مسند النقد السوري، فإنه والحالة هذه، أشبه مايكون بالحوالة بقيته على مصرف سورية المركزي من اعتباره عروض تجارة أو فلوساً، لأن هلاكه بإبطال التعامل به: كإفلاس الحال عليه أو إنكاره دين الحيل تماماً. ثم على فرض اعتباره عروض تجارة، فإنه يقوم بما اشتريّ به وهو ماسند به من الذهب أيضاً. ولا أرى وجها لاعتباره فلوساً، لأنها إذا بطل التعامل بها ينتفع بمعادنها، حيث يبقى لها نوع قبة ، بخلاف النقد السوري ماعدا قطعه المعدنية. وعلى الأخذ بالاعتبار الأول، وأن نصاب الذهب هو فيكون  $\left(\frac{0}{V} \circ A\right)$  غراماً، فإذا ضرب في (  $\frac{1}{V}$  ) قرشاً سورياً قية الغرام الذهبي ، فيكون النصاب من النقد السوري هو :  $\left(\frac{1}{V} \circ A\right)$  ) ليرة سورية . وأما القطع المعدنية من النقد السوري ، فالنصاب فيها على اعتبار الفضة كا تقدم .

جدول عام للمقادير

|                                                                       | درهــم        | مثقال   | فسرام               | عدد القطع | غرش سوري |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------|-----------|----------|
| الدرهم العرفي في زماننا<br>الدرهم الشرعي<br>نصاب الفضة بالدرهم الشرعي | \<br>\<br>Y•• | 7.      | ۳,۲<br>۳            |           | ۸٥٧١     |
| المثقال الشرعي<br>نصاب الذهب                                          | · Y           | ١<br>٢٠ | ۸۵ <del>۷</del>     | £ Y       | ۳۷۷۱٤    |
| الليرة الذهبية العثمانية الرشادية<br>خالص الذهب فيها<br>التصاب بها    |               |         | ۷,۲<br>٦,٦          | /٣        |          |
| الليرة الذهبية العثانية الحيدية<br>خالص الذهب فيها<br>النصاب بها      |               |         | ۷,۱                 | 18-1      |          |
| الليرة الذهبية الإنجليزية<br>خالص الذهب فيها<br>النصاب بها            |               |         | ۸<br>۷ <del>۱</del> | ١١,٧      |          |

تتمة : ولا زكاة في حلي مباح : كحلي صغير أو أنثى ، وكان حسب عادة أمثالها ، أي لم تسرف فيه ذهباً كان أو فضة : كخَلخال وسُوار وقُرط ، ومنه خاتم فضة لرجل ، وضبة فضة صغيرة لحاجة . بخلاف المكروه : كحلي امرأة أسرفت فيه ، وضبة فضة كبيرة لحاجة أو ضغيرة لزينة ، والحرم : كحلي الذهب لرجل ، والضبة منه ، وأواني النهب والفضة لرجل أو امرأة . فتجب الزكاة فيه . أما ما يعلق على الصغار والنساء من النقدين في القلائد والبراقع ، فتجب فيه الزكاة على المعتمد ، مالم تجعل له عُرى من غير جنسه بحيث تبطل التعامل به .

- وأما ماكان من نوع الحلي المكروه والحرم ، فتجب الزكاة فيه برعاية القية . لا الوزن : فن ملك حلياً وزنه مئتا درهم مثلاً ، وقيته ثلاثمائة درهم ، فزكاته سبعة دراهم ونصف . بخلاف المحرم لعينه : كالأواني فالعبرة فيه للوزن لا للقية : كمن ملك صحفة فضة مثلاً ، وزنها مئتا درهم وقيتها ثلاثمائة درهم ، فزكاتها خس دراهم فقط .

ج - وما يؤول إلى الأثمان ، هو عُروض التجارة ، مفرده عرَّض وهو المعد للبيع لا للقنية : كالأقمشة ومال القبان والخشب والحديد والخيل والحير ، وكذا الأراض والبنايات والسيارات المعدة لذلك ، لما أخرجه أبو داود : (كان رسول الله عَلَيْتُ يأمرُنا أَن نَخرجَ الصدقة من الذي نَعُده للبيع ) ، ولما رواه الحاكم : (في البَرِّ صدقتُه ) والبَرُّ ، ثياب التاجر ، وهو بزاز ، والحرفة البزازة .

وتقوم عروض التجارة آخر كل حول بما اشتريت به من ذهب أو فضة أو نحو النقد السوري ، فإن بلغت قيتها نصاباً ، أخرج عنها ربع العشر من النقد ، لا من العروض ، سواء كان الذي اشتريت به أول الحول نصاباً أم لا . فإن لم تبلغ قيتها نصاباً آخر الحول ، أو بلغت نصاباً بغير النقد الذي شريت به ، فلا زكاة فيها . وإن اشتري بعضها بذهب مثلاً وبعضها بفضة ، قوم كلا بما اشتري به ، فإن بلغ كل منها نصاباً زكاه ، فإن بلغ أحدهما النصاب دون الآخر زكي الذي بلغ النصاب فقط ، ولا تضم قيمة أحدهما للآخر إلا النصاب .

فائدة : ويجوز عند الأحناف أن يخرج ربع العشر من القيمة أو من نفس العروض : كن عنده مئتا قفيز حنطة قيمتها مئتا درهم ، إن شاء أخرج خمسة دراهم أو أخرج خمسة أقفزة.

#### شروط وجوب الزكاة في مال التجارة ، ستة :

أولاً: أن تملك العروض بمعاوضة: كشراء سواء كان بعرض أو نقد ، حال أو مؤجل ، أو مُلك بنعو مهر أو خلع أو صلح عن دم . بخلاف ماملك بغير معاوضة: كإرث أو هبة بلا ثواب أو باحتطاب أو ترك لورثته عروضًا ، فلا زكاة فيها حتى تنوى فيها التجارة مقرونة بالتصرف .

ثانياً : نية التجارة حال المعاوضة ولو في مجلس العقد : بأن يقصد بشراء العروض التجارة .

ثالثاً : أن لا يقصد بالعروض القنية : أي إمساكها لاستعالها والانتفاع بها ، فإن قصدها يقطع الحول ، فيحتاج إلى تجديد النية مقرونة بالتصرف بنحو البيع كا تقدم .

رابعاً: مضي الحول من وقت ملك العروض ، إلا أن تشرى بعين نقد نصاب ، أو بدون نصاب وعنده باقية : كأن اشترى بعشرين مثقالاً فأكثر ، أو بعشرة مثاقيل وعنده عشرة أخرى فأكثر ، فابتداء الحول حينئذ من وقت ملك النقد لا من حين ملك العروض في هذه السنة ، ثم تزكى زكاة التجارة في الأحوال بعدها .

خامساً: أن تبلغ قيمتها نصاباً آخر الحول كا تقدم ، وكذا إذا لم تبلغ النصاب ولكن عنده ما يكل النصاب من النقد الذي شريت به : كأن كان يملك مائة درهم فاشترى بخمسين منها عروضاً بلغت قيمتها آخر الحول مئة وخمسين ، فتضم لما عنده من الخسين حتى تبلغ النصاب .

سادساً : أن لا تَنِضَّ أثناء الحول بما اشتريت به وهو دون النصاب ، فإن نض كذلك ، ثم اشترى به عرضاً للتجارة ، ابتديء الحول من حين هذا الشراء .

والتجارة ، اسم من تجرَ يتجرُ واتجر ، فهو تاجر ، والجمع تجر وتُجَّار ، وهي تقليب المال لغرض الربح .

والعُروض جمع عَرْض ، وهو ماقابل النقد . والنماض ، من نض ينض الثمن إذا حصل ، وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير نضاً أو نماضاً ، قمال أبو عبيدة : إنما يسمونه : ناضاً إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً . ا . هـ مصباح .

#### تنبيهات:

١ ـ ويضم ربح حاصل أثناء الحول لأصل ـ رأس المال ـ في الحول : كأن اشترى عروضًا
 بئة درهم فصارت قيتها آخر الحول ثلاثمأة درهم ولو بارتفاع السعر ، زكى الثلاثمأة ، كا
 ضُم نتاج الأنعام لحول الأمهات فيا تقدم .

٧ ـ لو كان مال التجارة بما تجب الزكاة في عينه: كالأنعام والزروع والثار: كأن اشترى أنعاماً أو زرعاً أو النخل أو الكرم أو أرضاً للاتجار فيها وفيا يخرج منها: كمن يشتري الخرفان ليبيعها في السنة المقبلة ثنايا، ويسمى ذلك في العرف؟ (استطلاعاً). فينظر: فإن بلغت قيتها فقط النصاب: كتسع وثلاثين شاة وجبت فيها زكاة التجارة آخر الحول. وإن كمل نصاب العين فقط: كأربعين شاة لم تبلغ قيتها النصاب آخر الحول وجبت فيها زكاة العين وهي شاة، وإن كمل نصاب الزكاتين كأربعين بلغت قيتها النصاب آخر الحول وجبت فيها زكاة العين أيضاً إن اتحد حول الزكاتين؛ كما تجب زكاة التجارة في صوفها وألبانها، لكن ابتداء حولها من حين حصولها، فإن بلغت قيتها النصاب آخر الحول زكاها. وأما الزروع والثار فتزكى زكاة العين حين الحصاد أو القطع، ثم يبتدىء فيها حول التجارة بعد القطع. وأما الأرض والجذوع فابتداء الحول فيها لم يبتدىء فيها حول التجارة فيه.

أما إن تقدم حول التجارة على حول العين ، وجبت زكاة التجارة في هذا الحول ، وتجب زكاة العين في الأحوال بعده \_ أي يفتتح من تمام حول التجارة حولاً لزكاة العين أبداً ، وصورة ذلك : أن يشتري مثلاً قاشاً للتجارة أول شهر الحرم ، ثم بعد ستة أشهر مثلاً باعها واشترى بثنها أربعين شاة فأكثر للتجارة ثم بعد ستة أشهر أخرى أي عند تمام الحول قومت فبلغت قيتها نصاباً ، فقد اجتم في الشياه الزكاتان \_ زكاة العين وزكاة التجارة وسبق حول التجارة ، فيزكيها في هذا العام زكاة التجارة ، وزكاة العين في الأحوال بعده .

٣ ـ زكاة مال المضاربة أصلاً وربحاً على صاحب رأس المال ، فإن أخرجها من غير
 مال المضاربة فنعم ، وإن من مال المضاربة حسبت من الربح كالمؤن التي تلزم المال .

د ـ وبما يؤول إلى الأثمان ، ما استخرج من معادن الذهب أو الفضة فقط ، من أرض

موات أو مملوكة للمستخرج ، لما رواه أبو داود : (أنه عليه السلام أخذ من المعادن القبلية الصدقة) وهي موضع بناحية الفرع قرب المدينة . والمعادن جمع معدن ، مأخوذ من عدن يعدن بالمكان أقام ، وهو اسم لمكان خلق الله فيه ذلك ، كا يطلق على المستخرج أيضاً . فيخرج منه أو عنه ربع العشر في الحال بشرطين : الأول : أن يبلغ المستخرج من كل منها نصاباً بعد التخليص والتنقية من نحو تراب ، والثاني : أن يكون المستخرج من أهل الزكاة كا تقدم في الشروط العامة لوجوب الزكاة ، وهو المسلم الحر الخ .

فإن وجد في مسجد بعد الوقفية فهو للمسجد يصرف في مصالحه ، وإن كان موجوداً حال الوقفية فهو من أجزاء المسجد فلا يجوز التصرف فيه إلا في نحو بناء في المسجد ، وكلتا الحالتين لا يملكمه المستخرج ، ويعرف ذلك بقول أهل الخِبرة . ويضم بعض المستخرج إلى بعض في بلوغ النصاب ، إن اتحد معدن ، وتتابع عمل ، ولا يضر انقطاع عن عمل لنحو إصلاح آلة .

هـ ومن الأثمان ، ما يوجد من ركاز الذهب والفضة فقط في أرض مَواتِ أو مملوكة للواجد . وهو دفين الجاهلية ، مأخوذ من الركز بمعنى الخفاء ، ومنه قوله تعالى آخر آية من سورة مريم : ﴿ وَمَ أَهَلَكُنَا قَبِلَهُم مِن قَرِن ، هَل تُحِسُّ منهم مِن أَحَدِ أو تسمع لهم ركزًا ﴾ أي صوتاً خفياً ، وفيه إخراج الخس في الحال ، بشرطي المعدن : بأن يبلغ كل منها نصاباً ، وأن يكون الواجد من أهل وجوب الزكاة ، لما في الصحيحين : أنه عليه السلام قال : ( وفي الرّكاز الخس ) . وخالف المعدن ، حيث لا كبير مؤنة في تحصيله ، فلا يحتاج إلى معالجة تصفية من المواد الغربية .

فإن وجده في مسجد أو شارع ، فهو لُقَظة تجري عليه أحكامها : كأن كانت ذات قية معتبرة يعرفها سنة ثم إن شاء بعد تملكها ، كا سيأتي في قسم المعاملات . فإن وجده في ملك شخص أو في موقوف عليه ، فهو له إن ادعاه ، وإلا فلمن تلقى الملك عنه ، وهكذا إلى الحيي الأول للأرض فهو له وإن لم يدّعه .

#### فروع:

١ ـ لو وجد مال مدفون في ملك ، وتنازعه بائع ومشتر أو مكر ومستكر أو معير

ومستعير ، وكل منها يدعي أنه هو الذي دفنه ، صدق ذو اليد بيينه كا لو تنازعا في

٧ ـ فإن كان المال ظاهراً ، وعلم أن نحو سيل أظهره ، فهو ركاز وإلا فهو لقطة .

٣ ـ فإن كان المال دفين إسلام: كأن كان عليه شيء من القرآن أو اسم ملك مسلم،
 فإن علم مالكه وجب رده عليه، وإلا فهو لقطة، وكذا إن وجد في مسجد أو شارع.

# فصل في نصاب الزروع والثمار

وفيها إن سقيت بماء الساء أو السيل أو كان يشرب بعروقه (البعلي) العشرُ. وإن سقيت بما له نفقة : كدولاب أو ناعورة أو محرك ناري أو بنضح من نحو نهر أو بلر بحيوان أو بما يشتريه من ماء الري ، ففيها نصف العشر ، لخبر البخاري أنه عليه السلام قمال : ( فيا سقت السماء والعيونُ أو كان عثريا العشر ، وفيا سقي بالنضح نصف العشر ) ، والعثريُ : هو مايسقى بالسيل بعد اجتاعه بحفرة تسمى (عاثوراء) لتعثر الماء بها ، وكذا ماسقي بالقنوات المحفورة المتصلة بالأنهار لخفة النفقة . فإن سقي بنحو دولاب بقدر ماسقي بالمطر ونحوه بحسب عيش الزرع أو الثمر لا بحسب عدد السقيات ، فثلاثة أرباع العشر : كأن احتاج في النصف الأول من عيشه إلى سقيتين بالمطر واحتاج في النصف الأول من عيشه إلى سقيتين بالمطر واحتاج في النصف الأول من عيشه إلى سقيتين بالمطر واحتاج في النصف الأول من عيشه إلى سقيتين بالمطر واحتاج

ولا عبرة للحول هنا كا تقدم من قوله تعالى آية ١٤١ من سورة الأنعام : ﴿ وَآتُوا حَمَّهُ يُوم حَمَّاده ﴾ على اعتبار الآية مدنية ، كا لا عبرة للحول في المدن والركاز كا

رأيت . وكذا لا عبرة بنفقة نحو حصاد الزرع وجذاذ الثمر وديوان المزارعين والمستثمرين فإن كل ذلك على مالك الزرع أو الثمر وحده فلا يلحق نصيب المستحقين شيء منه ، وكذا على المالك دفع الزكاة عن الحب الذي تأخذه الحصادة باسم الأجرة لأنه من نفقة الزرع : كأجرة الأرض ، فإن زكاة الزرع على صاحبه .

ولا تجب في السزروع والثار ، زكاة لغير المرة الأولى ، بخسلاف غيرها من الأمسوال الزكوية كا مر ، لأن الزكاة تتكرر في الأموال النامية كل عام ، والمعشرات مقطوعة الناء بعد الحصاد أو القطاف ، ومعرضة للفساد ، إلا إذا شريت باسم التجارة أو قصد بها التجارة عند بدء التصرف . فتزكى بعد المرة الأولى زكاة التجارة كل حول .

تنبيه: يتعلق وجوب الزكاة في كل من الزرع والثر ببدو صلاحه أو صلاح بعضه ، وعليه يحمل دليل آية الأنعام المتقدمة ، وعلى أنها مدنية : فعلامة بدو الصلاح في الزرع ، اشتداد حبه ، وفي الثر التلون وفي غيره كالعنب الأبيض صفاؤه وجريان الماء فيه ، وهو قبل ذلك بقل أو حصرم . وببدو صلاح ماذكر ، يمتنع على المالك التصرف فيه ولو بصدقة أو أجرة حصاد أو أكل فريك أو فول أخضر أو بلح أو تضينه لرعي ماشية ، إذ يترتب على ذلك أيضاً أنه لو تلف بعد بدو الصلاح بتقصير من المالك ضمن حق المستحقين . وإنما يجب إخراج الزكاة بالفعل بعد حصاد وقطاف وتنقية حب وجفاف ثمر ، وحضور مال ومستحق وخلو مالك من مهم ولو دنيوياً .

ويسن خَرص أي تخمين مابدا صلاحه من ثمر لا من زرع - فيطوف الخارص بشجر النخل أو العنب شجرة شجرة : فيقدر ثمرتها رَطبة ثم جافة : تمراً أو زبيباً ، ويُضّن المالك نصيب المستحقين ، لما في كثير من الصحاح عن عتاب بن أسيد قال : (أمر رسول الله عَلَيْهُ ، أن يخرص العنب كا يَخْرَصُ النخلُ ، وتؤخذ زكاته زبيباً ) ، فإن في ذلك فسحة - حيث تتيح للمالك جواز التصرف بأكل أو بيع أو إهداء بعد ماعلم نصيب المستحقين وضنه المالك . فإن ادعى المالك تلف الخروص بافة ساوية أو سرقة قبل الجفاف ولم يكن منه تقصير ، لا يضن نصيب المستحقين ، لأنه كوديعة . وينبغي أن يكون الخارص من أهل الشهادة ولو واحداً ، وهو المسلم المكلف الحر الذكر الناطبق الموسير عدل الشهادة العارف بالخرص .

# فصل في زكاة الخُلطة

والخُلطة : اسم من الاختلاط ، يقال : خلطت الشيء بغيره ، ضمته إليه فاختلط . ا . هـ مصباح. وهي نوعان ـ خُلطة شيوع ، وخُلطة جوار .

فالأولى ـ أن يكون المال الزكوي ، شركة بين مالكيـه : بحيث لا يتميز مـال أحـدهـا عن مال الآخر : كأن ورثاه معاً ، أو اشترياه كذلك أو وهب لهما ، أو أوصى به لهما .

والثانية - بحيث يتميز مال كل عن الآخر ، ولكن اتحدا في الشروط وتسمى خلطة أوصاف أيضاً .

والخُلطة بنوعيها تدخل أنواع الأموال الزكوية الأربعة : الأنعام والأثمان ، والزروع ، والثار .

وهي أيضًا بنوعيها تُزكى زكاة المال الواحد بشروط عامة بنوعيها ، وبشروط خاصة بخلطة الجوار .

## ١- الشروط العامة ، أربعة :

أولاً: أن يكون مجموع المالين نصاباً ، أو أقل منه ولأحدهما نصاب لوحده : كأن كان لزيد أربعون شاة ، خلط عشرة منها مع عشرة لعمر ، فتخرج عن المجموع شاة واحدة : أربعة أخماسها على زيد ، وخمسها على عمر ، بنسبة ما لكل من الشياه ، وكذلك الحكم فيا إذا ملكا عشرين شاة بنحو شراء بالسوية ، ولأحدهما ثلاثون غيرها .

ثانيًا: دوام الخلطة كل الحول ، إذا كان المال الزكوي حولياً: كالأنمام والأثمان ، وما يؤول إلى الأثمان كعروض التجارة ، وابتداء الحول من وقت الخلطة: كأن ملك كل منها أربعين شاة أول المحرم ، ثم خلطاها أول صفر ، فإذا تم الحول في السنة الأولى بجيء المحرم زكي كل منها عن شياهه على الانفراد: فأخرج عن أربعينه شاة ، ثم يزكيان زكاة الخلطة في السنة الثانية بجيء صفر - فيخرجان شاة واحدة عن الثانين شاة .

ثالثًا : كون المالين المخلوطين من جنس واحد ولو اختلف النوع : كضأن ومعز ، أو بقر وجواميس . بخلاف ماإذا كان لأحدهما فضة وللآخر ذهب ، أو لأحدهما حنطة

وللآخر شعير ، وهكذا فلا يزكيان زكاة الخلطة ، بل على كل منها زكاته لوحده .

رابعًا: أن يكون كل من المالكين من أهل الزكاة: فلا زكاة خلطة إذا كان أحدهما ليس من أهل الزكاة: كأن كان غير مسلم أو غير حر أو مكاتباً أو كان أحد المالين لوقف أو لبيت المال ، وإنما يزكي من كان من أهل الزكاة حينئذ عن ماله على انفراد.

- ٢ الشروط الخاصة بخلطة الجوار . والمخلوط : أنعام وغير أنعام ولكل شروط :
  - أ ـ الشروط الخاصة بالأنعام ، سبعة :
  - ١ ـ أن تتحد الماشيتان فأكثر في ( المراح ) مأوى الماشية ليلاً .
  - ٢ و( المَرْح ) الموضع الذي تسرح إليه الماشية ثم تساق منه إلى المرعى .
    - ٣ ـ و ( المرعى ) المكان الذي ترعى فيه واحدا .
- ٤ ، ٥ و (الراعي والفحل) وإن تعدد كل منها ، ولكن بشرط أن لا تختص ماشية كل منها براع أو فحل على حده ، إلا إذا اختلف نوع الماشية : كضأن ومعز فلا يضر حينئذ اختلاف الفحل .
  - ٦ ـ ( والمشرب ) المكان الذي تشرب منه : كنحو نهر واحد .

٧ - و (موضع الحلب) المكان الذي تقف فيه لتحلب واحدا ولايشترط الاتحاد في الحالب ولا في المحلب وهو الإناء الذي تحلب فيه ، ولا في جزنحو الصوف . ولا تحتاج الخلطة إلى نية ، بل لو اختلطت ماشيتها مع مراعاة الشروط السبعة الخاصة ، والشروط الأربعة العامة ، زكيا زكاة الخلطة .

تنبيه : لو تفرقت ماشيتها أثناء الحول وقصر زمن تفرقها ، ولم يعلما به ، بقيت حالة الخلطة . أما لو طال الزمن ، أو علما به وأقراه ، فلا خلطة .

ب ـ الشروط الخاصة بغير الأنعام : كأن كان لكل من المالكين كيس فيه نقد في صندوق واحد ، أو كان لكل عروض تجارة مجاورة لعروض الآخر في دكان واحد ، بشرط :

(۱) أن لا يتميز مال عن مال بمكان الحفظ: كالخزانة والدكان (۲) والحارس (۳) والوزان أو الكيال (٤) والميزان ، أو المكيال (٥) والدلال ـ المنادي ـ حتى لو كان عند شخص ودائع من نقد وغيره وكانت في مكان واحد كصندوق ، وجب على أصحابها تزكيتها زكاة الخلطة ، وإن كان كل منها في كيس .

وشرط في الزرع أو الثمر ، أن يكون الاتحاد في (١) الناطور - حافظ الزرع والشجر - (٢) والجرين - موضع تجفيف الثمر - أو البيدر - موضع تصفية الحب - (٣) والحصاد للزرع والجذاذ للثمر ، والقطاف للعنب والحراث للأرض (٤) والحال (٥) والملقح للشجر (٦) وفيا به سقى كدولاب .

تنبيه : وإنما اعتبر في زكاة الخلطة ، الاتحاد في الشروط ، ليصبح المالان : كالمال الواحد فتخف المؤنة .

استطراد: نهى عليه السلام عن تسمية العنب بالكرم ، فقد أخرج مسلم: أنه عليه السلام قال : ( لا تقولوا : الكرم ، ولكن قولوا : العنب والحَبَلة ) وفي رواية : ( إنما الكرم ، الرجل المسلم ) .

الأصل في ذلك ، وفي بيان الأموال الزكوية ، ومقدار الحق المعلوم فيها ، الأحاديث الشريفة ، وأشهرها ، مارواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له حين وجهه إلى البحرين عاملاً : هذا الكتاب ، وختمه بخاتم النبي عليه السلام ، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر ، محمد سطر ، ورسول سطر ، والله سطر : بسم الله الرحمن الرحم .

هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله عَلَيْهُ على المسلمين ، والتي أمر الله تعالى بها رسوله ، فن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها ، من الغنم في كل خمس شاة .. - إلى أن قال -: ولا يُجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنها يتراجعان بينها بالسوية ... ) .

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: الخطاب في هذا للمصدق - العامل على الصدقات - ولرب المال ، قال: والخشية خشيتان - خشية الساعي أي العامل أن تقل

الصدقة ، وخشية رب المال أن يقل مالـه أي بكثرة الصدقة ، فأمر كل واحـد منها أن لا يُحدث في المال شيئاً من الجمع والتفريق ، أي ينبغي أن يترك المال على مـاكان عليـه من الجمع أو التفريق قبل مجيء الساعي ، ويوضحه صورتان :

الأولى: أن يكون لكل من شخصين ثمان من الإبل غير مختلطة فتكون زكاة كل منها شاة واحدة عن إبله ، فإذا جاء الساعي جمعها ليأخذ منها ثلاث شياه ، فنهى الساعي عن أن يجمعها ليأخذ شاة زيادة ، كا نهى أرباب المال أن يفرقوها إن كانت مجموعة من قبل مجيء الساعي لتخف عليهم الصدقة حيث ينقص عن كل منها نصف شاة .

الثانية : أن يكون لكل من الخليطين أربعون شاة ، فتجب الصدقة عن الثانين شاة واحدة ، فإذا وصل الساعي فرقها وليأخذ شاتين : عن كل أربعين شاة ، شاة ، فنهى الساعي عن تفريقها ، كا نهى المالكين أن يجموها إن كانت غير مختلطة من قبل .

تنبيه: وأما مثال ماجاء في الحديث: ( وماكان من خليطين فإنها يتراجعان بينها بالسوية ): كأن يكون لأحدها أربعون بقرة مختلطة بثلاثين بقرة لآخر، فيأخذ الساعي عن زكاتها: مسنة وتبيعاً، فيرجع باذل المسنة عن أربعينيته بقية ثلاثة على خليطه، كا يرجع باذل التبيع عن الثلاثين بقية أربعة أسباعه على خليطه، ثم يتقاصان: فإن تساوت قية ما يرجع به كل منها على الآخر فظاهر. وإلا رجع أحدهما بما زادت به قيته على قية الآخر. لأن كلا من السنين - المسنة والتبيع، واجب عن المالين على وجه الشيوع: كأن المالين مال واحد.

تمّة : أحوال الخُلطة ، أربعة :

أ ـ ماتفيد تخفيفاً على كل من الخليطين : كأن خلط أغمانين شاة بينها بالسوية ، فتلزمها شاة واحدة على كل واحد منها نصفها . ولولا الخلطة للزم كلاً منها شاة عن أربعينه.

ب - ماتفید تثقیلاً علیها : كأن خلطا أربعین شاة بیها فتلزمها شاة ، ولولا
 الخلطة لم تلزمهم زكاة لنقص شیاه كل منها عن النصاب .

ج ـ مالا تفيد تخفيفاً ولا تثقيلاً : كأن خلطا ستين بقرة بينها بالسوية ، فيلزمها تبيعان على كل واحد منها تبيع ، خلطا أم لم يخلطا .

د ماتفيد تخفيفًا على أحدهما وتثقيلاً على الآخر: كأن خَلط أحدهما أربعين شاة ، بعشرين شاة لآخر ، فتلزمها عن الستين شاة ، شاة واحدة : على الأول ثلثاها ، وعلى الآخر ثلثها ، ولولا الخلطة للزمت الشاة كلها الأول ، ولم تلزم الثاني زكاة لعدم بلوغ ماله النصاب .

تنبيه : إذا لم يطاوع الخليط على إخراج الزكاة ، أخرجها الآخر عن نصيبه بالنسبة للخلطة .

# ملاحظات عامة في أنواع المال الزكوي:

١ - لا زكاة فيا عدا ماذكر من الأنعام والأثمان والزروع والثار إلا إذا كان بقصد التجارة ، فتخرج حينئذ عنها زكاتها : كالعقارات والسيارات والخيل والحير ، إذا كانت معدة للبيع لا للإيجار أوالقنية لأنه لا زكاة فيا يدخره من المؤنة أو مفروشات البيت وأمتعته.

٢ ـ لا وقص أي لا عفو عما بين الأنصباء في غير الأنعام كا رأيت .

٣ ـ لا يضم جنس إلى جنس لإكال النصاب: فلا يضم بقر إلى غنم ، ولا ذهب إلى فضة ، ولا بر إلى شعير ، ولا تمر إلى زبيب . ولا زرع عام إلى زرع عام وإن كانا من جنس واحد ، وكذلك الثمر .

وإنما يضم نوع إلى نوع في إكال النصاب حيث يجمعها جنس واحد كضأن ومعز، وبقر وجواميس، وإبل عراب وبخاتي، وحنطة سورية وإيطالية، وشعير أبيض وأسود، وقر جيد: كالعجوة إلى رديئة، كالحشف، ولو كان النوع الواحد في أماكن متعددة، أونضج بعضها قبل بعض حسب برودة المكان وحرارته، طالما كانت حصيلة عام واحد.

٤ ـ زكاة كل نوع من عينه ، إلا زكاة التجارة فمن جنس النقد الذي شريت به .

فائدة : لو حمل الهواء أو السيل حباً مملوكاً إلى أرض مملوكة لآخر فنبت فيها ، فإن أعرض عنه مالكه فهو لصاحب الأرض التي حمل إليها ونبت فيها ، وإلا فهو لمالكه ، وعليه أجرة مثل الأرض . وزكاته على من كان له إن بلغ نصاباً .

\* \* \*

# فصل في صدقة الفطر

تمهيد: ويقال لها أيضاً: زكاة الفطرة ، وزكاة البدن ، والفطرة الخلقة ، وزكاة السوم ، وهي تجبر الخلل الواقع في الصوم : كالصخب كا يجبر سجود السهو الخلل الواقع في الصوم : كالصخب كا يجبر سجود السهو الخلل الواقع في الصلاة كا قال وكيع شيخ الشافعي . ا هـ ، وإن اختلفا في الحكم : إذ هي واجبة ، والسجود للسهو سنة ، لخبر أبي داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنها ، قال : ( فرض رسول الله عليا : زكاة الفطر ، طهرة للصائم عن اللغو والرفث ـ فالأول مالا طائل تحته ، والثاني الفحش في المنطق ـ وطعمة للمساكين فن أداها قبل الصلاة ـ أي صلاة العيد ـ فهي زكاة مقبولة ، ومَن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) .

والمشهور، أنها شرعت في السنة الثانية من الهجرة قبل يوم عيد الفطر بيومين.

الأصل في وجوبها ، الحديث المتقدم ، وماروي في الصحاح الستة عن ابن عمر رضي الله عنها ، قال : فرض رسول الله عليها : زكاة الفيطر ـ صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل عبد أو حر ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى من المسلمين .

# وإنما تجب زكاة الفطر بتحقق أربعة أمور:

١ - الإسلام ، فلا تجب على غير مسلم عن نفسه ، ولكن تجب عليه عن قريبه المسلم
 الملزم بنفقته .

٢ - الحرية ، فلا زكاة على رقيق أو مكاتب ، لأن الأول لا يملك شيئاً ، لما قيل : العبد وماملكت يده لسيده ، بل زكاة فطرته على سيده ولضعف ملك الثاني فلا فطرة عليه ولا على سيد عنه ، لعدم وجوب نفقته على السيد ، لأن الفطرة تابعة للنفقة كا سيأتي .

٣ - غروب الشمس آخر يوم من رمضان ، لأنها مضافة إلى الفطر في الحديثين المتقدمين ، ومن رمضان ، كا في بعض الروايات ، ولذا لابد لوجوبها من إدراك جزء من رمضان ، وجزء من ليلة العيد ويترتب على ذلك ـ أن لا فطرة على من مات قبل الغروب ، أو ولد بعده ، وكذا من أسلم بعده .

٤ - وجود الفضل عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقتُهم يوم العيد وليلته : من زوجة غير ناشزة ولو كانت رجعية أو بائناً حاملاً ، ومن أولاده - ذكوراً وإناثاً وكانوا فقراء صغاراً أو كباراً مرضى أو مجانين ، ومن أبويه إن كانا فقيرين ، ومن خادم يحتاجه لخدمته أو خدمة من تلزمه نفقته بمن ذكر ، وتشمل المؤنة : المسكن والملبس والمأكل له ولمن ذكر ومنه ما يُهيأ للعيد عادة من ملبوس ومأكول ومشروب ، لخبر الدارقطني والبيهقي : أنه عليه السلام قال : (أدوا صدقة الفطر عمن تمونون).

ولا يشترط أن يكون فاضلاً عما عليه من الدين على المعتمد ، كا لا يشترط أن يكون من يلزمه زكاة الفطر مالكاً للنصاب ، خلافاً لأبي حنيفة في هاتين المسألتين ، لخبر البيهقي : (أدوا صاعاً من قمح عن كل إنسان \_ ذكراً أو أنثى ، صغيراً أو كبيراً ، غنيا أو فقيراً أو مملوكاً ، أما الغني فيزكيه الله ، وأما الفقير فيردُ الله عليه أكثر مما أعطى ) ، وإن كان هذا الحديث وماقبله ضعيفين . وكذا لا يشترط أن يكون فاضلاً عن خادم يحتاجه لعمله في نحو أرضه أو ماشيته ، ولا عن مسكن لإيواء زرعه أو ماشيته أو تجارته .

فيزكي الشخص عن نفسه ، وعمن تلزمه نفقته عمن ذكر من المسلمين ، أي بسبب زوجية أو ملكية ، أو بعضية ، وهي الفروع والأصول ، والضابط في ذلك أن يقال : كل من تلزمه نفقته من المسلمين لزمته فطرته . ويستثنى من هذا الضابط مسألتان : فطرة زوجة الأب المعسر لا تلزم الابن ، وإن كان تلزمه نفقتها تحملاً عن أبيه . والخادم المؤجر بالنفقة لا تلزم المستأجر فطرته ، خلافاً للإربلي في تنوير القلوب ، أما خادم الزوجة المؤجر بالنفقة فتلزم فطرته الزوج ، لأنه تابع في نفقته لنفقة الزوجة . وقد أطلق النفقة البيجوري في حاشيته على ابن قاسم ، وقيدها الشرقاوي في حاشيته على التحرير بغير المقدرة ، أما الخادم المصحوب بالنفقة القدرة فلا تلزم الزوج فطرته ، بل فطرته على نفسه إن كان موسراً بوجود الفضل . ا ه. .

فيخرج عن نفسه وعمن ذكر بمن تلزمه نفقته أي عن كل واحد منهم: صاعاً من غالب قوت بلد الخرّج عنه في غالب أيام السنة ، لا بلد الخرِج إن اختلف بلداهما: كالحنطة في هذه الآونة . فلا يجوز إخراج غيرها ولو دقيقها بدلاً عنها ، ولا قيتها خلافاً للأحناف . وأما أهل البادية فن غالب قوت أقرب البلاد إليهم ، كا لو كان أهل بلد أو قرية اعتادوا قوتاً غير جائز في الفطرة: كاللحم والسمن والجبن المنزوع الزبد والكَشُك وهو ما يعمل من الحنطة، وربحا عمل من الشعير، وهو فارسي معرب ا. هـ مصباح. وأعلى أقوات الأربعة عشر الجائزة في الفطرة البر وقد رمز بعضهم لكل قوت منها بالحرف الأول من كل كلمة من كلمات البيت الأول:

بالله سلُ شيخَ ذي رمز حكى مثلا عن فور تركِ زكاةِ الفطر لـو جهـلاً حروفُ أولهــا جــاءتُ مُرتبــةً أساء قــوت زكاة الفطر لــو عقــلاً

(١) فالباء: للبر (٢) والسين: للسّلت، قال في المصباح: قيل ضرب من الشعير ليس له قشر ويكون في الغور والحجاز قاله الجوهري، وقال ابن فارس: ضرب منه رقيق القشر صغار الحب، وقال الأزهري: حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له كقشر الشعير فهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته. ا. ه.

والظاهر أنه ماتطلق عليه العامة اسم ( الشعير النبوي ) . (٣) والشين : للشعير (٤) والذال : للذرة (٥) والراء : للرّز (١) والحاء : للجمّس (٧) والمي : للماش ، قال في المصباح ومختار الصحاح : حب معروف ، هو معرّب أو مولد . ا . ه . وقال فيه : القاموس : حب معتدل ، وقال في المنجد : حب الكرسنية يؤكل مطبوخاً وقال فيه : الكرسنية : نبات له حب في عُلَف تُعلفه الدواب . ا . ه (٨) والعين : للمدس (٩) والفاء : للفول (١٠) والتاء : للتر (١١) والزاي للزبيب (١٢) وأل : للأقط ، قال في المصباح : قال الأزهري : من اللبن الخيض يطبخ حتى يمصل وهو بفتح الحمزة وكسر المصباح : قال الأزهري : من اللبن الخيض يطبخ حتى يمصل وهو بفتح الممزة وكسرها المثل تخفيف كبد . وقال فيه : مخضت اللبن عضاً من باب قتل ، وفي لغة من بابي ضرب ونفع إذا استخرجت زُبُدة بوضع الماء فيه وتحريكه فهو مخيض فعيل بمعنى مفعول والمِمْخَضة : الوعاء الذي يَمخَضَ فيه . ا هو وقريكه فهو مخيض فعيل بمعنى مفعول والمِمْخَضة : الوعاء الذي يَمخَضَ فيه . ا هو وقطيع ) ، وإذا أغلي على النار حتى تقرش قيل له : ( قريشة ) . ا . ه . وقال في القاموس : المصل والمصالة : ماسال من الأقط إذا طبخ ثم عصر . ا . ه . (١٣) واللام : اللبن أي الحليب في عرفنا ، واللبن في عرفنا هو الخاثر بالثاء المثلثة في اللغة ، وعند أعراب البادية ( خاتر ) بالتاء المثناة من فوق . (١٤) والجم للجبن غير منزوع الزّبد .

#### تنبيهات:

١ ـ الأقـوات الأربعـة عثر ذكرت مرتبتـة من الأعلى إلى الأدنى حسب زيـادة الاقتيـات ونقصه لأنه المقصود ، لا بحسب زيـادة القيـة ونقصها فـالجبن أدنى الأقـوات كلها ، وإن كان أعلى منها قية .

٢ ـ إجزاء كل من هذه الأقوات لمن هو قوته ، فإن غلب منها جاز إخراج أعلى منه
 لا أدنى منه : فإذا كان غالب قوت مكان السّلت مثلاً جاز إخراج أعلى منه وهو البر
 لا أدنى منه كالشعير أو الذرة أو الرز مثلاً .

٣ ـ لو كان في مكان أقوات منها ولا غالب فيها ، تخير بينها : والأعلى أفضل كا لو كان غالب قوتهم الحنطة المخلوطة بشعير غير اليسير : فالواجب من الأكثر كالحنطة في هذا المثال ، فإن كانا متساويين تخير ـ إما أن يخرج من الحنطة أو من الشعير والأعلى كذلك أفضل لقول ه تمالى في سورة آل عمران آية ٩٢ : ﴿ لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون ﴾ ولا يجوز الإخراج من المخلوط في كلتا المسألتين ، فإن الصاع لا يبعض عن شخص من جنسين .

٤ ـ لو أيسر ببعض صاع فقط أخرجه ، لما رواه الشيخان من قوله عليه السلام : ( وماأمرتكم به فأتوا منه مااستطعتم ) . وكذا لو أيسر ببعض الصيعان : فيجب حينئذ أن يخرج أولا عن نفسه ، فإن زاد شيء عن صاعه أخرجه عن زوجة غيو ناشزة ولو كانت موسرة ، فإن زاد شيء أخرجه عن خادمها ، ثم ولده الصغير الفقير : ذكراً أو أنثى ، ثم عن أبيه ثم عن أمه الفقيرين ، ثم عن ولده الكبير المحتاج وكان مريضاً أو مجنوناً : ذكراً كان أيضاً أو أنثى ، فإن كان له عدة أولاد والصيعان أقل من عددهم تخير في تقديم بعضهم على بعض ، لأن الأولاد في مرتبة واحدة مع مراعاة ترتيب ماذكر . كذلك إذا كان له زوجتان فأكثر .

ه ـ يُسن للزوجة الموسرة أن تخرج زكاة فطرتها إذا كان زوجها معسراً ، وأن تعطيها لزوجها ولقريب لا تلزمها نفقته ، وهو الأفضل لحديث امرأة ابن مسعود عند البخاري كا سيأتى في مصارف الزكاة .

7 - وللأصل ، أن يخرج من ماله : الفطرة تطوعاً عن مَوْلِيه الغني : كولده وولد ولده لأنه يستقل بتليكه . بخلاف غير مَوْلِيهِ : كولده الكبير غير الجنون ، وأبيه وأمه غير الحتاجين ، والأجنبي لابد من إذنهم ليصح إخراجها عنهم تبرعاً ، وعند الأحناف يؤدي زكاة الفطر عن ولده الكبير بغير إذنه استحساناً ، وفي ذلك فسحة لمن كان ولده غائباً أيام إخراجها .

٧ - والصاع ، أربع حفنات بكف معتدلة أي أربع أمداد بالكيل وأما الصاع بالوزن  $\frac{1}{\sqrt{1 - 100}}$  عراماً وسبع الغرام كا حررته في فصل نصاب الزروع والثار .

٨ - ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد إن فعلت الصلاة أول النهار فإن أخرت الصلاة استحب أداء الفطرة أول النهار لخبر أبي داود عن ابن عباس أول هذا الفصل ، ولخبر الدارقطني : ( أغنوهم عن الطوف ـ وفي رواية ـ عن ذُلِّ السؤال في هذا اليوم ) أي يوم العيد ، وإغناؤهم بإعطائهم صدقة أول النهار .

ويجوز إخراجها من أول رمضان ، ويكره تأخيرها عن صلاة العيد ، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر : كغيبة مال أو مستحقين ويجب قضاؤها بعد يوم العيد متى زال العذر . بخلاف تأخيرها انتظاراً لقريب أو جار أو صالح فلا يجوز إذ ليس ذلك بعذر ، وكذلك إيداعها في دار غيره لنحو قريب غائب ليأخذها بعد يوم العيد زاعماً أنه يكفيه إخراجها من بيته كا يفعله بعض العامة .

أما زكاة المال ، فيجوز تأخيرها لنحو قريب ، إن لم يشتد ضرر الحاضرين من المستحقين .

\* \* \*

# فصل في مصارف الزكاة

وتدفع الزكاة المفروضة: سواء كانت زكاة مال أو زكاة بدن ، إلى من وجد من الأصناف الثانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز آية ٢٠ من سورة التوبة: ﴿ إِنَا السِدقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والفارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ، والله عليم حكيم ﴾ . وأخرج أبو داود: ( أنه عليه السلام أتاه رجل ، فقال: أعطني من الصدقة ، فقال له عليه السلام: إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات ، حتى حكم فيها هو ، فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك ) وقال ابن حزم في كتابه ( المحلى ): إن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: ( إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر أبي طالب كرم الله وجهه قال: ( إن الله تعالى فرض على الأغنياء ، وحق على الله تعالى أن علي عاسبهم يوم القيامة ) قلت: بل حوسبوا في الدنيا قبل الآخرة ـ حيث أخذت منهم جلة الزكاة التي كانوا منعوها أهلها ، دفعة واحدة بمقتضى بعض المذاهب الوضعية المعاصرة المتسببة عن منع الزكاة ال. ه. .

١ - فالفقير ، من لا مال له أصلاً ولا كسب ، أو له شيء من ذلك يبلغ نصف ما يحتاجه هو وعياله الذين تجب عليه نفقتهم بسبب زوجية أو ملكية أو بعضية : من مسكن وملبس ومطعم ، كا ذكر في الأمر الرابع من وجوب الفطرة ، وكان الإنفاق من غير إسراف ولا تقتير ، أما فقير العرايا ، من لا نقد بيده وإن كان غنياً بغيره من العروض : كالتمر والزييب ، فبلا يُعطى من الزكاة ، والعرايا جمع عَرِيّة وهي النخلة وبيان ذلك : أن بيع التمر بالتمر ربا ، إلا إذا تساويا كيلا ، وكان البيع حالاً غير مؤجل ، وقبض العوضان في مجلس عقد البيع ، وبما أن بيع الرُّطب على النخل خَرْصاً أي تخميناً بتمر كيلاً على الأرض ، لا يتحقق فيه شرط التساوي ، فكان ربا ، وبما أن بعض الأشخاص يشتهون أكل الرُّطب قطفاً من على شجره على دفعات ولا يكون لديهم دراهم يضنون بها ماعلى النخل من الرطب ، لذا ( رخص عليه السلام في بيع العرايا ـ دراهم يضنون بها ماعلى النخل من الرطب ، لذا ( رخص عليه السلام في بيع العرايا ـ وبطي من التمر كيلاً بقدر ما يخمن الرُّطب من الكيل إذا جف وصار تمراً ، وأن يحصل يعطي من التمر كيلاً بقدر ما يخمن الرُّطب من الكيل إذا جف وصار تمراً ، وأن يحصل

التقابض في المجلس بأن يكال التمر ويسلم لصاحب العرايا ، وأن يخلي صاحبها بينها وبين مشتري رطبها وكذلك حكم بيع العنب على شجره خَرْصاً بزبيب كيلاً على الأرض قياساً عليه مجامع أن كلا زكوي يخرص .

٢ ـ والمسكين ، أحسن حالاً عندنا من الفقير ، خلافاً للأحناف إذا هو عندنا له مال
 أو كسب لايسد كل ما يحتاجه هو ومن تلزمه نفقته وإنما يبلغ نصف حاجته فأكثر .

وإنما يعد الشخص فقيراً أو مسكيناً ، فيا إذا كان ما لديه من مال يبلغ دون نصف مايحتاجه هو ومن يمونهم أو فوق النصف فيا إذا وزع على نفقته العمر الغالب وهو ثلاث وستون سنة ، ولم يتجر به ، فيعطى حينئذ من الزكاة مما يتم هذا العمر الغالب ، وإن كان مالكاً للنصاب : فهو حينئذ يأخذ الزكاة ويزكي عما عنده ، وبعد هذا العمر يعطى حاجته سنة فسنة . وأما إن كان يتجر بما عنده ، فالعبرة بكفاية وحاجة كل

ويمنع فقر الشخص ومسكنته ، كفايته بنفقة قريب عليه أو زوج وكذا اكتسابه كل يوم قدر كفايته ، واشتغاله بنوافل مانعة من الكسب وملازمته الخلوات والأوراد لأن نفع ذلك قاصر على نفسه ، فهو مكتسب بالقوة ، لخبر أبي داود والترمذي : أنه عليه السلام قال : ( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّة سوي ) أي ذي قوة وكان سويًّ الخلقة بعنى تام الأعضاء سليها ، إلا إذا كان لا يجد عملاً لائقاً به وهو يفتش عليه خصوصاً أيام الركود الاقتصادي ، فيحل له حينئذ أن يأخذ من الصدقات حتى يجد عملاً ، بل يجب عليه أخذ الصدقة إن كانت به حاجة ملحة في ضرورة العيش له ولمن يمونهم ، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه أخد المثنة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم - أي نظر رحمة - يومَ القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، وملك كذاب - أي مسئول كذاب - وعائل مستكبر ) أخرجه مسلم مختصراً ، والنسائي بتامه ، والشيخ ، كل من بلغ سِنُ الأربعين ، والعائل المستكبر ، ذو العيال المستكبر عن أخذ الصدقة ، وبه حاجة ملحة إليها .

ثم من كان يحسن الكسب بحرفة وليس لديه من المال مايشتري به عدتها ، فيعطى من الزكاة مايؤمن به عدتها . وكذا يعطى المزارع منها مايعينه على استنبات أرضه من

بذار وآلات زراعة ، كا يعطى التاجر مايدير تجارته . وإنما يعطى هؤلاء لا على سبيل القرض : بحيث إذا استغنوا ردوا ماأخذوا ، بل إذا استغنوا تصدقوا .

وأما إذا كان لا يحسن الكسب بعجزه أو لانشغاله بطلب علم شرعي يتاتى منه تحصيله فينتفع به المجتمع ، وقد قال الشافعي : ( لو كلفت بَصَلة ، ماتعلمت مسألة ) . أو كان من أهل البيوتات الذين لم تجر لهم عادة بالكسب كا أفتى الغزالي رحمه الله ، فيشترون بما يعطون من الزكاة عقارات يعيشون من ربع أجورها .

والأفضل أن لا يسأل الصدقة إن لم تكن به حاجة ملحة ، بل يؤاخذ إن سألها تكثراً بدون حاجة ، لما رواه البخاري : أنه عليه السلام قال : ( لا يزالُ الرجلُ يسألُ الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مُزعة لحم ) ، بل كله عظم لأن كل مسألة تذهب من وجهه قطعة لحم . ولما في الصحيحين واللفظ للبخاري : أنه عليه السلام قال : ( اليد العليا خير من اليد السفلى ... ومن يستعفف يُعفَّهُ الله ومن يستغنِ يعنيه الله ) ، أكثر التفاسير على أن اليد العليا المعطي ، واليد السفلى يد الآخذ . وقيل : اليد العليا يد المعلقة ، وعلوها معنوي. وقال قوم من المتصوفة : اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقاً ، قال ابن قتيبة : ما أرى هؤلاء إلا قوماً استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناءة . ا . ه . قلت : ونعم ماقال ، لأن أمثال هؤلاء أساءوا إلى التصوف ، كا أساء اليه من ألبسه ثوباً كهنوتياً . انظر حكم الرفاعي في فصل مبطلات الصلاة . كذلك يؤاخذ من تسبب في حاجته للصدقة : كن يتصدق بكل مافي يده لما أخرجه أبو داود : يؤاخذ من تسبب في حاجته للصدقة : كن يتصدق بكل مافي يده لما أخرجه أبو داود : يؤاخذ من تسبب في حاجته للصدقة : كن يتصدق بكل مافي يده لما أخرجه أبو داود : يؤاخذ من تسبب في عاجته للصدقة : كن يتصدق بكل مافي يده لما أخرجه أبو داود : يؤاخذ من تسبب في عاجته للصدقة : كن يتصدق بكل مافي عده على النوائب . الناس - يطلب منهم ما يأخذه بكفه - خيرُ الصدقة ماكان عن ظهرِ غِنى ) أي غنى يعتد ويستظهر به على النوائب .

#### تنبيهات:

أ ـ أرأيت أيها المنصف : كيف أن الإسلام يقوم حال المرء في حالتي غناه وفقره ، ويربأ به أن يذل نفسه بالسؤال ، إن لم تكن به حاجة ملحة ، بل إن العمل الشاق خير من ذل السؤال ، فقد روى البخاري : أنه عليه السلام قال : ( لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتيّ بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها ـ أي بثنها ـ وجهه خير له من أن

يسألَ الناسَ أعطوه أو منعوه ) .

ب ـ قال فقهاؤنا : ( والفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا ، وإذا افترقا اجتمعا ) ومعنى ذلك ، أنها إذا اجتمعا أي ذكرا معاً كا في آية الصدقات المتقدمة ، افترقا كل منها بتعريف كا سبق . وإذا افترقا أي ذكر أحدها فقط ، اجتمعا وكان المراد بما ذكر كلاهما ، مثل قوله تعالى في سورة الحشر آية ٨ : ﴿ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ... ﴾ فالمراد بالفقراء ، الفقراء والمساكين ، ومنه ماأخرجه الترمذي : أنه عليه السلام قال : ( يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسائة عام ـ نصف يوم ) . وكذلك قوله تعالى آية ٧ من نفس السورة : ﴿ ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى ﴾ أي قرى يهود بني النضير ، وكانت على ميلين للمدينة المنورة ﴿ فلله وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم ﴾ فالمراد بالمساكين ، المساكين والفقراء أيضاً ، ومنه ماأخرجه مسلم وغيره : أنه عليه السلام قال : ( الساعي على الأرملة والمسكين : كالمجاهد في سبيل الله ، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل ) .

- قال في المصباح: فقرت الداهيةُ الرجلَ من باب قتل ، نزلت به فهو فقير فعيل بعنى مفعول ـ أي كسرت فقارة ظهره ـ الخرزة ، والجمع فقار بحذف الهاء ، مثل سحابة وسحاب ، والفقرة لغة في الفقارة ، وجمعها فقر وفقرات مثل سيدرة وسيدر وسيدرات . وقال فيه: المسكين مأخوذ من سكونه إلى الناس . ا . ه .

- والفيء ، مأخوذ من فاء بمعنى رجع ، وشرعاً ، مال حصل من كفار ببلا قتال ولا إيجاف نحو خيل وإبل : كأموال يهود بني النضير . وأما الغنية ، لغة مأخوذة من الغنم وهو الربح ، وشرعاً : المال الحاصل للمسلمين من كفار محاربين بقتال وإيجاف ـ أي إجراء من الوجيف وهو سُرعة السير ـ نحو خيل وإبل . كا قال تعالى في سورة الأنفال آية ٤١ : ﴿ واعلموا أنما غنيتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل .. ﴾ ولكل من الفيء والغنية مصارف ليس الآن محل بيانها، فإن مصارفها غير مصارف الزكاة .

٣ - والعاملين عليها ، أي من استعمله الإمام على الصدقات وهم السعاة كجابيها

وكاتبها وموزعها على مستحقيها .

٤ ـ والمؤلفة قلوبهم من المسلمين ، أربعة أقسام :

أ ـ من أسلم ونبت ضعيف في الإسلام ، أو في ألفت أهل الإسلام فيعطى من الصدقات لتقوى نبته وألفته

ب - من أسلم ونيته قوية ، ولكن له شرف ومنزلة في قومه يتوقع بإعطائه ، إسلام نظائره من أمثاله .

ج ـ من يكفينا شر من يليه من الكفار: كالمرابطين من المدنيين على حدود إسرائيل في هذه الأيام.

د ـ من يكفينا شر من يليه من مانعي الزكاة .

تنبيه: يشترط في صحة إعطاء القسمين الأخيرين، قسم الإمام الصدقات، والحاجة إليها: كأن يكون إعطاؤهما، أهون علينا من تجهيز جيش. ويشبه ذلك ولو من بعض الوجوه، ماقام به الحلفاء والمحور في الحرب العالمية الثانية ـ من هبات السلاح وغيره لتركيا، تارة باسم الإعارة والتأجير، لتقف ولو على الحياد، لموقعها الجغرافي على مضيق الدردنيل والبسفور اللذين هما همزة الاتصال بين قارتي أوربا وآسيا. وأصح الوجهين، أن المرأة تكون من المؤلفة قلوبهم.

وأما مؤلفة الكفار، وهم من يُرجى إسلامهم، أو يخاف شرهم فلا يعطون أيام عزة الإسلام، بل قد عنع حينئذ إعطاء مؤلفة المسلمين، فقد منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطيات أمثال عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، بعد ماكتب لهم أبو بكر رضي الله عنه في خلافته، قائلاً أي عمر رضي الله عنه: إن رسول الله عليه الله عنه كان يعطيكم وهو ذليل أي ضعيف وقد أعر الله الإسلام، فإن أبيتم فالسيف بيننا وبينكم، فرجعوا إلى أبي بكر، قائلين له: أنت الخليفة أم هو؟ فقال ؛ هو إن شاء الله، وأمض أبو بكر مافعله عمر رضي الله عنها.

٥ - وفي الرقاب ، وهم الأرقاء الذي كاتبوا أسيادهم واتفقوا معهم على شراء رقابهم منهم مقابل مبلغ من المال يؤدونه لأسيادهم منجماً أي مقسطاً ، فيعطون ما يعينهم على فك

رقابهم ، إن لم يكن لديهم مايفي بنجوم الكتابة ، بشرط أن لا يكون العطاء من السيد لكاتبه لعود الفائدة عليه ، فإن المكاتب ملكه : فكأنه أعطى زكاته لنفسه .

- بخلاف ما إذا أعطى المزكي : مدينه شيئاً من زكاته ، فرده عليه عن دينه فإنه يصح ، مالم يشترط الدائن رده عليه عن دينه عند الدفع ، لأن المدين ليس ملكاً للدائن . والفرق بين المسألتين ظاهر .

٦ ـ الغارمين ، جمع غارم من الغرم أي اللزوم لأن الدائن ملازمه وهو أربعة أقسام :

ا من استدان لإصلاح ذات البين: بين فئتين لتسكين فتنة بسبب قتيل ، فيعطى من الصدقة ولو كان غنياً إن كان الدين باقياً ليقضيه وهذه مكرمة ينبغي التشجيع عليها ، معروفة عند العرب من زمن الجاهلية ـ فقد تحمل هرم بن سنان تلفيات وديون بسبب حرب وقعت بين قبلتي عبس وذُبيان ، وقد نوَّه بذلك ، زهير بن أبي سلمى في قصائده . وقد أقر الإسلام هذه المكرمة ، قال تعالى في سورة النساء آية ١١٤ : ﴿ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس .. ﴾ وقال في أول سورة الأنفال : ﴿ فاتقوا الله وأصحلوا ذات بينكم ﴾ أي الحالة التي بينكم .

ب من تداين لضان أي كفالة ، فإن ضن بإذن الأصيل لم يعط إلا إذا أعسر هو والأصيل ، فإن ضن بلا إذنه ، أعطي إن أعسر هو فقط ليقضي دينه .

ج - من تداين لنفسه أو عياله في مباح أي جائز: طاعة كان كأن استدان ليخرج زكاة الفطر أم غير طاعة : كأن استدان ليصرفه في ملبس أو مطعم . أو تداين لمعصية : كخمر ، فصرفه في مباح من ملبس ومأكل ، أو صرفه في معصية وتاب وظن صدقه ، فيعطى إن حل الدين ولم يقدر على وفائه .

د ـ من استـدان لمصلحـة عـامـة : كقرى ضيف ، وعمـارة قنطرة أو مستشفى أو مسجد : إنشاءً أو ترميًا ، فيعطى إن حل الدين ولم يقدر أيضًا على وفائه .

ولا تصرف الزكاة للمصلحة العامة نفسها من إنشاء أو ترميم على المعتمد وسياتي التفصيل.

٧ - وفي سبيل الله ، وهم الغزاة المتطوعون في الجهاد الذين ليس لهم سهم في ديوان المرتزقة ، أي ليس لهم رواتب : كالمتطوعين من الشعب على الحدود السورية الإسرائيلية في هذه الآونة ، فيعطون وإن كانوا أغنياء ويجب عليهم رد ماأخذوه إن لم يغزوا ، أو مافضل بعد الغزو . ومما يصرف في سبيل الله ، لشراء الكراع ـ جماعة الخيل خاصة ـ والسلاح ونحوها .

تنبيه : قال البيضاوي عند تفسير : ( وفي سبيل الله ) : وللصرف في الجهاد بالإنفاق على المتطوعة وابتياع الكراع والسلاح ، وقيل في بناء القناطر والمسانع . ١ . هـ وقال الجمهور : المراد به المتطوعة في الجهاد ، وقال الرازي : لا يوجب قوله : ﴿ في سبيل الله كه القصر على الغزاة . ونقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء : جواز صرف الصدقات في جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد ، لأن قوله : ﴿ فِي سبيل الله ﴾ عام في الكل ، ولذا ذهب الحسن وأحمد وإسحاق إلى أن الحج من (سبيل الله) يصرف للحجاج منه . وقال في الإقناع وشرحه : والحج من (سبيل الله ) نصاً رُوي عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهها ، لما روى أبو داود : ( أن رجلاً جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج ، فقال لها النيُّ عليه السلام : اركبيها فإن الحجّ من (سبيل الله). فيأخذ إن كان فقيراً من الزكاة ما يؤدي به فرض حج أو عمرة أو يستعين به فيه ، وكذا في نافلتها لأن كلا من (سبيل الله ) ا . هـ . قال ابن الأثير : و ( سبيل الله ) عام يقع على كل عمل خاص سُلك به طريق التقرب إلى الله عز وجل : بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات ، وإذا أطلق فهو في الغالب على الجهاد ، حق صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه . ا هـ قال في التـاج : كل سبيل أريـد بـه الله ، داخل في سبيل الله . ا هـ وعند الحنابلة : ويجزيء لحج فرض فقير وعمرته ولو لم يجبا . ا هـ . غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى .

أقول: والذي يظهر مما تقدم، ماقاله ابن الأثير، ولعل أن يُعمل بعمومه إذا لم يوجد متطوعون في الجهاد، فيصرف حينئذ استحقاقهم في كل عمل قصد به التقرب إلى الله. تأمل.

٨ ـ وابن السبيل أي ابن الطريق ، سمي بذلك لملازمته لـه ، وهو من ينشيء سفراً

من بلد الزكاة أو يكون مجازاً به ، فإذا انقطع حيث لم يبق معه من النفقة ما يوصله إلى مقصده ، فيعطى من الصدقات ما يوصله وإن كان غنياً في موطنه .

وكذلك من كان ماله بعيداً عنه ؛ مرحلتين فأكثر ، ولم يجد من يقرضه ، فلـه أخـذ الزكاة حتى يصل إليه ماله ، أو يصل هو إلى ماله .

#### تنبيهات:

أ ـ والطريق ، يؤنث في لغة الحجاز ، ويذكر في لغة نجد وبه نطق القرآن الكريم ، قال تعالى في سورة طه آية ٧٧ : ﴿ فاضرب لهم طريقاً في البحر يَبَساً ﴾ والجمع طرّق ، وجمع الطرّق طرقات . ا ه . مصباح . وبه نطقت السنة ، فقد روى مسلم : أنه عليه السلام قال : ( ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ) . وقال الأخفش : أهل الحجاز يؤنثون الطريق والسبيل والسوق والصراط والزقاق ، وتميم تذكر . أ ه مصباح .

ب - وإنما أضاف سبحانه: الأربعة الأولى من أصناف المستحقين في الآية الكريمة إلى لام الملك فقال: ﴿ إنما الصدقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ﴾ والأربعة الأخيرة بفي الظرفية فقال: ﴿ وفي الرقاب والفارمين وفي سبيبل الله وابن السبيل ﴾ ، للإشارة إلى أن الأربعة الأول يملكون ماأخذوه من الصدقات وأن الأربعة الأخيرة يملكون صرفه فيما أخذوه له فقط ، فإن لم يصرفوه أو فضل منه شيء استرد منهم . وإنما أعاد ثانياً كلمة ( في ) فقال: ﴿ في سبيل الله وابن السبيل ﴾ ، إشارة إلى أن ما يأخذه الأولان من الأربعة الأخيرة لغيرها ، وأن الأخيرين منها يأخذانه لأنفسها .

ج - يجب على الإمام تعميم من وجد من الأصناف الثانية ، والتسوية بينهم بالعطاء ، وتعميم آحاد كل صنف ، والتسوية بينهم إن استوت حاجاتهم إلا العامل فيعطى قدر أجرة عمله . وتجب هذه الأمور الأربعة على المالك إن قسم هو ، وانحصروا ، ووقى بهم المال إلا العامل فلا يعطى إن قسم المالك فإن لم ينحصروا أولم يوف بهم المال وجب إعطاء ثلاثة من كل صنف وجد منهم غير العامل . لوجود لفظ الجمع ومافيه

معنى الجمع في أصناف المستحقين في الآية الكريمة ، وأقل الجمع ثلاثة ، ولا فرق في ذلك بين زكاة الفطر وزكاة المال .

واختار بعضهم : جواز إعطائها لواحد ، ولا بأس بتقليده ، قال بعضهم : لو كان الشافعي حياً لأفتى به . وقال الرافعي أيضاً : يجوز دفعها لواحد ، قال الأذرعي : وعليه العمل في الأعصار والأمصار .

د ـ يحرم على المالك نقل الزكاة من محل وجوبها وهو محل المال الزكوي ومكان الشخص المزكّى عنه في زكاة الفطر، مع وجود المستحقين في ذلك الموضع، لخبر الصحيحين: أنه عليه السلام قال لمعاذ بن جبل لما وجهه إلى الين: ( ... فأخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم ... ).

فإن عدم المستحقون في محل الوجوب ، أو أفضل عنهم شيء وجب نقله إلى مثلهم في أقرب مكان . وأما الإمام فله نقل الزكاة مطلقاً . وقيل يجوز للمالك نقلها أيضاً .

فائدة : وأجاز الأحناف : نقلها إلى قريب أو إلى أحوج .

هـ ـ للمالك إخراج زكاته الباطنة وهي : النقد والعروض والركاز وزكاة الفطر .

وأما الزكاة الظاهرة وهي : الأنعام والزروع والثار والمعدن ، فالأولى إعطاؤها للإمام العادل لأنه أدرى بالمستحقين .

ولابد من نية المالك بقلبه عند دفعها للمستحق ، أو للإمام ، أو عند عزلها عن ماله : بأن يقصد بها الزكاة . وتلزم النية الوليَّ حين دفع الزكاة عن مَوْلِيَّة من صغير أو مجنون ، كا أنه يقبل الزكاة لِمَوْليَّة ، إذ لا يصح دفعها للقاصر . ولا يليق إظهار النية للمستحق : كخذ زكاتى ، لأن في ذلك جرحاً للعواطف .

وإذا امتنع المستحقون عن قبولها ، قاتلهم الإمام كا يقاتل مانعيها .

ولا يجوز دفعها لمن علم أنه يصرفها في معصية . ويحرم إعطاؤها لغير مستحقها ولا تبرأ ذمة الدافع منها ، كا يحرم على غير المستحق أخذها فإن أخذه لها سُحت ، لما رواه مسلم وغيره عن قبيصة بن مخارق الهلالي ، قال : ( قال رسولُ الله عُرَائِيَّةٍ: إن المسألة

لا تجِلُ إلا لأحد ثلاثة: رجلي تحمّل حَمَالة - كأن يتحمل عن غيره دينا أو دية أو يصالح بمال في ذمته بين طائفتين كا مرّ في بحث الغارمين - فحلتُ له المسألةُ حتى يصيبها ثم يُمسِك ، ورجل أصابتُه جائحة اجتاحتُ ماله - أي أصابت ماله آفة: كبرد أو سيل فأهلكته - فحلتُ له المسألة حتى يُصيبَ قواماً من عيشٍ ، ورجل أصابه فاقة حتى يقومَ ثلاثة من ذوي الحِجا من قومه فيقولوا لقد أصابتُ فلاناً فاقة - وهذا فيا إذا كان معروفاً بالغنى ثم أصابته حاجة ، وإلا فلا حاجة للشهود كا سياتي - فحلت له المسألة حتى يُصيبَ قواماً من عيشٍ . فما سِواهن من المسألة ياقبيصة سُحْت - أي حرام - يأكلها سُحتاً ) أي الصدقة .

و - ومن عَلِمَ الدافعُ : حاله من استحاق وعدمه ، عمل بعلمه وكذا بعلم غيره : كعلم من يقوم بجمع التبرعات لشخص . فإن لم يعلم حاله : فإن ادعى فقراً أو مسكنة ، صدق بلا يمين ، وكذا إن ادعى ضعف إسلام لقوله عليه السلام فيا رواه مالك : (أعطوا السائل ولو جاء على فرس) .

أما إن ادعى عيالاً ، أو تلف مال عُرف أنه له ، فيكلف بينة تخبر بذلك لسهولتها عليه ، كا تقدم في حديث قبيصة عند مسلم . وكذلك شأن من ادعى أنه عامل أو مكاتب أو غارم أو مؤلف من بقية أقسام المؤلفة . ويغني عن البينة ، استفاضة حاله بين الناس ، وتصديق دائن في غارم ، وسيد في مكاتب . ويصدق غاز وابن سبيل بلا يمين .

تتمة : وخمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم .

أ ـ الغني بكسب أو مال أو بنفقة زوج أو قريب ، فقد روى الإمام أحمد وغيره : أنه عليه السلام قال : ( لا تحِلُّ الصدقة لغني إلا لخسة ـ لعامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيلِ اللهِ ، أو مسكين تُصدق عليه منها فأهدى لغني منها ) ويزاد ، المؤلفة قلوبهم لأنه كان عليه السلام يعطيهم .

وأما الصبي والمجنون والسفيه إذ كانوا من المستحقين ، إغا يقبض لهم وليهم لعدم صحة قبضهم.

ب - الرقيق غير المكاتب ، أما المكاتب فلغير سيده أن يدفع له من زكاة ماله إعانة له على فك رقبته لما مرّ في آية الصدقات : ﴿ وَفِي الرقابِ ﴾ اللهم إن كانت كتابته

صحيحة أي مستوفية شروطها .

ج - الكافر ، لما مر في حديث معاذ عند الشيخين : ( زكاةً تُؤخذُ من أغنيائهم - المسلمين - وتُردُّ على فقرائهم ) . وأجاز الزهري وابن شبرمة : دفعها لأهل الذمة . نعم العامل : كالكيال والوزان والحافظ للزكاة ، يجوز كونه غير مسلم ، وحينئذ يأخذها باسم الأجرة على العمل .

د ـ بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف بن قُصي : ذكوراً وإناثاً ، لما روى مسلم : أنه عليه السلام قال : ( إن هذه الصدقات ، إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحِل محمد ولا لآل محمد ) وكذا عتقاؤهم ، لما روى الإمام أحمد : أنه عليه السلام قال : مولى القوم منهم ، وإنما قال : ( إنما هي أوساخ الناس ) حتى يرتفع المرء عن التطلع إليها إلا إذا كانت فيه حاجة ملحة كما تقدم .

ولو أن الزكاة تنظم جماعياً لكانت أبعد عن جرح العواطف والكرامات : كجمعية النهضة بحاه التي هي نواة هذا التنظم الجماعي للصدقات .

ونقل عن الأصطخري: جـواز أخـذ آل البيت للـزكاة إذا منعـوا من خمس خمس الفنائم، استنباطاً من قوله عليه السلام: ( لا أحِلُّ لكم أهلَ البيت من الصدقاتِ شيئاً، إنَّ لكم في خمس الخمس ما يكفيكم).

هـ من تلزم المزكي نفقتُه ، فلا يجوز دفعها إليه باسم فقير أو مسكين ، لا من المزكي نفسه ولا من غيره . ولكن يجوز دفعها إليه باسم غير فقير أو مسكين : كغارم ومؤلف ، وكذا بقية الخسة .

نعم المرأة لا تكون عاملة ولا غازية كا في الروضة ، وكذا غير المسلم لا يكون غازياً ولا مؤلفاً . ومثل الزكاة في عدم دفعها لهؤلاء الخسة ، الكفارات والنذور ، قال في حاشية التحرير في باب الهبة : ويمتنع رجوع الأصل على الفرع في نذر وزكاة وكفارة ولحم أضحية ، تأمل وكذا في الرملي على المنهاج .

فرع: يجوز لمن لم يكتفِ بنفقة قريب أو زوج، أخذ الزكاة، قال القفال: كأن كانت الزوجة مريضة تحتاج لعلاج، أو كان لها من تلتزمها نفقته: كولدها من غير

زوجها الحالي .

كا يجوز للمرأة ، دفع زكاتها لزوجها وإن أنفقها عليها ، لخبر البخاري : (أنه عليه السلام أذن لزينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها أن تعطي زكاتها لزوجها ) .

خاتمة : ماتقدم حكم الصدقة المفروضة . وأما الصدقة المندوبة ، فتجوز لكافر وغني وأقرباء الرسول عليه السلام ، ولا تجوزله عليه السلام لعظم مقامه الشريف ، وكذا الصدقة الواجبة من باب أولى ، فقد صح : ( أنه عليه السلام كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة).

- والأولى ، إظهار الصدقة المفروضة ، والإسرار بالمندوبة ، وعلى ذلك حمل العلماء قوله تعالى في سورة البقرة آية ٢٧٣ : ﴿ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سِرّاً وعلانية فلهم أجرُهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ فإن في إظهار الواجبة تشجيعًا لغيره على الاقتداء به ، ودفعاً عن نفسه تهمة البخل بها .

والإسرار بالمندوبة ، أبعد عن الرياء الذي هو أقرب ما يكون من حظوظ النفس .

- ويسن للمتصدق أن يدفعها عن طيب نفس . وأن تكون مما يحب من خيار أمواله ، لقوله تعالى في سورة آل عمران آية ٩٢ : ﴿ لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تُحبون ﴾ . وأن لا يشعر الفقير أنها صدقة. وأن يبدأ بالأقربين ، فهي حينئذ صدقة وصلة كا ورد . وأن يتخير لها الأزمنة والأمكنة الفاضلة ، ووقت احتياج الناس .

ويندب للفقير آخذ الزكاة أن يدعو للمعطي أي دافع الزكاة سواء كان المعطي مالكاً للمال أو إماماً ، فيقول الآخذ : آجرك الله فيما أعطيت ، وبارك لك فيما أيقيت ، وجعله لك طهوراً ، أي من الذنوب لقوله تعالى في سورة التوبة آية ١٠٣ : ﴿ خسدُ من أموالِهم صدقة تُطهرهم ﴾ أي من البخل وحب المال ﴿ وتُزكيهم بها ﴾ أي تنبي بها حسناتهم ﴿ وصل عليهم ﴾ أي ادع لهم ﴿ إن صلاتك سكن هم ﴾ أي اطمئنان لقلوبهم . وله أن يدعو للمزكي بماشاء ، وبما روي عن الشافعي وهو ماتقدم أولى .

- ويحرم على المزكي أن يَمُنُّ بالصدقة ، ويه يبطل ثوابها ، لقوله تعالى في سورة البقرة آية ٢٦٣ : ﴿ يَاأَيُهَا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتِكُم بالمنَّ والأذى ... ﴾ .

# فصل في تعجيل الزكاة ، وحكم تأخيرها

أ .. يجوز تعجيل الزكاة لسنة فقط في المال الحولي ، قبل تمام الحول وبعد ملك النصاب ، إن كانت الزكاة عينية أي تؤخذ من عين المال الزكوي : كالأنعام والأثمان غير المعدن والركاز ، لأن الحق المالي إذا تعلق بسببين جاز تقديم على أحدهما كا هنا فإن سبب وجوب الزكاة الحول والنصاب ، ومثله تقديم زكاة الفطر من أول رمضان، وتقديم كفارة اليمين المالية على الحنث باليمين ، بخلاف التكفير بالصوم فلا يقدم على الحنث .

وأما الزكاة غير العينية : كعروض التجارة ، فيجوز تعجيلها قبل ملك النصاب ، لأن سببها الشراء بقصد التجارة والحول ، ولكن بشرط أن يملك النصاب عند تمام الحول .

وأما المال غير الحولي ، كالزروع والثار والمعدن ، فيجوز تعجيلها بعد اشتداد الحب وبدو صلاح الثر وبعد إخراج المعدن ، لأن الوجوب تعلق بذلك ، ولكن لا يجب إخراجها بالفعل قبل تنقية الزرع وتجفيف الثر وتصفية المعدن ، وإنما يجوز تعجيلها قبل ذلك إذا غلب على الظن حصول النصاب بعدها ، فيخرج حينئذ الزكاة عنها من نحو حب قديم عنده أو يشتريه . إذ لا يجوز إخراجها من الرهب إلا إذا كان هذا الرهب عنباً لا يصلح أن يكون زبيباً ، أو رُطباً لا يتتمر ، فيجوز حينئذ الإخراج منه، إذ لا تعجيل حينئذ : كإخراج زكاة الركاز .

وشرط إجزاء تعجيل الزكاة بصورة عامة لأنواع المال الزكوي ، شيئان : (١) بقاء المالك بصفة الوجوب لتام الحول ، (٢) وأن يكون القابض بصفة الاستحقاق وقت القبض ، ووقت الوجوب هو آخر الحول دون مابينها : فإن تغير أحدهما عن صفته بردة والعياذ بالله أو موت ، أو افتقر المالك ، أو استغنى القابض ، استرد المعجل من القابض أو بدله إن كان متلفا ، بشرط إن بين المالك أنها زكاة معجلة عند الدفع أو بعده ، فإن لم يبين المالك وقتئذ أو لم يعلم القابض بالتعجيل ، لم يسترد شيء لتفريط المالك بترك الإعلام ، وحسبت له صدقة تطوع . والأصل في ذلك ، مارواه أبو داود وغيره : (أنه

عليه السلام رخص في تعجيلها للعباس رضي الله عنمه ) وقمال الشافعي رضي الله عنمه : (رَوي : أنه عليه السلام تسلف صدقةَ مالِ العباسِ قبل أن تحل ) .

ب يجب أداء الزكاة فوراً بثلاثة أمور ؛ (١) بخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي أو حضور وكيله (٢) وبحضور مستحق للزكاة . (٣) وحضور مال حال عليه الحول إن كان حولياً ، أو حان وقت وجوب الإخراج في المال غير الحولي ، وبذلك يحصل التكن من إخراجها ، فإن أخرها حينتمذ فتلف المال ضن حق المستحقين ، إلا إذا أخرها انتظاراً لقريب أو جار أو أحوج ، وتلف المال قبل التمكن بغير تقصير فلا ضان لحق المستحقين للعذر .

#### فروع:

١ - لو قال المديون لدائنه: ادفع لي من زكاتك حتى أقضيك دينك ، ففعل الدائن ، أجزأه عن زكاته ، قضاه الدين أم لم يقضه .

٢٠ - لو قال الدائن للمدين : اقض مالي عليك لأرده عليك من زكاتي ، صح القضاء ،
 وصح رده عن زكاته إن شاء أن يرده .

٣ ـ لو قال الدائن للمدين : جعلت مالي عليك من الدين عن زكاتي، لم يصح ، بخلاف مالو قال المودع للوديع : خذ مالي الذي عندك وديمة عن زكاتي فإنه يصح لتعلق ملكه بعين الوديعة بخلاف الدين فإنه متعلق بمثله .

٤ - الصدقة تطلق على الواجبة والمندوبة . وأما الزكاة فهي أخص إذ تطلق على الواجبة فقط .

\* \* \*

انتهى كتاب الزكاة ، ويليه كتاب الصوم

كتابالصوم

# كتاب الصوم

شرائط وجوبه . شروط صحته . أركانه . مفطراته . مستحباته . أنواعه . حكم أنواع الإفطار . باب الاعتكاف . أركان الاعتكاف . أحكامه .

تمهيد: الصوم والصيام، كل منها مصدر صام يصوم، وهو لغة: الإمساك مطلقًا، ومنه قول تعالى في سورة مريم آية ٢٥: ﴿ فقولي إني نذرتُ للرحمنِ صومًا فلنُ أَكُلَمَ اليومَ إنسيا ﴾ أي إمساكًا عن الكلام، ومنه قولِ الشاعر:

خيلً صيامٌ وخيلً غيرُ صاعمة تحت العَجاجِ وأخرى تعلك اللجا

أي خيـل ممسكـة عن الكر والفر ، وخيـل غير ممسكـة بـل تكر وتفر تحت غبـار المعركة ، وأخرى مهيأة للكر والفر ولذا تعلك اللجما وهي عادة الخيل في ذلك .

\_ وشرعًا : إمساك عن المفطر على وجه مخصوص مع النية .

- الأصل في وجوب صوم رمضان ، قوله تعالى في سورة البقرة آية ١٨٢ : ﴿ يَا أَيَّهَا الذَّينَ آمنُوا كَتَبْ عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلِكم لعلكم تتقون ﴾ أي فرض عليكم كا فرض على الذين من قبلكم من الأمم ، وبين سبحانه حكمته بقوله : ﴿ لعلكم تتقون ﴾ . وهو أحد أركان الإسلام الخسة لحديث الصحيحين الذي تقدم في المقدمة وغيرها : بني الإسلام على خس ... وصوم رمضان ) ولنذا يكفر جاحد فرضيته . أما تاركه كسلا فإنه يحبس حتى يتوب .

\_ وفرض في السنة الثانية من الهجرة أي في شهر شعبان ، فيكون عليه السلام صام تسع رمضانات فقط : واحدًا كاملاً ، وثمانية كل منها تسعة وعشرون يومًا .

١ ـ شرائط وجوبه ، أربع : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والقدرة على الصوم حسا :
 كالصحة ، وشرعًا : وهي نقاء من حيض أو نفاس أو ولادة .

فلا يجب على كافر أصلي ولا قضاء عليه لما فاته من الصوم إذا أسلم لما صح من قوله عليه السلام . ( الإسلام يقطع ما قبله ) ، بخلاف المرتد فإن عليه قضاء ما فاته زمن الردة إذا عاد إلى الإسلام ، لأنه كان ملتزمًا لأحكام الإسلام . ولا يجب على صبي ولا

عجنون ، لكن يـؤمر بـه الصبي لسبع سنين إن ميز وأطـاق الصـوم ويضرب عليـه لعشر كالصلاة ، والأمر والضرب للولي ، ولا على مريض ونحو حائض .

ويجب صوم رمضان على العموم أي عموم المسلمين ، بأحد أمرين :

أ -إما باستكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا ، ولو كانت السماء مطبقة بالغيم ليلة الثلاثين.

ب ـ وإما برؤية هلال رمضان بعد غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين من شعبان ، وثبوت ذلك عند حاكم بشهادة عدل في الشهادة : وهو المسلم البالغ العاقل الحر السني لم يرتكب كبيرة ولم يُصرَّعلى صغيرة ، إلا إن غلبت حسنات على صغائره ، لخبر البخاري : أنه عليه السلام قال : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غُمَّ عليكم فأكلوا عِدة شعبان ثلاثين ) : ولما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنها قال : ( تراءى الناس الهلال ، فأخبرت النبي عليه السلام : أني رأيته ، فصام وأمر الناس بصيامه ) أي أخبرته بلفظ الشهادة .

وإذا صنا بشهادة عدل ، أفطرنا عند إكال عدة رمضان ثلاثين ، ولولم نر هلال شوال.

- والأمارة الدالة على دخول رمضان : كضرب المدافع وإيقاد القناديل في حكم الرؤية وإكال العدة . وأما هلال شوال ، إنما يثبت بإكال عدة رمضان ، أو بثبوته عند حاكم بشاهدين .

فائدة : ذكر البجيرمي في حاشيته على المنهج : أن القمر يستتر آخر الشهر ليلتين إن كان الشهر كاملاً ، ويستتر ليلة إن كان ناقصاً ، والمراد بالاستتار عدم الظهور ليلاً وإن ظهر بعد الفجر . وإذا استتر ليلتين والساء مصحية فالليلة الثالثة أول الشهر بلا ريب .

تنبيه أ: إذا ثبت رمضان في مكان ، لزم حكه : مكانًا آخر قريبًا منه ، ويحصل القرب باتحاد المطلع أي بأن يكون الكانان على خط واحد من خطوط الطول ، قربت المسافة أم بعدت ، إذ لا عبرة لمسافة القصر ، بل متى حصلت الرؤية في بلد شرقي لزم رؤيته في بلد غربي دون العكس ، وهذا عند الفلكيين . أما الذي عليه الفقهاء في اتحاد المطلع ، أن تكون المسافة بين المكانين أقل من مسافة القصر من أي جهة كانت ، وهو المعتمد .

وعلى كلا القولين ، لو سافر شخص من مكان إلى آخر مختلف معه في المطلع ، فوجد

أهله مفطرين أو صائمين لزمه موافقتهم في أول الشهر أو آخره . ا هـ مـا ذكره الحلبي على المنهج . ا هـ حاشية التحرير بتصرف .

التعقيب : فإذا وجد أهل ذلك المكان صاغين يوم الواحد والشلاثين بالنسبة إلى صيامه ، صام معهم ، وإن كان مفطرًا أمسك . وإن وجدهم مفطرين يوم التاسع والعشرين بالنسبة إلى صيامه ، أفطر معهم وقضى يومًا ، لأنه يكون قد صام ثمانية وعشرين.

تنبيه ب: تعلَّم اختلاف المطالع واتحادها ، فرض كفاية . وكذا تعاهد رؤية هلال رمضان وبقية الأهلة ، لما يترتب عليها من الأحكام العديدة .

و يجب صوم رمضان على سبيل الخصوص أي على من رآه ، أو أخبره برؤيته موثوق، به ، أو من اعتقد صدقه ، ولو امرأة أو صبياً بميزًا أو فاسقًا أو كافرًا ، ومثله ظهور دخوله بالاجتهاد لدى نحو محبوس ، أما بقول المنجم وهو يرى أول الشهر طلوع النجم الفلاني ، ومثله الحاسب وهو من يعتمد منازل القمر في تقدير سيره ، فعليها وعلى من صدقها الصوم ولو لم يثبت دخول الشهر عند حاكم .

فرع : من رأى هلال شوال ولم يثبت لدى الحاكم ، يفطر ويخفي إفطاره ، كا قال الشافعي رضي الله عنه .

تنبيه ج: يحرم إعانة مفطر في رمضان بما لا يحل فيه عندنا ولو كان غير مسلم: كضيافة في مأكل أو مشرب، ومن ذلك فتح المطاع في رمضان، ما لم يكن المفطر معذورًا بنحو سفر أو مرض.

٢ - شروط صحة الصوم ، أربعة : الإسلام ، والتمييز ، ونقاء من حيض ونفاس وولادة ، وقابلية الوقت للصوم وهو النهار : من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الليل ، ما عدا الأيام الخسة التي يحرم صومها كا سيأتي بيانها بعد ، لقوله تعالى في سورة البقرة آية ١٨٦ : ﴿ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾ .

فلا يصح الصوم من كافر أصلي ولا من مرتد وإن كان يجب على الثاني كا تقدم لأنه التزمه بالإسلام فيقال له : أسلم وصم ، ولا يصح من صبي غير مميز ولا من مجنون ، ولا من نحو حائض .

# فصل في أركان الصوم

أركانه شيئان : النية ، والإمساك عن المفطرات جميع النهار ، واجبًا كان الصوم أو نفلاً .

الأول : النية بالقلب كل يوم ، والنطق بها أفضل لخبر مسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) .

ويشترط في نية الصوم الواجب ، تبييت النية قبل الفجر ، وتعيين الصوم : كنويت الصوم عن فرض رمضان ، أو عن قضاء فرض رمضان ، أو نويت الصوم عن نذر أو كفارة وإن لم يبين نوعها ، حتى لو تسحر بقصد الصوم ، أو امتنع عن الطعام أو الشراب خشية طلوع الفجر من أجل الصوم ، كان منه ذلك نية ، لما أخرجه أصحاب السنن : أنه عليه السلام قال : ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) ، وفي أكثر الصحاح : ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) ، وعند مالك والنسائي عن عائشة وحفصة رضي الله عنها قالتا : ( لا يصوم إلا من أجمع الصيام فبل الفجر ) .

أي يكفي إيقاع النية في أي جزء من الليل ، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق .

فائدة : وعند مالك تكفي نية صوم جميع رمضان من أول ليلة منه . ا هـ .

وأكمل النية ـ أن يقول : نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى إيمانًا واحتسابًا لله تعالى أي . إيمانًا بفرضيته وادخارًا للأجر عن صومه .

#### فروع:

أ ـ لو شك بعد الغروب : هل كان نوى أم لا ؟ ولم يتـذكر ، لم يؤثر لمشقـة إعـادة الصوم . ا هـ . من هامش حاشية التحرير .

ب ـ لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان : صوم غد من رمضان إن كان منه ، فبان أنه منه . لم يقع عنه ، إلا إن جزم أنه منه بقول من صدّقه بمن تقدم ، كا لا يقع عن شعبان لعدم نيته .

ج ـ لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد من رمضان إن كان منه أجزأه لأن

الأصل بقاؤه .

د ـ لو نوى صوم غد نفلاً إن كان من شعبان ، وإلا فمن رمضان فبان أنه من شعبان صح صومه إن كانت له عادة : كصيام يوم وإفطار يوم لأن الأصل بقاء شعبان ، وإن بان أنه من رمضان لم يصح لعدم الجزم بالنية بأنه من رمضان .

أما صوم النفل ولو كان راتبًا: كصوم يوم عرفة وعاشوراء ، فلا يشترط في نيته ، تبييت ولا تعيين ، بل يصح بنية مطلقة حتى إلى ما قبل الزوال إن لم يسبقها ما ينافي الصوم من المفطرات ، وقيل تكفي بعد الزوال ، وقيل وإن سبقها مناف للصوم ، كأن . يقول : نويت الصوم ، لأن الصوم منصرف إلى النفل وإن لم يعينه ، بل وإن نوى غيره : كقضاء ونذر وكفارة فهو حينئذ يدخل صيام النفل فيه : فإن نوى عن قضاء رمضان وكان يوم عرفة مثلاً ، صح القضاء وحصل أصل صيام النفل في هذا اليوم : كدخول ركعتي تحية المسجد أو سنة الوضوء في كل صلاة وإن لم تنويا ، ولكن يجب حينئذ تبييت النية بالنسبة للقضاء .

استطراد: يحرم قطع الفرض: صوماً كان أو غيره. أما النفل فلا يحرم قطعه: صوماً كان أو غيره إلا الحبج أو العمرة. وكذا فرض الكفاية يجوز قطعه إلا إن تعين: كأن لم يوجد للصلاة على الجنازة سوى واحد. فقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: ( دخل علي رسول الله علي ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا، قال: فإني إذًا صائم. ثم أتانا يوماً آخر، فقلت: أهدي لنا حيس - تمر وسمن وأقط - فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائمًا، فأكل). فإن المتنفل أمير نفسه.

فائدة : الصوم عند الأحناف بالنسبة للنية ، ثلاث أضرب ، والواجب منه ضربان :

1 - ما يتعلق بزمان بعينه ، وذلك : كصوم رمضان ، والنذر المعين زمانه ، فهذا يجوز صومه بنية من الليل وهو الأفضل ، وإن لم ينو حتى أصبح أجزأته النية فيا بينه وبين الزوال ، وفي الجامع الصغير قبل نصف النهار وهو الأصح ، لأنه لابد من وجود النية في أكثر النهار ونصف من وقت طلوع الفجر إلى الضحوة الكبرى ، لا وقت الزوال .

قلت : وفي هذا وفيا تقدم عن الإمام مالك ، فسحة لشافعي إن نسي النية ليلاً. اهـ.

٢ ـ ما يثبت في الذمة : كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات وما أفسده من
 النفل ، فلا يجوز صومه إلا بنية من الليل .

٣ ـ والنفل كله : مستحبه ومكروهه ، يجوز بنية قبل الزوال ا هـ جوهرة واللباب باختصار .

الركن الثاني للصوم: الإمساك عن المفطرات الآتي بيانها جميع النهار لآية البقرة التي تقدمت في شروط صحة الصوم، ولما صح عن ابن عمر رضي الله عنها أنه عليه السلام قال: (إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم) أي حان وقت إفطاره.

\* \* \*

# فصل في بيان المفطرات

والذي يبطل الصوم ، عشرة أشياء ، أي واحد منها :

أولاً: وصول عين وإن قلّت: كسسة أو قطرة ماء ، ولو كانت العين غير مأكولة: كحصاة ، ومنها الدخان المعروف بالتتن أو التنباك لأن له أثرًا في باطن نحو العود ، إلى جوف منفتح أصالة : كالحلق أو منفتح عرضًا بواسطة جرح : كأمومة وهي التي تصل إلى أمّ الدماغ ـ وسواءً كان محيلاً للغذاء والدواء : كالمعدة ، أو طريقًا للمحيل : كالحلق والأنف والأذن والإحليل والدبر : كحقنة في أحدها .

بخلاف داخل نحو الفخذ وإبرة الدواء (الشرنكة) وما يتشربه مسام الجسم في الغسل ، والقطرة أو الكحل في العين وإن وجد طعم ذلك أو لونه في في ، لما أخرجه الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه ، قال : (جاء رجل فقال : يا رسول الله إن عيني اشتكت أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال : نعم) . ويعفى في الصوم عن وصول نحو ذباب أو غبار طريق أو غربلة جوفه لعسر التحرز عن ذلك ، ومثله سبق ماء مضفة أو استنشاق إلى جوفه ما لم يبالغ فيها في وضوء أو غسل مطلوب وكذا ابتلاع ما بين الأسنان من طعام جرى به الريق من غير قصد ، ومثله نخامة عجز عن مجها بعد ما وصلت إلى حد الظاهر وهو مخرج الحاء المهملة وقيل مخرج الخاء المعجمة ـ إذا سكن الحرف عرف مخرجه ـ ولا يضر في الصوم ما يجده في فيه من طعم الحلاوة وريح المسك لأنه ليس بعين ، كا لا يضر ابتلاع الريق بعد مج المضفة وإن أمكنه مجه لعسر التحرز عنه ، وكذا ابتلاع الريق الخالص الطاهر من باب أولى ، وقال الرملي في النهاية : ولو اختلط بدم لثته الدائم أو الغالب فيكفي بصقه إن عسر الاحتراز عنه ، ويعفى عن أثره ولا يكلف غسل فه جميع النهار ، وربما إذا غسله زاد جريانه . اه . قلت ولا بأس بنوق طعام بتعاطي ما يقطع جريانه كتضض بنحو شب أو ملح ثم يبصق . ولا بأس بنوق طعام لنحو طباخ ثم مجه .

ثنانيًا: الوطء فيا يسمى فرجًا ولو من حيوان ، ولو لم ينزل: فيفطر الواطع بإدخال كل الحشفة وعليه الكفارة العظمى وهي صيام شَهرَين متتابعين ، وتفطر الوطوءة بإدخال بعضها .

ثالثًا: إنزال المني عن مباشرة: كقبلة ولمس بنحو يد بدون حائل ومنه الاستمناء. بخلاف مالو لمس بحائل فأنزل ، أو نظر فأنزل ، أو احتلم نهارًا ، فلا فطر . والمباشرة ; لمس البشرة أي الجلد .

رابقا: تعمد القيء ، ولو لم يرجع منه شيء إلى الجوف ، ومثله التجشؤ إذا خرج معه شيء ، لخبر ابن حبان وغيره : أنه عليه السلام قال : ( من ذَرَعه القيءُ وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض ) .

خامسًا إلى التاسع : طروً ولو مجة من محيض ، أو نفاس ، أو ولادة ولو لنحو علقة وطروُ أي حصول ولو لحظة من جنون أو ردة والعياذ بالله تعالى .

عاشرًا: الإغماء أو السكر جميع النهار، فلو أفاق ولو لحظة صح صومه، إن كان ناوياً من الليل في صوم الفرض، أو نوى قبل الزوال في النفل: قبل الإغماء أو السكر أو بعده.

تنبيه: وشرط في الإفطار في الأربعة الأول ، أن يكون متعاطيها عامدًا عالمًا بالتحريم مختارًا ، لما في الصحيحين: أنه عليه السلام قال: ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه) ، وألحق بالأكل والشرب ، بقية الأربعة ، وكذا ألحق بها ، الردة .

- أما بقية العشرة ، فلا يشترط في الإفطار بها عمد ولا غيره . وأما النوم ولو لجميع النهار فلا يضر في الصوم .

\* \* \*

# فصل فيا يستحب في الصوم

يستحب فيه ، خمسة أشياء :

١ - تعجيل الفطر ، بعد تحقق غروب الشبس وطلوع الليل ، وأن يكون الفطر
 حسب ترتيب هذا البيت :

فمن رَطَبٍ فَالبَسِر فِ البِّسِ زمزم فِي أَمَّاء فَعَلَّو ثُم حَلَّوي لَـك الفطرُ ا

استطراد: ثمر النخل: خَلال، ثم يصير بَلَحًا، ثم بُسرًا، ثم رُطَبًا، وذلك نوعان: أحدهما لا يتتمر فإذا تأخر أكله تسارع إليه الفساد، والثاني يتتمر ويكون عجوة وتمرًا يابسًا. اه. والحلو: ما لا تمسه النار كالزبيب والعسل. والحلوى: ما تمسه النار كالربيب والعسل، وقد أخرج أبو داود وغيره (أنه عليه السلام كان يُفطر قبل أن يصلي ماي المغرب على رُطباتٍ فإن لم يكن فعلى تمراتٍ، فإن لم يجد حسا حسوات من ماء).

٢ ـ تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر الصادق ، لخبر الشيخين ، أنه عليه السلام قال : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) زاد الإمام أحمد : ( وأخروا السحور ) زاد أبو داود : ( لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم ) ، قال في شرح المصابيح : ثم صار في ملتنا ـ أي تأخير الإفطار ـ شعارًا لأهل البدعة وسمة لهم . ا ه . سبل السلام .

وقال أيضًا عليه السلام: (تسحروا فإن في السحور بركة) متفق عليه، زاد الإمام أحمد: ( فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين).

وأخرج أكثر الصحاح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : (تسحرنا مع رسول الله عنه قال : (تسحرنا مع رسول الله عنه قال : قدر خسين آية) أي على الصلاة ، قيل : كم كان بين ذلك ؟ قال : قدر خسين آية ) أي قراءتها . والسّحور بفتح السين : ما يتسحر به ، وبضها فعل الفاعل . وبفتحتين قبل الفجر . ويدخل وقت السحور من نصف الليل ، وتقديمه من الفجر أفضل كا رأيت ويحل ولو مع الشك في بقاء الليل ، ويصح حينئذ الصوم ما لم يتحقق طلوع الفجر ، لما أخرجه أبو داود : أنه عليه السلام قال : (إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده ،

فلا يدعه حتى يقضي منه حاجته ) ويتأكد تجنب الشبع المفرط خصوصًا للصائم ، لأنه يذهب بحكمة الصوم الصحية ، ويوقع الصائم في ورطة الكسل عن الاستزادة من العبادة .

٣- ترك الهُجر من الكلام الفاحش ، خبر الصحاح الستة : انه عليه السلام قال : (... الصيام جُنَّة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفَث ولا يصخب ، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل : إني صائم إني صائم ) أي يقول ذلك بقلبه أو بلسانه لنفسه مذكرًا إياها بالصوم ليكف عن مقابلة من شاتمه ، لأن الصوم جُنَّة أي وقاية من مثل تلك المقابلة ، فالهجر ، إذا كان بمعنى الرفث وهو الكلام المتعلق بذكر الجماع وكان مع حلاله فالأولى تركه في غير الصوم ، ويتأكد تركه في الصوم . وإذا كان بمعنى الكلام المحرم : كالغيبة والنية والكذب فإنه واجب الترك في حد ذاته ، ويضاف إلى هذا الوجوب ، الاستحباب بالنسبة للصوم ، لما صح من قوله عليه السلام : ( من لم يدع قولَ الزُّور - الباطل - والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) . الصَّخَب : الضجة والجلبة .

٤ - الاغتسال من الجنابة ، ليكون على طهارة من أول النهار .

٥ ـ الدعاء عند الإفطار، لما أخرجه الشيخان كا في شرح الخطيب، وأخرجه أبو داود أيضًا: أنه عليه السلام كان إذا أفطر قال: ( اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت) وفي أخرى لأبي داود: ( كان النبي عليه السلام يقول إذا أفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى) زاد رزين في أوله: ( الحمد لله ) وروى النووي في الأذكار عن كتاب ابن السني: ( أنه عليه السلام إذا أفطر قال: الحمد لله الذي أعانني فصمت ، ورزقني فأفطرت).

تتمة : اللصوم سنن أخرى ، منها : ترك الشهوة التي لا تبطله : كشم الرياحين والنظر إليها ، والقبلة خشية الإنزال فقد أخرج أبو داود عن أبي هريرة : (أنه عليه السلام رخص في المباشرة للمسنّ ومنع منها الشاب ) لقوة غريزته ، وترك علك أي مضغ لنحو علك لا يتحلل في الفم منه شيء لأنه يجمع الريق فإن بلعه أفطر في وجه ضعيف وإن مجه عطشه ، وترك السواك بعد الزوال إبقاء على رائحة فم الصائم فقد روى البخاري وغيره : أنه عليه السلام قال : (ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) وسنية ترك ما ذكر لمنافاتها لحكة الصوم التي منها ، الترفع عن اللذائذ المادية بقدر

الإمكان ، لأن الصائم أشبه ما يكون بالملائكة ، مشغول بلذائذ الروح .

ومن سننه ، الإكثار من تلاوة القرآن، والصدقة ، ولأن الصوم مذكر بحاجة المعوزين ، ولما صح : أنه عليه السلام أجود ما يكون في رمضان حين ينزل جبريل فيدارسه القرآن .

والمدارسة : أنه يقرأ على غيره ، ويعيد الغير ما قرأه الأول . والاعتكاف في مسجد خصوصًا في العشر الأخير من رمضان رجاء موافقه ليلة القدر كا سيأتي .

\* \* \*

# فصل في أنواع الصوم

وهي ، أربعة : فرض ـ ونفل ـ ومكروه ـ ومحرم .

أ ـ فالفرض ثـلاثـة أقسام : ما يجب تتـابعـه ، مـا يجب تفريقـه ، مـا يجـوز فيـه الأمران .

فالأول : ما يجب تتابعه ، وأفراده خمسة :

١ - صوم رمضان لقوله تعالى في سورة البقرة آية ١٨٤ : ﴿ فَمَن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ .

٢ ـ كفارة جماع نهارًا من صائم في رمضان وهي صيام شهرين متتابعين كما سيأتي .

٣ - كذلك كفارة القتل ، لقوله تعالى في سورة النساء من آية ٩٢ ﴿ ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ... فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ﴾ .

٤ - وكفارة الظهار أيضًا ، لقوله تعالى في سورة المجادلة آية ٣ ، ٤ : ﴿ والذين يُظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا ... ، فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ﴾ وذلك لمن قال لامرأته : أنت عليَّ كظهر أمي ، ولم يتبع ذلك بالطلاق ، وكان الظهار طلاقًا في الجاهلية .

٥ - صوم نذر شرط تتابعه ، كأن قال : لله علي ان أصوم ثلاثة أيام متواليات أو صوم شهر .

والثاني : ما يجب تفريقه ، وأفراده عشرة :

١ - صوم نذر شرط تفريقه ، كأن قال : لله علي أن أسوم يومًا وأفطر يومًا مدة شهر ، مثلاً .

١٠: ٢ - صوم لترك مأمور به في النسك ، وأفراده تسعة . حدها التمتع ، والبقية ستأتي في كتاب الحج ، قال تعالى في سورة البقرة آية ١٩٥ ﴿ فَمَن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الهدي فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك

عشرة كاملة ﴾ . وقد يجب تتابع الأيام الثلاثة في الحج إذا أحرم به قبل يوم عرفة بيومين .

الثالث: ما يجوز فيه الأمران ، وإن كان التتابع أفضل لما فيه من المبادرة في براءة الذمة . وأفراده ثلاثة :

١ ـ قضاء صيام رمضان ، لقوله تعالى في الآية السابقة ١٨٤ من سورة البقرة :
 ﴿ فين شَهِد منكم الشهرَ فليصُمْه ومن كان مريضًا أو على سفر فعِدَّةٌ من أيام أُخَر ﴾ .

٢ ـ كفارة اليين ، لقوله تعالى في سورة المائدة من آية ٨٩ : ﴿ فَن لَم يَجِد فَصِيامُ ثَلاثةِ آيام ذلك كفارةُ أيمانكم إذا حلفتم ﴾ وصيام عن فعل منهي عنه أو ترك مأمور به في نسك عدا الأفراد التسعة التي وجب تفريقها كما تقدم .

٣ ـ صيام نذر لم يشترط تتابعه كأن قال : لله عليٌّ أن أصوم ثلاثة أيام .

أولاً : ما يتكرر بتكرر السنين ، وأفراده ثمانية وأكثرها متداخلة في بعضها كا سترى :

١ ـ العشر الأول من شهر المحرم .

٢ - الأشهر الحرم الأربعة ، وهي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب ، قال في شرح التحرير : لشرفها وللأمر بصومها في خبر أبي داود وغيره : وأفضلها ، المحرم لخبر مسلم أنه عليه السلام قال : ( أفضل الصيام بعد رمضان ، شهر الله المحرم ) ثم رجب ثم ذو الحجة ثم ذو القعدة .

٣ ـ شعبان لحديث الصحاح الستة عن عائشة الذي تقدم .

٤ ـ صيام يوم عاشوراء، وهو عاشر محرم ، سئل عنه عليه السلام فقال : ( يُكفر

السنة الماضية).

٥ ـ صيام تاسوعاء ، وهو تاسع الحرم ، قال عليه السلام : ( لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع ) رواهما مسلم .

٦ ـ صيام تسعة أيام من أول شهر ذي الحجة ، للاتباع رواه أبو داود وغيره .

٧ - صيام يوم عرفة ، وهو تاسع ذي الحجة لغير حاج ، قال عنه عليه السلام :
 ( صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده )
 رواه مسلم والترمذي . فإن عرف الحاج وصوله عرفة ليلاً ، سُنَّ له صيامه .

٨ - صيام ستة أيام من شوال ، لخبر مسلم وغيره : أنه عليه السلام قال : ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال ، كان كصيام الدهر ) وذلك ، فإن صيام رمضان بثواب صيام عشرة أشهر ، وأن الست من شوال بثواب شهرين ، فيكون كصيام سنة ، فإن الحسنة بعشر أمثالها .

ثانيًا : ما يتكرر بتكرر الأشهر ، وأفراده اثنان :

١ - صيام أيام الليالي البيض أي المقمرة ، وهي الثالث عشر وتالياه من كل شهر ،
 لرواية مسلم وغيره .

٢ ـ صيام أيام الليالي السود أي غير المقمرة ، وهي الثامن والعشرين وتالياه ،
 والأحوط أن يصام معها السابع والعشرون خشية أن يكون الشهر تسعًا وعشرين .

ثالثًا : ما يتكرر بتكرر الأسابيع ، وأفراده اثنان أيضًا :

١ - صيام يوم الإثنين من كل أسبوع ، سئل عنه عليه السلام ، فقال : ( ذلك يوم ولدت فيه ، وبعثت فيه ، وأنزل علي فيه ) ، رواه مسلم .

٢ - صيام يوم الخيس ، لما أخرجه الترمذي وغيره : (أنه عليه السلام كان يتحرى صوم يوم الإثنين والخيس) وفي رواية : (تُعرض الأعمالُ على اللهِ تعالى يوم الإثنين والخيس ، فأحبُ أن يُعرض عملي وأنا صائم).

تتمة : بقى من الصيام المؤكد ثلاثة أفراد :

١ - صيام يوم و إفطار يومين ، لخبر الصحيحين : (أنه عليه السلام أمر عبد الله بن
 عرو بن العاص بذلك ) .

٢ - صيام يوم وإفطار يوم ، لخبر الصحيحين أيضًا : أنه عليه السلام قال : (أفضلُ لصيام ، صيامٌ داود كان يصومٌ يومًا ويفطر يومًا ) .

٣ - صيام يوم لا يجد فيه ما يأكله ، كا كان يفعل عليه السلام فيا رواه مسلم عن
 عائشة رضي الله عنها ، وقد مر في بحث نية الصوم عند قولي : استطراد .

تنبيه : وإذا كان لصوم النفل سببان فأكثر زاد تأكده .

١ ـ كصيام الإثنين والخيس ، إذا وقع في شهر حرام ، كان له سببان .

٢ ـ وكصيام يوم عرفة ، فلوقوعه في عشر ذي الحجة وهو شهر حرام ، له ثلاثة أسباب . ومثله عاشوراء وتاسوعاء ، لوقوعها في عشر الحرم وفي شهر حرام .

٣ ـ وإذا وافق يوم عرفة ونحوه يوم الإثنين أو الخيس ، كان لتأكده سبب رابع .

فائدة : وإن صيم يوم مستحب صيامه عن قضاء أو كفارة أو نذر صح صومه عن ذلك ، وحصل أيضًا به أصل استحباب صومه وإن لم ينو : كاندماج تحية المسجد في أي صلاة فرض أو نافلة ، وبذلك يرفع العتاب على القول به .

فرع: ويندب قضاء الصوم الراتب: كصيام يوم عرفة وعاشوراء ونحوها ، كا يندب قضاء صلاة رواتب الصلاة .

ج ـ وأما الصوم المكروه . فأفراده ، أحد عشر :

١ - صوم مريض خاف ضررًا يبيح التيم ، وعبارة المنهج وشرحه ويباح تركه بنية الترخص لمريض يضر معه الصوم ضررًا يبيح التيم . اه فإن تحقق الضرر حرم الصوم ولو في رمضان ، وقال : قال في الأنوار : ولا أثر للمرض اليسير كصداع ووجع الأذن والسن إلا أن يخاف الزيادة بالصوم . اه وعلى مريض خف مرضه بحيث لا يباح معه ترك الصوم ، أن يبيت النية ليلاً فإن عاد المرض كالحي أفطر وإن علم من عادته أنها

تعود عن قرب.

٢ ، ٣ ، ٤ - ومثل المريض ، حاملٌ ومرضع وعجوز أي الشيخ والشيخة . ا هـ قاموس .

٥ ـ ومسافر وجد مشقة لا تحتمل ، وإن تحقق ضررًا بذهاب نفس أو عضو أو منفعة حرم الصوم ، إلا أن المسافر وإن لم يجد مشقة له أن يفطر ، لأن السفر مظنة المشقة فأقيم مقامها .

7 - صوم نفل ممن عليه قضاء صوم واجب فات بعذر: كريض أو مسافر ترخص في الفطر في رمضان ، أو كحائض عليها قضاء ما أفطرته فيه . فإن فات بغير عذر: كمن أفطر في رمضان من غير ترخص ، حرم عليه الصوم لضيق الوقت لأن عليه حينئذ فورية القضاء .

٧ ـ صوم يوم عرفة لمسافر أو حاج والمعتمد أنه خلاف الأولى . إلا إذا علم أنه يصل عرفات ليلة العيد فلا يكره .

٨ ـ صوم الدهر لمن خاف ضررًا أو فوت مندوب: كضعفه عن صلاة الضحى ، لأن نفل الصلاة أفضل من نفل الصيام ، فإن تحقق الضرر أو فوت واجب حرم ، لخبر النسائي أنه عليه السلام قال ( من صام الأبد ، فلا صام ولا أفطر ) لأنه الصوم كالدواء إذا أدمن على تعاطيه لم يعد فيه كبير نفع ، بل ربا ضر ، كذلك الإدمان على الصوم يفقده بعض حكته . هذا ما عدا الأيام الخسة التي لا ينعقد صومها كا سيأتي .

٩ ، ١٠ ، ١١ - إفراد يوم الجعة أو السبت أو الأحد بصوم ، ما لم يصله بما قبله أو بما بعده ، أو يوافق أحدهما يومًا ندب صومه : كيوم عرفة ، أو يصادف عادة له من صوم يوم وإفطار يوم ، أو صامه عن واجب : كقضاء أو كفارة ، للنهي عنه في الأولين - رواه في الجعة الشيخان ، وفي السبت الترمذي وحسنه، ولتعظيم اليهود يوم السبت، والنصارى يوم الأحد . فإذا انضم منها يومان : كالجعة والسبت ، أو هو والأحد زالت الكراهة .

#### تنبيه:

١ ـ ينعقد الصوم المكروه وإن عرض لبعضه التحريم كخوف الضرر، أو لتقديمه على
 قضاء صوم واجب فات بغير عذر .

٢ - يكره قطع النفل صومًا كان أو غيره - ما عدا الحج والعمرة فيحرم قطعها - وجاز لعذر: كإجابة أحد الوالدين وهو في صلاة النفل وعزّ عليها عدم الإجابة وتبطل بها الصلاة ، وكساعدة ضيف في الأكل عزّ عليه امتناع مضيفه من الأكل معه لصومه وبالعكس وإذا قطع الصوم في النفل لعذر ، أثيب على ما مض من اليوم في الصوم وكذلك صلاة النفل .

استطراد: ويكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاة فقط ، لما رواه مسلم من قوله عليه السلام: ( لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) .

د ـ وأما الصوم المحرم ، وأفراده ستة إجمالاً ، وثلاثة عشر بالبسط .

1 - صوم خسة أيام في السنة ، بل لا ينعقد صومها بحال : يوم عيد الفطر ، ويوم عيد الأضحى ، وأيام التشريق الثلاثة التي بعد يوم الأضحى ولو لمتمتع بالعمرة إلى الحج ، خلافًا للقول القديم القائل بصيام أيام التشريق عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج خلاج عدم الهَدْيَ ، لخبر الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : (أن رسول الله عليه بهى عن صوم يومين : يوم عيد الفطر ويوم النحر ) ولما أخرجه مسلم : أنه عليه السلام قال : (أيام التشريق ، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى ) . وسميت بذلك لأنهم كانوا يقددون اللحم فيها تحت المشرقة : الشمس.

٢ ـ صوم حائض أو نفساء يوم ولادتها وإن لم يكن لها نفاس ، لما تقدم في موجبات الغسل : (أنه عليه السلام قال لفاطمة بنت أبي حبيش : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) ولما مر في فصل ما يحرم بالحيض من رواية الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان يصيبنا ذلك ـ أي الحيض ـ فنؤمر بقضاء الصلاة ) ، وألحق بالحيض ، النفاس والولادة في تحريم

الصوم وعدم انعقاده أيضًا .

## ٣ ـ صوم يوم الشك ، وهو يومان :

أحدها: إذا كان تاسع ذي الحجة: كأن لم يُرَ الهلال ليلة الخيس مثلاً مع الصحو، وتحدث الناس برؤيته، ولم يُعلم عدل رآه، أو شهد برؤيته من ترد شهادتهم: كصبيان أو نساء أو فسقة، فيشك في يوم السبت من الجمعة المقبلة ـ هل هو اليوم العاشر أي يوم عيد الأضحى لاحتال أن يكون أول الشهر الخيس، أم هو يوم التاسع أي يوم عرفة لاحتال أن أوله الجمعة ؟ فلا ينعقد صوم يوم السبت بحال وهو المعتمد عند الرملي ومتابعيه خلافًا للجوهري.

ثانيها: إذا كان يوم الثلاثين من شعبان ، وتحدث الناس برؤية هلال رمضان مع الصحو ، ولم يعلم عدل رآه ، أو شهد برؤيته من ترد شهادتهم كا تقدم ، لما أخرجه أصحاب السنن والترمذي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : ( من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ) أي ولا ينعقد صومه بلا سبب يقتضيه . بخلاف ما إذا صامه عن سبب : كأن صامه عن قضاء أو كفارة أو نذر لم يتحرّ فيه نذره ، أو وافق عادة له من قبل كصيام الإثنين والخيس ، أو صيام يوم وإفطار يوم أو يومين ، أو وصله بما قبله أي بما قبل النصف الثاني من شعبان لما سيأتي ، فإنه يصح . أما مع الغيم ، فإنه لا يكون يوم شعبان .

٤ ـ النصف الثاني من شعبان ، لخبر أبي داود : أنه عليه السلام قبال : ( إذا انتصف شعبانُ فلا تصوموا ) ولما أخرجه أكثر الصحاح : أنه عليه السلام قبال : ( لا يتقدمن أحدكم رمضانَ بصوم يوم أو يومين ، إلا أن يكون رجلاً كان يصوم صومًا فليصه ) .

فحكم النصف الثاني من شعبان ، وهو من السادس عشر فما بعد حكم يوم الشك منه فيا تقدم .

تنبيه : جواز صوم يوم الشك الذي هو يوم الثلاثين من شعبان بشروطه السابقة ، والصيام في النصف الثاني من شعبان عن قضاء ونحوه إنما يصح إذا لم يتحرّ القضاء ونحوه فيه أي إيقاعه فيه ، أو يقصد نذر صومه لأنه من النصف الثاني أو لأنه يوم شك ، وإلا

لم ينعقد حينئذ الصوم : كتحري إيقاع قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة كا تقدم .

٥ ـ الوصال بالصوم: كأن يواصل صوم يومين فأكثر من دون تعاطي مفطر ، لخبر الشيخين : أنه عليه السلام واصل آخر رمضان ، فواصل ناس معه فبلغه ذلك ، فقال :لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم ، إني لست مثلكم إني أظل يُطعمني ربي ويسقيني ) .

قال في المهذب: ويكره الوصال في الصوم ، ثم قال: وهل هو كراهة تنزيه أو تحريم ؟ فيه وجهان ، ثم قال: فإن واصل لم يبطل صومه . ا هـ

وقال في الإقناع: (فرع) الفطر بين الصومين واجب، إذ الوصال في الصوم فرضًا كان أو نفلاً ، حرام للنهي عنه في الصحيحين ، ثم قال : وذكره في الجموع . ا هـ وهـو المعتد من الوجهين أن الكراهة للتحريم .

٦ ـ صوم المرأة نفلاً وزوجها حاضر أي غير مسافر ، وبغير إذنه ، لأن استشاعه بها
 ملك له ، فلا يجوز إبطاله بغير إذنه ، ولا تعلم رضاه لما رواه الشيخان : أنه عليه قال :
 ( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ) زاد أبو داود : (غير رمضان ) .

\* \* \*

# فصل في حكم أنواع الإفطار

الإفطار في صوم واجب على سبعة أضرب من جهة الكفارة وغيرها :

1 - من أفطر بوطء بتغيب كامل الحشفة في فرج ولو من بهية ، نهاراً في رمضان ، وهو صائم مكلف بالصوم ، آثم بهذا الوطء ، لأجل الصوم ، وإن لم ينزل مع العلم بالتحريم والعمد والاختيار ، وهو ذاكر للصوم ، فعليه وعلى الموطوءة الصائمة المكلفة بالصوم ، الإثم من الله تعالى وقضاء اليوم الذي حصل الوطء فيه ، والتعزير من الحاكم بنحو حبس وضرب ، وعلى الواطئ فقط الكفارة العظمى ، أما الموطوءة فليس عليها كفارة لأن فساد صومها بغير الوطء ، لأن فساده بدخول شيء في فرجها من الحشفة قبل تحقق الوطء بدخول جميعها فيه .

لما أخرجه الصحاح الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : (جاء رجل - وهو سلمة أو سلمان بن صخر البياض - النبي عليه السلام فقال : يارسول الله هلكت ، قال : ما أهلكك ؟ قال : وقعت على أهلي وأنا صائم ، فقال رسول الله على الله على الله على الله تعتقها ؟ قال : لا ، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متنابعين ؟ قال لا : قال هل تجد إطعام ستين مسكيناً قال لا ، قال فاجلس . فبينا نحن على ذلك ، إذا أتي النبي عليه السلام بعرَق فيه تمر ، فقال : أين السائل ؟ قال أنا ، قال : خذ هذا فتصدق به ، قال : أعلى أفقر مني ؟ فوالله مابين لابتيها أهل بيت أفقر منا ، فضحك رسول الله على ان أطعمه أهلك ) والكفارة فورية ، فإن عجز عن جميع خصالها الثلاث من خصلة رتب ، لأن الكفارة مرتبة في الحديث كا رأيت . أما قوله عليه السلام : أطعمه أهلك ) ففيه ثلاثة احتالات : يجتل أنه تصدق بالعرق على السائل لفقره وأن الكفارة مستقرة في ذمته ، أو أطعمه أهلك على وجه الكفارة ومحل امتناع إطعام المكفر كفارته إذا كان هو المكفر من عنده بخلاف ما إذا كان المكفر عنه غيره ، وبعضهم أجاب : بأنه خصوصية لهذا السائل .

قبال في المصباح : العَرَق بفتحتين ، ضفيرة تنسج من خوص وهو المكتل والزُّنبيل ،

ويقال: إنه يسع لخسة عشر صاعاً . ا هـ ومعلوم ، أن الصاع أربعة أمداد ، فيكون لكل مسكين من الستين مد طعام مجزيء في الفطرة يُمَلَّكُ لفقير أو مسكين أي نصف كيلو غرام لكل واحد . وقال في المصباح أيضًا : والخوص ، ورق النخل والواحدة خوصة .اهـ ( اللابة ) الأرض ذات الحجارة السود الكثيرة ، وهي الحرَّة ، ولابتا المدينة المنورة ، حرَّتاها من جانبيها .

وتعدد الكفارة بتعدد أيام الوطء ، لا بتعدد الوطء في اليوم الواحد .

بخلاف مالو أفطر بغير الوطء: كأن شرب ثم وطاً ، فلا كفارة أو أدخل بعض الحشفة لأنه لم يفطر . أو وطئ في غير فرج : كإبط ، فلا كفارة وإن أفطر بالإنزال . أو وطئ وهو صائم في غير رمضان : كقضاء رمضان ، فلا كفارة وإن أفطر به أيضاً . 'بخلاف غير المكلف : كصبي ، فلا كفارة وإن أفطر به أيضاً . 'بخلاف غير المكلف : كصبي ، فلا كفارة وإن أفطر به أيضاً . أو أفطر بالوطء مريض أو مسافر بنية الترخيص ، فلا كفارة لعدم الإثم . أو أفطر كل منها بغير نية الترخيص ، فلا كفارة أيضاً ، لأنه آثم لعدم نية الترخيص ، لا لأجل الصوم ، أو وطئ وهو جاهل بالتحريم معذور . أو وطئ ناسيًا ، لأن صومه لم يفسد أيضاً .

#### فروع:

أ ـ من أكل ناسياً فظن بطلان صومه فجامع ، فلا كفارة وإن بطل صومه بالجاع على الأصح .

ب من ظن بقاء الليل فجامع ، أو ظن طلوع الليل فجامع أيضاً ، ثم تبين أن جماعه كان نهاراً ، فلا كفارة لعدم الإثم .

ج ـ من نسي النية ليلاً ، فجامع نهاراً فلا كفارة ، لأنه غير صائم وإن كان واجبه الامساك .

٢ ـ من أفطر في صيام واجب من غير عــذر بغير جــاع في رمضان أو في غير
 رمضان : كصيام كفارة أو نذر أو قضاء ولو بالجماع ، فعليه قضاء اليوم ، والإثم ،
 فقط . وعليه أيضًا التعزير من الحاكم إن كان الإفطار في رمضان خاصة .

٣ ـ الحامل ، والمرضع ولو كانت ظئراً إن خافتا على أنفسها ضرراً ولو مع خوفها على الأولاد ، والمريض الذي يُرجى برؤه ، والمسافر سفر قصر وهو غير عاص بالسفر كا تقدم في فصل قصر الصلاة وقد خرج من مكان إقامته قبل الفجر إن أفطروا بنية الترخص ، كذا الحائض والنفساء ومن وضعت أثناء النهار ولو بلا بلل ، والمغمى عليه ، فعليهم القضاء فقط .

وكذا السكران والجنون المتعديان بالسكر والجنون بتعاطي سببيها أما غير المتعديين، فلا قضاء عليها .

٤ ـ أما الحامل والمرضع إن خافتا على الأولاد فقيط ضرراً: كأن خافت الحامل إسقاط الحمل ، والمرضع قلة اللبن ، فأفطرتا ، فعليها القضاء والفدية وهي مد طمام في الفطرة عن كل يوم أفطرته إحداها ، لأنه فطر ارتفق فيه اثنان .

٥ - الرجل الهرم والمرأة الهرمة ، والمريض الذي لا يرجى برؤه إن عجز أحدهم عن الصوم : بحيث تلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة عند الزيادي ، أو تبيح التيم عند الرملي ، فأفطر ، فعليه الفدية فقط : إطعام مسكين عن كل يوم كا تقدم . والفدية واجبة ابتداءً لا بدلاً عن الصوم .

#### تنبيه:

أ. ولا يجوز تعجيل فدية قبل دخول ليلته ، ويجوز تأخيرها لتدفع آخر رمضان عن مجموع أيامه .

ب - فلو قدر نحو الهرم على الصوم بعد ، فلا يجب عليه قضاء ماأفطره على أصح الوجهين ، لأن الفدية واجبة ابتداء لا بدلاً عن الصوم .

ج - للمريض ترك النية ليلاً إن كان مرضه مطبقاً ، أو كان غير مطبق : كأن كان يُحمُّ وقتاً دون وقت وكان قبيل الفجر محموماً ، وإلا فعليه النية فإن عادت إليه الحمى واحتاج للفطر ، أفطر وإلا فلا .

- ومثله ، ذووا الأشفال الشاقة : كقاطعي الأحجار والحصادين والدراسين

والخبازين ، وكذا من يغلب عليه الجوع أو العطش ، فإنهم ينوون ليلاً ، ثم إن احتــاجوا أفطروا .

تتمة: المريض الذي له ترك النية ليلاً إذا زال عدره نهاراً: بأن شفي ، لم يجب عليه الإمساك ، وإنما يسن في رمضان ، ومثله مسافر أقام أثناء النهار ، والحامل والمرضع إذا زال أيضاً خوفها ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والكافر إذا أسلم ، والحائض والنفساء إذا طهرتا .

وإنما يجب الإمساك على من أفطر في رمضان خاصة مثلاً من غير عذر ، وهم ستة : (١) المرتد إذا عاد للإسلام نهاراً (٢) ومن نسي النية ليلاً (٣) ومن أصبح يوم الشك مثلاً حفطراً ثم تبين أنه من رمضان (٤) ومن تعاطى مفطراً ظاناً بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر (٥) ومن سبق ماء المبالغة في المضضة أو الاستنشاق إلى جوفه (١) ومن أكل أو شرب ناسياً فظن أنه أفطر ، فتعاطى مفطراً آخر : كالجماع مثلاً .

7 - ومن أخر قضاء ماعليه من رمضان من غير عدر نحو مرض متواصل حتى دخل رمضان آخر ، فعليه الفدية مع القضاء : وهي مدّ مجزىء في الفطرة عن كل يوم ، فعإن ستة من الصحابة أفتوا بذلك . فإن أخر القضاء سنتين قال في المهذب : ففيه وجهان : أحدهما تجب لكل سنة فدية ، لأنه تأخير سنة أشبه السنة الأولى . والثاني لا يجب للسنة الثانية شيء . ا ه . والأول أرجح .

٧ - وأما من مات وعليه صوم واجب من رمضان أو غيره وفات بغير عذر، أو فات بعذر وتمكن من قضائه ولم يقضه ، أطعم عنه من تركته عن كل يوم مد مجزى في الفطرة على القول الجديد للشافعي . أو صام عنه وليه ، ويسن له ذلك ، أو أجنبي بإذنه أو إذن الولي على القول القديم له ، وكلاهما معتمد . فقد أخرج الترمذي عن ابن عمر وصحح وقفه عليه : ( من مات وعليه صيام شهر رمضان ، فليطعم مكان كل يوم مسكيناً ) أي من تركة الميت أو من مال الولي ، أو من أجنبي ولو بغير إذن ، فهو من قبيل وفاء دين الغير من غير إذنه . كا أخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله عليه قال : من مات وعليه صوم ، صام عنه وليه . أي قريبه ولو عنها ، ولا وارثا ، ولا ولي مال على المعتمد ، بشرط : أن يكون بالغاً عاقلاً

ولو امرأة عن رجل: وبالعكس، لخبر مسلم: أنه عليه السلام قال لامرأة قالت له: إن أمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟: (صومي عن أمَّك)، بل لو صام عنه ثلاثون شخصاً يوماً واحداً بالإذن، جاز وعلى ذلك مذهب الحسن البصري أيضاً.

#### تنبيه:

أ ـ الكفارة تطلق على الكفارة العظمى : كفارة الجماع في رمضان ، وعلى الفدية وتسمى حينئذ كفارة صغرى .

ولا يفوتنك أيها القارىء الكريم ، أن المراد بالإطعام الوارد في الكفارة أو الفدية هو تمليك ذلك لفقير أو مسكين دون بقية أصناف المستحقين في الزكاة ، ولا حقيقة الإطعام : بأن تطعمهم غداء أو عشاء ، كا لا يجوز إعطاء أمداد من كفارة لواحد دفعة واحدة ، بل يمكن إعطاؤها له على دفعات : بأن نعطيه كل يوم مداً . فإن كان هناك أكثر من كفارة واحدة ، أعطي حينئذ عن كل كفارة مداً دفعة واحدة . كا يجوز إعطاء واحد أمداداً من فدية ، لأن كل مد فدية مستقلة عن يوم .

فرع: ومن نذر أن يعتكف صائماً ، فمات قبل الوفاء ، اعتكف عنه صائماً ، وقد صح الاعتكاف تبعاً للصوم ، كا صحت صلاة ركعتي الطواف عن نحو صبي غير مميز تبعاً للطواف . فإن المعتمد عندنا ، أن من مات وعليه صلاة أو اعتكاف ، لا يفعل عنه إلا تبعاً كا رأيت ، كا أنه لا فدية عن ذلك لعدم ورودها .

ب ـ ومن مات وعليه صيام واجب فات بعذر ، ولم يتمكن من قضائه : كمن استر مريضاً من رمضان حتى مات ولو بعد سنين ، فليس له تدارك واجب بفدية أو قضاء .

\* \* \*

### باب الاعتكاف

تمهيد : الاعتكاف ، لغة : الإقامةُ والمداومةُ على الشيء خيراً كان أو شرّاً ، ومنه قولـه تعالى في سورة الأعراف آية ١٣٧ : ﴿ يَعْكَفُونَ عَلَى أَصِنَامَ لَهُم ﴾ .

وشرعاً : إقامة بمسجد بصفة مخصوصة من شخص مخصوص .

الأصل في مشروعيته ، قوله تعالى في سورة البقرة من آية ١٨٦ ﴿ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ﴾ ، وما أخرجه الستة الصحاح عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله علي العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ، ويقول : تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ، ثم اعتكف أزواجه من بعده ) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : (اعتكفنا مع رسول الله علي العشر الأوسط .. ) وهو من الشرائع القدية ، لقوله تعالى في سورة البقرة آية ١٣٥ : ﴿ وعهدنا إلى إبراهيم وإساعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ﴾ ، وروى إلى إبراهيم وإساعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ﴾ ، وروى خسة من الصحاح عن ابن عمر رضي الله عنها : (أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة \_ ويروى : يوما \_ في المسجد الحرام ، فسأل رسول الله علي ، فقال أوف بنذرك ) .

- وأما حكمه ، فهو سنة مؤكدة ، ومستحبة في كل وقت ، قال الزركشي : فقد روي : ( من اعتكف فَواق ناقة فكأنما أعتق نَسَمة ) قال في الختار : والفواق ، بضم الفاء وفتحها ، ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سُويْعة يرضعها الفصيل لتدرثم تحلب ، يقال ما أقام عنده إلا فواقا ، وقوله تعالى : ﴿ ماينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق ﴾ سورة ص آية ١٥ ، مالها من نظرة - إمهال - وراحة وإفاقة اهـ وقال البيضاوي في تفسيره : هي النفخة الأولى ، مالها من توقف مقدار فواق ، وقرأ حقل البيضاوي بالضم ، وهما لغتان . ا هـ . وقرأ حقص بالفتح ، ولكن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أفضل ، لمواظبته عليه عليه السلام ، ورجاء موافقة ليلة القدر كا تقدم فيا أخرجه الصحاح الستة عن عائشة . ليحييها بأنواع العبادة ، لما في الصحيحين أنه عليه السلام قال : ( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً - أي تصديقاً ومعتداً بادخار الأجر عند الله - غُفِر له ماتقدم من ذنبه ) . وسميت بذلك لأنها ذات

قدر وشرف ، وإما لأن الأعمال للسنة المقبلة تقدر فيها وتسلم للملائكة للإشراف على تنفيذها .

وأعلى مراتب إحياءها ، أن يحيي الليل كله بأنواع العبادة ، ومنها الدعاء لخبر الترمذي عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قلت : يارسول الله إن واقفت ـ صادفت ليلة القدر ، ما أدعو به ، قال : قولي : اللهم إنك عفو تُحبُّ العفو فاعف عني .

وأدنى إحيائها ، أن يصلى العشاء في جماعة وكذا صلاة الصبح في جماعة كما روي عن الشافعي . وعن أبي هريرة العشاء فقط . وأرجى لياليها عند الإمام الشافعي رضي الله عنه أوتار العشر الأواخر من رمضان ، وأرجى ليالي الأوتار ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين ، كا يدل للأول خبر الصحيحين ، وللثاني خبر البخاري . وأخرج مسلم عن أبي بن كعب قال : ( والذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان ، وإنها الليلة التي أمرنا رسول الله ﷺ بقيامها ، وهي ليلة سبع وعشرين ، وأمارتها ، أن تطلعَ الشهسُ في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها ) ، كذلك عند ابن عباس أخذاً من قوله تعالى : ﴿ سلامٌ هي حتى مطلع الفجر ﴾ فإن لفظ ( هي ) تمام السابع والعشرين من كلمات السورة . وعلامتها أيضاً ، عدم الحر والبرد فيها ، وتستمر الشمس ليس فيها كثير شعاع حتى ترفع قدر رمح ، ينكشف فيها شيء من عجائب الملكوت ، والناس في هذا الكشف متفاوتون : فمنهم من يرى الملائكة بين راكع وساجد ، ومنهم من يرى طاقة من نور والأفضل لمن رآها أن لا يحدث بها لأنها كرامة . وفائدة معرفة صفتها بعد فواتها بطلوع فجرها حتى يجتهد في العبادة في يومها أيضاً ومن أحياها ولم ير شيئًا ناله ثوابها وإن كان حال من يراها أكمل . وهي أفضل الليالي بالنسبة لنا بعد ليلة واحدة وجدت مرة واحدة في عمر الزمن وهي الليلة التي ولد في صبيحتها إمام الأنبياء وأفضل الرسل وسيد ولد آدم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما ترتب على وجوده عليه السلام من النفع العميم والخير الكثير للعالم أجمع كما أشرت إلى ذلك في استطراد آخر فصل جماعـة الصلاة . وأما ليلة القدر فمتكررة في كل سنة محصورة في رمضان .

وذكر في حاشية التحرير في باب الاعتكاف سبع ليال على هذا الترتيب في الفضل: ليلة المولد الشريف، فليلة القدر، فالإسراء، فعرفة، فجمعة، فنصف شعبان، فالعيد، ووافقه البيجوري في حاشيته في فضل الاعتكاف على هذا الترتيب، وخالفه في

فضل الجمعة : حيث قدم ليلة الجمعة على ليلة الإسراء ولم يذكر ليلة عرفة والاعتكاف يكون مع صوم وبدون صوم ، لما صح : أنه عليه السلام اعتكف العشر الأول من شوال ، وهذا فيه يوم عيد الفطر الذي يحرم صومه كا تقدم وإن كان مع صوم أفضل .

\* \* \*

# فصل في أركان الاعتكاف

أركانه أربعة : معتكف ، ونية ، ومسجد ، ولبث فيه .

١ - وشرط في المعتكف ، إسلام وتمييز ، وخلو عن حدث أكبر . فلا يصح الاعتكاف : من مجنون وصبي غير مميز ، لعدم صحة نيتهم ولا من جنب وحائض ونفساء ، ومن ولدت ، سواء ألحقت الولادة بالاحتلام كا في الجموع ، أو ألحقت بالنفاس وهو الأصح ، لحرمة مكث هؤلاء في المسجد .

٢ - وشرط في النية ، أن تكون بالقلب ، والأولى أن ينطق بها : فإن كان الاعتكاف منذوراً قال : نويت الاعتكاف المنذور ، أو المفروض وإن كان مندوباً قال : نويت الاعتكاف .

٣ - وشرط في المسجد ، أن يكون خالص المسجد به : ويصح الاعتكاف في حرمه وباحته (صحنه) وفي غرفة إذا كانت داخلة في وقفه مسجداً ، وعلى سطحه ومنارته وهوائه . ويكفي في المسجدية ، الظن بالاجتهاد : كأن رؤي فيه شيء من معالم المسجد : كأثر محراب أو مئذنة كا يشترط أن يكون جامعاً ، إذا نذر أن يعتكف مدة متتابعة لا تخلو عن يوم جمعة ، ولم يشترط في نذره الخروج لها ، وكان بمن تجب عليه الجمعة ، لأن الخروج لها مبطل للتتابع . ولو عين في نذره مسجداً لم يتعين وله أن يعتكف في غيره ، إلا إذا عين أحد المساجد الثلاثة لمزيتها على غيرها ، لخبر الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (قال رسول الله عليه المهلة على أنه نفي ، وبالفتح على أنه نهي - الرّحال - جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس . وشده كناية عن السفر - إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا - أي المسجد النبوي - والمسجد الأقصى ) ولما أخرجه البزار وحسن إسناده من حديث أبي المسجد النبوي - والمسجد الأقصى ) ولما أخرجه البزار وحسن إسناده من حديث أبي

الدرداء مرفوعاً: (الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ، والصلاة في مسجدي بألف صلاة ، والصلاة في بيت المقدس بخمسائة صلاة ) وفي معناه أحاديث أخر أي في الثواب ، لا أن صلاة قضاء فيها تغني وتسقط عدداً من قضاء صلوات ، كا فهمه بعض العامة .

وأما لو عين في نذره أحد هذه المساجد الثلاثة تعين ، ويقوم حينئذ الأول مقام الأخيرين ، دون العكس ، كا يقوم الثاني مقام الثالث كذلك ، لما رأيت من تقديم بعضها على بعض وزيادة ثواب الصلاة في بعضها في الأحاديث . والمراد بمسجد مكة ، الكعبة وماحولها لا خصوص المطاف ، وقيل : الحرم كله كا رواه داود الطيالسي من طريق عطاء . والمراد بمسجد المدينة ، ماكان في زمنه عليه السلام وإنما قيل للثالث : المسجد الأقصى ، لأنه لم يكن وراءه مسجد .

فائدة : وليس لنا عبادة يتوقف فعلها على مسجد إلا الاعتكاف وتحية المسجد والطواف ، إلا أن الطواف يتوقف على مسجد مخصوص وهو المسجد الحرام .

فلا يصح الاعتكاف في غير مسجد: كمصلى العيد والمدارس والربط جمع رباط وهي ماينى للفقراء، ولا في المسجد المشاع: كمن وقف بعض داره مسجداً، لأنه غير خالص المسجد به، وإن كان تصح فيه ركعتا التحية.

تنبيه : ولا يصح وقف المنقول مسجداً للاعتكاف عليه : كسجادة وفروة وحصير إلا إذا ثبتها في ملكه حال الوقفية بنحو تسمير بالأرض ، فلها حينئذ حكم المسجد من صحة الاعتكاف وحرمة المكث فيها لنحو جنب وإن أزيلت عن التسمير بعد ، كا لو بني في ملكه مصطبة أو ثبت فيه خشباً ووقف ذلك مسجداً .

وقيل : لو أعدت المرأة محلاً في بيتها لصلاتها ، يكون كالمسجد ، فلها الاعتكاف فيه .

فائدة : البناء في هواء المسجد ، إن بني قبل المسجدية أو معها ليس له حكم المسجد . أما لو بني بعد المسجدية ، فله حكم المسجد عندنا .

وأما في المذهب الحنبلي : ويجوز رفع مسجد أراد أكثر أهل محلته : وجعل أسفله سقاية وحوانيت ، لا نقله مع إمكان عمارته دون الأولى . ا. هـ . غماية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى من آخر كتاب الوقف .

٤ - اللبث في المسجد زيادة على قدر الطأنينة، بحيث يسمى ذلك اللبث عكوفاً:
 حقيقة أو حكماً فيشمل التردد فيه أي في جهاته. أما المرور، وهو أن يدخل من باب
 ويخرج من آخر، فلا يحصل الاعتكاف فيه على المعتد.

## أحكام الاعتكاف ، أربعة :

(أ) مندوب ، وهو الأصل كا تقدم (ب) وواجب بالنذر (ج) ومكروه ، وهو اعتكاف ذوات الهيئة بازن أزواجهن (د) وحرام فيا إذا اعتكفت ذات هيئة بغير إذن زوجها .

### أقسام الاعتكاف ، ثلاثة :

أولاً: ماكان مطلقاً عن المدة: منذوراً كان أو غير منذور: كأن قال في الأول: لله علي أن أعتكف ، نويت الاعتكاف المنذور، ويفي بنذره حينئذ لو اعتكف مطلق مدة ولو بقدر ما يسمى اعتكافاً كا تقدم. وقال في الثاني: نويت الاعتكاف أو سنة الاعتكاف.

فإذا خرج من المسجد ولو لحاجة ضرورية بلا عزم على العود ، انقطع اعتكافه ، فإن عاد جدد النية .

ثانيًا : ماكان مقيداً بمدة غير متتابعة : منذوراً ، أو غير منذور كأن قال في الأول : لله علي أن أعتكف شهراً ، نويت الاعتكاف المفروض ، وقال في الثاني : نويت اعتكاف شهر . فإذا خرج من المسجد لغير حاجة ضرورية ، بلا عزم على العود ، انقطع اعتكافه .

أما مع العزم على العود ، أو كان لحاجة ضرورية كتبرز وغسل جنابة ، فلا ينقطع فهو كالمستثنى .

ثالثًا : ماشرط التتابع في مدته : منذوراً أو غير منذور : كأن قال في الأول : لله علي أن أعتكف شهر رمضان أو عشرة أيام متتابعة ، نويت الاعتكاف المنذور ، أو شهر رمضان ، أو عشرة أيام منذورة . وقال في الثاني : نويت اعتكاف شهر رمضان ، أو شهراً متتابعاً . فإذا خرج من المسجد لعذر : كتبرز وغسل جنابة أو نسيان للاعتكاف أو لأكل لم يطل زمنه عادة ، أو لنحو حيض ونفاس لا تخلو مدة الاعتكاف عنه غالباً ، أو

لمرض لا يمكن المقام معه في المسجد ، لم ينقطع اعتكافه ، ولكن عليه قضاء زمن خروجه ، إلا زمن أكل وغسل جنابة مالم يطل زمنه عادة وإلا قضاه أيضاً . وأما إن خرج لعذر يقطع التتابع : كعيادة مريض ، وزيارة قادم ، أو وضوء مع إمكانه في المسجد ، وجب استئناف الاعتكاف المنذور فقط .

### ويبطل الاعتكاف بأقسامه الثلاثة ، بأحد ستة أشياء :

1 - بالوطء ، ولو خارج المسجد ، وإن لم ينزل ، لقوله تعالى في سورة البقرة آية الماجد ﴾ لأن قوله : ﴿ في المساجد ﴾ لأن قوله : ﴿ في المساجد ﴾ متعلق بـ ﴿ عاكفون ﴾ لا بـ ﴿ تباشروهن ﴾ وللعنى : ولا تباشروهن في غير المسجد ، ولو عند الخروج لعذر ، حال أنكم عاكفون في المساجد . لأن الوطء في المسجد محرم ولو لم يكن معتكفاً .

٢ ـ والمباشرة بشهوة : كلمس زوجته أو قبلتها ، إن أنزل .

٣ - والردة ، والعياذ بالله تعالى . وكان في هذه الثلاثة ، عامداً عالماً بالتحريم ختاراً .

٤ - وبجنون أو سكر تعدى فيها . بخلاف الإغماء ، فلا يبطله إن لم يخرج من المسجد : كالنوم .

٥- وبحيض أو نفاس تخلو المدة عنها غالباً : كأن نذرت المرأة أن تعتكف مدة ، ثم طرأ عليها الحيض في أثنائها ، نظر : فإن كانت المدة تخلو عنها : كأن كانت خمسة عشر يوماً فأقل ، انقطع الاعتكاف ، وإن كانت المدة لا تخلو : كأن نذرت أن تعتكف أكثر من خمسة عشر يوماً ، فحينئذ إذا طرأ في أثنائها الحيض لم ينقطع الاعتكاف لأنها معذورة لعدم خلو هذه المدة عن الحيض ، ولكن عليها أن تتدارك بعد طهرها ، مافاتها أيام الحيض من أيام الاعتكاف المنذور .

٦ - وبالخروج من المسجد بدون عذر. ويحرم الخروج من الاعتكاف المنذور بدون
 عذر، مع العمد والعلم والاختيار، لأن فيه قطع الفرض عن إتمامه.

قاعدة : كل ما يفطر في الصوم ، يبطل الاعتكاف غالباً ، ومالا فلا . وإنما قيل :

غالباً ، لأن الأكل والشرب يبطل الصوم ولايبطل الاعتكاف ، بخلاف الوطء ، والإنزال بسبب نحو لمس وجنون وردة وحيض ونفاس ، فإنها تبطل كليها .

استطراد: ويقطع تتابع الصوم الواجب عن كفارة جماع أو ظهار أو قتل ، الإفطار ولو بعذر سفر أو مرض ، وتخلل عيد الفطر أو النحر وأيام التشريق ولو حصل شيء منها آخر يوم من الصوم استأنفه من أوله . لا نحو حيض ونفاس وجنون وإغماء إذ لا اختيار للشخص فيها . ولا تتابع في الصوم على المرأة إلا في نذر أو كفارة قتل . ويعتبر شهرا الكفارة بالهلال ، إن بدأ الصوم من أول الشهر ، وإلا كمل المكفر من الشهر الثالث ثلاثين يومًا .

\* \* \*

انتهى كتاب الصوم ، ويليه كتاب الحج

# كتاب الجج والعمرة

### كتاب الحج والعمرة

مراتب الحج والعمرة - أركانها - واجبانها - سننها - مكروهانها - محظورانها - ترك شيء من النسك - التحلل منه - الدماء الواجبة - الهدي - خصوصيات الحرمين - حكم التقليد .

تمهيد: الحج ، بفتح الحاء وكسرها وفيها قرئ في السبع ، لغة القصد ، وقيل القصد لمعظم . وشرعاً : قصد البيت الحرام للنسك مع الإتيان به فعلاً ، وحقيقة الحج : هو نفس النسك الذي هو عبارة عن أركانه الستة الآتية .

والعُمرة ، مأخوذة لغة من الاعتار ، وهو الزيارة . وشرعاً : زيارة البيت الحرام ( الكعبة المشرفة ) للنسك مع الإتيان به فعلاً . وحقيقتها أيضاً : عبارة عن أركان العمرة الخبسة كاسيأتي .

الأصل في وجوب الحج ، قوله تعالى في سورة آل عران آية ٩٧ : ﴿ وللهِ على الناس حجُ البيت مَن استطاع إليه سبيلاً ، ومن كفر فإن الله غنيُّ عن العالمين ﴾ ، وقد تأوّل عمر رضي الله عنه هذه الآية : فقال : لقد همت أن أبعث إلى الأمصار فينظروا كلَّ ذي جدة ـ غنى ـ ولم يحج ، أن أضرب عليهم الجزية ، ماهم بمسلمين . ا هـ .

وهو أحد أركان الأسلام الخسة كا تقدم في المقدمة وغيرها من خبر الصحيحين: (بني الإسلام على خمس .. وحج البيت) ، فيكفر جاحد فرضيته إلا إذا كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء كا مر في شأن جحود الصلاة ونحوها . ولم يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة في العمر ، وعلى التراخي ، إذ لم يتبين أنه عاص إلا إذا مات ولم يحج ، لما أخرجه مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : (خطبنا رسول الله علي نقال : ياأيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أفي كل عام يارسول الله ؟ فسكت عليه السلام حتى قالما ثلاثاً ، ثم قال : ذروني ماتركتكم ، لو قلت : نعم لوجبت ولما استطعتم ، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم - كا ضيق على بي إسرائيل لما أكثروا السؤال عن البقرة التي أمروا بذبحها - واختلافهم على أنبيائهم - اختلافاً يؤدي إلى كفر أو بدعة كطلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام أن يروا الله اختلافاً يؤدي إلى كفر أو بدعة كطلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام أن يروا الله

جهرة فأخذتهم الصاعقة - فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) . وأما ماأخرجه الترمذي عن علي كرم الله وجهه قال : (قال رسول الله عليه أن يموت عليه : من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج ، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ، وذلك أن الله تعالى يقول : ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ﴾ أي لا يتفاوت حال موته يهوديا أو نصرانيا عن حال موته ولم يحج بل هما سواء ، في كفران النعمة ، وهذا من قبيل ماتأوله عمر رضي الله عنه كا تقدم . ولأن الحج فرض في السنة السادسة من المهجرة ، وقيل في الخامسة ، ولم يحج عليه السلام بعد فرضيته إلا حجة الوداع في السنة العاشرة . وعند مالك وأحمد الحج على الفور، والأدلة مع الشافعي كا رأيت ، إلا إذا ثبت ماذكره في زاد المعاد : من أن الحج فرض في سنة تسع أو عشر وساق أدلة لها اعتبار على ذلك . ا هد . وقد يجب أكثر من مرة لعارص نذر أو قضاء .

وقد يجب كفائياً: كإحياء الكعبة كل سنة من جمع يظهر بهم شعار الحج. وفيا عدا ماتقدم يكون الحج مندوباً كحديث البيهقي الآمر بالحج في كل خسة أعوام ، ولقوله عليه السلام: ( من حج حجة أدى فرضه ومن حج ثانية داين ربه ومن حج ثالثة حرم الله شعره وبشره على النار ) وهو يكفر الصغائر والكبائر حتى حقوق الآدميين إن نوى على أدائها ومات قبل التكن من الأداء إلا الدم لأنه وإن سقط حق الله وحق الورثة بالحج مثلاً يبقى حق القتيل ، لخبر الصحيحين : أنه عليه السلام قال : ( من حج ولم يرفّث ـ يأتي الرفث بمعنى الجماع ومعنى الكلام الفاحش ـ ولم يفسّق ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه ) ، وتكفير ماذكر بالنسبة للآخرة ، وأما بالنسبة للدنيا فلا ، حتى لو زنى ثم حج لا تقبل منه شهادة حتى يستبرأ بسنه ولا بحد قاذفه .

فرع: لو تعارض الحج والنكاح، فالأفضل لخائف العنت النكاح، بل قد يجب إن غلب على ظنه الوقوع في الزنى، ولو مات والحالة هذه لم يكن عاصياً، لتقديم أحد الواجبين المتعارضين على الآخر.

والأصل في وجوب العمرة ، قولـه تعـالى في سـورة البقرة آيـة ١٩٥ : ﴿ وَأَتَّمُوا الحُجَّ والعمرةَ لله ﴾ ، وقول ابن عباس فيما أخرجه الترمذي : ( العمرةُ واجبـة ) ، ومثلـه روي عن ابن مسعود ، كا أخرجه رزين ، وعلق الدارقطني عن ابن عباس : (لقرينتها في كتاب الله بالحج ) ، وأخرج ابن عدي عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً : (الحج والعمرة فريضتان) وإن كان ضعيفاً فقد عضد بما أخرجه الدارقطني من رواية زيد بن ثابت بزيادة : (لا يضرك بأيها بدأت) ورواه البيهقي من طريق ابن سيرين موقوفاً وإسناده أصح ، وصححه الحاكم ، وقوله عليه السلام : (حج عن أبيك واعتمر) وهو حديث صحيح ، وقال الشافعي : لا أعلم في إيجاب العمرة أجود منه اه . وقال عليه السلام فيا أخرجه أبو داود (لا صرورة في الاسلام) والصرورة تطلق على الذكر والأنثى ، وهو من لم يحج حجة الإسلام وعمرته ، وإن أتى بأحدهما ، والنسبة إليه والأنثى ، وهو من لم يحج حجة الإسلام وعمرته ، وإن أتى بأحدهما ، والنسبة إليه وأمروري ) لصرة على نفقته فلم يخرجها في الحج والعمرة .

استطراد: لم يحبُّ عليه السلام قبل فرض الحج ولا بعده إلا حجة الوداع. وأما ما رواه الترمذي: ( أنه حج حجتين قبل الهجرة ) فهو حديث غريب غير محفوظ.

وأما عمراته عليه السلام ، فأربع ، كا في الصحيحين ، كلها في ذي القعدة إلا التي كانت في حجته (٢) وعمرة زمن الحديبية (٣) وعمرة القضاء من العام المقبل (٤) وعمرة من الجعرانة بعد غزوة حنين . ا ه إلا أن عمرة الحديبية لم تتم لأن قريشاً صدته فتحلل منها .

#### فوائد:

1 - يطلب ممن عزم على الحج والعمرة أن يبادر بالتوبة والاستحلال من المظالم، ورد الودائع، فإن لم يتكن من ردها كتبها وأشهد عليها، وقض دينه المعجل أو استأذن الدائن بالإمهال للرجوع. ويستحب أن يوكل من يقضى المؤجل الذي يحل في غيبته.

٢ ـ ويطلب أن يُعد المؤنة لمن يجب عليه نفقتهم حتى يعود من حجه .

٣ - وأن لا يقصد في حجه التجارة ، فإن قصدها صح حجه ، ولكن لا يثاب إلا إذا كان الباعث على الحج هو الغالب . أما إذا عرضت له نية التجارة بعد أداء النسك ، فلا يؤثر ذلك على ثواب الحج ، لقوله تعالى سورة البقرة آية ١٩٧ : ﴿ ليس عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربكم ﴾ أي أن تطلبوا عطاءً ورزقاً ، يريد الربح

بالتجارة ، لما أخرجه البخاري وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنها في سبب نزول هذه الآية قال : عكاظ وَعَبَنَة وذو الحجاز ، أسواق في الجاهلية ، فلما كان الإسلام كأنهم تأثموا أن يتجروا في الموسم ، فنزلت ﴿ ليس عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربكم ﴾ \_ في مواسم الحج \_ هكذا قرأها .

استطراد: هذه الأسواق ، أشبه ماتكون بالمعارض التي تقام سنوياً في البلاد المتحضرة كمرض دمشق السدولي ، ولكن أسواق العرب ليست مقتصرة على البيع والشراء ، بل كانت أسواقا للمفاخرة : تقال فيها الخطب والقصائد التي تحوي أيام العرب ووقائعهم ، وكان الحكم بين الشعراء أيهم قصيدته أبلغ هو النابغة الذبياني ، حيث تضرب له قبة من أدم في سوق عكاظ التي هي أكبر الأسواق الثلاثة يقع في صحراء مستوية بين نخلة والطائف ، تقام كل عام من أول ذي القعدة إلى نصفه ، ثم ينتقلون موضعاً دونه إلى مكة يقال له : ( الجنة ) إلى آخر الشهر ، ثم ينتقلون إلى موضع قريب منه يقال له : ( ذو الجاز ) يقام سوق إلى يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ، ثم يصدرون إلى منى ، ومنها إلى عرفات .

٥ - ويستحب أن نودع الحاج ، وأن نطلب منه الدعاء والاستغفار كا كان يفعل عليه السلام ، فكان إذا ودع أحداً قال : (أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك). وورد أنه عليه السلام قال لعمر رضي الله عنه لما ذهب للنسك : (لا تنسنا من الدعاء ياأخي). وروى مالك : أنه عليه السلام قال : (اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج).

\* \* \*

### فصل في مراتب الحج والعمرة

#### مراتبها، خمس:

الأولى: الصحة المطلقة أي غير المقيدة بمباشرة النسك، وشروطها: الإسلام فقط. فلا يصح الحج والعمرة من كافر أصلى أو مرتد، لا عن نفسه ولا عن غيره.

فلولي المال : كالأب والجد أو مأذون أحدهما \_ وإن لم يكن أحدهم حج عن نفسه ، وسواء كان حــ لالاً أو محرمــاً ـ أن يحرم عن الصغير مميزاً كان أو غير مميز ، وعن الجنــون قياساً على الصغير وذلك بأن يجعل الصغير ونحوه محرماً بحج أو عرة ، وإن لم يكن وقت جعله محرماً حاضراً ، كأن يقول : جعلت فلاناً محرماً بحج أو عمرة أو بها ، ولكن لا بد من إحضاره المواقف كلها: فيطوف به مع طهارتها بالنسبة للطواف ، ويصلي عنه ركعتى الطواف وركعتى الإحرام إن كان الصبي غير مميز، ويسعى به، ويقف به في عرفات ، ويرمي عنـه الجمرات إن لم يقـدر على الرمي وكان غير مميز ، ويبيت بـه بمني ، ويحلله بالحلق أو التقصير، هذا إذا كان الولي أو مأذونه حلالاً . فـإن كان محرمـاً ، وجب أن يطوف أولاً عن نفسه ثم يطوف بالصبي ، وهكذا السعى والرمى . ولا بد أيضاً من تجنيب الصى ونحوه محرمات الإحرام ، هذا في الصبي غير المميز وفي الجنون . أما الصبي المميز فبإنه يطبوف بنفسه ويسعى ويصلي ركعتي الطبواف وهكذا ، فبإن الصبي المميز يكتب له ثواب ماعمله أو عمله عنه وليُّه من الطاعات التي تقبل النيابة كا هنا ، ولا تكتب عليه معصية إجماعاً ، وأما غير الميز والجنون فلا يكتب لها من الطاعات إلا ما عمله عنه وليُّه ولا يكتب عليه معصية ، لما في رواية أبي داود عن على كرم الله وحهه : أن رسول الله عِلَيْتُ قال : ( رُفع القلمُ عن ثلاثـة : عن الصبي حتى يبلـغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يعقل ) ، ولما أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنها : أن النبي عليه السلام لقى ركباً بالرُّؤحاء ـ بزنة حمراء ، محل قرب المدينة ـ فقال : من القوم ؟ فقالوا : المسلمون ، فقالوا من أنت ؟ فقال : رسول الله ، فرفعت اليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج ؟ قال: نعم ولك أجر).

الثانية: صحة مباشرة النسك بنفسه ، وشرطها مع الإسلام: التبيز كسائر العبادات ، فللمميز أن يحرم بنفسه بالنسك من حج أو عرة ولو كان صغيراً أو رقيقاً

بإذن وليّه: من أب ثم جد ثم وصي ثم حاكم أو قيم ، ويباشر أعمال النسك بنفسه ، فلا يصح إحرام بدون هذا الإذن ، لاحتياجه في أداء النسك إلى المال ، فاحتاج إلى إذن ولي المال ، بخلاف الصلاة والصوم ، فإنها يصحان بدون إذن ، لعدم الاحتياج فيها إلى المال .

الشالشة : صحة النذر ، وشرطها مع الإسلام والتييز ، البلوغ وإن كان رقيقاً ، إذ يصح نذر الحج أو العمرة من الرقيق، والمراد بالتييز هنا وفيا بعد ، العقل .

الرابعة: الوقوع عن حجة الإسلام، وشرطها مع الإسلام والتمييز والبلوغ، الحرية وإن لم يكن مستطيعاً، فيقع حج الفقير وعمرته عن فريضة الإسلام، وإن حرم عليه السفر للنسك إن كان يحصل له به ضرر، لخبر ابن أبي شيبة والبيهةي: أنه عليه السلام قال: (أيا صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيا عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى) فإن كملا قبل الوقوف بعرفة أو أثناءه أجزأهما عن حجة الإسلام، وأعادا السعي إن كان سعيا بعد طواف القدوم.

الخامسة: مرتبة الوجوب، وشرطها مع الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية، الاستطاعة . فشروط الوجوب خسة كا رأيت، وإنما عدها الفقهاء سبعة لضهم إليها شروط الاستطاعة: من ملك الزاد والراحلة، وتخلية الطريق، وإمكان السير كا سيأتي .

فلا يجب الحبج والعمرة على كافر أو مجنون أو صبي أو رقيق أو غير مستطيع . والاستطاعة ، نوعان : استطاعة بالنفس ، واستطاعة بالغير .

#### شروط الاستطاعة بالنفس ، أربعة :

1 - أن يملك نفقة النسك ذهاباً وإياباً - وهي المعبر عنها بالزاد والراحلة - بملك أو استئجار - إن كان بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر وإلا فلا تشترط الراحلة في حق الرجل إن كان يقوى على المشي ، وإن كان الأفضل عند النووي الركوب لفعله عليه السلام وهو المعتمد ، فاضلة تلك النفقة عن نفقة عياله الذين تجب عليه نفقتهم : من مطعم وملبس ، ومسكن مدة غيابه ، وعن دينه أيضاً ولو مؤجلاً أو الله تعالى : كزكاة وكفارة . حتى لو كان بحاجة إلى الزواج أو المسكن ، فله تحصيلها وتأخير الحج .

٢ - تخلية الطريق أي أمنه في غالب الظن على ثلاثة أشياء : النفس والبضع والمال
 وإن قل .

ومنه أن يخرج مع المرأة زوج أو محرم ، إن لم تأمن على نفسها في حجة الإسلام ، ولو بأجرة فاضلة عما ذكر قبل : كأجرة قائد الأعمى يريد النسك ، فإن أمنت جاز لها الخروج لحجة الإسلام بلا محرم ، إلا معتدة وفاة أو بينونة ولو كانت صغرى فلا يجوز خروجها قبل انقضاء عدتها ولو بمحرم . والمعتمد ، أن كلاً من الحرم أو قائد الأعمى شرط للوجوب ، لا لاستقرار الوجوب ، وعليه لو ماتت المرأة أو الأعمى قبل الحصول على ذلك لا يجب قضاؤه عنها .

- أما في حج التطوع وعمرته أي بعد حجة الإسلام وعمرته ، فلا يجوز للمرأة أن تخرج بدون زوج أو محرم ، وإن أمنت على نفسها ولها حينتُذ أن تفرض الحج أو العمرة على نفسها بالنذر ، فيحل له أن تخرج بدون زوج أو محرم ، إن أمنت على نفسها .

" - إمكان المسير ، بأن يبقى بعد ملك النفقة فاضلة عما ذكر زمن يكنه فيه إدراك الحج ، إذا سار السير المعتاد ، ويعتبر امتداد الاستطاعة من وقت خروج أهل محله للحج إلى عودهم ، فمتى أعسر في جزء من ذلك الوقت ، فلا استطاعة به . بخلاف العمرة ، فإنها تجب عند وجود الاستطاعة في أي وقت ، لأنها لا وقت لها محدد . فن مات بعد الاستطاعة ، فإنه يحج ويعتبر عنه من تركته .

٤ - أن يمكنه تحمل مشقة السفر المعتادة ، فإن لم يمكنه تحمله لكبر أو مرض مزمن أيس معه من القدرة ، سقطت عنه الاستطاعة بالنفس ، وصار مستطيعاً بالغير ، فيقال له : ( معضوب ) بضاد معجمة من العضب وهو القطع كأن الزمان قطعه عن الحركة ، أو يقال له : ( معصوب ) بصاد مهملة كأن قطع عصبه ، فهو كالميت في وجوب أداء النسك عنه .

وأما الاستطاعة بالغير، فقسان : عن معضوب أو عن ميت .

#### شروطها عن معضوب ، ثلاثة :

(١) أن تكون بأجرة فاضلة عن نفقته ونفقة عياله يوم الاستئجار فقط (٢) أو

بتطوع بالنسك عنه موثوق به غير معضوب (٣) وأن يكون ياذنه .

## وشروطها عن ميت ، ثلاثة أيضاً :

(۱) أن يكون الميت غير مرتد (۲) وأن يكون عليه نسك من حج أو عمرة (۳) وأن يكون من تركته ولو لم يوصِ ، كا تقضى منها ديونه ، فلو لم تكن له تركة ، سُنَّ لوليه أن يفعله عنه ، ولو فعله عنه أجنبي ولو بدون إذن جاز : كقضاء دينه بلا إذن .

#### ملاحظات عامة على الاستطاعة بالغير:

١. لا يصح النسك عن الغير من حج أو عمرة إلا بمن أدى نسكه عن نفسه أولاً ، لما رواه أبو داود : (أنه عليه السلام سمع رجلاً يقول : لبيك عن شُبرمة ، قال : ومن شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي ، فقال : أحججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال : فحج عن نفسك ثم عن شبرمة ) ، ولما في الصحاح الستة : (أن امرأة من خثعم ، قالت : يارسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفاحج عنه ؟ قال : نعم ، وذلك في حجة الوداع ) ، وكذا العمرة قياساً على الحج .

٢ ـ يجب في تركة من مات وفي ذمته حجة الإسلام أو عرته . أن تخرج منها أجرة من يؤدي عنه هذا النسك بعد مؤنة تجهيزه وقبل قضاء ديون العباد ، أوصى أو لم يوص ، لما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنها قال : (أتى رجل النبي عليه السلام فقال : إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت ، فقال عليه السلام : لو كان عليها دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم ، قال : فاقض الله تعالى فهو أحق بالقضاء ) .

ولذا كان المعتمد عندنا تقديم أداء الحج عن الميت على ديون العباد لقوله عليه السلام: ( فاقضِ الله تعالى فهو أحق بالقضاء ) وكلمة ( أحق ) أفعل تفضيل على بابه بعنى أولى من غيره بالقضاء .

فائدة : وأرى من حسن التصرف في تركة من مات وفي ذمته نسك وديون للعباد تضيق التركة عنها ، أن يخرج من تركته مبلغ بسيط يحج به عنه من الميقات ، ثم يقضي

بالتركة ديون العباد ، وهذا التصرف موافق لنصوص فقهائنا ، من غير أن نثير استغراب الناس بالتصريح دائماً بتقديم الحج على ديون العباد المستغرقة للتركة كا يفعله بعض متفقهي زماننا حيث ينشرون بين العامة كل ما يجدونه في الكتب دون حسن تعرف .

٣ ـ لا يصح النسك عن ميت كان أدى نسكه ، من تركته إلا أن يكون قد أوصى ، أو أذنت الورثة ، كا لا يصح عن معضوب إلا بإذنه .

2 ـ يشترط في صحة عقد الاستئجار للنسك ، معرفة العاقدين أعماله من فرض وواجب وسنة ، حتى لو ترك الأجير مندوباً سقط مايقابله من الأجرة ، كا لو مات الأجير بعد الإحرام وقبل تمام النسك ، فله أجرة المثل . ويحمل حالة إطلاق العقد عن مكان الإحرام ، على الميقات الشرعي ، .كا لا يشترط معرفة الأجير من يحمج عنه أو يعتمر ، فينوي حينئذ الإحرام عن استؤجر عنه .

وتصح في ذلك ، إجارة العين ، وإجارة الذمة : فيقول في الأولى استأجرتك بكذا لتحج عني أو عن ميتي هذه السنة ، فلو عين غير السنة فسد العقد ، لأن إجارة العين لا تصح في المستقبل إلا إذا اتصلت بمدة إجارة سابقة ، وإذا أطلق العقد حل على السنة الحاضرة ، ولا يشترط فيها قبض العوض في مجلس العقد خلافاً لإجارة الذمة كا سيأتي في قسم المعاملات . ويشترط فيها قدرة الأجير على العمل ، وأن يحج بنفسه . ويقول في الثانية : ألزمت ذمتك الحج عني أو عن ميتي بكذا ، ولو في المستقبل أي في غير السنة الحاضرة ، لكن بشرط حلول الأجرة ، وأن يقبضها الأجير في مجلس العقد ، ولا تشترط قدرة الأجير على العمل ، ولذ له حينئذ أن يحج عنه بنفسه أو يحجج عنه غيره .

ويجوز أن يحج عن غيره بالنفقة كأن يقول المعضوب . حج عني وأعطيك نفقتك ، واغتفرت هنا جهالة العوض لأنه وعد وتبرع من الجانبين واحد بالعمل ، وآخر بالنفقة .

٥ ـ وله أن يبين في العقد: وجه الإحرام بالحج والعمرة: من إفراد أو تمتع أو قران ، أو يستأجر للحج وحده ، أو للعمرة فقط ومابين في العقد وجب على الأجير التزامه .

# فصل في أركان الحج والعمرة

## أ ـ أركان الحج ، ستة :

أولاً: النية أي نية الإحرام بالحج: بمعنى نية الدخول فيه كا قال النووي ، فتكون إضافة النية إلى الإحرام بيانية أي نية هي الإحرام وإنما سميت بذلك لأنه بها يحرم على الناوي ماكان حلالاً قبل: كأن يقول: نويت الحج ، ولا تشترط نية الفرضية ، لخبر مسلم: (إنما الأعمال بالنيات).

#### تنبيهان:

1 - للإحرام استعالان ، هذا أحدهما وهو المعدود ركناً كا رأيت ، والثاني بمعنى الدخول في النسك ، وهو بهذا المعنى لا يعد ركناً بل هو مورد الصحة والفساد بحيث يقال : صح إحرامه أو فسد .

٣ - توسع الفقهاء في نية الحج مالم يتوسعوا في نية الصلاة ونحوها ، بدليل أنه لو أحرم بالحج عمداً قبل أشهره انعقد عمرة ، بخلاف مالو أحرم بالصلاة قبل وقتها أو نوى صيام رمضان قبل دخوله ، فإنها لا ينعقدان لا فرضاً ولا نفلاً ، ولذا لو نوى الحج ظاناً بقاء رمضان فتبين أنه أحرم في شوال اعتد بنيته عملاً بما في نفس الأمر ، وكذا لو أحرم ثم تردد هل كان إحرامه بالحج في أشهره أو قبلها ؟ اعتد بهذه النية وبرئت ذمته من الحج إن أتى بأعماله .

فرع: قال بهامش حاشية التحرير: قال في باب الصوم؛ ولو شك بعد الغروب هل نوى أم لا ؟ ولم يتذكر، لم يؤثر لمشقة إعادة الصوم، بخلاف الصلاة، ولا يرد أن العلمة موجودة في الحج مع وجوب إعادته لأنه وظيفة العمر. اهـ قلت: وبهذا الفرع وافق الحج الصلاة.

وشرط النية ، أن تقع في أشهر الحج : وهي من غروب نشمس من آخر يموم من رمضان حتى قبيل طلوع الفجر الصادق ولو بلحظة من يوم عيد النحر وهو عاشر ذي الحجة ، لقوله تعالى في سورة البقرة آية ١٩٦ ﴿ الحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ ﴾ معروفات وهى

شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحِجة بليلة النحر عندنا اه. تفسير البيضاوي ، وأخرج البخاري ترجمة عن ابن عمر رضي الله عنها قال ؛ (أشهر الحج ، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) . وله أن يحرم كإحرام زيد مثلاً ، فإن لم يعرف ما أحرم به زيد جعله قراناً .

سنن الإحرام: منها: الاغتسال قبله ولو لنحو حائض فإن عجز تيم، وأن يكون الإزار والرداء اللذين يلبسها أبيضين، وأن يتطيب في بدنه ولباسه وإن استر لما بعد الإحرام لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها (أنها كانت تطيب رسول الله علي قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت) أي بعد التحلل الأول للحج كا سيأتي، إلا لصائم فيكره، ولمحدة فيحرم وأن يصلي ركعتي الإحرام في غير وقت الكراهة بعد الغسل وأن يسر بها ولو ليلا وأن يقرأ فيها سورتي الإخلاص أي الكافرون والصدية، وأن تخضب الأنثى وجهها وكفيها إلى الكوعين بالحناء، وأن يعين في إحرامه: حجاً أو عرة أو كليها، فإن أطلق كأن قال نويت الإحرام، أو النسك وكان في أشهر الحج صرفه لما يشاء من حج أو عرة أو كليها، فإن كان في غير أشهره انعقد عمرة على الأصح، لأن الإحرام شديد التعلق، والوقت لا يقبل غيرها.

أقول: وفي إطلاق النية فسحة لمن يخشى فوات الوقوف بعرفة حتى إذا أدرك الوقوف صرف إحرامه إليه ، وإلا صرفه إلى العمرة ، كأن يقول: جعلت إحرامي أو نسكي حجاً أو عرة ، وبذلك يسلم من خطر فوات الوقوف ، وكثيراً ماحصل ، إذ يترتب على فواته التحلل بعمل عرة وجوباً ، والهدي ، والقضاء الفوري من عام قابل كا سيأتي ، ومعلوم أن محل النية القلب ويسن أن يتلفظ بها فيقول: نويت الحج ، والأولى أن يزيد: وأحرمت به لله تعالى ، وأن يتبعها بالتلبية ، وصيغتها كا في رواية مسلم وغيره: ( لَبّيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ).

ويستحب أن يقف وقفة لطيفة قبل ( لا شريك لك ) في الموضعين وكذا قبل ( إنَّ الحمد ) وهي بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على تقدير لام التعليل ، والاستئناف أصح وأشهر كا قال النووي ، لأن التلبية حينئذ تكون مطلقة ، وعلى التعليل تكون

مقيدة بكون الحمد والنعمة له تعالى . وأن يصلي على النبي بعدها بأي صيغة شاء ، وأفضلها الصلوات الإبراهيمية أي إذا فرغ من دور التلبية الذي هو ثلاث مرات صلى على النبي ثلاثا ، وأن يكون صوته بالصلاة على النبي أخفض من صوته بالتلبية وأن يقول بعد ذلك اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك ومن عذاب النار . ولمه أن يدعو بما شاء دينا ودنيا . وأن يذكر في التلبية ماأحرم به كأن يقول : لبيك اللهم بحج أو عمرة أو حج وعمرة ومن عجز عن التلبية ترجم عنها بأي لفة شاء . إذ معنى (لبيك ) أنا مقيم على إجابتك إجابة بعد إجابة ، يقال : لب يلب ، وألب يلب بالكان ، أقام . واستحب في الأم أن يزيد بعد ( لا شريك لك ) لبيك إله الحق .

استطراد - أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنها ، قال : ( كان المشركون يقولون : لبيك لا شريك لك . فيقول رسول الله : ويلكم قد قد . فيقولون : إلا شريك هو لك تملكه وماملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت ) . ومعنى (قد قد ) حسب وكفى ويعنون بالشريك الصنم ، و ( ماملك ) الآيات التي عنده وحوله ، أي علاماته .

ثانيًا ــ الوقوف بعرفة ، ولو لحظة بأي جزء منها ، ومثل الجزء المكان المتصل به : كدابة وغصن شجرة : أصلاً وفرعاً في عرفات ، بخلاف مالو طار فوقها إذ ليس لهوائها حكها ، لخبر مسلم وغيره : ( عَرَفةُ كلها موقف ) زاد مالك : ( وارتفعوا عن بطن عَرنَةَ ) فإنه ليس من عرفات بل هو واد بحذائها ، ولا وادي مُحسر قال في المصباح : هو بين منى ومزدلفة ، سمي بذلك لأن فيل أبرهة كلَّ فيه وأعيي فحسر أصحابه بفعله وأوقعهم في الحسرات . ا. هـ قال في كتاب مسلم : إنه من منى .

#### شروط الوقوف ، اثنان :

ا - حضور الحرم عرفات ولو لحظة من زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى قبيل طلوع الفجر الصادق يوم العاشر منه وهو يوم عيد النحر ، لرواية أصحاب السنن : أنه عليه السلام : (أمر منادية وهو بعرفة أن يُنادي : الحج عرفة ، من جاء ليلة جع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ... ) وسميت ليلة العيد : جمعاً لجمهم بين صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة ، أو لاجتاع الحجاج كلهم في تلك البقعة ، أو لازدلافهم

إلى الله بالتقرب إليه ، وقيل غير ذلك .

ب ـ أن يكون الواقف أهلاً للعبادة ولو نائماً أو راكباً أو ماراً بطلب آبق مثلاً . بخلاف المغمى عليه إذا لم يصح ولو لحظة فإنه لا يقع حجبه لا فرضاً ولا نفلاً ، أما المجنون والسكران فيقع حجه له حينئذ نفلاً إن كان أحرم به قبل الجنون أو السكر ، ومثلها الصبي . أما إذا صحا أحدهم ولو لحظة أو بلغ الصبي صح الوقوف ووقع الحج فرضاً .

#### سنن الوقوف ، خمس :

١ ـــ أن يجمع بين جزء من الليـل وجـزء من النهـار : بـأن لا ينفر من عرفـات إلا
 بعد غروب الشهس يوم التاسع . فلو نفر قبل الغروب ولم يعد إليها ، سُنَّ في حقه دم .

٢ ــ أن يكثر الدعاء في ذلك اليوم ، لما أخرجه مالك والترمذي أنه عليه السلام قال : ( أفضلُ الدعاء ، دعاء يوم عرفة ، وأفضل ماقلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحدة لا شريك له ، له الملك وله الحدد ، وهو على كل شيء قدير ) زاد البيهقي : ( اللهم اجمل في قلبي نوراً ، وفي بصري نوراً ، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري ) .

٣ -- وأن يقف في أفضل بقاع عرفات ، وهو المكان المشهور بموقف المحامل ، عند الصخرات الكبار والمفروشات ، في أسفل جبل الرحمة الذي في وسط عرفات ، لموقف عليه السلام في حِجة الوّداع فيه أما صعود جبل الرحمة فبدعة ، وكذا صعود سائر جبال عرفة .

ع \_\_ وأن يكون الواقف راكباً مستقبل القبلة ، متطهراً من الحدث والخبث ، ساتر العورة ، مفطراً ، بارزاً للشمس إلا لعذر ، حاضر القلب باكياً أو متباكياً .

٥ \_ وأن يخطب بالحجاج ، الإمام أو نائبه عند الكعبة بعد الظهر أو بعد الجمعة من اليوم السابع من ذي الحجة : خطبة فردة بأركانها الخسة يعلمهم فيها : ما أمامهم من المناسك ، ويأمرهم بطواف الوداع قبل الخروج من مكة إلى منى \_ وهذا الطواف مندوب \_ يوم الثامن بعد صلاة الفجر محرمين بالحج ، فيبيتون بمنى ليلة التاسع ، فإذا

أشرقت الشمس على ثبير \_ جبل كبير بالمزدلفة \_ ساروا ، فإذا وَصَلوا غرة \_ قال في الصباح موضع قيل : من عرفات ، وقيل بقربها خارج عنها . وكساء فيه خطوط بيض وسود تلبسه الأعراب ، قال ابن الأثير : والجمع نار . قلت : وهي العباءة في عرف زماننا \_ نزلوا بها إلى الزوال ، ثم يذهبون إلى مسجد إبراهيم عليه السلام ، فيخطب بهم خطبتين خفيفتين ، يبين لهم فيها ماأمامهم من المناسك ، ويحضهم على الإكثار من الدعاء والتلبية بعرفات ، ثم يصلي بمن لم ينقطع سفره : الظهر والعصر مقصورتين بجموعتين جمع تقديم ، وصحح النووي : أن الجمع فقط للنسك ، فيجوز حينئذ للمقيم أيضاً أن يجمعها ، ثم يسيرون مسرعين إلى عرفات .

تنبیه : مسافة مابین عرفات ومكة ، ثلاثة فراسخ ، لأن المسافة بین كل من مكة ومنى ، وبین منى والمزدلفة ، وبین هذه وعرفات ، فرسخ واحد .

فائدة: لو وقفوا في عرفات يوم العاشر غلطاً ، أجزأهم هذا الوقوف إن لم يقلوا على حسب العادة . ويثبت لهذا العاشر حينئذ حكم التاسع من صحة الوقوف فيه ، كا يثبت للحادي عشر حكم العاشر: من حرمة صومه وجواز الأضحية فيه ورمي جمرة العقبة فيه أيضاً ، وكذا يثبت للأيام الثلاثة التي بعد الحادي عشر حكم أيام التشريق الثلاثة من حرمة صيامها وجواز الأضحية ورمي الجمار الثلاث فيها . بخلاف مالو وقفوا اليوم الثامن من ذي الحجة أو الحادي عشر ، فإنه لا يجزؤهم الوقوف فيه لندرة الغلط في ذلك .

ثالثًا: الطواف بالبيت الحرام (أي الكعبة المشرفة) ويقال له: طواف الركن، وطواف الإفاضة، وطواف الزيارة، لقوله تعالى في سورة الحج آية ٢٩: ﴿ وليطوفوا بالبيت العتيق ﴾.

ويدخل وقته من نصف ليلة عيد الأضحى بعد الوقوف بعرفة.

\_\_ شروطه ، ثمانية : سواء كان ركناً ، أو سنة كطواف القدوم ، أو واجباً كطواف الوداع .

١ ــ سبع طَوْفات تامة يقيناً : كل طوفة يدورها حول البيت من الحجر الأسود
 إلى الحجر الأسود .

٢ \_ أن يجعل البيت عن يساره في طوافه ، ماراً تلقاء وجهه .

٣ ـــ بدؤه ، من الحجر الأسود محاذياً له أو لجزئه بجميع بدنه ، من جهة شقه الأيسر .

تنبيه: لابد أن يكون خارجاً عن البيت بجميع بدنه، أي عن جدار البيت وشاذروانه \_ وهو البارز عن عرض جدار البيت مرتفعًا عن الأرض مقدار ذراع ونصف ويسمى في عرفنا: فريزاً \_ ولذا فن طاف ويده على الشاذروان، أو يده على الخطيم \_ وهو الجدار القصير على شكل قوس شالي الكعبة بين طرفيه ويينها فتحتان: واحدة من جهة الشرق والأخرى من جهة الغرب، مرتفع عن الأرض مقدار متر تقربياً \_ أو دخل من فتحتي الحطيم، لم تحسب له هذه الطوفة لأنه حينئذ طاف في البيت، لا بالبيت، اللهم إلا إذا رجع إلى الموضع الذي وضع يده فيه، أو رجع من فتحة الحطيم التي دخل منها ليطوف من وراء الحطيم، أو كان وقت وضع يده ثابت القدمين لم يحركها بالمشي إلا بعد رفع يده من على نحو الشاذروان. وكذا ينبغي على من قبل الحجر الأسود أو استلم الركن الياني، أن يُقر قدميه في مكانها حتى ينتهي من التقبيل والاستلام ويعتدل قبل تحريك قدميه للطواف، وإلا فلا تحسب له هذه الطوفة أيضاً، لأن جزءاً من بدنه كان حين التقبيل أو الاستلام في هواء الشاذروان.

٤ ــ الطواف في المسجد مها اتسع مالم يخرج عن حدود الحرم ، ويصح الطواف على سطح المسجد وفي هوائه ولو مرتفعاً عن البيت أو حال بينه وبين البيت حائل ، لا على سطح البيت ، لأن الطواف المعتبر بالبيت أي حوله ، لا في البيت كا تقدم .

فائدة: ذكر النووي في مناسكه نقلاً عن الأذرعي: (أن ذرع الطوفة الواحدة حول البيت، مئة وثلاثة وعشرون ذراعاً واثنتا عشر أصبعاً) أي معترضة، ومعلوم أن الـذراع ثمانية وأربعون سنتياً، أو أربع وعشرون أصبعاً معترضة، وعليه يكون محيط الطوفة ( ٥٩,٢٨ ) متراً.

٥ ـــ النية إن لم يشمله نسك كسائر العبادات ، بخلاف ماشمله نسك : كطواف
 الركن فلا يحتاج إلى نية لتبعيته للنسك في النية .

٦ ــ عدم الصارف : بأن لا يقصد بدورانه حول البيت طلب غريم أو تفتيشاً عن ضالة ، بخلاف الوقوف فإنه يجزئه ولو كان في طلب أو تفتيش كا تقدم .

ستر العورة كا في الصلاة ، لما صح أنه عليه السلام ( بعث أبا بكر قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر : أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ) .

٨ ــ الطهارة عن حدث وخبث: في ثوب وبدن ومكان ، كا في الصلاة أيضاً ، لما أخرجه الترمذي وغيره: أنه عليه السلام قال: (الطواف حول البيت مثل الصلاة ، إلا أنكم تتكلمون فيه ، فن تكلم فلا يتكلم إلا بخير).

فروع: الطواف كالصلاة فيا لوشك في عدد الطوفات أثناء الطواف بنى على الأقل. لا يؤثر الشك فيها بعد انتهائه، وكذا لو فقد أحد الطهورين، أو تنجس بما لا يعفى عنه، امتنع عليه الطواف بأنواعه بخلاف ما إذا فقد السترة فإنه يطوف عارياً ولا إعادة عليه كالصلاة. كا يستأنف الطواف والصلاة بالإغماء أو الجنون. أما لو زال الستر أو الطهارة أثناء الطواف، جدد إعادة الستر أو جدد الطهارة، وبنى على ماسبق من الطواف وإن تعمد ذلك أو طال الفصل، بخلاف الصلاة فيها فإنه يستأنفها.

#### ملاحظات:

1 \_ كانت العرب في جاهليتها تطوف بالبيت عُراة : رجالاً أو نساءً زاعمين أنه لا يحل لهم الطواف بثياب قد يكونون أخطؤا فيها ، فقد أخرج مسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنها ، قال : ( كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة ، فتقول : من يعيرني تطوافاً ، فتجعله على فرجها ، وتقول : .

« اليومَ يبدو بعضه أو كلّمه في المدا منه في الحلّم عند كل مسجد كل الهد .

وذكر البيضاوي في تفسيره : أن بني عامر في أيام حجهم كانوا لا يأكلون الطعام إلا قوتاً ولا يأكلون دسماً يعظمون بذلك حجهم ، فهم المسلمون به ، فنزلت : ﴿ يابني آدمَ

خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾ لطواف أوصلاة ﴿ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحبُّ المسرفين ﴾ آية ٣٠ من سورة الأعراف .

٢ — مما عمت به البلوى ذرق الطيور في المطاف ، فهو لذلك معفو عنه عندنا ، وطاهر عند الأحناف . وكذا الملامسة بين الرجال والنساء أثناء الطواف ، فصار من أجل ذلك ضرورياً لشافعي ، أن يقلد المذهب الحنفي في عدم نقض الوضوء ، لكن مع مراعاة واجبات الوضوء ونواقضه عنده : كسح ربع الرأس في الوضوء ، وعدم خروج نحو الدم ، لأن الأول واجب عنده ، والثاني ناقض .

" — ولحائض أو نفساء ، أن تعمل بقول اللقط عندنا : فتفتسل وقت انقطاع الدم وتطوف كا تقدم في فصل الحيض والنفاس . أو تأخذ إبرة دواء (شرنكو) تقطع بها الدم ثم تغتسل وتطوف . أو تصبر خمسة عشر يوما إن استمر الدم هذه المدة ثم تغتسل بعد وتطوف لأن الدم بعدها استحاضة عندنا . أو تصبر عشرة أيام ثم تغتسل بعد وتطوف تقليداً للأحناف لأن الدم بعدها استحاضة عندهم . فإن أعجلها السفر قبل انقطاع الدم ، طافت وهي حائض أو نفساء وفدت عن ذلك ببدنة أو بقرة تقليداً للأحناف أبضاً .

فإن للحائض والنفساء ، أن تحرم بالنسك وتقوم بجميع أعماله إلا الطواف بالبيت فإنه مثل الصلاة لما تقدم من حديث الترمذي وغيره ، ولما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها : (أن رسولَ الله عَلَيْنَة ، حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحُليّفة ، فوَلَدت أسماء بنت عميس \_ زوج أبي بكر : محمداً ابنه \_ فقال \_ أي النبي عليه السلام \_ اغتسلي \_ أي غسل الإحرام وهو سنة \_ واستثفري بشوب وأحرمي ..) والاستثفار : أن تشد المرأة على وسطها شيئًا ، ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها إلى ذلك الذي شدته في وسطها . وهذا قريب مما تستعمله نساء زماننا المسمى : (حفاضاً) وقال المغيرة من أصحاب مالك : لا تشترط الطهارة ، بل هي سنة : فإن طاف عدثاً فعليه شاة ، وإن طاف جنباً فعليه بدنة . وهو محجوج بما رواه الشيخان واللفظ للبخاري من قوله عليه السلام لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت في الحج : (افعلي مايفعل الجاج غير أن لا تَطوفي بالبيت حتى

تَطْهري ) وبما تقدم من الأحاديث .

٤ ــ أن ينوي الطبواف إن لم يكن داخلاً في نسك : كطبواف منذور أو وداع أو نفل غير طواف القدوم ، فإن طواف النفل مستحب في كل وقت وهو تحية البيت ، فقد أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي عنها ، قال : قال رسول الله عليه الله المناف البيت خسين مرة ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) بخلاف السعي فإنه لا يكون إلا ركناً في حج أو عمرة ، فقط ، إذ ليس هناك سعي مسنون غير داخل في حج أو عمرة .

أما طواف الركن من حج أو عمرة ، فإنه لا يحتاج إلى نية ، لأن نية النسك تشمله . وكذا طواف قدوم حاج على الأصح . وإنما الشرط عدم الصارف كا تقدم . أما طواف قدوم غير حاج فإنه يحتاج إلى نية لعدم دخوله في نسك .

٥ \_\_ وتعبيري عن واجبات الطواف بالشروط ، أولى لأن الواجب إذا ترك عوض عنه بدم كا سيأتي ، أما الشرط فلا يعوض تركه بشيء ، لأنه لا يتم الركن إلا به ، وفرق بين الاثنين .

#### سُنَنُ الطواف كثيرة . منها :

أن يتوجه إلى البيت أول طوافه . ويقف على جانب الحَجَرِ الذي هو جهة الركن الياني . ثم ير متوجها له . فإذا حازاه انفتل فجعل البيت عن يساره . وأن يمشي في طوافه ولو امرأة إلا لعذر نحو مرض . وأن يستلم الحجر الأسود أول طوافه . وأن يقبله ويخففها حتى لا يسمع لها صوت . وأن يسجد عليه . وأن يراعي الاستلام ومابعده في كل طوافه بدون إيذاء أحد ، فإن عجز عن التقبيل استلم الحجر بيده ، فإن عجز أشار بيده ، لما صح (أنه عليه السلام طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجّن معه ويقبل المحجن ) رواه مسلم ، والحجن : عصا معطوفة الرأس قليلاً ، وفي رواية الشيخين قال نافع : (رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ، ثم يقبل يسدة ) ، وأخرج الصحاح الستة : (أن عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر ويقول : إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ، ولولا أني رأيت رسول الله يُقبلك ما قبلتك ) وزاد مسلم والنسائي : ( ولكن رأيت رسول الله بك حفياً ) أي مبالغاً في الإكرام والعناية ، وأخرج رزين :

أنه عليه السلام قبال لعمر بن الخطباب : (يا أبا حفص إن فينك فضلَ قوة ، فلا تؤذ الضعيف ، إذا رأيت الركن خِلواً فاستلم ، وإلا فكبر وامض ) .

وأن يقول عند كل استلام ، والأولى آكد : ( بسم الله والله أكبر اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاءً بعهدك ، واتباعاً لسنة نبيك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ) . وأن يستلم الركن الياني من غير تقبيل . وأن يقول قبالة الباب : ( اللهم إن البيتَ بيتُك والحرم حرمك والأمنَ أمنك ، وهذا مقامُ العائـذ بـك من النـار) مشيراً إلى مقام إبراهيم عليه السلام . ويقول بين الركن الياني والشامى : ( ربُّنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذابَ النار). ويقول تحت الميزاب: ( اللهم أظلُّني في ظلُّك يومَ لا ظلُّ إلا ظلُّك ، وأسقني بكأس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام : شربةً هنيئة مريئة لا أظمأ بعدها أبداً ، ياذا الجلال والإكرام ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار). وأن يرمُل ذَكَرُ في الطوفات الثلاث الأول من كل طواف بعده سعى : بأن يسرع مشيته مقارباً خطاه ويقول في الرمل : ( اللهم اجعله حجاً مبروراً ، وذنباً مغفوراً . وسعياً مشكوراً ، وتجارةً لن تبور ، ياعزيزُ ياغفور ) ، وفي العمرة يقول : ( عمرة مبرورة ) الخ ، ويقول في الأربع الباقية : ( ربِّ اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم ، إنك أنت الأعزُّ الأكرم ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار). وأن يضطبع ذكرٌ أيضاً في طواف فيه رمل وفي سعى بعده، وذلك : بأن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأبين ، وطرفيه على عاتقه الأيسر مكشوف المنكب الأبين ، شأن أهل الفتوة والشطارة ، أما الاضطباع في ركعتى الطواف فمكروه فقد روى أكثر الصحاح : ( أنه عليه السلام بلغه في عمرة القضاء : أن المشركين قالوا : غداً يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمّى \_ أي حمى يثرب : المدينة المنورة \_ ولقُوا منها شدةً فلا يستطيعون أن يطوفوا بالبيتِ من الهزال ، فأمر عليه السلام أصحابه ، وقال : رحم الله امرءاً أراهم من نفسه قوة قال ابن عباس : فكانت سنة ) . قلت : أليس في هذا الرمل والاضطباع مايشبه الاستعراض العسكري في زماننا ؟ ثم بقى ذلك سنة بعد تشير إلى ذلك الاستعراض. وصلاة ركعتي الطواف بعده وهو غير مضطبع ، والأولى فعلها خلف المقام ، لقوله تعالى : ﴿ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ آية ١٢٥ من سورة

البقرة ، ويجهر بها ليلاً حتى طلوع الشبس ، ويسر بها نهاراً ، وإلا ففي الحِجْرِ ، وإلا ففي الحِجْرِ ، وإلا ففي الحرم ، وإلا فحيث شاء ومتى شاء ، ولا تفوتان إلا بموته ، ويقرأ فيها بسورتي الكافرون والإخلاص ، ويدخلان بأي فريضة أو نافلة كسنة الوضوء .

استطراد: مقام إبراهيم: الحَجر الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة المحوط عليه هناك، لا الموضع الذي دفن فيه كا قد يتوهم، فإنه عليه السلام دفن في بلاد الشام في بلادة الحليل.

وأن يستلم الحجر الأسود بعد صلاة ركعتي الطواف . وأن يخرج من باب الصف للسعى للاتباع إن أراد السعى كاسيأتي .

رابعًا: السعي بين الصفا والمروة . والصفا : طرف جبل أبي قُبيس ، والمروة : طرف جبل قُبيس ، والمروة : طرف جبل قُبيقِعان : ومسافة مابينها ، سبعائة وسبعة وسبعون ذراعاً هاشمياً تساوي ( ٣٧٣ ) متراً ، وذكر البيجوري أنها ( ٧٧٠ ) ذراعاً ، والفرق هين .

الأصل في ركنيته ، مارواه البخاري وغيره بإسناد حسن : ( أنه عليه السلام استقبل القبلة ، وقال : ياأيها الناس اسعوا ، فإن السعي قد كتب عليكم ) . وأصل معنى السعي : الإسراع ، والمراد به هنا مطلق المشي .

والسعي عند مالك ركن كا هو عندنا ، وعند الأحناف واجب ، وعند الإمام أحمد سنة ، وبها قال أنس وابن عباس ، لقوله تعالى في سورة البقرة من آية ١٥٨ : ﴿ فلا جُناح عليه أن يطوف بها ﴾ فإنه يفهم منه التخيير ، والحقيقة كا في رواية الستة الصحاح : ( أنها نزلت في الفريقين \_ فين تحرج أن يطوف الصفا والمروة إذا كان أهل في الجاهلية للصنم ( مَناة ) صخرة كانت بالمشلّل كمعظم جبل ، وفين تحرجوا أن يطوفوا بها في الإسلام من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة حتى ذكرهما في قوله : ﴿ إِنَّ الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ \_ أعلام مناسكه ، جمع شعيرة وهي العلامة \_ ﴿ فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها ، ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم ﴾ . وقال البيضاوي في تفسيرها : كان ( أساف ) صنم على خيراً فإن الله شاكر عليم ﴾ . وقال البيضاوي في تفسيرها : كان ( أساف ) صنم على

الصفا ، ( ونائلة ) صنم أيضاً على المروة ، وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوها ، فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا بينها لذلك ، فنزلت . ﴿ وَمن تعلوع خيراً ﴾ أي فعل طاعة : فرضاً كانت أو نفلاً ، أو تطوع بالسعي على القول بسنيته . ا . ه. .

استطراد: جُرهم وقطوراء، أبناء ع ظعنا من الين إلى مكة، وعلى جرهم مضاض ابن عمرو جد بني إساعيل عليه السلام لأمهم، وعلى قطوراء السيدع، فنزل مضاض ومن معه بأعلى مكة بقيقعان فما حاز وكان يعشر من يدخل مكة من أعلاها، ونزل السيدع ومن معه أسفل مكة بأجياد فما حاز وكان يعشر من دخل مكة من أسفلها، ثم إن جرها وقطوراء بغى بعضهم على بعض وتنافسوا الملك بمكة. ومع مضاض يومئذ بنو إساعيل وإليه ولاية البيت دون السيدع، فسار بعضهم إلى بعض: فخرج مضاض بن عمرو من قعيقعان في كتيبة إلى السيدع ومع الكتيبة عدتها من الرماح والدرق بعم جَبنة وهي الجَحَفة: ترس من جلد بدون خشب بوالسيوف والجماب بعم جَبنة وهي : كنانة السهام بيقمقع بذلك معه فيقال: ماسمي (قعيقعان) إلا لذلك، وخرج السيدع من أجياد ومعه الخيل والرجال فيقال: ماسمي (قعيقعان) إلا لذلك، وخرج الجياد من الحياد ومعه الخيل والرجال فيقال: ماسمي (أجياد) إلا لخروج الجياد من فرأسوه.

#### شروط السعى ، أربعة :

1 \_ كونه سبعة أشواط يقيناً: ذهاباً من الصفا إلى المروة مرة وعودة من المروة إلى الصفا مرة أخرى ، لما صح عند مسلم عن جابر رضي الله عنه : (أنه عليه السلامُ خرج من الباب \_ أي باب الحرم \_ إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ : ﴿ إِنَّ الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ ابدؤا بما بدأ الله به ، فرقى الصفا حتى رأى البيت ... ) .

فإن شك في أثناء السعي بعدد الأشواط بنى على الأقل ، والشك بعد انتهائها لا يؤثر كالطواف .

٧ ــ أن يبدأ السعى بالصفا ويختم بالمروة ، كا رأيت .

٣ ــ أن يكون السعي بعد طواف : إما بعد طواف الإفاضة ، أو بعد طواف القدوم ، بشرط أن لا يتخلل بين طواف القدوم والسعي الوقوف بعرفة ، وإلا أخر السعي إلى مابعد طواف الإفاضة .

٤ \_ عدم الصارف : بأن لا يقصد به غير السعى للنسك كا مر في الطواف .

### سُنُن السعي ، منها :

أن يمشي على هينة أول السعي وآخره . وأن يعدو الذكر ، أي يسعى سعياً شديداً في الوسط : فيمشي على هينة حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ستة أذرع \_ ثلاثة أمتار \_ فيعدوه حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين : المعلق أحدها بركن المسجد كا تقدم ، والآخر بدار العباس ، فيمشي حتى ينتهي إلى المروة ، فإذا عاد منها مشى في محل مشيه وسعى في محل سعيه .

تنبيه: هذا ماكان قبل ، أما الآن فقد سقف المسعى ، وجعل له يمين ويسار للذاهب من الصفا إلى المروة والعائد من المروة إلى الصفا ، وجعل علامتان خضراوان على ساريتين من السواري التي لجهة المسجد على يمين العائد من المروة التي سقف عليها السعي : فبين هاتين الساريتين المربعتين يهرول ، وبينها بضعة سوار \_ تلك مسافة الهرولة .

ومنها أن يسعى ماشياً إلا لعذر. وأن يوالي بين مرات السعي ، وبينه وبين الطواف . وأن يرقى ذكر على كل من الصفا والمروة قدر قامة لحديث جابر عند مسلم الذي تقدم بعضه : (أنه عليه السلام رقى الصفاحتى رأى البيت فاستقبل القبلة ، فوحد الله وكبره ، وقال : لا إله إلا الله وحدة لا شريك له ، له الملك وله الحدد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعدة ونصر عبدة ، وهزم الأحزاب وحده . ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات \_ أي كرر الذكر المذكور ثلاثاً \_ وفعل على المروة كا فعل على المروة كا فعل على الموة كا الأجانب .

تنبيه : ولا يسن لمن سعى بعد طواف القدوم ، أن يعيده بعد أي طواف كان .

خامسًا: الحلق أو التقصير؛ لقوله تعالى في سورة الفتح آية ٢٧: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ المسجدَ الحرامَ إِن شَاءَ اللهُ آمنين مُحلِّقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ﴾. وقيل: إنه واجب.

#### شروطه ، ثلاثة :

١ - أن لا يكون أقبل من ثبلاث شعرات ، ويكفي بعض كل واحدة من الثبلاث
 ولو بقدر الأنملة .

٢ — أن تكون من شعر الرأس ، ولو من المسترسل منه ، بخلاف الوضوء ، وتكفي الإزالة بأي نزع : من حلق أو قص أو نتف أو حرق ، فعل ذلك لنفسه أو فعله له غيره .

٣ ـــ أن تكون الإزالة بعد الوقوف وبعد النصف الأول من ليلة عيد النحر.
 ولا آخر لوقته . ومن لم يكن في رأسه شعر : كالأصلع سقطت ركنيته .

#### سنن الحلق أو التقصير، منها:

إمرار الموسى على رأس الذكر ، والمقص على رأس الأنثى ، لمن لم يكن منها في رأسه شعر . والأفضل للذكر الحلق ، وللمرأة التقصير ، إلا إذا اعتبر الذكر قبل الحج في وقت لو حلق فيه لم يسود شعره في يوم النحر ، فالتقصير في حق هذا أفضل حتى يتكن من الحلق يوم النحر لما روي في أكثر الصحاح : (أنه عليه السلام قال : اللهم ارحم و في رواية : اغفر للمحلقين ، قالوا : والمقصرين يارسول الله ، قال في الثالثة : والمقصرين ) وجزم إمام الحرمين : أن هذا الدعاء كان في عمرة الحديبية ، وقيل في حجة الوداع وقواه النووي ، وقال ؛ هو الصحيح المشهور ، وقال القاضي عياض : كان في الموضعين ، قال النووي : ولا يبعد ذلك ، لما روى أبو داود بإسناد حسن : ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير ، ولذا لا ينعقد نذر الرجل التقصير في نسك لأنه مكروه ، كا لا ينعقد نذر الأثنى الحلق لذلك ولأنه مثلة بحقها . ويستحب أن يكون الحلق أو التقصير يوم النحر . وضحوة النهار . وبعد رمي جرة العقبة والذبح ، وقبل طواف الإفاضة . وأن يحلق الحاج بنى ، والمعتمر بكة . وأن يبدأ بالجانب الأيمن ثم

الأيسر، مستقبلاً القبلة. وأن يستوعب الذكر رأسه بالحلق، لما صح أنه عليه السلام لم يستوعب حلق رأسه إلا في نسك. وأن يكون طاهراً من الحدث والخبث.

سادساً: ترتيب معظم هذه الأركان التي تقدمت: بأن يقدم نية الإحرام على الجميع، ويقدم الوقوف على الطواف والحلق وأن يقدم الطواف على السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم.

تنبيه : أفضل الأركان ، الطواف ثم الوقوف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير . أما النية فهي وسيلة للعبادة وإن كانت ركناً إذ لا تصح العبادة بلا قصد ، وأما الترتيب فهو صفة العبادة .

### ب \_ وأما أركان العمرة ، فخمسة :

(۱) نية الإحرام بالعمرة: كأن يقول: نويت العمرة، والأفضل أن يريد. وأحرمت بها لله تعالى ). (۲) ثم الطواف بالبيت سبعاً. (۳) ثم السعي بين الصفا والمروة سبعاً. (٤) ثم الحلق أو التقصير، كا تقدم في الحج في هذه الأركان. (٥) ترتيب كل أركانا كا ذكرت.

تنبيه : أركان العمرة كأركان الحج في الكيفية والشروط والسنن لا في عدد الأركان كا رأيت ، لأن الوقوق بعرفة ليس من أركان العمرة . إلا أن بين أدائها وأداء الحج ، ثلاثة : فروق .

١ ـ ليس للإحرام بها وقت محدد كما سيأتي بخلاف الحج .

٢ - السعي فيها لا يكون إلا بعد طواف الركن ، لأن طواف الركن فيها يغني عن .
 طواف القدوم ، أما السعي في الحج فإنه يصح بعد أي من الطوافين .

٣ ـ يسن للمعتمر أن يحلق أو يقصر بمكة ، وأما الحاج فالأفضل أن يفعل ذلك بمنى كا
 تقدم .

\* \* \*

### فصل في واجبات الحج والعمرة

تمهيد: الواجب هو الفرض كالركن إلا في النسك من حج أو عرة كا مرّ في المقدمة. أ ــ واجبات الحج ، خسة : .

أولاً : الإحرام من الميقات ، وهو نوعان : ميقات زماني ، وميقات مكاني .

١ - فالميقات الزماني ، هو مانصت عليه آية ١٩٦ من سورة البقرة : ﴿ الحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ فمن فرضَ فيهنّ الحجّ ﴾ ، نواه أي أحرم به ، وقد بينه ماأخرجه البخاري ترجمة عن ابن عمر رضي الله عنها قال : ( أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) أي إلى طلوع الفجر من يوم عيد النحر . كا تقدم من أنه شرط لصحة الحج إيقاع النية فيه ، وقد تسومح في ذكره مع الواجبات . لأنه إذا أحرم بالحج في غير أشهره انعقد عمرة ، لأن الإحرام شديد التعلق فإذا لم يصح حجًا وقع عمرة .

٢ — أما الميقات المكاني ، فهو المعدود من الواجبات الخسة ، بعنى يجب إيقاع نية الإحرام بالحج قبل مجاوزته ، فإن جاوزه من غير إحرام صح إحرام ، وإنما يجب عليه دم كا سيأتي ، إلا إن عاد إلى الميقات قبل أن يباشر عملاً من أعمال الحج ، فلا دم عليه حينئذ . وقد سئل أحمد : (في أي سنة وقّت النبي عليه السلام ؟ قال : في عام حج ) ، أي في حجة الوداع .

وقد وردت أحاديث في بيان المواقيت ، أجمعها مارواه أكثر الصحاح عن ابن عباس رضي الله عنها ، قال : ( وقّت رسولُ الله على الله على المدينة : ذا الحليفة ، ولأهل الشام : الجُحفة ولأهل نجد : قَرْن المنازل ، ولأهل الين : يَلَمْلَم ، قال : فَهنّ لَهن ولمن الشام : الجُحفة ولأهل نجد : قرن المنازل ، ولأهل الين : يَلَمْلَم ، قال : فَهنّ لَهن ولمن أي عليهن من غير أهلهن بمن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دونهن فهله من أهله ، حتى أهل أهل مكة يَهلون منها ) وفي رواية : ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة ) وروى مسلم وغيره : ( أنه عليه السلام وقّت ذات عرق لأهل العراق ) وهي قرية على مرحلتين من مكة المشرفة على وادي العقيق ، يعاضده ما أخرجه أبو داود والترمذي : ( أنه عليه السلام وقّت لأهل المشرق : العقيق ) . أما مارواه البخاري من : ( أن عمر رضي الله عنه وقّت لأهل الكوفة والبصرة : ذات عرق ) فيكون وافق

اجتهاده : ماورد عن الرسول عليه السلام ، إن لم يكن عمر سمع من الرسول : ذلك التوقيت .

الإيضاح: ( ذو الحُليَفة ) ماء من مياه بني جُشَم وهو في الأصل تصغير حُلْفة ، واحدة الحَلْفاء ، وهي نبت في الماء ، موضع بينه وبين مكة عشر مراحل ( ٤٠٠ ) كيلو متر تقريباً ، وبينه وبين المدينة نحو مرحلة ، وقيل على ستة أميال منها ، يقال له الآن : أبيار علي ، زع بعض العامة أن علياً كرم الله وجهه قاتل الجن فيه . منه أهل عليه السلام في حجة الوداع التي ودع فيها الناس ، وكانت سنة عشر من الهجرة ، وكان خروجه لها عليه السلام يوم السبت لخس بقين من ذي القعدة ، بعد صلاته الظهر بالمدينة ، وبعد أن خطبهم خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه .

و ( الجُحُفة ) قرية على خسين فرسخاً بين مكة والمدينة ، وهي أوسط المواقيت ، سيت بذلك لأن السيل أجحفها ، والآن مشهورة بـ ( رابغ ) وألحق بأهل الشام في الإحرام منها ، أهل مصر والمغرب ، و ( قَرُن المنازل ) لأهل نجد الحجاز ونجد الين ، وهو جبل عند الطائف على مرحلتين من مكة ( ٨٠٦٤٠ ) متراً . و ( لأهل الين ) أي تهامة الين ، وهي الأرض المنخفضة ، كا أن نجد : الأرض المرتفعة ، ( يلم ) وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة أيضاً .

وأما قوله عليه السلام: (فهن لهن ولن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فهله من أهله، حتى أهل مكة يُهلون منها) أي هذه المواقيت كا هي لأهلها يحرمون بالحج أو العمرة منها، كذلك هي مواقيت لمن أتى عليها من غير أهلها من الآفاق: فالشامي مثلاً إذا أتى المدينة قبل أن يحرم صار ميقاته ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة. ومن كان مسكنه بين ميقات من هذه المواقيت وبين مكة، فهله أي رفع صوته بالإحرام من مسكنه. حتى أهل مكة يحرمون منها.

#### تنبيهات:

١ ــ معلوم أن من كان مقيئاً بمكة ولو كان من غير أهلها ، وأراد الحج أو العمرة ،
 فإحرامه من نفس مكة ، والأفضل أن يكون من باب داره إن لم يكن من المسجد .

أما الأجير المكي عن آفاقي ، فإحرامه من ميقات المحجوج عنه ، أو من مثل مسافته

بعداً عن مكة . واعتمد الجمال الطبري أنه يجوز إحرامه من مكة كغيره .

٢ \_\_ ومن سلك طريقاً لا يمر به على ميقات من هذه المواقيت، وهو مريد نسكاً ،
 فإحرامه من محاذات أقرب المواقيت إليه .

٣ ــ ومعلوم أن من جاوز ميقاتاً وهو مريد نسكاً من غير إحرام ثم أحرم من بعده
 لزمه دم ، مالم يعد إلى الميقات قبل مباشرته عملاً من أعمال النسك كا تقدم .

أما من جاوز ميقاتاً وهو غير مريد نسكاً ثم خطر له أن يحرم بنسك ، فيقاته موضعه الذي حصلت له فيه إرادة النسك : كمدني خرج بهمة وظيفة مثلاً إلى مكة ، فيقات فبعد أن جاوز ( ذا الحليفة ) عن له وهو بجدة مثلاً أن يدخل مكة بنسك ، فيقات إحرامه نفس جدة .

٤ \_ وبما تقدم علم من باب أولى ، أنه يجوز لآفاقي أراد نسكاً أن يحرم من موضعه الذي قبل ميقات بلده : كشامي مثلاً له أن يحرم من دمشق ، والحموي من حماه وهكذا

ثانيًا: المبيت بالمُزْدَلِفَة ، ولو لحظة من النصف الثاني من ليلة العيد ، ويسن أن يجمع منها حصيات جمرة العقبة « وهي على فرسخ ( ٥ كيلو مترات ) بين مِنَى وعَرَفة . وعند الرافعي : أن المبيت بالمزدلفة سنة وفي ذلك فسحة ، فإن كثيراً من الحجساج لا يتسنى لهم المبيت فيها .

ثالثًا: رمي الجمار: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات. ويدخل وقته من نصف ليلة العيد، بشرط أن يكون بعد الوقوف بعرفة، وأفضله مابين ارتفاع الشمس كرمح وزوالها، ووقت اختياره إلى آخر يوم العيد، ووقت جوازه إلى آخر أيام التشريق الثلاثة.

\_ ثم رمي الجرات الشلاث كل يوم من أيام التشريق الثلاثة: كل جرة بسبع حصيات أيضاً ، بشرط أن يبتدىء بالكبرى ثم الوسطى ثم جرة العقبة إن لم ينفر من منى النفر الأول \_ بأن لم يفرغ من شغل سفره قبل غروب الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق ، وإلا بأن فرغ من الشغل قبل الغروب سقط عنه رمي جرات اليوم الثالث وإن لم ينفصل من منى إلا بعد الغروب ، كا سقط عنه مبيت ليلته كا سيأتي ، لقوله تعالى في سورة البقرة من آية ٢٠٢: ﴿ واذكروا الله في أيام مَعدودات ﴾ كرروا

ذكره في أدبار الصلوات وعند ذبح القرابين ورمي الجمار وغيرها في أيام التشريق ﴿ فَن تَعجُّل فِي يومَين ﴾ أي نفر في اليوم الثاني من أيام التشريق من منى بعد رمي جماره ﴿ فَلا إِثْمَ عليه . ومَن تَأْخُر فَلا إِثْمَ عليه لِمن اتقى ﴾ أي تأخر في النفر حتى رمى جرات اليوم الثالث فلا إثم عليه لأنه مخير بينها .

ويدخل وقت رمي كل يوم من أيام التشريق ، بزوال شمسه على المعتمد ، والأفضل فعله قبل صلاة الظهر إن اتسع الوقت للصلاة . وقال الكردي نقلاً عن التحفة : وجزم الرافعي بجوازه قبل الزوال ، وهو ضعيف وإن اعتمده الإسنوي وزع أنه المعروف مذهباً ، وعليه فينبغي جوازه من الفجر ، ونقل السيد علوي : هذه العبارة عن التحفة . قلت : ولا بأس بتقليده في أعوام كثرة الحجيج ، من أجل الزحمة والحر ، وخصوصاً للمضطر ، وقد قالوا : من قلد عالماً لقي الله سالماً اه . ويبقى وقت اختيار رمي كل يوم إلى آخر اليوم ، ووقت جوازه إلى آخر أيام التشريق ، كا تقدم في رمي يوم العيد . وعليه يجوز تاخير كل الرمي إلى آخر أيام التشريق ، لكن بشرط أن يرتب ، فيرمي أولاً بحرة العقبة عن يوم العيد ، ثم يرمي الذي بعده : مبتدئاً بالكبرى ثم الوسطى ثم جرة العقبة ، وهكذا عن اليوم الثاني ، ثم الثالث إن لم ينفر من منى في اليوم الثاني كا سبق ، ويصح الرمي ليلاً ونهاراً .

#### شروط الرمي ، ستة :

1 \_ ترتيب رمي الجار مبتدئين بالكبرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة كا تقدم . فالكبرى تلي مسجد الخيف بمنى ، وأصل معنى الخيف ما ارتفع من الوادي قليلاً عن مسيل الماء ، ولا يكون الخيف إلا بين جبلين . وجمرة العقبة وهي التي تلي مكة ، وأصل معنى العقبة مرق صعب في الجبل . والمشهور بين الناس ، أن العقبة هي الكبرى عكس ماتقدم عن الفقهاء .

٢ ــ وكون كل واحدة ترمى بسبع حصيات على سبع مرات ، فلو رمى السبع دفعة واحدة حسبت واحدة فقط .

- ٣ ــ وقصد المرمي بالرمي .
- ٤ ــ وتحقق إصابته تحت العمود المعروف هناك وحوله .

وكون المرمي حجراً بجميع أنواعه ، ومنها الياقوت والعقيق والبلور وحجارة
 المعادن كالحديد قبل تخليصها من نحو تراب . لا كلؤلؤ ومرجان .

7 — وكون الرمي باليد إن قدر ، وإلا فبقوس ، وإلا فبرجل ، أو فم . ومن عجز عن الرمي لعذر يسقط عنه القيام في الصلاة أناب غيره ، بشرط أن يكون هذا الغير رمى عن نفسه أولاً ، وإلا وقع عن نفسه أو كان غير محرم بحيج .

تنبيه : تطلق الجمرة على الحصاة ، وعلى واحدة جمرات المناسك ، أي موضع الرمي في النسك .

فالمرمي كل يوم من أيام التشريق الثلاثة ، ثلاث جرات بإحدى وعشرين حصاة ، مضروبة في ثلاثة عدة أيام التشريق ، فيكون الجموع ثلاثاً وستين حصاة لمن لم ينفر النفرة الأولى من منى ، مضافاً إليها سبع حصيات يوم النحر ، فيكون الجميع سبعين حصاة . أما إن نفر النفر الأول ، سقط عنه رمي اليوم الثالث وهو إحدى وعشرون حصاة ، فيبقى عليه حينئذ ٤٩ حصاة .

### سنن الرمي منها:

أن تكون الحصاة مثل حص الخزف ، أقل من الأغلة ، أي بقدر الباقلاء . وأن يغسله إن شك في طهارته ، وأن يؤخذ حص يوم النحر من المزدلفة . وحص أيام التشريق من وادي مُحسّر ، وهو بين منى ومزدلفة ، سمي بذلك لأن فيل أبرهة كلَّ فيه وأعيى . ا . هـ مصباح ويكره أخذه من المرمى وأن يوالي بين رمي الجرة ، وبين الجار الثلاث ، وأن يقول مع رمي كل حصاة : بسم الله ، والله أكبر ، صدق وعدة ، ونصر عبدة ، وأعزَّ جندة ، وهزم الأحزَاب وحده ، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ، ولو كره الكافرون .

تنبيه: قال الطبري: ليس للرمي حد معلوم، غير أن كلَّ جمرة عليها علم أي عمود معلق هناك، فيرمي تحته وحوله، فلا يبعد عنه احتياطاً. وحده بعض المتأخرين بثلاثة أذرع من سائر الجهات، إلا جمرة العقبة فليس لها إلا وجه واحد لأنها بجانب جبل.

رابعًا : المبيت بني معظم كل ليلة من ليالي التشريق الثلاثة إن لم ينفر النفر الأول ،

وإلا سقط عنه مبيت الليلة الثالثة كا سقط عنه رمي يومها فيا تقدم .

نعم تعذر الرعاة وأهل السقاية في ترك المبيت لا ترك الرمي ، بشرط أن لا يمكث الرعاة إلى الغروب وإلا لزمهم المبيت لأن عذرهم بالنهار ، بخلاف أهل السقاية فإن عذرهم بالليل . وقال الرافعي : المبيت بمنى سنة ، وهو ضعيف .

خامساً : التحرز عن محرمات الإحرام الآتية .

تنبيه: أما طواف الوذاع، فهو واجب مستقل، ليس من مناسك الحج أو العمرة على المعتمد، وإنما يجب على كل من فارق مكة ولو مكياً، إلا إذا كان إلى غير منزله بقصد الرجوع إلى مكة وكان السفر قصيراً فلا يجب: كا لو خرج الحرم من مكة إلى منى. ويجب بتركة دم، إلا إن عاد بعد فراقه مكة قبل مسافة القصر وطافه، فيسقط عنه حينئذ الدم. فإن مكث بعد الطواف أعاده، إلا إذا مكث لنحو صلاة أقيت، أو لشغل سفر: كشراء زاد لم يطل زمنه، أو انتظار رفقة أو إنماء أو إكراه وإن طال الزمن. وفي قول: إنه سنه.

وأما الحائض والنفساء ، فلا وداع عليها إلا أن طهرتا قبل مفارقة مكة فيلزمها .

الأصل في وجوبه ، خبر مسلم وغيره : أنه عليه السلام قال : ( لا ينفِرَنَّ أَحْـدُكُم حتى يكونَ آخر عهده بالبيت ، الطواف ) .

#### ب \_ أما واجبات العمرة ، فشيئان :

الأول: الإحرام من الميقات المكاني الذي تقدم في واجبات الحج إن كان خارج حرم مكة ، أما من كان داخل مكة ولو كان من غير أهلها ، فيقاته الحِلِّ : أي ينبغي أن يخرج إلى أدنى الحل ولو بأقل من خطوة ليحصل له فيه الجمع بين الحِلِّ والحرم ، كا في الحج فإن فيه جمع الحرم والحل في عرفات ، ولذا جاز لمكي أن يحرم بالحج من مكة دون المعتمر . فلو لم يخرج إلى أدنى الحل بعد أن أحرم بها لزمه دم . وأفضل بقاع الحل الجغرانة ، وهي قرية بطريق الطائف على ستة فراسخ من مكة ، سميت باسم امرأة كانت تسكنها ، أحرم منها النبي عليه السلام بالعمرة بعد غزوة حنين سنة ثمان من المهجرة . ثم يليها بالفضل ، التنعيم ، وهو المكان المعروف بمساجد عائشة ، سمى بذلك

لأن عن يمينه وادياً يقال له: ناع ، وعن يساره وادياً يقال له نعيم ، وهو في واد يقال له نعيان ، بينه وبين مكة فرسخ واحد . ثم الحديبية ، وهي بئر بين طريقي جُدة والمدينة ، على ستة فراسخ من مكة ، سميت بذلك لأن عندها شجرة حدباء كانت بيعة الرضوان عندها في السنة السادسة من الهجرة ، قطعها عمر رضي الله عنه في زمن خلافته ، لما رأى من شغف المسلمين للجلوس عندها تبركاً كلما مروا بها ، فخاف رضي الله عنه من مغبة ذلك أن يحصل لهم مايشبه التعلق بالأوثان التي قضى عليها الإسلام ، فليتأمل من يتمسح بالقبور وبما عليها من الستور : بُعدَ نظر الفاروق ، وصدق من قال : ( الحق يجري على قلب عمر ولسانه ) .

تنبيه: ومن سلك طريقاً لا يمر به على ميقات ، أحرم بحج أو عمرة من محاذاته: براً أو بحراً أو جواً . فإن حازى ميقاتين ، أحرم من محاذاة أقربها إليه ، فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة . فإن لم يحازِ ميقاتاً أحرم وهو على مرحلتين فأكثر من مكة .

أما الميقات الزماني للعمرة فجميع أيام السنة ، إلا في حالتين : .

الأولى: فيا إذا كان محرماً بالحج متكناً من إيقاع بعضه في وقته ، لامتناع إدحال العمرة على الحج قبل التحلل وقبل النفر من منى ، فلا يصح الإحرام بها إلا بعد تحللي الحج والنفر من منى إلى مكة ولو لمن تعجل .

الثانية : فيما إذا كان محرماً بعمرة ، لأن العمرة لا تدخل على العمرة ، وله أن يأتي بأكثر من عمرة في السنة الواحدة .

أما لو أحرم بالحج في غيره أشهره ، أو في أشهره ولم يتمكن من إيقاع بعضه في وقته : كن أحرم بالحج ليلة عيد النحر وهو بجاة مثلاً . ينعقد إحرامه عمرة في المسألتين ، لأن الإحرام شديد التعلق كا تقدم ، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله .

الثاني: من واجبات العمرة ، التحرز عن محرمات الإحرام الآتية كا في واجبات الحج.

# فصل في سنن أداء النسكين

والتعبير بذلك ، أولى من تعبير بعضهم : ( سنن الحج ) لأن السنن المذكورة في هذا الفصل ليست سنن الحج فقط كا سترى :

يؤدًى النسكان على ثلاثة أوجه \_ الإفراد ، والتمتع ، والقران وأفضلها الإفراد ، ولـذا عـد من السنن .

أما الإفراد ، فهو أن يحرم بالحج أولا ، وبعد الفراغ من أعماله يخرج إلى أدنى أرض الحل : كالتنعيم مثلاً فيحرم بالعمرة ويأتي بأعالها ، مع إيقاع النسكين في عام واحد ، بأن يحرم بالعمرة فيا بقي من ذي الحجة . فإن أخر العمرة عن سنة الحج كان مكروها ، وكان كل من التمتع والقران أفضل حينتند من الإفراد ، فإن المذهب الذي نص عليه الشافعي : أن الأفضل ، الإفراد ثم التمتع ثم القران .

وأما التمتع، فهو أن يحرم بالعمرة أولاً ، وبعد الفراغ من أعمالها ، يحرم بالحج من مكة ويأتي بأعماله ، وفيه دم كا سيأتي ، لقوله تعمالى في سورة البقرة آية ١٩٥٠ : ﴿ فَن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ﴾ أي فمن استمع وانتفع بمحظورات الإحرام بعد الانتهاء من أعمال العمرة وقبل الإحرام بالحج ، يعني بين النسكين ، وهذا على أحد القولين في تفسير التمتع أو انتفاعه بترك الميقات بالنسبة للحج وهذا الوجه أيسر على من دخل مكة قبل الوقوف بعرفة بأيام ، حيث ينهي أعمال العمرة بساعتين تقريباً ، فيخل له حينئذ كل ماكان محظوراً عليه بسبب الإحرام : فيتمع بنحو لبس الثيباب والطيب ، ويكث بمكة : كأنه في بلده متمتعاً بمحظورات الإحرام الآتية ، ثم يحرم بالحج ، والأفضل أن يحرم به من باب ماهو ساكن فيه ، حتى يأتي المسجد الحرام محرماً فيطوف طواف الوداع ، فإنه مستحب للخارج إلى عرفة ، لأنها ليست وطناً له وإلا لوجب طواف الوداع ، فإنه مستحب للخارج إلى عرفة ، لأنها ليست وطناً له وإلا لوجب طواف

وأما القران ، فهو إما أن يحرم بالحج والعمرة معاً : كأن يقول نويت الحسج والعمرة وأحرمت بها لله تعالى ، أو يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل عليها الإحرام بالحج قبل الشروع بأعمالها ، وسمى هذا الوجه قرانا ، لأنه قرن بين العمرة والحج بعمل واحد ، إذ يأتي

بأعمال الحج في الصورتين مندرجة فيه العمرة بدون أن يأتي بأعمالها : كا يندرج الوضوء في الغسل من الحدث الأكبر ، وفيه دم أيضاً قياساً على التمتع ، لأن في كل من التمتع والقران تركا للإحرام من الميقات في النسكين . وإنما يجب الدم فيها على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، أي لم يكن مسكنه دون مرحلتين من الحرم ، وإلا فلا دم كا سيأتي .

تنبيه: ويمتنع، أن يحرم بالحج أولاً، ثم يدخل عليه العمرة على القول الجديد وهو المعتمد، لأنه لا يستفيد بإدخالها على الحج شيئاً، بخلاف إدخال الحج عليها كا تقدم، فإنه يستفيد به الوقوف بعرفة.

ثاني السنن: التلبية ، وتقدمت صيغتها ، ويستحب الإكثار منها في دوام الإحرام ، إلا في الطواف ، والسعي ، وعند الرمي ، فإن لها أذكاراً وأدعية مخصوصة تقدمت في محالها وتتأكد التلبية عند تغير الأحوال: من صعود وهبوط وركوب واختلاط رفقة وإقبال ليل أو نهار ، وأولاها ماكان عند الإحرام كا تقدم ، ويستحب لذاكر أن يرفع صوته بها ، فقد أخرج الشيخان وغيرهما: أنه عليه السلام قال: (أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال) ، وأخرج الترمذي: أنه عليه السلام سئل: (أيَّ الحج أفضل ؟ قال: العج والثج ) أي رفع الصوت بالتلبية ، ونحر الأضاحي .

وإذا رأى مايعجبه أو يكرهه ، قال : لبيك إن العيشَ عيشُ الآخرة . فإن لم يكن محرماً قال : اللهم إن العيش عيش الآخرة . وتكره في المواضع النجسة ، وبفم متنجس كسائر الأذكار .

ثالثها: الصلاة على النبي بعد التلبية كا تقدم في سنن الإحرام.

رابعها: الوقوف بالمشعر الحرام إلى الإسفار، مستقبل القبلة، وهو جبل في آخر المزدلفة، يقال له: قُزَح، كا روى مسلم عن جابر من فعله عليه السلام في حجة الوداع. وقد أخرج مسلم أيضاً: أنه عليه السلام قال: (خذوا عني مناسككم). وقال تعالى في سورة البقرة من آية ١٩٧: ﴿ فَإِذَا أَفْضِتُم مَن عَرَفَاتٍ فَاذَكُرُوا الله عند المشعَر

الحرام ﴾ أي اذكروا الله بالتلبية والتهليل والدعاء ، وإنما سمي ( مشعراً ) لأنه معلم العبادة ، ووصف بالحرام لحرمته ، ومعنى ( عند المشعر الحرام ) مما يليه ويقرب منه فإنه أفضل ، وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسّر . ا . هـ تفسير البيضاوي باختصار .

استطراد: وهناك سنن ليست مخصوصة بنسك ، وهي :

1 \_\_ أن يدخل مكة من أعلاها من ثنية كدّاء ، فقد صح أنه عليه السلام دخل مكة منها في عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة . وفي فتح مكة في عشرين من رمضان سنة ثمان ، كا في رواية البخاري . وفي حجة الوداع سنة عشر كا في الصحاح الستة ، ويستحب أن يدخل مكة قبل الوقوف إن كان حاجاً.

٢ ــ وأن يخرج من أسفل مكة من ثنية كُذى ، كا فعل عليه السلام في حجة الوداع
 فيا رواه أكثر الصحاح . وفي عام الفتح كا رواه البخاري .

تنبيه : ( الثنية ) كل عقبة مسلوكة في الجبل . ( كداء ) بالفتح والمد ، التي ينزل منها إلى المعلى ، وأما ( كُدَى ) بالضم والقصر ، هي عند باب شبيكة عند جبل قُمَيْقِعان .

" \_ وإذا دخل مكة عرماً أو حلالاً قال حين يرى البيت الحرام \_ الكعبة المشرفة \_ : اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظياً وتكرياً ومهابة ، وزد من شرفه وكرمه من حجه أو اعتمر به : تشريفاً وتكرياً وتعظياً وبراً ، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربّنا بالسلام . ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة ، ويسمى الآن باب السلام . ثم يبدأ بطواف القدوم ، إلا لعذر : كإقامة جماعة ، أو ضيق وقت صلاة .

ع - طواف القدوم ، لكل من دخل مكة محرماً أو حلالاً وهو تحية الكعبة إلا في حالتين :

الأولى : حاج دخل مكة بعد الوقوف بعرفة ، وبعد النصف من ليلة العيد ، حيث يدخل طواف الركن للحج .

الثانية : معتمر ، فإنه يبدأ بطواف الركن للعمرة . وسن لكل طواف ، صلاة ركعتين بعده .

تنبيه: تحية مكة ، أن يدخلها بإحرام بنسك ولو عمرة . وتحية الكعبة ، الطواف : كطواف القدوم . وتحية عرفة الوقوف . وتحية كل مسجد ، صلاة ركعتين وتحية المسلم . السلام عليكم .

• حدول البيت الحرام ، والصلاة فيه ، لفعله عليه السلام كا في الصحيحين عن ابن عر رضى الله عنها .

استطراد: قال في زاد المعاد: والذي تدل عليه سنته عليه السلام أنه لم يدخل البيت في حجته ولا في عمرته، وإنما دخله عام الفتح: ففي الصحيحين عن ابن عمر، قال: ( دخل رسول الله وَاللهُ عَلَيْتُهُ يوم الفتح مكة على ناقة لأسامة، حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عثان بن طلحة، بالمفتاح، فجاءه به ففتح، فدخل النبي عليه السلام وأسامة وبلال وعثان بن طلحة، فأجافوا عليهم البابَ مَليًا، ثم فتحوه، قال عبد الله ؛ فيادرت الناس، فوجدت بلالاً على الباب، فقلت: أين صلى رسول الله ؟ قال بين العمودين المقدمين، قال: ونسيت أن أسأله: كم صلى ؟) ا. ه.

قلتُ : لم يثبت أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، دخل البيت الحرام مع رسول الله عليه من الله عليه الله عليه من الله عليه الله عليه الله عليه السلام لقن علياً : ( لا إله إلا الله ) داخل الكعبة .

وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنها ، قال : (إنما أمرتم بالطواف بالبيت ، ولم تؤمروا بدخوله). وأخرج أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : (خرج رسول الله من عندي وهو مسرور ، ثم رجع وهو كئيب ، فقال : إني دخلت الكعبة ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت مادخلتها ، إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي ) وعند الترمذي : (وددت : أني لم أكن فعلت ، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي ) أي لو فطنت من أول الأمر ، مافطنت له بعد ، مادخلتها . لكن روى النسائي وغيره : (أن عائشة قالت : يارسول الله ألا أدخل البيت ؟ قال ادخلي الحجر فإنه من البيت ).

٦ ـــ الشرب من ماء زمزم ، والتضلع منه ، واستقبال القبلة عند شربه ، فقد روى
 ابن ماجه : ( ماءً زمزم لما شرب له ) ، فيقول : أشربه لكذا وكذا بعد أن يقول : سمعت

أن نبيك عليه السلام يقول الحديث ( ماء زمزم لما شرب له ) .

٧ -- زيارة قبر الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه ، فإذا دخل مسجده الشريف ، قصد الروضة التي هي الآن بين القبر الشريف والمنبر ، وأن يصلي فيها ركعتين تحية المسجد ، لما صح عند الشيخين من قوله عليه السلام : (مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) . ومعلوم ، أنه عليه السلام دفن في البيت الذي توفي فيه ، وهو بيت عائشة رضي الله عنها ، ولكن لما وسع المسجد الشريف ، وأدخل فيه حجرات أمهات المؤمنين ، ومنها حجرة عائشة التي دفن فيها ، صار القبر الشريف في المسجد . وأن يقف الزائر متأدباً مستقبلاً رأس القبر الشريف ، بعيداً عنه نحو أربعة أذرع أي مترين تقريباً فارغ القلب من عَلق الدنيا من غير أن يمس أو يتسح بشيء من أشياء المقام الشريف ، فيسلم على الرسول الأعظم عليك ياحبيب الله . أشهد أنك رسول يارسول الله ، السلام عليك ياني الله ، السلام عليك ياحبيب الله . أشهد أنك رسول الله حقاً ، بلغت الرسالة ، وأديت الأمانة ، ونصحت الأمة . وكشفت الغُمة ، وجليت الظلمة ، ونطقت بالحكة ، وجاهدت في سبيل الله حق جهاده ، جزاك الله عنا أفضل الجزاء .

ثم يتأخر صوب بمينه قدر ذراع ، فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه ، فيقول : السلامُ عليك يا أبا بكر ، ياخليفة رسول الله ، جزاك الله عن أمة محمد خيراً .

ثم يتأخر صوب يمينه أيضاً قدر ذراع فيسلم على عمر رضي الله عنه ، فيقول : مثل ماقال لأبي بكر .

#### التعقيب:

ا ـــ روى الطبراني والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهها : أنه عليــه السلام قــال : ( من زارني بعد وفاتي ، فكأنما زارني في حياتي ) .

ب — وروى ابن عدي والدارقطني في غرائب مالك ، وابن حبان في الضعفاء : أنه عليه السلام قال : ( من وجد سَعَةً ولم يَفِد إليَّ فقد جفّاني . وفي رواية : من حج ولم يزرني فقد جفاني ) .

ج — وروى الطبراني أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنها ، وصححه ابن السكن : أنه عليه السلام قال : من جاءني زائراً ، لا تهمه إلا زيارتي كان حقاً على الله ، أن أكون لـه شفيعاً .

سنية زيارة القبر الشريف ، هي ماعليه الجهور بهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة ، لأن العلماء ، أجازوا العمل بالحديث الضعيف بفضائل الأعمال ، خصوصاً إذا تعددت الأحاديث الضعيفة في موضوع واحد ، فإنه يقوي بعضها بعضاً كا هنا ، وإن زيارة القبر الشريف ، داخلة في عموم الأمر بزيارة القبور وبمن قال بسنية زيارة القبر الشريف ، الحنابلة كا في أحد كتب مذهبهم المعتمدة ، وهو ( غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ) .

أما بعض السلفيين ، فإنما يقصدون زيارة المسجد النبوي ، لا القبر الشريف ، عملاً بقوله عليه السلام في خير الصحيحين : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ) .

قال في سبل السلام: (تشد) بضم الدال المهملة على أنه نفي ، ويروى بسكونها على أنه نهي ، ( والرحال ) جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس ، وشده كناية عن السفر لأنه لازمه غالباً . أقول : وفي زماننا يطلقون : الرحل على الجوالق وأحدهما جولق وهو من : صوف أو شعر كا في المنجد . ( المسجد الحرام ) أي الحرم ، والمراد منه الحرم كلّه لل رواه أبو داود الطيالسي من طريق عطاء : ( أنه قيل له : هذا الفضل في المسجد الحرام وحده أم في الحرم ؟ قال : بل في الحرم كله ) ولأنه عليه السلام : لما أراد التعيين المسجد قال : ( ومسجدي هذا ) والمراد به مسجده الذي كان في عهده عليه السلام قبل أن يوسع بعد وفاته . ( والمسجد الأقصى ) بيت المقدس ، سمي بذلك لأنه لم يكن وراءه مسجد كا قال الزخشري ، والحديث دليل على فضيلة هذه المساجد ، ودل بفهوم الحصر أنه يحرم شد الرحال لقصد غير الثلاثة : كزيارة الصالحين أحياء وأمواتاً لقصد التقرب ولقصد المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها ، وقد ذهب إلى هذا الشيخ أبو ولقصد المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها ، وقد ذهب إلى هذا الشيخ أبو إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور ، وقال : لو أدركتك قبل أن

تخرج ، ماخرجت ، واستدل بهذا الحديث . ووافقه أبو هريرة ) . ا هـ . أقول وربما يؤيد ماتقدم نقله عن سبل السلام ، ماأخرجه الترمذي عن عبد الله بن أبي مليكة ، قال : ( لما توفي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه بالحبشى ، وهو موضع قرب مكة حمل إلى مكة فدفن بها ، فلما قدمت عائشة رضي الله عنها ، أتت قبره وجعلت تقول :

من الدهر حتى قيل لن يتصدعها أصاب المنايا رهط كسرى وتبعها لطول افتراق لم نبت ليلة معها

وكنــا كنــدمَــانَيْ جُــدْيمــة حقبــة وعشنـــا بخير في الحيــــاة وقبلنــــا فلــــــا تفرقنــــــا كأني ومــــــالكا

ثم قالت: والله لو حضرتُك ما دُفنت إلا حيث مت ، ولو شهدتك ما زرتك ) . وإنا قلت : ( وربما يؤيد ما تقدم نقله عن سبل السلام ) ، لأن قول عائشة : ( ولو شهدتك ما زرتك ) يحمّل ما تعلم من كراهة زيارة النساء للقبور . كا يؤول حديث الصحيحين بما يؤيد ما ذهب إليه الجهور : من أن الظاهر من المنع شد الرحال للصلاة فقط إلى غير المساجد الثلاثة لمزيتها على غيرها من بقية المساجد لأن الصلاة في بقية المساجد متساوية ، لا المنع من الرحلة مطلقاً إلا للمساجد الثلاثة ، بدليل جواز السفر لطلب العلم وللتجارة وللسياحة لنتخذ من آثار الأولين عبرة ، قال تعالى في سورة الروم آية العلم وللتجارة وللسياحة لنتخذ من آثار الأولين عبرة ، قال تعالى في سورة الروم آية منهم قوة وأثاروا الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر بما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات كى .

\* \* \*

### فصل في مكروهات النسك.

### مكروهات النسك من حج أو عرة ، منها :

- ١ ــ أداؤه عال فيه شبهة .
- ٢ \_ ترك سنة من سنن النسكين .
- ٣ ــ الجدال مع الرفقة أو الخدم أو غيرهما لقوله تعالى في سورة البقرة آية ١٩٦ :
   ﴿ الحج أشهر معلومات فن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ﴾
   بل الجدال حرام في الحج وغيره ، إن ترتب عليه إبطال حق أو نصرة باطل .
  - ٤ ـــ النظر بشهوة ، لما يحل التمتع به : كزوجته ، وعده الباجوري محرماً .
- خطبة امرأة يحل لـه التزوج بها ، لكن في غير وقت النسك . وجاز كونه شاهداً في نكاح حلالين .
- ٦ ــ الرجعة ، أي مراجعة زوجته بعد طلاقها ، لأنها استدامة نكاح لا عقد نكاح .
  - ٧ \_ ترجيل الشعر أو حكه خشية أن يسقط منه شيء .
  - ٨ ــ الاكتحال بما لا طيب فيه ، وفيه زينة ، لأن الحرم أشعث أغبر .
- ٩ \_\_ أخذ حصى الرمي من المسجد الحرام أو من غيره ، فإن كانت من أجزاء المسجد حرمت مع الإجزاء : كالوضوء بماء مغصوب ، وكذا يكره أخذه من المرمى أو من محل نجس : طاهراً كان الحصى أو متنجساً . أما نجس العين : كالحصاة التي تخرج من المبولة فلا تجزئ في الرمي .
- ١٠ ــ صوم يوم عرفة لحاج ، إلا إذا كان أحد الأيام الثلاثة الواجب صومها في الحج على من فقد دم نحو التمتع كا سيأتي ، فلا كراهة في صومه ، بل يجب .
- 11 \_ أن يأكل أو يشرب أثناء الطبواف ، أو يكون تائقاً إليها ، أو مدافعاً للأخبثين ، أو يبصق أو يتنخم في غير نحو ذيله ، أو يكون راكباً على آدمي أو دابة بدون عذر . أو يتكلم بكلام دنيوي بلا حاجة .

17 \_ أن يسافر للنسك تعويلاً على السؤال كا كان يفعله بعض أهل البن ، لئلا يكون كلاً على الناس ، فقد روى البخاري وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنها قال : (كان أهل البن يحجون ولا يتزودوا ويقولون : نحن المتوكلون ، فإذا قدموا مكة سألوا الناس ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ﴾ آية ١٩١ من سورة البقرة ، فأمروا أن يتزودوا ما يتقون به ذل السؤال .

استطراد: من تلبس بنفل \_ غير حج أو عمرة \_ كصوم وصلاة جاز قطعه بدون كراهة لعذر: كؤانسة ضيف أو مُضيف في الأكل عزّ عليه امتناع الآخر لصومه ، بل قال الرملي في النهاية : إنه يسن كا يسن قضاؤه لما ورد: (الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) ، ولما روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قال لي رسول الله علية ذات يوم: هل عندكم شيء ؟ قلت: لا ، قال: فإني صائم ، فلما خرج أهديت لنا هدية أو جاءنا زور \_ جمع زائر \_ فلما رجع رسول الله ، قلت: يارسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور ، وقد خبأت لك شيئا ، قال: ماهو ؟ قلت: عيش ، قال هاته ، فجئت به ، فأكل ، ثم قال: كنت أصبحت صائماً ) قال مجاهد ؛ إنما ذلك بمنزلة رجل يخرج الصدقة من ماله . فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها . اه . وقيس بالصوم غيره كالصلاة المتنفل بها . وتقدم بعض ذلك في مكروهات الصوم .

وأما فرض الكفاية ، فيجوز أيضاً قطعه لعذر ، إلا إذا تعين : كا لو لم يوجد في صلاة الجنازة إلا شخص ، أو صار في الصف الأول في معركة الجهاد ، أو كان حجاً لإخياء الكعبة ، لأن فرض الكفاية فيا تقدم صار فرض عين يحرم قطعه ــ صلاة كان أو صوماً أم غيرهما ، أداء كان الفرض أو قضاء ، ولو كان القضاء غير فوري على الأصح : كن فاتته صلاة الصبح لعذر النوم ، أو فاته صوم رمضان بعذر مرض أو سفر .

تنبيه : أما الحج والعمرة ، فلا يجوز قطعها ، سواء كان فرض عين كحجة الإسلام وعمرته ، أو فرص كفاية كإحياء الكعبة بنسك ، أو كان نفلاً بعد حجة الإسلام . إلا إذا شرط التحلل عند الإحرام كما سيأتي .

\* \* \*

## فصل في محظورات الإحرام

وبعضهم عبر عن هذا الفصل ، بمحرمات الإحرام ، والمعنى واحد \_ فيحرم على الحرم بحج أو عمرة غالباً ، ثلاثة عشر شيئاً : اثنان منها خاصان بالذكر ، وواحد خاص بالأنثى ، ومابقي مشترك بينها . وإنا قلت : غالباً ، لأن بعض الجرمات تحرم على الحلال منها : كالصيد في الحرم ، وقطع شجره ونباته كا سيأتي ، وإليك التفصيل :

أحدهما: لبس الذكر الخيط ولو بعضو من بدنه على الهيئة المعتادة من خيط كعباءة أدخل يده في كمها ومعطف وقميص وسروال وجراب وخف وقبئقاب يسترسيره أعلى القدمين أو أكثر الأصابع ، أو من منسوج كدرع ، أو معقود كلبَد .

بخلاف مالو لبس على غير الهيئة المعتادة: كأن ائتزر بالجبة أو القميص ، أو تدثر بها أو بالعباءة والمعطف أو اللحاف ، أو تقلد بنحو السيف ، أو شد على وسطه الهيئيان المسمى في عرفنا (كَمَراً) ، قال في المصباح: الهيئيان ، كبس يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط ، وجمعه همايين ، قال الأزهري: هو معرّب دخيل في كلامهم . اه ، أو شد إزاراً بعقد أو خيط ، فإن كل ذلك لا يضر .

ثانيها: تغطية ولو بعض رأس الذكر بما يعد ساتراً: كعامة وطاقية وطربوش وكوفية وطين وحناء ثخينين أو خرقة بخلاف ستره بوضع اليد عليه أو حمل نحو صرة عليه أو الاستظلال بنحو مظلة أو انغاس في ماء ، فإن كل ذلك لا يؤثر .

ثالثها: ستر وجه الأنثى ولو لبعضه بما يعد ساتراً: كخار ومنديل وطين وحناء ثخينين بخلاف ستر بعض وجهها بما لا يتم ستر الرأس إلا به أو وضع اليد على وجهها أو انغاسها بماء ، فإنه ليس بمحظور .

تنبيه : والعشرة الآتية ، مشتركة في الحظر على كل من الذكر والأنثى :

رابعها: لبس القُفَّازين المسيين في عرفنا بـ (الكفوف) حيث يلبسان بـ الكفين لنحو برد غالباً بخلاف لف نحو خرقة على البدين فلا يضر.

خامسها : دهن شيء من شعر الرأس أو اللحيـة ولو شعرة وإن كانـا محلوقين ، ولـو

كان الدهن غير مطيب: كنحو زيت أو شمع مذاب ، لأن فيه ترفها ينافي الإحرام ، والحرم أشعث أغبر ، وألحق الحب الطبري : بقية شعور الوجه ، وهو المعتمد ، خلافاً للخطيب فإنه ألحق باللحية : ما اتصل بها فقط كشارب وعنفقة وعذار بخلاف رأس الأصلع ووجه الأمرد الذي لم يبلغ أوان نبات شعور وجهه ، أو جعله بشجة ولو بالرأس ، أو دهن بقية شعور البدن ، أو غسل رأسه وبدنه بنحو سدر وخطمي وصابون غير مطيب من غير نتف شعر ، فإنه لا يضر كل ذلك لأنه لا يعد تزيينا : كأكله لنحو الدهن.

سادسا: استعال الطيب قصداً ، وهو ما يقصد منه الرائحة الطيبة ولو كان مع غيره وكان هذا الغير غالباً ، في بدن أو ثوب أو فراش: كسك وكافور وزعفران وبنفسج وماء زهر وصابون مطيب ، سواء استعمله ظاهراً كرش ماء ورد ، أو باطناً كشربه بخلاف مالو ألقت عليه الريح طيباً أو تناوله ناسياً ، فأزاله حالاً أو كان مما يقصد منه التداوي أو الأكل ، وإن كانت له رائحة طيبة لكنها غير مقصودة : كتفاح ومُصْطكي والأباريز فإن ذلك لا تأثير له .

تنبيه: الأصل فيا تقدم ، خبر الصحيحين: أنه عليه السلام لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب: قال: ( لا يَلبَس القُمُصَ ولا العائم ولا السراويلات ولا البرئس ولا الخفيات ولا الخفيات ولا الخفيات . إلا أحد لا يجد نعلين فيلبَس الخفين وليقطعها أسفل من الكعبين ، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس ) زاد البخاري: ( ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ) . وإن كان الزعفران يطلب للصبغ والتداوي . وأما الورس ، فهو أشهر طيب في بلاد الين . وكذا شرب الورد مع الزهورات بخلاف مالو ألقت عليه الريح طيباً ، أو اكتحل بما ليس فيه طيب ، فإنه غير ممنوع .

سابعًا: إزالة ولو بعض شعرة من سائر شعور البدن ، لقوله تعالى في سورة البقرة آية ١٩٥ : ﴿ وَلا تَحْلَقُوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مَحِلَّه ﴾ وسائر شعور البدن ملحق بشعر الرأس .

ثامناً: إزالة ولو بعض ظفر من يد أو رجل قياساً على الشعر بجامع الترف في كل أما إذا نبت شعر في عين وتأذى به ، أو انكسر ظفر كذلك ، فله إزالة ماتأذى به منها دون مازاد عليه . وكذا لو كشط جلد عليه شعر ، فإن ذلك لا يؤثر لأن الشعر حينئذ

تابع . وأما تمشيط الشعر فمكروه ، وكذا حكه بيد أو بنحو رجل على قتب ، خشية أن يسقط منه شيء كما تقدم في مكروهات النسك .

تاسعًا: تعرض الحرم بنسك للصيد البري الوحشي المأكول، في الحِلِّ والحرم: كالغزال والأرنب والجمام واليام والعصفور، بقتل أو صيد أو تنفير أو ملك بشراء أو هبة أو وصية، وكذا الدّلالة عليه، والتعرض لجزئه: كشعره وريشه بنتف ونحوه، لقوله تعالى في سورة المائدة آية ٩٦: ﴿ أحل لكم صيدُ البحرِ وطعامُه متاعاً لكم وللسيارة وحرَّم عليكم صيدُ البر مادُمتم حُرُماً ﴾. كا يحرم ماصيد للمحرم ولو كان الصائد حلالاً لخبر الشيخين: أنه عليه السلام قال لما عَقر أبو قتادة \_ وهو حلال \_ الأتان: (هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا مابقي من لحما ). وألحق بالصيد المذكور، ماتولد بين وحشي ومستأنس مأكولاً كان المستأنس: كتولد بين بقر وحشي وأهلي، أم غير مأكول : كتولد بين حار وحشي وأهلى.

ويجب على من أحرم بنسك ولو من بلده كحماه مثلاً ، أن يرسل ماتحت يده من الصيد لزوال ملكه عنه بالإحرام ، حتى لو مات الصيد قبل إرساله ضمنه كا سيأتي في أنواع الدماء ، وكذا من أخذه واستولى عليه فقد ملكه ، فهو لمن سبقت يده إليه .

ولذا كان على من تحت يده صيد ، أن يتصرف به قبل الإحرام بنحو بيع أو أكل أو هبة. \_\_\_ أما الحلال ، فإنما يحرم عليه الصيد في الحرم فقط ، وأما صيده في أرض الحل ، وكان قد صاده للمحرم أو بدّلالة الحرم عليه ، إنما يحرم أكله على الحرم فقط ، لما تقدم من حديث الشيخين .

فرع: لو أدخل حلال معه صيداً إلى الحرم ، جاز له وللمحرم أكله ، كا يجوز بيعه حياً لحلل . بخلاف غير الصيد : كالغنم ، وغير البري ، كالبحري والنهري ، وغير الوحشي : المستأنس كالخيل والدجاج ، لآية المائدة المتقدمة والمأكول وغير المأكول كالذئب والصقر والغراب ، فلا يحرم أكل المأكول منه وقتل المؤذي ولو في الحرم من محرم أو حلال ، لما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله عليه أو حلال ، لما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها ، الغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب العقور ) وفي رواية للبخاري زيادة : ( والحية ) فكانت ستاً ، ووقع عند والفارة والكلب العقور ) وفي رواية للبخاري زيادة : ( والحية ) فكانت ستاً ، ووقع عند

ابن خزيمة وابن المنذر زيادة : ( والسبع العادي ) فكانت سبعاً ، ووقع عند أبي داود زيادة : ( الذئب والنمر ) فكانت تسعاً . ووقع في تفسير فسقها ، ثلاثة أقوال : أحدها لأذاها وفسادها . كما أن المراد بالغراب الأبقع لا غراب الزرع .

تنبيه: المعتبر بالوحشي والمستأنس، الأصل: فالأوّز، وحشي في الأصل، يحرم التعرض له وإن استأنس، والبعير مستأنس في الأصل فلا يحرم التعرض إليه ولو توحش، ويجوز قتل الصيد للجوع ويضنه وإن كان ميتة، بخلاف الصائل منه فيها.

عاشراً: تعرض المحرم أو الحلال لشجر الحرم الرطب غير المؤذي سواء نبت بنفسه أم استنبته الناس بخلاف خبط أوراقه لأخذها خبطاً غير مضر، فإنه يحل، وكذا غره، وأخذ عود أراك للسواك لا للبيع.

\_ وأما نبات الحرم ، فلا يجوز التعرض للرّطب النابت بنفسه فقط \_ بقطع أو قلع . ولكن يجوز أخذه لنحو التغذي والتداوي ، أو علفاً للبهائم أو رعيها له ، لا بيعه ، إلا الاذْخِر وهو حلفاء مكة ، فيجوز أخذه ولو للبيع ، لاستثنائه في الحديث الآتي : وهو خبر الصحيحين : ( أنه عليه السلام قال يوم فتح مكة : إن هذا البلد ، حرام بحرمة الله : فلا ينفر صيده ، ولا يُختل خلاه ، ولا يُقطع شجره ، ولا تحيل لقطت إلا لمنشد ... فقال العباس : إلا الإذخر يارسول الله ، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا ، فقال : إلا الإذخر) والخلاء بالقص ، الرّطب من النبات ، الواحدة : خلاة . اهد مصباح .

ومثل حرم مكة في حرمة التعرض للصيد فيه وقطع شجره ونباته حرم المدينة وَوَجُ الطائف أي واديه ، ولكن لا ضان في قتل الصيد في الأخيرين أوقطع شجرهما وقلع نباتها

فقد أخرج الشيخان : أنه عليه السلام قال : ( إن إبراهيم حرَّم مكة ... وإني حرمتُ المدينة ) .

#### تنبيه:

ا — إن صيد الحرم بنسك ميتة ولو قتله في أرض حل: كحموي قتل صيداً في حماه بعد أن أحرم بنسك . كذلك المذبوح من الصيد في الحرمين ميتة ولو كان الذابح حلالاً.
٢ — يحرم نقل تراب الحرمين: كنحو الأواني المصنوعة منه ، بخلاف ماء زمزم فيإنه

يجوز نقله .

٣ \_ ويحرم أخذ طيب الكعبة المشرفة ، فن أراد التبرك مسحها بطيب نفسه ثم أخذه.

٤ \_ أما كسوة الكعبة ، فإن كانت من مصر فهي لبني شيبة المذين يتوارثون مفتاحها ، وإن كانت من جهة أخرى : فإن كانت من بيت المال فللإمام أن يصرفها مصارف بيت المال ، وإن كانت من وقف اتبع فيها شرط الواقف ، وعلى كل حال فلا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئاً لا حق له فيه .

الحادي عشى : عقد النكاح : سواء كان لنفسه أو لغيره ، بولاية أو وكالـة ، إيجـابـاً أو قبولاً ، لمـا روى مسلم : أنـه عليـه السلام قـال : ( لا يَنكِحُ الحرم ، ولا يُنكِح ) بخـلاف الخطبة أو مراجعة الطلاق ، فتجوزان مع الكراهة كا تقدم .

الثاني عشر : مقدمات الجماع ، وهي المباشرة بشهوة ولو لزوجته : كلمس وقبلة ونحوهما .

الثالث عشر: الوطء في فرج، ولو من بهيمة أو بحائل، ولو لم ينزل، لقوله تعالى في سورة البقرة آية ١٩٦: ﴿ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رَفَثَ ولا فسوق ولا جدالً في الحج ﴾ وفسر الرفث، بالجماع.

#### تنبيهات سبعة :

١ - كل ما تقدم من محظورات الإحرام ، من الصغائر إلا قتل الصيد والوطء وعقد النكاح فإنها من الكبائر ، وأن عقد النكاح فاسد .

٢ ــ المباشرة بشهوة ، حرام وتجب فيها الفدية وإن لم ينزل كا سياتي في فصل الدماء . فلو تعددت المباشرة من نوع أو من أنواع : كقبلات أو كلمس وقبلة واتحد الزمان والمكان ، ففدية واحدة .

أما اللمس بشهوة مع الحائل أو النظر بشهوة ، كلاهما يحرمان ، ولا تجب فيهما فدية وإن أنزل .

٣ ــ لا يحرم شيء من المحظورات المتقدمة ، إلا إذا كان مرتكبها عامداً عالماً

بالتحريم مختاراً مكلفاً . فلا حرمة في ارتكاب شيء منها على الناسي والجاهل والمكره والصبي والجنون .

أما الفدية ، فإن كان المحظور من قبيل الإتلاف المحض: كقتل الصيد وقطع الشجر ، أوغلب فيه شائبة الإتلاف على شائبة الترفه: كحلق الشعر وقلم الظفر ، فلا يشترط في وجوب الفدية عمد ولا علم ، بل تجب الفدية على الناسي والجاهل . إلا إذا نبت في العين شعر وتأذى به ، أو انكسر ظفر كذلك ، فله قلع الشعر وإصلاح المنكسر ولا فدية . أما إذا كثر هوام رأسه مثلا : كالقمل ، أو كانت به جراحة أدت إلى ضرورة حلق الشعر ، فلا حرمة ، ولكن تجب الفدية : كن لبس ثيابه لحاجة برد أو مرض أيضاً ، لخبر الصحيحين : (أنه عليه السلام ، لما رأى القمل يتناثر على وجه كعب بن عجرة رضي الله عنه بالحديبية ، أمره أن يحلق ويفدي .. ) وفيه كا في رواية البخاري نزل قوله تعالى في سورة البقرة آية ١٩٥ : ﴿ فَن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ . وسيأتي تفصيل الفدية في فصل الدماء .

وأما إن كان الحظور من قبيل الترفه الحض: كالدهن والطيب واللبس والمباشرة بشهوة ، أو غلب فيه شائبة الترفه: كالجماع ، اشترط في وجوب الفدية ، عمد وعلم واختيار .

ملاحظة : ولا فدية على غير مكلف مطلقاً ولو كان المحظور إتلافاً من مجنون وصبي غير مميز ومغمى عليه ونائم ومكرّه ، وإنما التحريم والضان على المكره .

وأما عقد النكاح فلا فدية فيه على عاقده ، ولو كان عالماً عامداً مختاراً ، ولكنه فاسد كما تقدم ، فوجوده كالعدم .

ولا يفسد النسك من حج أو عمرة ، شيء من الحظورات المتقدمة إلا الوطء في فرج ولو من بهية ، ولو لم ينزل : من عامد عالم مختار بميز ، قبل الفراغ من أعمال العمرة ، أو قبل التحلل الأول في الحج ، قبل الوقوف بعرفة إجماعاً ، أو بعده أيضاً ، خلافاً لأبي حنيفة ولو كان النسك نفلاً ، أو كان الجامع صبيا بميزاً فيفسد به نسك الواطىء فقط .

ملاحظة : يحرم على الحلال من أحد الزوجين ، تمكين المحرم منها من الوطء لأن فيه

إعانة على العصية إلا إذا أحرمت الزوجة بنسك بدون إذن الزوج ، فله أن يطأها ، والإثم عليها .

### ٥ ــ للحج تحللان ، وللعمرة تحلل واحد : فتحللا الحج :

الأول: يكون بفعل اثنين من ثلاثة بعد الوقوف ونصف ليلة العيد، هي: (١) رمي جمرة العقبة (٢) طواف الإفاضة المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم (٣) إزالة الشعر بالحلق أو غيره، إن كان في رأسه شعر وإلا سقط هذا الثالث. ويفعل اثنين منها حل له كل شيء إلا ما يتعلق بالنساء: من وطء ومباشرة بشهوة وعقد، لما رواه النسائي بإسناد جيد: أنه عليه السلام قال: (إذا رميتم الجمرة و وفي رواية أبي داود وأحمد: إذا رميتم — وحلقتُم، فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء) أي أو طفتم.

الثاني : بفعل الثالث ، وبه يحصل التحليل الثناني ، وبه تحل لـه بقيـة المحظورات ، فيأتي حينئذ ببقية أعمال الحج : من رمي أيام التشريق والمبيت بمنى وهو حلال .

ويدخل وقت الثلاثة بنصف ليلة العيد بعد الوقوف بعرفة ، ويخرج وقت الرمي بغراغ أيام التشريق الثلاثة ولا آخر لوقت الأخيرين أي الطواف والحلق وأيها قدم من هذه الثلاثة أو أخر ، لا ضيق ولا حرج ، لما أخرج الستة إلا النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها ، قال : ( وقف رسول الله والله وا

\_ وأما العمرة ، فليس لها إلا تحلل واحد ، وذلك بإتمام جميع أركانها الخسة ، إلا

العمرة التي يتحلل بها من فاته الوقوف بعرفة كا سيأتي ، فإن لها تحللين : الأول ، بإزالة الشعر ، أو بالطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم . والثاني ، بفعل الآخر .

ملاحظة: من لم يكن في رأسه شعر ، حصل له تحللا الحج بفعل اثنين فقط: الرمي والطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم ، وإن كان يسن إمرار الموس أو المقص على الرأس . وحينئذ ليس لعمرة التحلل لمن فاته الوقوف ، إلا تحلل واحد ، وهو الطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم كا مر .

٦ ــ يجب على من فسد نسكه ، ثلاثة أمور :

ا ــ المضي في فاسده ، لقوله تعالى في سورة البقرة آيـة ١٩٥ : ﴿ وَأَمَّـوا الحج وَالْعَمْرَة ﴾ ولم يميز بين صحيحه وفاسده .

ب ـ القضاء الفوري للنسك الذي أفسده ، ولو كان نفلاً . أما بالنسبة للعمرة ، فبالإمكان قضاءها بعد الفراغ من أعمال فاسدتها ، وأما بالنسبة للحج ، ففوريته قضاؤه في عام قابل ، وعليه أن يحرم بالقضاء من ميقات ما أفسده أو من قبل ميقاته المكاني ، ولا يلزمه الإحرام في مثل الزمن الذي أحرم فيه ما أفسده .

ملاحظة : ويقع القضاء نفلاً ولو بعد البلوغ ، إن كان النسك الذي أفسده نفلاً . لكن عليه أن يقدم حينئذ النسك المفروض على قضاء النسك الفاسد من حج أو عمرة : حتى لو أحرم بالقضاء من حج أو عمرة ، انصرف إلى حجة الإسلام أو إلى عمرته ، وتبقى عليه حجة القضاء أو عمرته .

ج ـــ الدم ، وسيأتي بيانه في فصل الدماء الواجبة .

فرع: لو باشر بشهوة وأنزل ، ثم جامع دخلت فدية المباشرة في فدية الجماع ، ولو كان الجماع غير ناشئ عن هذه المباشرة وإن طال الزمن أيضاً . بخلاف ما إذا حصلت المباشرة بعد ، فلا تدخل فديتها في فديته .

٧ - ويبطل النسك بالردة ، والعياذ بالله تعالى ، ويمتنع عليه ، إتمامه وإن عاد إلى الإسلام عن قرب بل عليه حينئذ استئنافه إن كان عرة أو كان حجاً وكان عوده إلى

الإسلام قبل الوقوف بعرفة ، فإن عاد للإسلام بعد الوقوف ، فاستئنافه في عام قابل .

### تتمة : محظورات الإحرام ، أربعة أقسام :

ا \_ مالا فدية فيه ولا إثم ، وهو ما أبيح للحاجة : كلبس السراويل لفقد الإزار . ولبس الخف المقطوع أسفل الكعبين ، لفقد النعل : كالشاروخ واستدامة ما تطيب به قبل الإحرام ، لما بعد الإحرام . وإزالة مانبت في العين من شعر ، أو ما غطاها . وإصلاح ما انكسر من ظفر . وقتل ماصال من الصيد : كضبع . ووطء جراد عم المسالك . والتعرض لبيض صيد فتلف بغير علم . وحمل نحو مسك للنقل لا للتعطر وقصر زمنه . ومافعله من الترفه ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً .

ب ـ مافيه الفدية فقط ، وذلك إذا احتاج الرجل للبس لنحو برد . والمرأة لستر وجهها . إزالة نحو شعر أو ظفر لنحو مرض أو أزال شعراً أو ظفراً ، وهو بميز جهلاً . أو نفر صيداً بغير قصد فتلف . أو تلف صيد برفس دابة معه أو سيارة بدون قصد . أو اضطر لذبح صيد من جوع . أو تلف شجر في الحرم بوطء سيارة مثلاً معه بلا قصد .

ج ــ ما فيه الإثم فقط ، وذلك كعقد نكاح . ومباشرة بشهوة بحائل ، والنظر بشهوة و إن أنزل . والإعانة على قتل صيد ، ولو لحلال كدلالته عليه . والأكل من صيد صاده غيره لــ ومجرد تنفير الصيد . والاستيلاء عليه ، ولم يتلف ، وفعل شيء من محرمات الإحرام بميت محرم بنسك .

تنبيه: اختلف النقل في حكم النظر بشهوة: فعده التحرير وشرحه في باب مكروهات النسك وعدته حاشيته في باب محرمات الإحرام، مقيدة تحريمه بما إذا كان عادته أو كرره. وعده البيجوري محرماً مطلقاً أي عن التقييد.

د ــ مافيه الفدية والإثم معاً ، وذلك بارتكاب شيء من المحظورات مع العمـد والعلم والاختيار والتهييز ، إلا مااستثني في الأقسام الثلاثة السابقة .

### فصل فيا يترتب على ترك شيء من المناسك

تمهيد: فقد تقدم ، أن كلاً من نسكي الحج والعمرة ، مشتل على أركان وواجبات وسنن وقد عقد هذا الفصل لبيان مايترتب على ترك شيء من هذه المشتلات .

ا \_ من ترك ركناً (غير الوقوف بعرفة ، وسيأتي حكمه ) من حج أو عمرة ، لم يحل من إحرامه حتى يأتي به ولو بقي سنين ، لأن الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها كا مر في بحث تحللي الحج ، ولو كان ترك الركن لعذر ، أو كان عمداً أو سهواً أو جهلاً ، لأن ترك الركن لا يجبر بدم . فعلى نحو حائض قبل طواف الركن ، وهي من بلد بعيد من مكة ، وخافت على نفسها إن تخلفت عن قافلتها ، فتخرج معها حتى إذا وصلت إلى مكان لا يكنها الرجوع منه إلى مكة ، تحللت من إحرامها : كالمحضر ، ويستقر في ذمتها الركن ، حتى تعود إلى مكة ، ولو بعد سنين فتحرم لأجله ، وتأتي به . والأولى لنحو حائض ، أن تعمل بما ذكر في الملاحظة الثالثة عند ذكر شروط الطواف . أما إن كانت من نفس مكة أو من مكان قريب ، فعليها أن تصابر الإحرام حتى تطهر وتغتسل ، ثم تطوف ، وتبقى محظورة عليها محرمات الإحرام حتى تطوف .

وإنما لم أتعرض لترك نية الإحرام ، وهي أول أركان النسك ، لأن تــاركهــا لا يعــد عرماً بنسك ، والكلام في محرم ترك ركناً كا رأيت .

٢ \_\_ ومن ترك واجباً من واجبات النسك من حج أو عرة ، جبر تركه بدم كا سيأتي في فصل أنواع الدماء . وهذا الجبران هو أحد الفوارق بين الركن والواجب في النسك خاصة .

٣ ــ وأما ترك سنة من سنن النسك ، لم يلزمه شيء ، وإنما يسن في حقه دم .

#### مايترتب على فوات الوقوف بعرفة:

من فاته الوقوف بعرفة \_ بأن طلع فجر يوم عيد النحر ولم يصلها وهو محرم بحج \_ ولو كان الفوات بعذر غير إحصار: كرض وإضلال طريق وفراغ نفقة ، ولم يشرط التحلل بالعذر في إحرامه كاسيأتي ، وجب عليه ثلاثة أمور ، لأنه لابد وأن ينسب إلى تقصير ، ولو كان الحج نفلاً أو كان الحرم به صبياً كا تقدم في التنبيه الرأبع

على ما يفسد الحج ، وإن كان هناك يختلف عن بعض ما يجب هنا ، إذ يجب هنا :

ا ــ التحلل بعمل عمرة ، أي بما بقي من أعمالها : من إزالة شعر ، وطواف متبوع بسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم ، بلا رمي ولا مبيت بمنى ولا بمزدلفة لأنه أصبح ليس في حج . ولا يجب في عرة التحلل هذه ، نية عرة ، بل ينوي التحلل عند كل عمل من أعمالها وجوباً أي ينوي الخروج من الحج الذي كان أحرم به ، لئلا يصير عرماً بالحج في غير أشهره ، إذ يحرم عليه مصابرة الإحرام ، حتى لو صابره وحج به من عام قابل لم يجزءه ، بخلاف مالو كان وقف بعرفة فإنه يجوز له حينئذ مصابرة الإحرام للطواف والسعي والحلق لبقاء وقت المذكورات مع تبعيتها للركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة ، كا لا يشترط في هـذه العمرة . ترتيب أركانها ، لأنها ليست عرة من كل الوجوه ، ولذا جاز تقديم الحلق أو التقصير على الطواف . ولا تجزئ هذه عن عمرة الإسلام .

ب \_ وعليه قضاء الحج فوراً من عام قابل . وعليه عمرة الإسلام إن كان الحج الذي فاته الوقوف فيه قراناً ، ولكن له أن يأتي بعمرة الإسلام حين أبي بعد الفراغ من أعمال عمرة التحلل لأن العمرة لا وقت لها محدد كا تقدم. كا عليه أن يقضي الحج في المام القابل قراناً ، إذا كان الحج الذي فاته الوقوف فيه قراناً .

## ج \_ وعليه أيضاً ، دم كا سيأتي في فصل أنواع دماء الإحرام .

الأصل في ذلك ماأخرجه مالك عن سليان بن يسار: (أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه خرج حاجاً ، حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله ، وأنه قدم على عمر رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له ، فقال: اصنع ما يصنع المعتر ، ثم قد حللت ، فإذا أدركك الحج قابلاً فاحجج واهد ما استيسر من الهدي ) . وعنه أيضاً: (أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر ، وعر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة ، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة ، فقال : اذهب إلى مكة وطفئ أنت ومن معك ، وانحروا هدياً إن كان معكم ، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا ، فإذا كان عاماً قابلاً فحجوا واهدوا ، فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) .

### فصل في التحلل من النسك

#### التحلل من النسك يكون على أضرب:

1 \_ أن يكون بتام أعماله أي أركانه إن كان النسك عمرة ، وبتام أركانه أيضاً مع رمي جمرة العقبة أو بعله من الدم دون الصوم بالنسبة للحج ، لأنه إذا فقد الدم لا يتوقف التحلل على الصوم لطول زمنه . أما غير الأركان من الواجبات \_ ماعدا ماتقدم في حكم جمرة العقبة \_ فلا يتوقف التحلل على الإتيان بها ، فإذا أحصر عن الرمي لجرة العقبة أو المبيت ، جبر الأول بدم وسقط عنه الثاني بالعذر الذي من جملته الحصر ، ويتحلل بالطواف والحلق .

٢ ــ أن يشترط في إحرامه التحلل بنحو مرض أو فراغ نفقة أو إضلال طريق ،
 وفيه صورتان :

الأولى: أن يعلق جواز التحلل على العذر كأن قال ؛ نويت الحج أو العمرة فإذا مرضت مثلاً أو أخطأ العدد: كأن لم يستطع الوصول إلى عرفة قبل فجر يوم العيد ، تحللت ، وكان المرض يحصل به مشقة لا تحتل عادة في إتمام النسك ، فيتحلل عند وجود العذر بحلق بنية التحلل أي الخروج من النسك ، ولا يلزمه ذبح إلا إذا شرطه كأن قال: إذا أضللت الطريق مثلاً ، تحللت وذبحت ، فإذا أراد التحلل لزمه الذبح مع الحلق والنية المقارنة لها في المكان الذي حصل له العذر فيه .

الثانية: أن يجعل نفسه حلالاً بنفس العذر كأن قال: إذا مرضت أو فرغت نفقتي أو ضللت الطريق أو أخطأ العدد، فإني حلال، صار حلالاً بنفس المرض ونحوه بدون نية ولا دم، ومثله في صورتي التحلل، شرط قلب الحج عرة بالعذر بالمرض ونحوه، كأن يقول: أحرمت بالحج إن تيسر لي، وإلا قلبت حجي عمرة، أو يقول: أحرمت بالحج وإذا مرضت فحجي عمرة، صار حجمه عمرة بنفس المرض، وتجزئمه عن عمرة الإسلام في كلتا الصورتين، ولا يلزمه الخروج لأدنى الحل أيضاً، بخلاف عمرة بسبب فوات الوقوف، أو بسبب إحصار كاسيأتي فإنها لا تغنى عن عمرة الإسلام.

الأصل في ذلك ، مارواه الشيخان : (أنه عليه السلام دخل على ضباعة بنت

الزَّبير ــ بنت عمه ، مات قبل البعثة على الأصح ــ فقال لها : أردت الحجُّ ؟ فقالت : والله مـا أجـدني إلا وجعـة ، فقـال : حجي واشترطي وقـولي : اللهم مَحلِّي حيث حَبستني ) أي العلة ، ويقاس بالحج ، العمرة . و ( محلِّي ) الرواية بفتح الحاء أي موضع تحللي فهو اسم مكان ، ويجوز كسرها ، وأما ( حَبستني ) بتاء التأنيث والضير العلة أو الشكاية كما هي الرواية ، ويجوز رواية فتح التاء خطاباً لله تعالى .

" -- أن يتحلل للإحصار، أي المنع من إتمام أركان النسك، من حج أو عرة سواء منع من الرجوع أم لا ، وعلم أنه يتخلص من الإحصار بالتحلل أم لا ، وإن لم يخف فوات الوقوف: كأن منع من الطواف بعد دخول مكة بعد وقوفه بعرفة ، فيذبح ويحلق بنية تحلل فيها ، فإن فقد الدم أخرج بقيته طعاماً ، فإن عجز صام عن كل مد طعام يوماً ، وله حينئذ التحلل بالحلق مع النية بدون توقف على الصوم لطول زمنه ، كا تقدم في جرة العقبة . وأسباب الحصر ، ستة :

ا \_ من مُنِع من إتمام النسك ، له خمس حالات : حالتان لا يلزمه فيها القضاء وثلاث يلزمه فيها القضاء ، فالحالتان اللتان لا يلزمه فيها القضاء هما :

الأولى: كأن منع بعدو من جميع الطرق ، ولم يكن عنده ظن بزوال الإحصار في وقت يدرك الوقوف بالنسبة للحج ، أو زواله في ثلاثة أيام فأقل بالنسبة للعمرة كا قال الماوردي .

فيتحلل بالذبح ثم بالحلق بنية مقارنة لها إلى آخر ماتقدم قريباً والترتيب واجب بينها ، لقوله تعالى في سورة البقرة آية ١٩٥ : ﴿ وأتموا الحجّ والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مَحِله ﴾ أي يذبح في مكان الإحصار ، وهذا مَحِلُه قال الشافعي : فحيث أحصر ذبح وحل ولا قضاء عليه من قبل أن الله لم يذكر قضاء ، ثم قال : لأنا علمنا من تواطؤ أحاديثهم أنه كان معه عليه السلام في عام الحديبية رجال معروفون ، ثم اعتروا عرة القضاء — أي في السنة السابعة — فتخلف بعضهم في المدينة من غير ضرورة في نفس ولامال ، ولو لزمهم القضاء لأمرهم أن لا يتخلوا عنه ، وقال : إنما سُميت عرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي وبين قريش لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة . ا ه .

الثانية : بأن كان هناك طريق ، ولزمه سلوكها : بأن وجدت شروط الاستطاعة بالنفس كا تقدم ، وكانت أطول أو أصعب من الطريق التي أحصر فيها ، وإن تيقن فوات الوقوف بالنسبة للحج ، فيتحلل حينئذ بعمل عمرة إن فاته الوقوف ، ولا قضاء على الأصح .

الحالات الثلاث التي يلزم فيها القضاء .

الأولى : إذا تحلل من النسك ، وهو متوقع زوال الإحصار ، لتفريطه .

الثانية : صابر الإحرام : أي لم يتحلل من النسك وهو غير متوقع زوال الإحصار حتى فاته الوقوف بتفريطه أيضاً .

الثالثة : بأن كانت لـه طريق أخرى فلم يسلكها ، أو سلكها وكانت أقصر أو أسهل من الطريق التي أحصر فيها ففاته الوقوف ، لأنه لابد وأن ينسب لشيء من التقصير .

ب ـ الحبس ظلماً بدين وهو معسر كنذاهب للحبج عن ميت أو يكتسب في طريقه ، أو له وكيل بقضاء الدين ، فله التحلل في عل حبسه ولا قضاء عليه ، بخلاف مالو حبس بحق كمدين موسر قادر على وفائه وفاته الحج ، فإنه واجب قضاؤه لتعديه .

ج - لصاحب الدين الحال ، منع مدينه الموسر من الخروج حتى يقضيه دينه ، وليس له تحليله إذ لا فائدة له في تحليله . ومثله معسر عجز عن إثبات إعساره بخلاف الدين المؤجل أو الحال والمدين معسر ، فليس للدائن منعه من الخروج للنسك . وإن كان الدين يحل بغيبته استحب أن يوكل من يقضيه عند حلوله .

د ــ رقيق أحرم بغير إذن سيده ، فله أن يتحلل بغير أمره ، فإن أمره به وجب أن يتحلل بالحلق والنية ، لأنه لا يملك شيئاً .

هـ ـ للزوج تحليل زوجته ولو من فريضة الإسلام إن أحرمت بغير إذنه ، ولو كان هو محرماً ، مالم تكن محرمة معه ولم يطل زمن إحرامها عن زمن إحرامه ، فإن أمرها بالتحلل وجب لأن حقه على الفور ، وحجها على التراخي . فإن امتنعت فله وطؤها والإثم عليها .

و \_ للأصل أن يحلل فرعه بأربعة شروط: (١) إن أحرم بنسك نفل (٢) بغير إذن الأصل (٣) وكان بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر (٤) ولم يسافر الأصل معه. وقضية كلامهم ، أن للأبوين منع البنت من النسك وإن أذن لها الزوج مالم يسافر معها. ويسن للفرع ، استئذان أصليه المسلمين في النسك ولو كان فرضاً.

#### تنبيهان:

١ ــ الدم واجب على المحصر، وإن شرط التحلل عند الإحصار بلا هـدي، وإنما لم يؤثر هذا الاشتراط كا أثر بنحو المرض، حيث لا يلزم الـدم إلا إذا شرطه في إحرامه، لأن التحلل بالإحصار جائز بلا شرط، فكل شرط فيه لاغ.

أما إن كان النسك فرضاً مستقراً بذمته : كحجة الإسلام فيا بعد السنة الأولى من سني الإمكان ، أو كان قضاء أو نذراً بقي في ذمته . وإن غير مستقر : كحجة الإسلام في السنة الأولى من سنى الإمكان ، اعتبرت استطاعة جديدة بعد زوال الإحصار .

تبخة: في فسخ الحج إلى العمرة، قال في زاد المعاد: لما عزم عليه السلام على الحج، خرج من المدينة نهاراً يوم السبت لست بقين من ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر بها أربعاً، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها: الإحرام وواجباته وسننه، فصلى بذي الحليفة العصر ركعتين، فبات بها وصلى المغرب والعشاء والصبح والظهر، ثم أهل في مصلاه بالحج والعمرة أي قارنا لبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة في ذلك - ثم ساقها في زاد المعاد - فدخل مكة في رابعة من ذي الحجة وعند مسلم قالت عائشة رض الله عنها: (خرجنا مع رسول الله عليه الوداع موافين لهلال ذي الحجة، فقال عليه السلام: من أراد منكم أن يُهل بعمرة فليهل ، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، قالت : وكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج) . (فلما مر بوادي عسفان - موضع بينه وبين مكة ثلاث مراحل ، يسمى مدرج عثان - قال : يا أبا بكر أي واد هذا ، قال : وادي عشفان ، قال لقد مر به هود وصالح على بَكْرين أحرين خُطُمهم - جمع خطام وهو معروف - بالليف ، وأزرهم العباء ، وأرديتهم أحرين خُطُمهم - جمع خطام وهو معروف - بالليف ، وأزرهم العباء ، وأرديتهم

الثانية: بأن كان هناك طريق، ولزمه سلوكها: بأن وجدت شروط الاستطاعة بالنفس كا تقدم، وكانت أطول أو أصعب من الطريق التي أحصر فيها، وإن تيقن فوات الوقوف بالنسبة للحج، فيتحلل حينئذ بعمل عمرة إن فاته الوقوف، ولا قضاء على الأصح.

الحالات الثلاث التي يلزم فيها القضاء .

الأولى: إذا تحلل من النسك ، وهو متوقع زوال الإحصار ، لتفريطه .

الثنانية : صابر الإحرام : أي لم يتحلل من النسك وهو غير متوقع زوال الإحصار حتى فاته الوقوف بتفريطه أيضاً .

الثالثة : بأن كانت لـه طريق أخرى فلم يسلكها ، أو سلكها وكانت أقصر أو أسهل من الطريق التي أحصر فيها ففاته الوقوف ، لأنه لابد وأن ينسب لشيء من التقصير .

ب \_ الحبس ظلماً بدين وهو معسر كذاهب للحج عن ميت أو يكتسب في طريقه ، أو له وكيل بقضاء الدين ، فله التحلل في محل حبسه ولا قضاء عليه ، بخلاف مالو حبس بحق كمدين موسر قادر على وفائه وفاته الحج ، فإنه واجب قضاؤه لتعديه .

ج ـ لصاحب الدين الحال ، منع مدينه الموسر من الخروج حتى يقضيه دينه ، وليس له تحليله إذ لا فائدة له في تحليله . ومثله معسر عجز عن إثبات إعساره بخلاف الدين المؤجل أو الحال والمدين معسر ، فليس للدائن منعه من الخروج للنسك . وإن كان الدين يحل بغيبته استحب أن يوكل من يقضيه عند حلوله .

د ــ رقيق أحرم بغير إذن سيده ، فله أن يتحلل بغير أمره ، فإن أمره به وجب أن يتحلل بالحلق والنية ، لأنه لا يملك شيئاً .

هـ للزوج تحليل زوجته ولو من فريضة الإسلام إن أحرمت بغير إذنه ، ولو كان هو محرماً ، مالم تكن محرمة معه ولم يطل زمن إحرامها عن زمن إحرامه ، فإن أمرها بالتحلل وجب لأن حقه على الفور ، وحجها على التراخي . فإن امتنعت فله وطؤها والإثم عليها .

و — للأصل أن يحلل فرعه بأربعة شروط: (١) إن أحرم بنسك نفل (٢) بغير إذن الأصل (٣) وكان بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر (٤) ولم يسافر الأصل معه. وقضية كلامهم ، أن للأبوين منع البنت من النسك وإن أذن لها الزوج مالم يسافر معها. ويسن للفرع ، استئذان أصليه المسلمين في النسك ولو كان فرضاً.

### تنبيهان:

الدم واجب على المحصر ، وإن شرط التحلل عند الإحصار بلا هدي ، وإغا لم
 يؤثر هذا الاشتراط كما أثر بنحو المرض ، حيث لا يلزم الدم إلا إذا شرطه في إحرامه ،
 لأن التحلل بالإحصار جائز بلا شرط ، فكل شرط فيه لاغ .

٢ ـــ لا قضاء على من شرط في إحرامــه التحلــل للعـــذر ، أو كان تحللــه بسبب
 الإحصار ، وكان نسكه تطوعاً في كلتا الحالتين لعدم وروده .

أما إن كان النسك فرضاً مستقراً بذمته : كحجة الإسلام فيا بعد السنة الأولى من سني الإمكان ، أو كان قضاء أو نذراً بقي في ذمته . وإن غير مستقر : كحجة الإسلام في السنة الأولى من سنى الإمكان ، اعتبرت استطاعة جديدة بعد زوال الإحصار .

تتمة : في فسخ الحج إلى العمرة ، قال في زاد المعاد : لما عزم عليه السلام على الحج ، خرج من المدينة نهاراً يوم السبت لست بقين من ذي القعدة ، بعد أن صلى الظهر بها أربعاً ، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها : الإحرام وواجباته وسننه ، فصلى بذي الحليفة العصر ركعتين ، فبات بها وصلى المغرب والعشاء والصبح والظهر ، ثم أهل في مصلاه بالحج والعمرة أي قارنا لبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة في ذلك \_ ثم ساقها في زاد المعاد \_ فدخل مكة في رابعة من ذي الحجة وعند مسلم قالت عائشة رضي الله عنها : ( خرجنا مع رسول الله والله وحجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة ، فقال عليه السلام : من أراد منكم أن يهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج ) . ( فلما مر بوادي عشفان \_ موضع بينه وبين مكة ثلاث مراحل ، يسمى مدرج عثان \_ قال : يا أبا بكر أي واد هذا ، قال : وادي عشفان ، قال لقد مر به هود وصالح على بَكْرين أحرين خُطُمهم \_ جمع خطام وهو معروف \_ بالليف ، وأزرهم العباء ، وأرديتهم

النَّار \_ جمع نَمِرة ، كساء فيه خطوط بيض وسود تلبسه الأعراب \_ يُلَبُّون يحجون البيتُ العتيق ) ذكره الإمام أحمد في مسنده ولما كان بسرف \_ موضع قريب من التنعيم ، به تزوج عليه السلام ميونة الهلالية ، وبه توفيت ودفنت \_ قال لأصحابه : ( من لم يكن معه هَدْيٌ فأحبُّ أن يجعلَها عُمرةً فليفعل ، ومن كان معه هديّ فلا ) وهذه مرتبة أخرى فوق مرتبة التخيير عند الميقات . فلما كان بمكة أمر أمراً حمّاً : من لا هدي معه أن يجعلها عُمرة ويحل من إحرامه ، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه ولم ينسخ ذلك شيء البتة ، بل سأله سُراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالنسخ إليها ( هل هي لعامهم ذلك أم للأبد ؟ قال : بل للأبد ، وإن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة ) . وقد روي عنه عليه السلام : الأمر بنسخ الحج إلى العمرة ، أربعة عشر صحابياً وعدهم وقال : وأحاديثهم كلها صحاح . وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله : ( أهلُّ النبي وأصحابه بالحج \_ والرسول كان قارناً \_ وليس مع أحد منهم هدي غير النبي وطلحة ، وقدم على كرم الله وجهه من اليمن ومعه هدي فقال : أهللتُ بما أهلُّ بـه النبي عليه السلام ، فأمر النبي أن يجعلوها عرة فيطوفوا ويقصروا ويحلوا إلا من كان معه هدي ... فقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ، ولولا أن معي الهدي لأحللت ) وفي رواية ( لحللتُ كا تحلون ) وفي لفظ: ( أمرنَا رسولُ الله لما أحللنا \_ أي من العمرة التي فسخنا الحج إليها \_ أنْ نحرمَ \_ أي بالحج \_ إذا توجهنا إلى مني ، فأهللنا من الأبطح \_ وهو كل مكان متسع ، وهو بمكة المحسّب على طريق منى فيه الحصباء \_ فقال سراقة بن مالك بن جشم : يارسولَ الله لعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : للأبد ) وهو صريح بإبطال قول من قال : إن ذلك كان خاصاً بهم . ولله در الإمام أحمد إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له : يا أبا عبد الله ، كل أمرك عندي حسن إلا خلَّة واحدة ، قال : وماهي ؟ قال : تقول بفسخ الحج إلى العمرة ، فقال : ( ياسلمة كنت أرى لك عقلاً عندي في ذلك أحد عشر حديثاً صحاحاً عن رسول الله ، أأتركها لقولك ؟ ) . وفسخ الحج إلى العمرة ، مذهب أهل بيت الرسول ، ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه ، ومذهب أبي موسى الأشعري وإمام أهل السنة والحديث : أحد بن حنبل وأتباعه ، وأهل الحديث معه ، ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضى البصرة ، ومذهب أهل الظاهر . قال ابن تهية : إن فسخ الحج إلى العمرة لقياس

الأصول ، ولو لم يأت به نص لجاز ، فجاء النص على وفق القياس . اه . ويقرره ، بأن المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمة : فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج ، جاز بلا نزاع ، وإذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة ، فانحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج ، فإذا صار متتماً صار ملتزماً لعمرة وحج ، فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه فجاز ذلك . وإنما أشكل هذا على من ظن أنه فسخ حجاً إلى عمرة مفردة فقط أي عدل عن الحج بتاتاً ، بعنى لم يعد إلى الحج بعد الانتهاء من أعمال العمرة ، وليس الأمر كذلك : إذ إنه إذا أراد أن يفسخ إلى عمرة مفردة من دون أن يعود للإحرام بالحج بعدها ، فهذا غير جائز بلا نزاع . ا ه . باختصار

أما منذهب الشافعي ، فلا يجيز فسخ الحبج إلى العمرة إلا إذا اشترط ذلك في الإحرام ، سواء عاد إلى الحج بعد الانتهاء من أعمال العمرة أو لم يعد ، كا تقدم في فصل التحلل من النسك .

\* \* \*

# فصل في الدماء الواجبة بسبب الإحرام غالباً

تهيد: سبب وجوب الدم ، أحد أمرين : إما لترك مأمور به كترك واجب من الواجبات المتقدمة ، أو فعل منهى عنه من الحظورات السابقة . وإنما قلت في العنوان : غالباً ، لما تقدم أن قطع شجر الحرم ونباته الرَّطب محرم على الحلال أيضاً .

تنبيه : يطلق الدم على مايذبح فدية ، وعلى مايقوم مقامه من إطعام أو صيام كا سترى .

### أنواع الدماء ، أربعة :

النوع الأول : الدم الواجب بترك مأمور به ، وأفراده تسعة جمعها ابن المقري ، فقال:

أربعة دماء حج تُحصَرُ أُولُها المرتّب المقسدّرُ تمتع فَوْتُ وحع قُرنا وترك رمى والمبيت بنسى وتركُّم الميقات والمزدلفة أولم يودِّع أو كشي أخُلفَه ناذرُهُ يصومُ إن دماً فقد

ثلاثة فيه وسبعاً في البلد

الإيضاح: يجب الدم على المتمتع والقارن بأربعة شروط: اثنان عامان لكل منها، وإثنان خاصان بالمتمع فقط . فالعامان :

١ ــ أن لا يكون كل من المتمتع والقارن من حاضري المسجد الحرام : وهو من كانت إقامته دون مسافة القصر من آخر حـد الحرم ، ولو كان بـالأصل أفـاقيـاً : كمن يجـاور في مكة أو فيا حولها ، لأن كلا منها إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام : بأن كانت إقامته على مسافة القصر فأكثر من آخر حد الحرم ، يكون قد ترك الإحرام بنسك من الميقات . أما المتمتع فقد ترك الإحرام بالحج ، من الميقات حيث أحرم من مكة مثلاً ، كا أنه تمتع بمحظورات الإحرام بعد الفراغ من أعمال العمرة إلى أن أحرم بالحج : أي بين التحلل من العمرة والإحرام بالحج . وأما القارن ، فقد ترك ميقات أحد النسكين حيث أحرم بالحج والعمرة من ميقات واحد . أما إن كانا من حـاضري المسجـد الحرام ، فلا دم عليها . ومن له مسكنان قريب من الحرم وبعيد فالاعتبار لما فيه إقامته أكثر كما جاء في

التنبيه آخر شروط جمع الصلاة .

٢ ــ أن لا يعود كل منها إلى ميقات: بأن لا يعود المتمتع قبل إحرامه بالحج أو بعده وقبل مباشرته عملاً من أعمال الحج، وأن لا يعود القارن بعد دخوله مكة وقبل الوقوف بعرفة، ولو إلى مسافة أقرب ميقات إلى مكة. فإن عادا إلى ميقات فلا دم.

وأما الخاصان بالمتتع :

أ ــ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات إقامته .

ب ــ أن يحرم بالحج في نفس عام العمرة من غير ميقاتها .

قال تعالى في سورة البقرة آية ١٩٥ : ﴿ فَن تمتع بالعمرة إلى الحج فيا استيمر من الهدي فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ﴾ ، وقال عليه السلام فيا رواه الشيخان : ( فن لم يحد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ) . وألحق بالمتتع القارن وبقية أفراد هذا النوع التسعة ، بجامع ترك مأمور به من الواجبات في كل منها ، وقال في المهذب : ويجب على القارن دم لأنه روي ذلك عن ابن مسعود وابن عر رضي الله عنها .

وهذا الدم ، دم ترتيب وتعديل كا جاء في نظم ابن المقري المتقدم ، فمعنى الترتيب ، أنه لا ينتقل إلى خصلة الصيام إلا إذا فقد ماقبلها : كأن فقد شاة تجزيء في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، أو فقد ثمن ذلك . ومعنى التقدير ، أن الشارع قدر الدم والصيام بما لا يزيد ولا ينقص .

ويجوز تقديم الذبح بعد الفراغ من أعمال العمرة وقبل الإحرام بالحج ، وكون الذبح بكة وإن كان الأفضل بمنى يوم النحر ، ولكني أرى أن الأفضلية للذبح بمكة لما شاهدت هذا العام من أن الذبائح في منى تذهب هدراً حيث تنتن ولم يوجد من ينتفع بها ، وإنما تجد عمال البلدية بطم ما يحفر له التراب ، بخلاف ما يذبح بمكة فإنه لا يذهب منه شيء هدراً خصوصاً إذا كان سميناً ، وكذلك كنت أوصي الناس بمكة ، وهو الموافق لمقاصد الشريعة .

وجواز تقديم الذبح على الإحرام بالحج ، لأن الدم عبادة مالية يجوز تقديها على أحد سببيها الذين هما تقديم العمرة والإحرام بالحج ، بخلاف الصوم فلا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج ، لأنه حينئذ يسمى متعاً ومتى أحرم بالحج وجب عليه صوم ثلاثة أيام إن اتسع الوقت لصومها قبل يوم النحر ، فإن اتسع لبعضها وجب البعض . ولا يجب تقديم الإحرام بالحج قبل يوم النحر بأيام لأجلها ، لأن تحصيل سبب الوجوب غير واجب لكن يسن : فيسن أن يحرم بالحج قبل اليوم السادس من ذي الحجة ، حتى يصوم السادس والسابع والثامن ويفطر يوم التاسع وهو يوم عرفة ، فإن أحرم بالحج في اليوم السادس فا بعد صام حتى يوم عرفة وجوباً ، فإن أخرها إن اتسع الوقت لها أو أخر بعضها إلى ما بعد العيد عصى ووجب عليه قضاء ما أخره فوراً بعد انتهاء يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة . ويندب تتابع صوم الأيام في الحج أداءً كانت أو قضاء ، إلا إذا أحرم بالحج قبل يوم عرفة فيجب تتابع ما يسع منها قبل يوم النحر لضيق الوقت ، وكذا إذا عصى بتأخيرها أو تأخير بعضها لما بعد يوم النحر وأيام التشريق لوجوب الفورية فيها ، وأما صيام الأيام السبعة إذا رجع إلى أهله ، فإنه يندب تتابعها فقط .

وأما إذا لم يصم الأيام الثلاثة أو بعضها في الحج لعذر أو لغير عذر حتى رجع إلى أهله ، صام الثلاثة أو مابقي من بعضها أولاً ، ووجب أن يفرق بينها وبين الأيام السبعة بقدر مدة رجوعه إلى أهله مع إضافة أربعة أيام وهي مقدار يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة ، أو فرق بينها أكثر من ذلك ، وكذا إذا أقام بمكة فرق بين الصومين هذا المقدار .

٣ ــ فوات الوقوف بعرفة كالتمتع ، فإن له سببين : الفوات . والإحرام بالقضاء في العام القابل ، فيجوز تقديم الدم على أحدهما أيضاً ، ولكن بعد دخول وقت الإحرام مجج القضاء وهو أول شوال من العام القادم وإن لم يحرم بالحج بالفعل ، أما الصوم فلابد من الإحرام مجج القضاء بالفعل كا تقدم بالمتمتع ، لأن الصوم لا يتقدم على أحد سببيه .

٤ ــ وفي ترك رمية مد طعام مجزئ في الفطرة ، وفي ترك رميتين مدان ، وفي ترك ثلاث رميات فأكثر يكل الدم .

٥ ــ وفي ترك مبيت ليلة مد طعام أيضاً ، وفي ليلتين مدان ، ويكل الدم بترك المبيت كل ليالي منى ، ويتصور ذلك : بما إذا ترك مبيت الليلتين الأوليتين ، فإنه والحالة هذه لا يسقط عنه غير مبيت الليلة الثالثة ، فإن لم يبت حينئذ الثالثة كان تاركاً للمبيت كله .

٦ ـ وكذا في ترك المبيت بالمزدلفة دم كامل .

٧ ــ وفي ترك طواف الوداع.

٨ - وترك الإحرام من الميقات .

٩ ـ وترك مشى منذور لنسك .

النوع الثاني: الدم الواجب: إما بسبب الإحصار عن إتمام النسك من حج أو عمرة، أو بسبب إفساد النسك بالوطء . وأفراده ، اثنان كا رأيت ، قال فيها ابن المقري :

ب طعاماً طعمة للفقرا

والثاني ترتب وتعديلٌ ورد في مُحصّر ووطء حج إن فسد إن لم يجد قومًة ثم اشترى ثم لعجز عسدل ذاك صوماً أعنى به عن كل مد يوماً

### الإيضاح:

١ \_ يتحلل الحصر بذبح شاة تجزئ في الأضحية ، أو سبّع بدنة أو سبّع بقرة ، حيث أحصر ، ثم يحلق أو يقصر بنية التحلل أي الخروج من النسك مقارنة هذه النية للذبح والحلق ، والترتيب واجب بينها لقول عمالي في سورة البقرة آية ١٩٥ : ﴿ وَأَمُّوا الحج والعمرة لله فإن أحصِرتم فا استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مَحِلَّه ﴾ أي يذبح في مكان الإحصار ، وهذا محلَّه .

٧ ـ يمضى من فسد حجه أو عمرته في فاسده من ذكر أو أنثى ، ويذبح الواطئ بدنة تجـزئ في الأضحية ، فإن لم يجدها فبقرة كذلك ، وإلا فسبع شياه كذلك . ولا فدية على الموطوءة كما تقدم .

فإن لم يجد المحصر أو الواطئ الدم كما تقدم في النوع الأول ، قوم المحصر الشاة في

موضع الإحصار، وقوم الواطئ البدنة وقت الوجوب بدراهم بسعر مكة ، وأخرج كل منها طعاماً مجزئاً في الفطرة بقدر ثمن دمه . يوزع المحصر الطعام في محل الإحصار أو ينقله إلى الحرم فقط وهو الأولى كا يفعل بتوزيع لحم الشاة وأما دم الواطئ أو ما يقوم مقامه من الإطعام ، فلا يجزئ توزيعه إلا في الحرم . فإذا لم يجد أحدهما الطعام ، صام عن كل مد طعام يوماً ، في أي مكان شاء ، وإذا بقي قية بعض مد ، صام عنه يوماً .

تنبيه : وإذا انتقل الحصر إلى الصيام ، له أن يحلق حالاً بنية التحلل ، ولو قبل أن يباشر بالصوم .

وهذا الدم ، دم ترتيب وتعديل ،وقد سبق معنى الترتيب ، وأما معنى التعديل : هو أن يعدل الدم بالقية ويخرج بما يعادلها طعامًا ، ثم يعدل بالطعام الصوم عن كل مدًّ يومًا .

النوع الثالث: الدم الواجب بسبب فعل منهي عنه: إما بقتل المحرم الصيد في الحل أو الحرم ، أو قتل الحلال الصيد في الحرم فقط. وإما بقطع شجر الحرم أو نباته من عرم أو حلال ، وأفراده اثنان كا رأيت ، قال ابن المقري:

والثالث التخيير والتعديل في صيد وأشجار بلا تكلف إن شئت فاذبح أو فاعدل مثلاً عدلَت في قية ما تقدمنا

### الإيضاح:

أ . الصيد قسمان ، وكل قسم ضربان :

القسم الأول : ماله مثل :

١ \_ إما أن يكون لـ مثل من النعم في الصورة والخلقة تقريبًا لا تحديدًا : لأن
 النعامة مثلا ، مثل البدنة صورة ، مع أن للأولى رجلين ، وللثانية أربع .

٢ ــ أو ما فيه نقل عن النبي عَلَيْهُ ، أو السلف الصالح ، أو حكم بمثليته عدلان فقيهان فطنان لأنها أعرف بالشبه المعتبر شرعًا من الصورة والطبع ، بخلاف القية واللون والذكورة والأنوثة ، فالماثلة فيها مستحبة غير واجبة :

ففي قتل نعامة ، بدنة لقضاء عمر رضي الله عنه وغيره فيها بذلك ، فلا تجزئ بقرة أو سَبْع شياه . وفي حمار الوحش وبقره ، بقرة لقضاء ابن عباس وغيره ، فلا يجزئ سَبْع شياه أيضًا . وفي وعل ، تيس وفي حاشية التحرير بقرة . وفي ضبع ، كبش ، وفي ظبي ، تيس ، فقد حكم في الأول النبي عَلِيلًا ، وحكم في الثاني ابن عوف وسعد . وفي غزال عنز ، وفي أرنب عناق لقضاء عمر فيها بذلك ، وقال البيجوري : وفي غزال معز صغير . وفي ثعلب شاة لما روي عن عطاء .وفي ضب جَدْي ، وفي يَرْبوع جَفْر لقضاء عمر فيها بذلك . وفي وَبْر ، جفرة .

### القسم الثاني: ما ليس له مثل:

١ ــ ما في جزاء قتله ، نقل عن الصحابة : ففي قتل نحو حمام كيام ، شاة لقضاء الصحابة ، لأن كلا من نحو الحمام والشاة يألف البيوت ، فتشابها بالطبع لا بالصورة .

٢ ــ مَا لا نقل في جزاء قتله ، سواء كان أكبر من نحو الحمام أو أصغر كدجاج
 حبشى ، ودرّاج ، وكَرَوان ، وزُرْزُور ، وبُلْبُل ، وعصفور ، وجراد .

فإن كان الصيد المقتول من القسم الأول بضربيه ، أي مما له مثل : كالنعامة . أو كان في مثليته نقل عن النبي عليه السلام ، أو عن الصحابة ، أو حكم بمثليته عدلان : كضبع وأرنب وظبي . أو كان الصيد من الضرب الأول من القسم الثاني : أي مما لا مثل له ولكن في جزاء قتله نقل عن الصحابة كنحو الحام ، تخير قاتله بين ثلاثة أمور :

١ \_ إما أن يذبح المثل من النعم ، ويتصدق به على المساكين الموجودين في الحرم ،
 ولو كانوا غرباء .

٢ ــ أو يقوم المثل عدلان من أهل الحرم بنقد بحسب ماهي قيمته مكاناً في الحرم وزماناً وقت الإخراج ، أخرج بقدر قيمته طعاماً يجزئ في الفطرة يتصدق به على المساكين الموجودين في الحرم أيضاً .

٣ ــ أو يصوم عن كل مدّ طعام يوماً في أي مكان شاء ، وإن بقي أقل من مدر صام عنه أيضاً يوماً . إلا إذا كان الصيد المقتول حاملاً ، فلا يذبح حاملاً مثله من النعم ، بل يتخير قاتله بين الأمرين الأخيرين فقط .

تنبيه : ويلزم في الكبير كبير ، وفي الصغير صغير ، وفي الحامل حامل مثله ، وفي السلم سلم ، وفي المعيب معيب ، وفي السبين سمين ، وفي المزيل هزيل . ولكن لو فدى المريض بالسلم ، والهزيل بالسمين ، فهو أفضل .

وأما إن كان الصيد المقتول من الضرب الثاني من القسم الثاني : بما لا مثل له ، ولا نقل عن السلف الصالح في جزاء قتله : كالعصفور ، والجراد ، تخير قاتله بين الأمرين الأخيرين ، لكنه يقوم بحسب مكان الإتلاف وزمانه ، ثم يوزع بقدر قيته طعاماً على المساكين الموجودين في الحرم ، أو يصوم عن كل مد طعام يوماً كا تقدم . وقد روي أن عمر رضى الله عنه قال : تمرة خير من جرادة .

فرع: لو أتلف محرم صيداً لحلال ، أو أتلف حلال في الحرم ، ضن قيمته لمالكه ، ومثله لله جزاءً .

الأصل في ذلك ، قوله تعالى في سورة المائدة آية ٩٥ : ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرمٌ ، ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثلٌ ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعامُ مساكين أو عدلُ ذلك صياماً ليذوق وبال أمره ، عفا الله عما سلف ، ومن عاد فينتقم الله منه ، والله عزيز ذو انتقام ﴾ قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى : ﴿ ومن قتله منكم متعمداً ﴾ : ذاكراً لإحرامه ، عالماً بأنه حرام عليه قبل مايقتله . والأكثر على أن ذكره \_ أي متعمداً \_ ليس لتقييد وجوب الجزاء ، فإن إتلاف العامد والخطئ واحد في إيجاب الضان ، بل لقوله تعالى : ﴿ ومن عاد فينتقم الله منه ﴾ ولأن الآية نزلت فين تعمد ، إذ روي أنه عن لهم في عرة الحديبية حمار وحشي فطعنه أبو اليسر برحه فقتله فنزلت . ا هـ . وقال أيضاً في عمرة الحديبية حمار وحشي فطعنه أبو اليسر برحه فقتله فنزلت . ا هـ . وقال أيضاً في في هذه المرة . ا هـ . قلت : أما في الجاهلية فلأن الإسلام يجب ماقبله ، وأما قبل التحريم لأن التشريعات ليس لها مفعول رجعي ، وعليه قوله ( وفي هـنه المرة ) . وظاهر أن قتل الصيد متعمداً يتعلق به الإثم والضان . فإذا انتفى التعمد انتفى الإثم وبقى الضان . ا . ه .

ملاحظة: إنما أبيح ذبح الحيوان المأكول لضرورة حاجة جسم الإنسان للتغذي

باللحم ، والضرورة تقدر بقدرها ، ولذا كان الإكثار منه غير محمود ، ولأن الإدمان على تناول اللحوم يحدث ضراوة في الإنسان مثل ضراوة الخركا روي عن عمر رضي الله عنه ، وإن في تحريم الصيد على المحرم إيماءً وإشارة لما تقدم ، والله أعلم .

### ب ـ قطع نبات الحرم المكي قسمان:

القسم الأول: قطع شجر الحرم الرَّطْب غير المؤذي بنحو شوكة ، ولو مما يستنبته الإنسان ، كا تقدم : فتضن الشجرة الكبيرة ببدنة أو بقرة أو سَبْع شياه ، سواء اختلفت أم لا . وتضمن الصغيرة عرفاً التي تقارب سُبُع الكبيرة بشاة . وأما الصغيرة جداً : كالفيلة ( التي تقطع من الأم لتغرس ) ، فإنها تضمن بالقية . ولا ضمان في قطع الغصن اللطيف كالسواك إن أخلف مثله في سنته ، وإلا ضمن بالقية أيضاً .

القسم الثاني: قطع نبات الحرم الرَّطْب النابت بنفسه ، يضن بالقية إلا الإذخر .

فإن كان المقطوع من القسم الأول : كالشجرة الكبيرة والصغيرة ، تخير قاطعــه بين الأمور الثلاثة التي تقدمت في جزاء قتل صيد له مثل أو فيه نقل .

وأما إن كان المقطوع شجرة صغيرة جداً ، أو نباتاً رطباً كما هو القسم الثاني ، تخير متلفه بين الأمرين الأخيرين الواردين في جزاء قتل صيد ليس له مثل ، ولا فيه نقل .

تنبيه: وهذا النوع ، دم تخيير وتعديل: أما التخيير فظاهر المراد منه بما رأيت ، وأما التعديل فقد علم من النوع الثاني: حيث عدل الدم بالقيمة ، ثم عدل الطعام بالصوم .

## شرح بعض الألفاظ:

( الغزال ) ولد الظبية إلى طلوع قرنيه ، ثم هو بعد ذلك ( ظبي ) والأنثى : ( غزالة ثم ظبية ) . و ( الضبّ ) حيوان بري صغير على هيئة فرخ التمساح ، ذنبه كثير العقد . و ( اليربوع ) نوع من الفأر البري ، قصير اليدين ، طويل الرجلين ، أصبح الجبهة ، في آخر ذنبه ريشات . ( والجفر ) الدكر من ولد المعز إذا بلغ أربعة أشهر ، والأنثى ( جفرة ) وهي دون ( العناق ) . و ( الوبر ) دويبته أصغر من السنور كحلاء اللون ،

لا ذنب لها . و(الدُّرَّاج) طائر ، باطن جناحيه أسود ، وظاهرها أبيض على خلقة القطا . و (الكَروان) طائر يشبه البط ، و (النزَّرزور) نوع من العصافير . و (البَّلْبُل) طائر صغير الجثة ، يضرب به المثل في طلاقة اللسان . اهد . منجد ، وقيل هو : (العندليب) والجمع عنادل ، وقيل : العندليب ، عصفور يصوت ألوانا ، وقال الجوهري طائر يقال : (الهنزار) اهد . مصباح . و (الغيلة) من قضبان نحو الكرم تقطع لتغرس ، وصغاره يقال له (وَدِيُّ ) والواحدة : (وَدِيَّة ) ، والعامة تسمي ذلك من الغيل والوَدِيِّ : (نصباً ) والواحدة : (نصبة ) . وتقدم في كتاب الزكاة في فصل نصاب الغنم ، شرح ألفاظ الأنعام من الإبل والبقر والغنم .

النوع الرابع : الدم الواجب بسبب فعل منهي عنه في النسك أيضاً ، وأفراده ثمانية . قال ابن المقري :

وخيرن وقسدرن في الرابسع للشخص نصف أو فصم ثلاثاً في الخلق والقلم ولبس دُهِن أو بين تحليلي ذوي إحسرام والحسد لله وصلى ربنسا

إن شئت فاذبح أو فجد بأصع تجتث ما اجتثثت اجتثاثاً طيب وتقبيل ووطء تُنسي هندي دماء الحسج بالتام على خيار خلقه نبينا

### الإيضاح:

١ - ففي إزالة شعرة أو بعضها من سائر الجسد بحلق أو قص أو نتف أو حرق ، مد طعام مجزئ في الفطرة ، وفي الشعرتين أو بعض كل منها مدان ، وفي الثلاثة فأكثر أو بعض كل منها تكل الفدية إن اتحد الزمان والمكان عرفاً ، وإلا ففي إزالة كل شعرة أو بعضها مد طعام . إلا مانبت في العين أو غطاها لما تقدم .

٢ - وإزالة ظفر أو بعضه بقلم أو غيره : كإزالة شعرة أو بعضها ، فتكل الفدية في إزالة ثلاثة أظافر فأكثر أو بعض كل منها أيضاً . إلا في إصلاح ما انكسر .

تنبيه: لو أزال شعرة واحدة على ثلاث مرات واتحد الـزمـان والمكان ، وجب مـدً واحد ، وإلا فثلاثة أمداد . وكذا شأن الظفر تماماً .

٣ ـــ لبس الخيط ولو بعضو على الهيئة المعتادة ، ومنه ستر رأس الحرم ووجه الحرمة
 أو بعض كل منها ، وكذا خصوص لبس ولو أحد القُفّازين .

تنبيه: ولا يضر الرداء والإزار إن كانا موصولين أو مرقعين ، ولا عقد الإزار بنحو تكتّ في حُجْزته \_ أي في وسط الحرم \_ لحاجة إحكامه ، ولا عقد طرفي إزاره وربط خيط عليه ، ولا غرز طرفي ردائه في إزاره ، ولا الإزرار في الإزار إن تباعدت ، ولا لبس قُبقاب أو نعل المسمى في العرف : (شاروخ) إن لم يستر سيرها جيع الأصابع .

وأما عقد طرفي الرداء ببعضها ، أو خلها بخِلال : كإبرة أو شكله أو إزرار ، فحظور خلافاً لأبي حنيفة في الإزرار ، ووافقه ابن حجر إن تباعدت .

- ٤ ــ دهن شيء من شعور الرأس أو الوجه بنحو زيت .
- ه ــ استعال الطيب قصداً في ثوب أو بدن أو نحو فراش .

٦ ــ التمتع بمقدمات الجماع: كقبلة ولمس بشهوة ولو بين التحللين وإن لم ينزل ،
 وكان بدون حائل .

٧ ــ الوطء ثانيًا بعد الوطء المفسد .

مرتكب شيء من أفراد هذا النوع ، مخير بين ثلاثة أمور مقدرة .

أ \_ إما أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية ، أو سُبُع بدنة ، أو سُبُع بقرة يفرق ذلك على الفقراء الموجودين في الحرم ولو كانوا غرباء .

ب \_ أو يتصدق بثلاثة أصع ( ستة كيلوات ) من طعام مجـزئ في الفطرة على ستة مساكين موجودين أيضاً في الحرم ، لكل مسكين صاع .

ج ــ أو يصوم ثلاثة أيام بنية الفدية ، متى شاء وفي أي مكان .

الأصل في ذلك ، قوله تعالى في سورة البقرة آية ١٩٥ : ﴿ فَمَن كَانَ مَنْكُم مُرْيَضًا أُو

به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ والنسك هنا ، ذبح شيء من النعم .

تنبيه : وهذا النوع ، دم تخيير وتقدير ، وقد علم مما تقدم معناهما .

فائدة : وعند الأحناف كا في الجوهرة واللباب ، أن من ارتكب شيئاً من المحظورات الآتية فعليه صدقة . قال في الجوهرة : كل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع من بر .

أ ــ مَن طيَّب أقل من عضو كامل : كربعه ونحوه .

ب ــ من لبس اللبس المعتاد ، أو ستر رأسه كذلك أقل من نصف يوم .

ج ــ حلق أقل من ربع رأسه ، أو ربع لحيته ، أو أكثر أحد إبطيه .

د ــ قص أقـل من خسة أظافر ، فعليه كل ظفر صدقة ، وفي الخسة فأكثر دم كامل ، لأن للربع حكم الكل .

\* \* \*

## فصل فيا يتعلق بالهدي من الأحكام

الهدي ، بإسكان الدال وكسرها مع تخفيف الياء في الأولى وتشديدها في الثانية ، والأولى أفصح ، وهو اسم مصدر لأهدى يُهدي بمعنى اسم مفعول أي مُهدى ، والواحدة هدية بتثقيل وتخفيف . وهو في الأصل ، اسم لما يساق إلى الحرم تقرباً إلى الله تعالى من نَعَم وغيرها من سائر الأموال نذراً كان أو تطوعاً ، ولكنه عند الإطلاق اسم للإبل والبقر والغنم ، وهذا قسمان : ما يهدى للحرم ، أو دم جبران .

أحدهما : ما يهدى إلى الحرم تطوعاً أو نذراً من النَّعَم ، وهذا حكمه حكم الأضحية في خسة أمور : في السن ، والإجزاء ، ووقت الذبح ، والسلامة من العيب ، والأكل .

١ -- السن من الإبل ، أن يكون أتم الخامسة فأكثر من العمر ومن كل من البقر والمعز ، قد أتم السنة فأكثر ، أو أسقط مقدم أسنانه بعد أن بلغ ستة أشهر فأكثر .

٢ ــ ويجزئ كل واحد من الإبل ، أو من البقر عن سبعة اشتركوا فيه .

٣ ـ وقت الذبح من بعد مضي زمن قدر ركعتي صلاة العيد وخطبتيه بعد طلوع الشمس يوم عيد النحر ، إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق الثيلاثة ، ففي الصحيحين عن علي كرم الله وجهه قال : (أمرني رسول الله عَلَيْهُ ، أن أقومَ على بُدنِه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ، ولا أعطي في جزارتها شيئاً منها )أي لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئاً باسم أجرة . هذا في بُدنه عليه السلام التي ساقها معه في حجة الوداع ، وكانت مع التي أتى بها علي كرم الله وجهه من الين ، مئة بدنة نحرها عليه السلام يوم النحر بنى : نحر بيده عليه السلام ثلاثاً وستين ، ونحر بقيتها علي كرم الله وجهه وفيه إشارة أنه عليه ألثلاثة والستين من عمره ولا زيادة عليها .

ويستحب أن يقلد البدنة في رقبتها نعلين من النعال التي تلبس في الإحرام ، وأن يتصدق بها بعد الذبح وأن يُشْعرها وهي باركة : بأن يجرح صفحة سنامها البني مستقبلاً بها القبلة وأن يلطخها بالدم لتعرف أنها هدي كا فعل عليه السلام بناقته في حجة الوداع فيا رواه أكثر الصحاح ، وأن تقلد الغنم عُرى القرب وآذانها : بأن يخرق ذلك ويعلق في

رقبة الهدي ولا تشعر الغنم لضعفها ، فقد روى الخسة من الصحاح عن عائشة رضي الله عنها : ( أنه عليه السلام أهدى غناً فقلدها ) وقال تعالى مشيراً إلى ذلك في سورة المائدة آية ٩٧ : ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله بكل شيء علم ﴾ .

الحكة في ذلك ، بما أن حبل الأمن مضطرب في العهد الجاهلي فقد ألهم الله العرب منذ عهد إبراهيم عليه السلام أن يواظبوا على احترام البيت الحرام ، ومن يزور هذا البيت ، وكل مايهدى إلى البيت ، وعلامته التقليد والإشعار ، ليقوم بذلك أمر معاشهم ومعاده ، وعلى احترام الأشهر الأربعة الحرم أيضاً لتأمن فيها السبل فتنشط التجارة والمواصلات بين البلاد التي بها انتعاشهم ، كا تشير آية المائدة المتقدمة . وفي أثناء اضطراب حبل الأمن ، والرسول الأعظم عليه السلام لا يزال في مكة مضيقاً عليه وعلى من اتبعه وعلى دعوته ، يقول لخباب بن الأرت : ( وَلَيْكِمَنُ اللهُ هذا الأمر \_ أي انتشار الإسلام \_ حتى يسير الراكب من صنعاء ، إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على عنه ) وكان كا قال عليه الصلاة والسلام .

استطراد: فقد روى الترمذي عن وكيع (شيخ الإمام الشافعي) أنه قال: إشعار البُدُن وتقليدها سنة ، فقال له رجل من أهل الرأي: رُوي عن النخعي أنه قال: إنها مثلة \_ أي شهرة وتشويه الخلقة \_ فغضب وكيع وقال: أقول لك: أشعر رسولُ الله بُدُنَه وهو سنة ، وتقولُ روي عن فلان ؟ ماأحَقَّكَ أن تحبسَ ثم لا تخرج حتى تنزع عن هذا . اه . قلت: فليمتبر بذلك . من يصدف عما رُوي عن رسول الله عَلَيْتُ ، إلى قول ليس عليه من الله ورسوله برهان .

٤ ـ أما السلامة من العيوب، هي كا أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (قام فينا رسولُ الله عليه فقال: لا تجزئ في الضحايا، الغوراء البين عورها، والمريضة البينُ مرضها، والعرجاء البينُ عرجها، والفجعاء التي لا تُنقِي ) أي لا يَقْيَ بعني لا مخ لها لهزالها، ولا يضر يسير ذلك. وكذلك لا تجزئ العمياء ولا الجنونة، ولا الجرباء ولو كان الجرب يسيراً، ولا قريبة

العهد بالولادة ، ولا الحامل خلافاً لابن الرفعة ، ولا المقطوعة بعض الأذن ، وأجاز الأحناف إذا كان المقطوع دون الثلث ، ولا المخلوقة بلا آذن ، ولا مقطوعة بعض الذنب ، ولا فاقدة بعض الأسنان بعد وجودها إن أثر في الرعي ، بخلاف المخلوقة بلا ذنب أو بلا قرن فإنها تجزئ .

ه \_ وأما الأكل ، فإن كان هدي تطوع استحب الأكل منه ، كا يجوز أن يهدي للأغنياء منه ، والأفضل أن يوزع أكثره للفقراء وأما الهدي المنذور فيوزع كله وجوباً للفقراء الموجودين في الحرم ولو كانوا غرباء .

ثانيها: أي ثاني الهدي ، دم جبران بسبب ترك مأمور به أو فعل منهي عنه غالباً في النسك كا تقدم ، فهو كالأول في ثلاثة أمور: في السن ، والإجزاء ، والسلامة من العيوب ، إلا ماكان جزاء قتل صيد فإنه يتبع في الماثلة في السن والعيب لما قتله من الصيد كا مرّ . وكلا القسمين ، لا يجوز ذبحه إلا في الحرم ، إلا أن دم الجبران لا يختص ذبحه وقت الأضحية ، بل يصح قبله وبعده . والأفضل للمعتمر ، أن يذبح في المروة لأنها موضع تحلله ، وطالما الآن وجد مسلخ في مكة ، وسقف المسعى بين الصفا والمروة ، فالأفضل أن يذبح في المسلخ ، وأما الحاج فالأفضل أن يذبح ولو متما بني لأنها موضع تحلله ، ومع ذلك فإن الأفضل للحاج أيضاً أن يذبح في مسلخ مكة ، لأنه ينتفع حينئذ بالهدى خصوصاً إذا كان سميناً ، لأن الذبائح تذهب هدراً بمنى .

ويستثني من القسم الأول ، هدي التطوع ، حيث يجوز ذبحه خارج الحرم ، بل يجوز أن يعدل عنه بتاتاً لأنه نفل ، وتقدم أن المتنفل أمير نفسه .

ويستثنى من القسم الثاني ، دم الإحصار حيث يجوز ذبحـــه وتفرقتـــه في موضع الإحصار أي على فقرائه . كما يجوز نقله إلى الحرم فقط دون غيره .

فقد رُوي عن مالك ، أنه بلغه أنه عليه السلام قال بمنى : ( هذا المنحر ، وكل منى منحر . وقال في العمرة : هذا المنحر \_ يعني المروة \_ وكل فجاج مكة وطرقها منحر ) .

تنبيه: ولا يجوز ترك الهدي بعد ذبحه ، بل يجب أن يملكه جملة لثلاثة من فقراء

الحرم فأكثر بعد ذبحه ولو قبل سلخه ، أو يفرقه عليهم بعد سلخه ، أو يوكل شخصاً مؤتمناً بذبحه وتوزيع جميع أجزائه كذلك .

وأما الأكل من الهدي ، فلا يجوز للمهدي ولا لمن تلزمه نفقتهم ، ولا لغني أن يأكل شيئاً من كلا القسمين ، فإن أكل أحدهم شيئاً غرمه وكذا إذا أعطاه لأقل من ثلاثة فقراء غرم للثالث أقل متمول : كخمسين غراماً من لحم . وكذا حكم مايقوم مقام الدم من الطعام المجزيء في الفطرة . وإذا كانت الفدية مدا أو مدين : كفدية إزالة شعرة أو شعرتين جاز إعطاء كل فقير مدا واحدا ، وأما إذا كلت فدية الشعر ونحوه ، وجب إعطاء الثلاثة آصع إلى ستة مساكين ، كل مسكين نصف صاع ، وليس فيا تقدم ما يجب توزيمه على أكثر من ثلاثة إلا هذا . وإلا ماكان من هدي التطوع ، فإنه يجوز الأكل منه كا سبق .

وأما الصوم ، فيصح في أي مكان أو زمان قابل ، إلا ماكان من صيام الأيام الثلاثة في الحج والسبعة إذا رجع نحو المتمتع إلى أهله ، فإنها تعينت بنص قرآني كا تقدم تفصيله في أول دماء الحج .

تنبيه : بما أن كلاً من البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة اشتركوا فيها ، فإنها تجزئ عن سبعة ولو اختلف أنواع هدي كل منهم : كأن كان هدي بعضهم تطوعاً وآخر نذراً أو دم جبران ، وكذا لو كان أحدهم للنسك والآخر مريداً الأكل ، ثم تقسم بعد الذبح قسمة إفراز : فيعطى كل واحد منهم قدر ماله من الحصص من لحمها وغيره ، وذلك بأن تفرز الحصص بالوزن ثم تضرب قرعة ، فن خرجت قرعته على حصته أعطيت له .

ويجوز لفقير أعطي صدقة أو شيئًا من الهدي الواجب ، أن يهدي منه إلى غني وغيره ، فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه ، قال : ( أي النبيُّ عَلَيْتُهُ ، بلحم تُصدق به على بريرة رضي الله عنها ، فقال : هو عليها صدقة ، ولنا هدية ) .

وكذلك كنت أفتي من كان عليه دم نحو تمتع : بأن يعطي من الهدي لبعض فقراء الحجاج ، وهذا بدوره يهديه شيئًا مما تصدق به عليه .

فائدة : ويجوز عند الأحناف لصاحب هـدي التمتع والقران ، أن يـأكل من هـديـه ،

بل يندب لأنها دم شكر ، وكذا الغني . وكلاهما أيضاً يجوز لهما الأكل من بقية الهـدايـا كدماء الكفارات والنذور وهدي الإحصار . وهدي التطوع إذا لم يبلغ محله

قال في الجوهرة : الدماء في المناسك على ثلاثة أوجه :

١ -- في وجه يجوز تقديمه على يوم النحر بالإجماع بعد أن حصل الذبح في الحرم وهو دم الكفارات والنذور وهدي التطوع .

٢ - وفي وجه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر إجماعاً وهو دم التمتع والقران والأضحية والنذور وهدي التطوع.

7 - وفي وجه اختلفوا فيه وهو دم الإحصار: فعند أبي حنيفة يجوز تقديمه ، وعندهما لا يجوز ، وفي المبسوط: يجوز ذبح هدي التطوع قبل يوم النحر إلا أن ذبحه يوم النحر أفضل ، قال في الهداية: وهو الصحيح. ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء. ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم ا ه.

ملاحظة: لا يجوز لشافعي قارن ، أن يأكل من هدي القران تقليداً للمذهب الحنفي إلا إذا قلد المذهب في عمل القران ، لأن القارن عند الأحناف إذا دخل مكة ابتداً بأفعال العمرة من طواف وسعي ولا يحلق ، لأنه بقي عليه أفعال الحج ، ولو حلق لم يحل من عربه ولزمه دم ، ثم يشرع بأفعال الحج كالمفرد : يطوف طواف القدوم ويسعى وإذا رمى الجرة الأولى يوم النحر ذبح وجوباً شاة أو سُبُع بقرة ، وهذا هو دم القران الذي يأكل منه . وكذلك المتم الذي يسوق الهدي معه عندهم ، لا يحل من إحرامه بعد إتيانه أعمال العمرة ، بل يبقى محرماً حتى يحرم بالحج ، فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين معاً : الإحرام بالعمرة والإحرام بالحج .

تبجة: النّسك، في الأصل مصدر لنستك ينسك، إذا تطوع بقرية، وفي التنزيل: ﴿ إِنّ صِلاتِي ونُسكِي ﴾ آية ١٦٣ من سورة الأنعام. و ( المنسك) يكون مصدراً ، واسم زمان ومكان الذي تذبح فيه النّسيكة وهي النبيحة وزنا ومعنى ، وفي التنزيل آية ٣٤ من سورة الحج: ﴿ ولكل أمة جعلنا منسكا ﴾ أي متعبداً أو قربانا يتقربون به إلى الله تعالى ، وقرئ في السبع بالفتح والكسر ، وبالفتح قراءتنا الحفصية ﴿ ليذكروا اسمَ اللهِ تعالى ، وقرئ في السبع بالفتح والكسر ، وبالفتح قراءتنا الحفصية ﴿ ليذكروا اسمَ اللهِ

على مارزقهم من بَهيمة الأنعام ﴾ و ( مناسك الحج ) عباداته ، وقيل : مواضع العبادات. ومن فعل كذا ، فعليه نُسُك أو دم يريقه . و ( نسَّك ) تزهد وتعبَّد ، فهو ناسِك ، والجمع نسَّاك : كعابد وعباد . ا هـ مصباح .

\_ فالنسك في الأصل ، العبادة مطلقاً ، وكل حق لله تعالى يتقرب به صلاة وغيرها كا رأيت ، ثم صار علماً بالغلبة على الحج والعمرة ، أو على كل عمل من أعمالها ، كا يطلق على ذبيحة الدم ، قال تعالى في سورة البقرة آية ١٩٥ : ﴿ فَفَدَيَّةٌ مِنْ صِيامٍ أو صِدَقَّةٍ أُو نُسُكُ ﴾ أي ذبح شيء من النعم .

وكذا لفظ ( البدنة ) فإنه يطلق في الأصل على الواحد من الإبل والبقر : ذكراً كان أو أنثى ، ثم غلب إطلاقها عند الفقهاء على الواحد من الإبل خاصة .

### فصل في خصوصيات الحرمين وحدودهما

1 — البيت أو البيت الحرام ، هـو الكعبة المشرفة : قبلة المسلمين في صلاتهم ويقصدونها في حجهم وعربهم ، قال تعالى في سورة آل عران آية ١٦ ، ١٧ : ﴿ إِن أُولَ بيتٍ وَضعَ للناسِ للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين . فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناسِ حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ﴾ . وقال أيضاً في سورة المائدة آية ١٧ : ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس ﴾ أي يقوم به أمر معاشهم ومعاده . وسميت (كعبة ) لتنوئها ، وقيل لتربيعها وارتفاعها ، والكعبة أيضاً : الغرفة . ا ه . مصباح .

وبناؤها ثماني عشرة ذراعاً ، بحيث زيد في ارتفاعها عن أصله تسعة أذرع ، ورفع الباب عن الأرض بحيث لا يصعد إليه إلا بدرج ، وقد ضاقت بهم النفقة الطيبة التي كانوا جمعوها عن إتمامها على قواعد إساعيل ، فأخرجوا منها الحجر وبنوا عليه جداراً قصيراً على شكل نصف دائرة من جهة الشمال ، علامة على أنه من الكعبة . وكان تجديد بناء الكعبة هذا قبل البعثة ، والرسول عليه السلام في سن الخامسة والثلاثين . ا ه . نور اليقين بتصرف . وهذا الجدار القصير يسمى ( الحطيم ) فقد أخرج النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قلت : يارسول الله ، ألا أدخل البيت ؟ قال : ادخلي الحجر فإنه من البيت ) .

٧ - المسجد الحرام ، الكعبة المشرفة وماحولها من المطاف فقط لأن الأروقة التي حول المطاف لم تكن في عهد نزول القرآن الكريم . أو الكعبة وماحولها من المسجد ، وبه جزم النووي ، وقال : إنه الظاهر . أو الحرم كله لما رواه أبو داوود الطيالسي من طريق عطاء : أنه قيل له : (هذا الفضل في المسجد الحرام وحده أم في الحرم ، قال : بل في الحرم كله ) ، أي الفضل الوارد في قوله عليه السلام فيا رواه النسائي عن عبد الله ابن الزبير : (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بئة صلاة — وفي رواية — وصلاة في الأقصى تعدل خسائة صلاة في غيره ) ، ولأنه عليه السلام لما أراد التعيين وصلاة في الأقصى تعدل خسائة صلاة أوالراد ، مسجده الذي كان في عهده عليه السلام قبل أن

يوسع بعد وفاته . وقال في شرح التحرير كا قال الرملي أيضاً : وكل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام ، أراد به الحرم إلا قوله تعالى : ﴿ فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام ﴾ فإنه أراد به الكعبة ، آية ١٤٤ من سورة البقرة ، قال في حاشيته : بخلاف هذه الآية ، فإن المقام صالح لأن يراد به كل منها . ا هـ . وقد ذكر الله تعالى : المسجد الحرام في كتابه العزيز في خسة عشر موضعاً .

٣ ــ مكة المكرمة ، منطقة عرانها وماحولها من المرافق ، قال تعالى في سورة الفتح آية ٢٤ : ﴿ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ﴾ أي داخل مكة كا قال البيضاوي وهي مأخوذة من ( المَكِّ ) بعني المصِّ ، يقال : مَكَّ ، امتكَّ الفصيلُ ما في ضرع أمه ، وهي بهذا المعنى تمصُّ الذنوب ، أو تخرج الجبارين : كأصحاب الفيل ويقال لها : ( بكة ) كا قال تعالى في آية ٩٦ من سورة آل عران : ﴿ إِن أُول بَيتٍ وُضع للناس للذي ببكة ﴾ مأخوذة من البّل بعني الازدحام ، لـدفع بعصهم بعضاً في المطاف ، أو بعنى الدَّقُّ لأنها تدق أعناق من قصدها من الجبارين بسوء ، أو هي لغة في ( مكة ) كالنبيط والنميط ، وأمر راتب وراتم ، ولازب ولازم ، وقيل هي موضع المسجد ومكة : البلد . ويقال لها أيضاً : ( أم القُرى ) لأن القرى تبع لها ، قبال تعبالي في سورة الأنعيام آية ٩٢ : ﴿ لَتُنْذُرُ أُمَّ القُرى وَمَنْ حُولِهَا ﴾ و ( البلد الأمين ) كما قبال تعالى في سورة التين : ﴿ وهذا البلد الأمين ﴾ . و ( البلد الحرام ) قال عليه السلام يوم الفتح فيا رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( .. إنَّ هذا البلدَ حرَّمـه اللهُ يومَ خلقَ الساواتِ والأرضَ ، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحلُّ القتالُ فيه لأحـــد قبلي ــ وفي رواية : لأحد بعدي ــ ولم يحلُّ لي إلا ساعةً من نهار ، فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة : لا يُعضِّد شوكه ــ وفي رواية : شجرُه ــ ولا ينفِّر صيدُه ، ولا يلتقط لقطته إلا من عرَّفها ، ولا يختلي خلاه ) أي نباته ، وهذه الخصوصية ليست لمكة فحسب ، بل لها ولما هو أوسع منها وهو الحرم كله كما ستأتي حـدوده . الحَلا : الرَّطُب من النبات ، ومثله : العُشب . وأما الحشيش : الكلا اليابس . والكلا : يعم الرطب واليابس . ا ه . مختار الصحاح .

٤ ــ الحَرم ، أوسع من رقعة مكة وماحولها من المرافق ، فهو يشملها وماحولها من

الجهات الأربع على بعد أميال : فيمتد من جهة أرض طيبة أي المدينة المنورة ثلاثة أميال ، ومن جهة جدة عشرة أميال ، ومن جهة العراق والطائف سبعة أميال ، ومن جهة جدة عشرة أميال ، ومن جهة الجعرانة تسعة أميال ، ومن جهة الين سبعة أميال ، وقد جمعها بعضهم فقال :

للحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رُمت إتقانه وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانة ومن عن سبع بتقديم سينسه وقد كلت فاشكر لربك إحسانه

تنبيه: قال البيجوري في حاشيته: و (حدة) بكسر الحاء المهملة هي غير جدة المعروفة بكسر الجيم، وأما القاموس، فقد ضبط الأولى بفتح المهملة، والثانية بض المعجمة، فقال في باب الدال فصل الحاء: و(حَدَّةٌ) بالفتح بين مكة وجُدَّة ، وقال في فصل الجيم: وبالضم ساحل البحر بمكة كالجُدَّة لموضع معين منه. اه. وقال فيه: و (منّى) كإلى بمكة . اه.

وقال في المصباح: و ( منى ) اسم موضع بمكة ، ويقال: بينه وبين مكة ثلاثة أميال .

المحوعليه ( منى ) من الحرم . قال في حاشية التحرير: والحدود المذكورة غير المواقيت ، لأن المراد بها ما أحاط بمكة \_ أي من الحرم \_ وجعل الله له حكها في الحرمة ، وسمي حرماً لتحريم الله تعالى فيه كثيراً بما ليس بحرم في غيره ، ومسافته ستة عشر ميلاً في مثلها . اه . أي مربعة . قال تعالى في سورة الحج آية ٢٥ : ﴿ إِن الذين كفروا ويصدون عن سبيلِ اللهِ والمسجدِ الحرام الذي جعلناه للناسِ سواء العاكفة فيه والباد ، ومن يُردُ فيه بإلحاد بظلم نَذِقُه من عَذابِ أليم ﴾ أي أن الله يعاقب فيه على الهم بالسيئة ، شأن ذلك : كن يعصي الحاكم في رقعة حكه . وقال تعالى في سورة العنكبوت أيضاً آية ٦٧ : ﴿ أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ﴾ .

استطراد: أشاد (لوثروب ستوارد) الأميريكي إلى اهتام المعنيين من الأوربيين والأميركيين بقوة الاتحاد الفكري الموجود عند المسلمين، ويشير إلى الآراء المقترحة لوسائل هدم هذا الاتحاد، منها هدم النظام السياسي الملتحم مع العقيدة (الخلافة). ولكنه هو لا يرى وجاهة هذا الرأي، فيذكر للاتحاد سبباً آخر غير الخلافة، ويعتبر

السبب الحقيقي هو الركن الخامس من أركان الإسلام ( الحج ) .. ثم يقول : إن محمداً قد فرض الحج \_ هذا على زعمه ، أما المسلمون فيعتقدون أن الله هو الذي يفرض والرسول عليه السلام يبلغ \_ على من استطاع فرضاً مقدساً ، ولذلك لا زالت مكة المكرمة حتى اليوم مجتماً يجتمع فيه كل عام أكثر من مئة ألف حاج ، وافدين من كل رقعة من رقاع العالم الإسلامي ، .. وهناك يتعارف المسلمون على اختلاف الألسنة والأجناس ويتباثون العواطف الدينية ، ويتباحثون في الشؤون الإسلامية ... فالمقاصد والأغراض السياسية التي ينالها المسلمون على يد الحج المهد لها السبيل إنما هي معلومة لا تحتاج إلى كبير إيضاح ، بل يكفي أن نقول : إن الحج هو المؤتمر الإسلامي السنوي العام ... وفي هذا المؤتمر العظيم كانت قلوب قادة اليقظة الإسلامية وأبطالها كحمد بن عبد الوهاب والسنوسي وجمال الدين الأفغاني تشعر بجلال الواجب الإسلامي المقدس ، وتتقد من خطورة المشهد وروعة الحفل غيرة الإسلام والمسلمين . ا ه . ويقول أحد علما السوربون في مؤلفاته : إن العالم فيه ثلاث قوى ... قوة الشرق ، وقوة الغرب ، وهناك قوة ثالثة لو عرفت نفسها لأمكنها أن ترث القوتين وهذه القوة هي القوة الكامنة وراء يقظة المسلمين ، لأن لهم نظرة انفردوا بها عن العالم في تنشئة الرجال . ا ه .

قال تعالى في سورة الحج آية ٢٧ و ٢٨ ﴿ وأذن في الناسِ بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامرٍ يأتين من كل فج عَميق . ليشهدوا منافع لهم .. ﴾ أي دينية ودنيوية ، ومن أعظمها ماعبر عنه ذلك الأميركي بالمؤتمر الإسلامي . فهل يتنبه المسلمون لما يحاك من حولهم .

٥ ــ المدينة المنورة ، هي مابين عَيْر وثور ، وهما جبلان للمدينة فقد روي عن علي كرم الله وجهه : أنه عليه السلام قال : ( المدينة حرام مابين عَيْر إلى ثور ، فمن أحدث حَدثاً أو آوى محدثاً ــ أي مجرماً ــ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منة صرفاً ولا عدلاً ــ لا نفلاً ولا فرضاً ــ ذِمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فن أخفر مسلماً ــ أي نقض عهده ــ في ذمته ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منة صرف ولا عدل ) أخرجه الخسة ، وهذا لفظ الشيخين ، زاد أبو داود : ( لا يُختلى خَلاها ، ولا يُنفّر صيدها ، ولا يَلتقط لقطتها إلا من أشادها ، ولا يصلح

للرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف الرجل بعيره ) . وروى الشيخان أيضاً : أنه عليه السلام قال : ( إن إبراهيم حرَّم مكة ودعا لأهلها ، وإني حرَّمت المدينة كا حرَّم إبراهيم مكة ، وإني دعوت في صاعها ومدَّها \_ أي بالبركة \_ عثل مادعا إبراهيم لأهل مكة ) .

الإيضاح: حول حدود المدينة ذكرت سيرة نور اليقين: أن الرسول عليه السلام أمر بحفر الخندق شالي المدينة ، من الحرّة الشرقية إلى الحرّة الغربية ، وأن أحداً جبل شالي المدينة الشرقية . وذكر القاموس ، أن خلف جبل أحد عن شاليه ، جبلاً صغيراً مدّوراً يسمى ( تؤراً ) يعرفه أهل المدينة خلفاً عن سلف . اهد . فهو إذا غير ثور الذي في مكة كا قال عنه في القاموس أيضاً : جبل بكة فيه الغار المذكور في التنزيل ، ويقال له : ( تَوْر أطحّل ) واسم الجبل أطحل ، نزله ثور بن عبد مناة فنسب إليه ، وجبل بالمدينة ومنه الحديث الصحيح : المدينة حرام مابين عير إلى ثور . اهد . فثور مكة جبل بأسفل مكة ، كا قال ابن هشام في السيرة وقال البيضاوي في تفسيره : وإلغار نقب في أعلى ثور وهو جبل في يُمنّى مكة على مسيرة ساعة . ا . هد قلت : من هذه النقول تبين ، أن في المدينة جبلاً يقال له : ( ثور ) عند الحرّة الشرقية ، فيكون ( عَيْر ) جبلاً عند الحرة الغربية . قال الصنعاني في شرح سبل السلام بعد مانقل عن القاموس ماذكر آنفاً : وهو لا ينافي حديث ، ( ما بين شرح سبل السلام بعد مانقل عن القاموس ، وعير وثور مكتنفان المدينة .

استطراد: وصدر الحديث الذي رواه الخسة عن علي كرم الله وجهه ، قال \_ أي أبو الحسن \_: (ماكتبنا عن رسول الله ﷺ ، إلا القرآن ، ومافي هذه الصحيفة . قبال : قال رسول الله ﷺ : المدينة حرام مابين عير إلى ثور ، فن أحدث فيها حدثا ... ) الحديث . وبالإضافة إلى صدر الحديث المتقدم ، مارواه البخاري والترمذي والنسائي عن أبي جحيفة رضي الله عنه ، قال : (قلت لعلي رضي الله عنه : ياأمير المؤمنين ، هل عند كم من سوداء في بيضاء \_ أي خط في ورقة بيضاء \_ ليس في كتاب الله ؟ قال : لا ، والذي فَلق الحبّة وبَرأ النّسَمَة ، ماعلمته إلا فهمّا يُعطيه الله رجلاً في القرآن ، وما في هذه الصحيفة ، قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل \_ أي دية القتيل \_ وفكاك الأسير

وأن لا يقتل مسلم بكافر). قال المصنف: أي ابن حجر العسقلاني ــ: إنما سـأل أبو جُحيفة علياً رضي الله عنه عن ذلك، لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن لأهل البيت عليهم السلام لا سيا علي رضي الله عنه، اختصاصاً بشيء من الوحي لم يطلع عليه غيره، وقد سأل عليًا رضي الله عنه غير أبي جحيفة أيضًا عن هذه المسألة. اه. سبل السلام.

قلت: وأخرج أبو داوود والنسائي أيضاً عن قيس بن عبّاد، قال: (انطلقت أنا والأشتر النخعي إلى علي بن أبي طالب، فقلنا: هل عهد إليك رسولُ الله عليه شيئًا لم يعهد إلى الناس عامة ؟ قال: لا ، إلا مافي هذا ، فأخرج كتاباً من قراب سيفه ، قال: فإذا فيه: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يدّ على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، من أحدث حدثاً فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثاً أو آوى عدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) . أقول . كذلك زم غير الشيعة : أنه عليه السلام لقن علياً كرم الله وجهه : كلمة التوحيد ، داخل الكعبة ، فبنوا على ذلك طريقة . في حين أنه لم يثبت البتة ، أن علياً رضي الله عنه دخل مع الرسول عليه السلام الكعبة المشرفة ، لما سقته في ( فصل سنن النسكين ) عن زاد المعاد .

و( فيكاك الأسير ) تخليصه من يد العدو . ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) يعني دم الأمير والكبير ، كفؤ لدم السّوقي والصغير : فيقتل به أو يقتص منه كا في قضاء عمر رضي الله عنه في أن يقتص سوقي من جَبَلة بن الأيهم آخر ملوك غساسنة الشام ، في اللطمة ، والقصة مشهورة . ( ويسعى بذمتهم أدناهم ) أي إذا أمّن مسلم ولو امرأة : شخصاً غير مسلم ، كان أمانه أماناً من جميع المسلمين ، كا في قصة أم هانى و بنت أبي طالب ، أنها أخبرت الرسول عليه السلام : أنها أمنت أو أجارت اثنين من أحمائها ، فقال لها عليه السلام : ( أجرنا من أجرت ) . ( وهم يد على من سواهم ) من الأعداء ، لا يحل لهم أن يتخاذلوا ، لأنه جعل أيديهم : يدا واحدة . أما ( ألا لا يقتل مسلم بكافر ) فسأله خلافية بين فقهاء المذاهب \_ منهم من أجاز قتل المسلم بالكافر كالحنفية ، ومنهم من منع خلافية ، ولكل دليله . ( ولا ذو عهد في عهده ) أي لا يقتل بكافر حربي . ( أو آوى محدثاً ) يعنى خبأه وواراه عن وجه العدالة .

\* \* \*

## فصل في حكم التقليد

تمهيد: التقليد ، هو العمل بقول المجتهد من غير معرفة دليله ، ويكفي المقلّد أن يقصد التقليد بقلبه ، ولو لم ينطق به . وهو واجب على غير المجتهد ، حرام على المجتهد فيا يقع له من الحوادث ، لأن من القواعد المقررة : ( أن المجتهد لا يقلد مجتهداً ) ويتخير المسلم ابتداء في تقليد أي مذهب من المذاهب الأربعة ، كا يجوز له بعد التقليد أن ينتقل إلى مذهب آخر : سواء انتقل دواماً كحنفي تشفع وبالعكس ، أو قلد في بعض الأحكام كشافعي قلد المذهب الحنفي في مسألة الجبيرة مثلاً ، ولو كان هذا الانتقال والتقليد لغير حاجة ، على المعتمد ، لكن بشروط .

### شروط التقليد ، ستة :

الأول: معرفة المقلّد: ما اعتبره مقلّده في المسألة التي يريد التقليد فيها من الشروط والواجبات، فلو قلد شافعي المذهب: الإمام مالكاً في عدم نقض الوضوء باللمس من غير قصد اللذة ولا وجودها عند اللمس، لم يصح هذا التقليد حتى يعرف: ما اعتبره الإمام مالك في الوضوء من الواجبات كمسح كل الرأس ودلك الأعضاء والموالاة، ليراعيها في عدم النقض باللمس المذكور. أو قلد المذهب الحنفي في ذلك، فعليه أن يعرف: أن مسح ربع الرأس واجب عنده، وأن الوضوء ينتقض مجروج الدم والقهقهة في الصلاة.

الثاني: أن يكون التقليد قبل فعل المسألة: فمن أدى عبادة مختلفاً في صحتها من غير تقليد للقائل بصحتها كشافعي المذهب صلى بعد اللمس ولم يقصد تقليد المذهب المالكي أو الحنفي ، لزمه إعادتها ، لأن إقدامه على فعلها عبث لعلمه بفسادها في مذهبه . أما لو . نسي اللمس أو كان جاهلاً الحكم في مذهبه ، وهو معذور في جهله ، ثم صلى ، فلمه تقليد أبي حنيفة في إسقاط القضاء ، لأنه فعلها وهو غير عالم بفسادها ، لأنه أي أبا حنيفة يرى جواز التقليد بعد الوقوع على المعتمد ، خلافاً للحنابلة وأما عند المالكية ، ففي المسألة خلاف كا قال العلامة الأمر .

تنبيه : والجاهل المعذور ، من كان قريب عهد في الإسلام ، أو نشأ بعيداً عن العلماء .

الثالث: أن يكون المقلَّد مجتهداً ولو في الفتوى كالنووي والرافعي ، مالم يكن قوله في المسألة ضعيفاً جداً : كقول المزني في عدم نجاسة الخر ، كا لا يصح تقليد الإمام قول رجع عنه : كقول الإمام الشافعي في المذهب القديم : أن الماء المستعمل مطهر ، حيث رجع عنه في مذهبه الجديد ، اللهم إلا إذا رجحه علماء مذهبه لدليل استنبطوه من قواعد كا رجح النووي في الروضة : القول في القديم للشافعي : بجواز صوم الولي عمن مات وعليه صيام واجب ، حيث قصره في المذهب الجديد على الإطعام عن الميت فقط ، لأن الصوم عن الميت أقوى دليلاً من الإطعام :

فإن الأول رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة أنه عليه السلام قال : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) في حين أن الثاني أخرجه الترمذي وصحح وقفه على ابن عمر ، وهو : ( من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً ) .

الرابع : عدم التلفيق : بأن لا يلفق في قضية واحدة بين قولين يتولد عنها حقيقة لا يقول بها صاحبا القولين ، وللتلفيق صور منها :

1 ــ ما لو قلد الشافعي في مسح أقل من ربع الرأس في الوضوء وقلد الحنفي في عدم النقض باللمس ، فطهارته باطلة في المذهبين : لمسحه أقل من ربع الرأس عند الخنفى ، وللمس عند الشافعى .

٢ ـ مالو قلد الشافعي في الاكتفاء بمسح بعض الرأس في الوضوء ، وقلد مالكاً في طهارة الكلب في صلاة واحدة ، فصلاته باطلة على المعتمد : للاكتفاء ببعض الرأس عند مالك ، ولنجاسة الكلب عند الشافعي .

تنبيه : واشتراط عدم التلفيق هو المعتمد عندنا وعند الحنفية والحنابلة ، وأما المالكية فيجوز التلفيق في العبادات فقط : كنحو الصورتين المتقدمتين .

أما لو قلد الشافعي في وضوء ، والحنفي في وضوء آخر من الصورة الأولى . أو قلد الشافعي في صلاة ، والإمام مالكاً في صلاة أخرى من الصورة الثانية ، فقد صح ذلك في كلا الصورتين ، حيث لا تلفيق .

٣ ــ ما لو طلق زوجته مُكرَها فنكح أختها تقليـداً للمـذهب الحنفي القـائل بوقوع

طلاق المكرَه ، ثم أفتاه شافعي بعدم وقوع طلاق المكرَه وأن النكاح الأول باق ، فيمتنع عليه أن يطأ الأولى تقليداً للشافعي ، إذ كل من المذهبين لا يجوز الجمع بين الأختين . بل عليه إما أن يبقي الأولى تقليداً للشافعي ، أو الثانية تقليداً للحنفى .

4 - أو عقد على امرأة بلا ولي مقلداً أبا حنيفة ودخل بها ثم طلقها ثلاثاً ، فلا يجوز له التمتع بها ، لفساد النكاح بلا ولي عند الشافعي ولوقوع الثلاث عند الحنفي ، بل يجوز له الرجوع عن تقليد الحنفي ويعقد عليها على المذهب الشافعي كا أفتى به الرملي . اللهم إلا إن حكم بصحة العقد الأول حاكم يرى صحته لم يجز حين ألرجوع عن التقليد الأول .

ولو تولى القاضي العقد بنفسه لم يكن ذلك حكماً منه بصحته ، بل لابـد في الحكم بهـا من النطق به كأن يقول : حكمتُ بصحه العقد .

• ـ ما لو أخذ داراً بشفعة الجوار تقليداً لأبي حنيفة ، ثم باعها ثم اشتراها فاستحقها آخر بشفعة الجوار أيضاً ، فامتنع عن تسليها للشفيع تقليداً للشافعي القائل بشفعة الشركة فقط لا بشفعة الجوار ، فلا يجوز له ذلك لأنه تلفيق في الدوام ، بل عليه أن يسلمها للشفيع كا كان أخذها هو من قبل بشفعة الجوار .

الخامس: أن لا يتتبع الرخص بحيث يخرجه ذلك عن عهدة التكليف: كا إذا ضاق الوقت ولم يجد ماء ولا تراباً ووجد صخرة طاهراً، فترك التيم عليه تقليداً للشافعي القائل بعدم جواز التيم بغير التراب الطاهر مع وجوب الصلاة في هذه الحالة حرمة للوقت ومع وجوب قضائها متى وجد أحد الطهورين، وترك قضاء هذه الصلاة تقليداً للإمام مالك القائل: إذا فقد الطهوران وفقد صخر يتيم عليه، سقطت عنه هذه الصلاة ولا قضاء عليه لها مع أن الصخر في هذه الحالة غير مفقود فقد أخرجه هذا التتبع عن التكليف بهذه الصلاة.

السادس : أن لا يكون الحكم المقلد فيه مما ينقض فيه حكم القاضي لو حكم به لخالفته نصاً أو إجماعاً ونحوهما ، منها :

١ \_ كجواز الأكل في الصوم بعد الفجر وقبل الشمس تقليداً لحذيفة ، لما رواه النسائي عن زُر بن حبيش قال : (قلنا لحذيفة : أي ساعة تسحرت مع النبي عَلِيَّة ؟ قال : هو النهار ، إلا أن الشمس لم تطلع ) ، لخالفته لنص آية الصوم من جواز الأكل والشرب حتى طلوع الفجر فقط ، لأن كل حديث خالف آية محكمة ولم يمكن التوفيق بينها ، عمل بالآية وترك الحديث كثالنا هذا .

٧ — ومانسب للسعيدين المسيب وابن جبير: من أن المطلقة ثلاثاً تحل لمطلقها ، عجرد العقد الصحيح على زوج ثان، وأنه لا يشترط وطء الثاني لها ، لخالفة ذلك لما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها ، واللفظ لمسلم ، قالت : (طلق رجل امرأته ثلاثاً ، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل فيها ، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها ، فسأل رسول الله عَلَيْتُهُ عن ذلك ، فقال : لا ، حتى يذوق الآخر من عَسْيلتها : ماذاق الأول ) . اختلف في المراد بالعسيئلة ، فقيل : إنزال المني ، وذهب إليه الحسن . وقال الجمهور : ذوق العسيئلة ، لذة الجماع والعرب تسمي كل شيء تستلذه : عسلا ، والحديث محتل . وأما ما ذهب إليه سعيد بن المسيب ، فقال ابن المنذر : لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا الخوارج ، وأم يبلغه الحديث \_ أي المروي في الصحيحين كا تقدم \_ فأخذ بظاهر القرآن ، وأما رواية ذلك عن سعيد بن جبير فلا يوجد مستند عنه في كتاب ، وإنما نقله أبو جعفر رواية ذلك عن سعيد بن جبير فلا يوجد مستند عنه في كتاب ، وإنما نقله أبو جعفر النحاس في معاني القرآن ، وتبعه عبد الوهاب المالكي في شرح الرسالة ، وقد حكى ابن الموزي : مثل قول ابن المسيب عن داود الظاهري .

٣ \_ نكاح المتعة ، وهو النكاح الموقت ، لخالفته لحديث الشيخين عن علي كرم الله وجهه ، واللفظ للبخاري ، قال : ( نهى النبي عليه السلام عن المتعة ، وعن الحمر الأهلية زمن خيبر ) ، يتبين من أدلـــة ابن القيم ، أن زمن خيبر متعلق بتحريم لحوم الحمر الأهلية ، وأما النهي عن نكاح المتعة ، فقد كان عام فتح مكة . قلت : ونكاح المتعة ، خالف لحكة الزواج الذي هو إنشاء الأسرة التي هي نواة الأمة ، ولا تكون أسرة صالحة إذا لم يخلص الزوجان لبعضها ، ولا يكون إخلاص إلا إذا علما أنها يعيشان كزوجين طيلة حياتها ، ولا كذلك المتعة ، حيث هما فيها على وشك الفراق عند انتهاء توقيتها .

٤ ـ ومانسب لـ داود الظاهري ، من جواز النكاح بلا ولي ولا شهود ، لخالفته لما

رواه أحمد والأربعة وصححه المديني والترمذي وابن حبان عن أبي بُرُدة بن أبي موسى عن أبيه ، قال · (قال رسول الله عَلَيْلًا: لا نكاح إلا بولي ) زاد ابن حبان في صحيحه : (وشاهدي عدل ، وماكان من نكاح على غير ذلك ، فهو باطل ، فإن تشاحوا \_ أي عضلوا المرأة عن النكاح \_ فالسلطان ولي من ولا ولي له ) أي فالحاكم : كالقاضي هو الولي عند فقد الولي العاصب أو العاضل ، وذهبت الحنفية إلى عدم اشتراط الولي إذا كانت المرأة بالغة عاقلة محتجين بالقياس على البيع ، فإنها تستقل ببيع سلعتها . ومعلوم ، أنه لا قياس مع النص .

خاتمة : قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : إذا صح الحديث فهو مذهبي ، واضربوا بقولي عُرض الحائط. ومعناه ، إذا كنت متردداً في حكم ولم أجزم به ، وصح الحديث عندكم بهذا ، فخذوا بالحديث : كوقت المغرب ، فإنه وقع التردد فيه ما يبقى إلى وقت العشاء أم لا ؟ ثم صح الحديث عند أصحابه بأنه باق الى مغيب الشفق كا في رواية مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان أوقات الصلوات أنه عليه السلام قال : ( ... وقت المغرب ، مالم يغب الشفق .. ) وقد كان الشافعي علق القول به في الإملاء وهو من كتبه الجديدة على ثبوت الحديث . وقد ثبت كا رأيت .

وليس المعنى ، أنه كاما صح الحديث فهو مذهبه ، على عمومه ، كا فهمه بعض القاصرين ، فإن كثيراً من الأحاديث صحت ، ولم يأخذ بها رضي الله عنه لموجب اقتضى ذلك : كتخصيص أو علم بناسخ .

فالأول: كتخصيص حديث الصحيحين: ( فيا سقت الساء العشر ) بحديثها: ( ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة ) ، فلا يؤخذ بعموم حديث العشر – وإن كان صحيحاً – إذا كان المحصول أقل من خمسة أوسق لأن حديث الأوسق خصص حديث العشر فيا هو خمسة أوسق فأكثر.

والثاني: كا روى مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ، قال: ( رخَّص رسولُ الله عَلَيْهِ عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها ) ، فحديث النهي ناسخ لحديث الترخيص لتأخره عنه ، وكل منها صحيح .

قال في المصباح: (أوطاس) من النوادر التي جاءت بلفظ الجمع للواحد، وهو واد في ديار هوازن جنوبي مكة بنحو ثلاث مراحل، وكانت وقعتها في شوال بعد فتح مكة بنحو شهر. و ( حُنين ) مصغر واد بين مكة والطائف، وقصة حنين: أن النبي عليه السلام فتح مكة في رمضان \_ أي في عشرين منه \_ سنة ثمان، ثم خرج منها لقتال هوازن وثقيف، وقد بقيت أيام من رمضان فسار إلى حنين .. وقاتل المسلمون المشركين فهزموهم وغنوا أموالهم وعيالهم، ثم سار المشركون إلى أوطاس . ا ه . وروى الشيخان: ( أنه عليه السلام لما فرغ من حنين بعث أبا عامر الأشعري \_ عم أبي موسى الأشعري \_ على جيش إلى أوطاس ، فلقي دريد بن الصة فقتل دريد وهزم الله أصحابه ) .

انتهى كتاب الدراسات الفقهية بحمد الله يوم السبت

في ١٤ جمادي الثانية سنة ١٣٨٥ هـ موافق ٩ تشرين الأول سنة ١٩٦٥ م

المؤلف

# الفهرس

| لمفحة                                                       |
|-------------------------------------------------------------|
| قديم لفضيلة الشيخ سعيد حوى                                  |
| خطبة الكتاب                                                 |
| لقدمة                                                       |
| تعريف الدين ـ تعريف الإسلام                                 |
| تعريف الإيان ـ أركان الإيان                                 |
| الأحكام ـ أقسام الحكم                                       |
| الحسة                                                       |
| المطلحات الفقهية                                            |
| مصادر التشريع الإسلامي عشرة                                 |
| عاتمة : تشتمل على الأجاديث التي تدور عليها قواعد الإسلام ٨٦ |
| كتاب الطهارة                                                |
|                                                             |
| تعریف الکتاب والباب والفصل                                  |
| فصل في تقسيم المياه                                         |
| فصل في النجاسة وكيفية إزالتها ، وما يعفى عنه منها           |
| فصل في الاستطابة ، وأداب قاضي الحاجة                        |
| فصل في الطهارة بالدبغ                                       |
| فصل في الطهارة بالاستحالة                                   |
| فصل في حكم اللباس والأواني                                  |
| باب الوضوء                                                  |
| فصل في فروض الوضوء                                          |
| فصل في سنن الوضوء                                           |
| فصل في السواك                                               |
| فصل في مكر وهات الوضوء                                      |

| 109.       | فصل في نواقض الوضوء                         |
|------------|---------------------------------------------|
| 170 .      | فصل في شروط الوضوء                          |
| 177        | باب الغسل                                   |
| ۱٦٧        | فصل في موجبات الغسل                         |
| ۱۷۰        | فصل فيا يندب إليه من الأغسال                |
| ۱۷۲        | فصل في فروض الغسل                           |
| 172        | فصل في سنن الغسل                            |
| ۱۷۷        | فصل في المسح على الخفين                     |
| ۱۸۳        | باب التيم                                   |
| ۱۸۳        | البحث الأول: موجباته                        |
| ۱۸٤        | البحث الثاني: شروط صحته أربعة               |
| ۱۸۷        | البحث الثالث: فروضه                         |
| ۱۸۹        | البحث الرابع: سننه                          |
| ۱۸۹        | البحث الخامس: مكروهاته                      |
|            | البحث السادس: كيفيته الكاملة                |
| ۱٩٠        | البحث السابع: ما يباح بالتيم                |
| 111        | البحث الثامن: حكم الجبائر                   |
| ۱۹۳        | البحث التاسع: مبطلاته                       |
| 197        | باب الحيض والنفاس والاستحاضة                |
| ۲٠٣        | فصل فيما يحرم بالحيض والجنابة والحدث الأصغر |
| 7.9        | كتاب الصلاة                                 |
| *1*        | فصل في أوقات الصلاة                         |
| <b>717</b> | فصل في شرائط وجوب الصلاة                    |
| ۲۲.        | فصل في الصلوات المسنونة                     |
| 777        | فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة        |
| 770        | باب فروض الصلاة                             |
| 770        | فصل في شروط صحة الصلاة                      |

| لل في أركان الصلاة                                              | فص    |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                 |       |
| نن الصلاة                                                       |       |
| ل في سنن الصلاة قبل الدخول فيهالل في سنن الصلاة قبل الدخول فيها |       |
| لل في السنن أثناء الصلاةلل في السنن أثناء الصلاة                | نص    |
| ل في السنن بعد الفراغ من الصلاةل                                | فص    |
| ل فيما تخالف فيه الأنثى الذكر في الصلاةلل                       | فص    |
| ىل في مكروهات الصلاة                                            | فص    |
| ـل في سجود السهوــــــــــــــــــــــــــــــــ                | فص    |
| ل في سجود التلاوة والشكركل في سجود التلاوة والشكر               | فص    |
| ل في مبطلات الصلاةل                                             | فص    |
| لل في جماعة الصلاة                                              | فص    |
| لاة المسافرلاة المسافر                                          | باب ص |
| بل في قصر الصلاة                                                | فص    |
| يل في جمع الصلاة                                                | فص    |
| لل في صلّاة الجماعة                                             |       |
| بل في صلاة العيدين                                              |       |
| مل في صلاتي كسوف الشمس وخسوف القمر                              |       |
| مل في صلاة الاستسقاء                                            |       |
| يل في الصلاة المعادة                                            | فص    |
| مل في حكم تأخير الصلاة ، وحكم تاركها ، وقضاء الفرض والنفل ٣٧٨   |       |
| بل فيا يتعلق بالميت                                             |       |
| ــل في صلاة الخوف                                               |       |
| ٤٠٧                                                             |       |
| سل في نصاب الإبل                                                |       |
| سل في نصاب البقر                                                |       |
| س في نصاب الغنم                                                 |       |
| س في نصاب الأثمان وما يؤول البها من عروض التجارة  ٤١٧           |       |
| ر أ في أصاب الأعان وما له ول النها في طروفن النجارة الله الله   | 40    |

| فصل في نصاب الزروع والثمار                |    |
|-------------------------------------------|----|
| فصل في زكاة الخُلطة                       |    |
| فصل في صدقة الفطر                         |    |
| فصل في مصارف الزكاة                       |    |
| فصل في تعجيل الزكاة وحكم تأخيرها          |    |
| تاب الصوم                                 | 5  |
| فصل في أركان الصوم                        |    |
| فصل في بيان المفطرات                      |    |
| فصل فيا يستحب في الصوم                    |    |
| فصل في أنواع الصوم                        |    |
| فصل في حكم أنواع الإفطار                  |    |
| باب الاعتكاف                              |    |
| فصل في أركان الاعتكاف                     |    |
| تاب الحج والعمرة                          | 5  |
| فصل في مراتب الحج والعمرة                 |    |
| فصل في أركان الحج والعمرة                 |    |
| فصل في واجبات الحج والعمرة                |    |
| فصل في سنن أداء النسكين                   |    |
| فصل في مكروهات النسك ٥٢٥                  |    |
| فصل في محظورات الإحرام                    |    |
| فصل فيا يترتب على ترك شيء من المناسك      |    |
| فصل في التحلل من النسك                    |    |
| فصل في الدماء الواجبة بسبب الإحرام غالبًا |    |
| فصل فيما يتعلق بالهدي من الأحكام          |    |
| فصل في خصوصيات الحرمين وحدودهما           |    |
| فصل في حكم التقليد                        |    |
| هرس                                       | ال |